



جميع الجقوق مَجِفُوطة للنَّاسِتْ رّ القلبعثة الأولحث ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦م





# مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْمِالْمِلْمِلْلِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

ڵڸٳٚڡؘٲڡٳڶڡؘٚڡؚٙؽۜۮٲؚ۫ۑۘۦؙۯڮٙٵۣڿۼۣؽڶڔؾڹٚ؞ڮؽؘؽڹؙۺؖۯڣڵڹۘۏۅؿٙ ١٣٦٥- ٢٧٦ ڡ

وبكليث

نْدُوْكُونِيْ الْدِسْتُ بْنِيْرِيْنَ الْمِنْ الْمِنْدِيْرِيْنِيْرِيْنِيْ الْمِنْدِيْنِيْرِيْنِيْ الْمِنْدِيْنِيْرِيْنِ

في تصمح تيح التنبيه

ىلمِعَام لِشِخِ عَلِرُحِيمِ لِلْحُسِيَّةِ بَنَّ عَلَىٰ بَيِّ عُمِّيَّةَ جُمَالِ لِدَسِيِّ لِلِسَّنَوَيِّ ٧٧١هـ ١٣٧٠م

ضبط وتحقاقيه وتعليوه

*الدِّكْوْرِ هِمِسَّى عِقْلُهُ إِلْ بْرا*يِهِيْمُ اللِّتَاذَالْشَاكِ كِلِية لِشْرِيَّةَ الْجَامِّةِ الْأِدْمِيَّةِ

أنجزء الشاين

مؤسسة الرسالة



# كتاب الاحوال الشخصية

وفيه أبواب:

الباب الأول: الزواج

وتحته فصول

الفصل الأول: في شروط عقد الزواج وأركانه

الفصل الثاني: ما يحرم من النكاح

الفصل الثالث: الخيار في النكاح والرد بالعيب

الفصل الرابع: نكاح المشرك

الفصل الخامس: المهر

الفصل السادس: المتعة

الفصل السابع: الوليمة والنثر

الفصل الثامن: باب عشرة النساء والقسم

#### الفصل الأول فى شروط عقد الزواج وأركانه

٥٠ الصَّوابُ أَنَّ مَنْ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى النَّكَاحِ ، وَهُوَ وَاجِدُ أَهْبَتُهُ ، وَلاَ عَلَةً بِهِ كَهْرَم ، وَعَرَض دَائِم ، (وَ)تَشْين ، لاَ يُكُونُ لَهُ ، لَكِنَ الشَّتْفَالَةُ بِالعَبِادَةِ أَنْضَلُ فِي الْأَصَحُ . فَإِنْ لَمْ يَشْتَعْلْ بِهَا فَالنَّكَاحُ أَنْضَلُ فِي اللَّصَحِّ . وَأَنْ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيهِ ، وَهُوَ فَاقِدُ لِلأَهْبَةِ ، يُسْتَحَبُ لَهُ تَرْكُهُ وَيَصُومُ .
 وَيَصُومُ .

<sup>(</sup>٥٠١) (ل) الأهبة: العدّة. والجمع أهب، مثل غرفة وغرف. والمصباح المنيره ٣٣/١. والعنّين: الذي لا يقدر على إتيان النساء، ولا يشتهي النساء، وسمّى عنّيناً، لأن ذكره يعنّ لقبل المرأة عن يمين وشمال، أي يعترض إذا أراد إيلاجه. والمصباح المنيره ٨٤/٢.

 <sup>(</sup>ع) قال في «التنبيه»: فإن كان غير محتاج إليه، كره له أن يتزيّج. وإن كان محتاجاً، استحب له أن يتزيّج، ص١٠٢.

وقال بمثله في والمهذب: ٢ / ٣٥.

ما اختاره والنووي؛ في والتصحيح؛ قال بمثله في والروضة، ١٨/٧. وفي والمرضة، ١٨/٧. وفي والمنهاج، وشرح والرملي، عليه: فإن لم يحتج للنكاح، بعدم توقانه للوطء، خلقة، أو لعارض، ولا علّة به، ولم يفقد الأهبة فلا يكره له الزواج، لقدرته عليه، ومقاصده لا تتحصر في الوطء، بل بحث جمع ندبة لحاجة تأس وخدمة، لكن التخلّي للعبادة من المتعبد، أفضل منه، اهتماماً بشأنها. فإن لم يتعبّد، فالنكاح له أفضل في الأصح، منعاً للبطالة التي قد تفضي به =

٥٠٢ ـ وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَوْكِيلِ العَبْدِ فِي قَبُولِ النَّكَاحِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَيِغَيْرِ إذْنه.

إلى الفواحش. فإن وجد الأهبة، وبه علّه كهرم، أو مرض دائم، أو تعنين، كره له النكاح لعدم حاجته، مع عدم تحصين الموأة المؤدي غالباً إلى فسادها. ونهاية المحتاج، ١٨٩/٦.

وبمثله قال في وشرح صحيح مسلم، فقسم النّاس أربعة أقسام منها: قسم تتوق إليه نفسه، ولا يجد المؤن، فيكره له، وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان. وقسم يجد المؤن، ولا تتوق نفسه، فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا، والتخلي للعبادة أفضل، ولا يقال النكاح مكروه، بل تركه أفضل. ١٧٤/٩. وبهذا قال «ابن حجر» في «فتح الباري»

وبمثل قول والنووي، في والتصحيح، قال وشيخ الإسلام زكريا، في وفتح الوهاب، ٣١/٢. ونقل والسبكي، عن والده أن الشافعي لم يزد على القول أنّ فاقد الأهمة يحب له تركه، ومحبة الترك لا تقتضى الكراهة. ورقة ١٤٨٠.

(٥٠٣) (ع) ذكر في جواز توكيل العبد في النكاح قولين، ولم يرجّح. ص١٠٢.. «النتيه».

ما صححه والنووي، هنا من صحة تركيل العبد في قبول النكاح بإذن سيّده، وبغير إذنه، قال بمثله في «الرّوضة» وعبارته: ويجوز أن يتوكل لغيره في قبول النّكاح بإذن سيّده قطعاً، وبغير إذنه على الأصح. ١٣/٧. وقال في «المنهاج»: لا ولاية لرقيق. قال «الرملي» في شرحه: وأفهم نفي ولاية الرقيق جواز كونه وكيلًا، وهو كذلك في القبول لا الإيجاب. «نهاية المحتاج».

وفي اعمدة السالك: وللزوج أن يوكل في النكاح من يجوز أن يقبل النكاح لنفسه ولو عبداً. ص٣١٣.

وقــال والغزالي، في والوجيز،: وله \_ الرقيق \_ عبارة في القبول، وفي التزويج بالوكالة، وبإذن السيد، وغير إذنه . ٦/٢. ٥٠٣ ـ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُ اللَّبِ وَغَيْرِهِ السُّغِيةَ إِلَّا بِإِنْذِيهِ.
 ١٠٥ ـ وَأَنَّهُ (لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ) عَبْدِهِ الصَّغِير كَالكَبير.

(٩٠٣) (ع) قال في «التنبيه»: وإن كان سفيهاً، وهو محتاج إلى النكاح، زوجه الأب،
 أو الجد، أو الحاكم، فإن أذنوا له فعقد بنفسه جاز. ص١٠٣.

وذكر في اللمهذب؛ في جواز ذلك وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٢/١٤. وقد أقرَّ كلام والروضة؛ ما جاء في والتصحيح؛ إذ قال: أما إذا قبل الولي النكاح للسّفيه، فالأصح اشتراط إذن السّفيه، لأنه حرَّ مكلَّف. ٩٨/٧.

وقال في «المنهاج»: ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح، بل ينكح بإذن وليه، أو يقبل له الولي. قال «الشربيني» في شرحه: لا يستقل بنكاح لئلا يفني ماله في مؤن النكاح، فلا بد من مراجعة الولي، أما قوله ينكح بإذن وليه، لأنه مكلف صحيح العبارة، ويقبل له الولي بإذنه، لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن. «مغني المحتاج» ٣-١٦٩١. وقال «ابن حجر»: ويزيّج أمة السفيه هو بصريح إذن الولي له في ذلك كما يزيّج نفسه بذلك، فعلم انما يزيّج ولي السفيه بصريح إذن من السفية. والمراد بولي السفيه ولي المال والنكاح على المعتمد، وهو الأب والجد والسلطان. وفتح الجواده ٧٧/٢ وقال «ابن النقيب»: وإن كان سفيها زبّجه الأب، أو الجد، أو الحاكم، فإن أذنوا للسفيه أنّ يعقد لنفسه جاز. وإن عقد بلا إذن فباطل ص٣١٥.

(٥٠٤) (ض) ليس له تزويج في (ب) لا يزدّج. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه ليس له تزويج.

(ع) جزم في «التنبيه» بأن المولى يزوج العبد الصغير. ص١٠٣. وذكر في
 حكم تزويجه قولين في «المهذب». ولم يرجم. ١١/٢.

ما صححه «النووي» هنا من أنه ليس للسيد إجبار العبد البالغ، وكذلك الصغير، قال في «الروضة»: الأصح الجديد أن الصغير كالكبير. ١٠٢/٧. وأطلق في «المنهاج» أن الأظهر أنه ليس للعبد إجبار عبده على النكاح. قال «الرملي» في شرحه: ولو صغيراً، لأنه لا يلزم به ذمته مالاً كالكتابة، ولأنه لا يــ

٥٠٥ \_ وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ إِجَابَةُ مُكَاتَبَةِ طَلَبَتْهُ.

٥٠٦ ـ وَأَنَّ الأَبَ وَالجَدَّ يُزَوِّجَان أَمَّةَ مَنْ لَيْسَ برَشِيدٍ.

يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما لا يملك رفعه؟ .

وقال والشيخ زكريا الأنصاري ، والعبد ينكح بإذن سيّده ، بحسب الإذن ، ولا يجبره عليه سيّده ولو صغيراً ، لأنه لا يملك رفع النّكاح بالطّلاق، فلايملك إثباته ، ولأن في الإجبار تشويش مقاصد الزواج وفوائده . وفتح الوهاب، 1/12 .

وفي وعمدة السالك»: والعبد الصغير يزوَّجه، السيد وليس للسيد إجباره على النكاح. ص٣١٥.

(٥٠٥) (ع) ذكر في «النتيه» أن المولي عليها إذا كانت مكاتبة، ودعت إلى تزويجها، ففي إجابتها قولان، ولم يرجح. ص١٠٣. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٤١/٢.

ما هو الصحيح في والتصحيح عن عدم وجوب إجابة السيد للمكاتب إذا طلب الزواج. هو الأظهر في والروضة عدم الديم وقال في والمنهاج عن الأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح، ولا عكسه: قال والأظهر أنه ليس للمبد البالغ إجبار سيده على النكاح إذا طلبه، ولا يلزم إجابته، ولو كان مبعضاً أو مكاتباً، أو معلقاً عتقه على صفة، لانه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة. ومغني المحتاج المهراد، وقال وابن حجره: ولا يجبر سيدً على نكاح قد إذا طلبه، ولو كان مكاتباً أو مبعضاً، إذا طلبه، ولو كان مكاتباً أو مبعضاً، لأنه يشرش عليه مقاصد الملك، وفوائده، وينقص القيمة. ونتح الجواده /٧/٧. وقال والغزالي ع: فإذا طلب الرقيق النكاح، لم يجب الإجابة على الأصح، والرجيزة /١٠/٢.

(٥٠٦) (ع) ذكر في «التنبيه» في تزويج الأب والجد لها قولين، ولم يختر أياً منهما ص١٠٣. وذكر في «المهذب» وجهين ولم يرجّع. ٢٧/٣.

ما هو الراجع في والتصحيح، من تزويج الولِّي كالأب والحد لأمة السَّفيه ، ــ

#### ٥٠٧ \_ وَأَنَّهُ إِذَا زَوَّجَ غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ، صَحَّ.

قال في «الروضة»: يجوز على الأصح، إذا ظهرت الغبطة ١٠٦/٧ ولم يتعرّض في «المنهاج» للسفيه بل للصبيّ، إذ قال: ولا يزرّج ولي عبد صبي، ويزرّج أمّت في الأصح. ولكن كلام «الخطيب الشربيني» في شرحه يبين أن قول «المنهاج» يتناول المسألة محلّ البحث إذ قال: ولا يزرّج وليُّ عبد محجور عليه من صبيِّ أو صبية، وسفيه، ويزرّج ولي الصبي من أب وجد أمته في الأصح. إذا ظهرت الغبطة كما قيداه في «الروضة» وأصلها اكتساباً للمهر والنفقة ... وقال: والسلطان كالأب والجد في أمة من به سفه، لأنه يلي مال مالكه ونكاحه. «مغنى المحتاج» ١٧٣/٣.

وقىال في ونتح الوهاب، بمثل رأي «الإمام النوري» ٤١/٢، واختار «السبكي» في «التوشيح» أن الولي يزوج أمة السفيه وكذلك الصبيّ والمجنون، إذا ظهرت النبطة. ورقة ١٥٠١.

(٥٠٧) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أنه إذا تنازع اثنان في الدرجة والرتبة، أقرع بينهما، فإن خرجت القرعة لأحدهما، فزوجها الآخر، فقد ذكر في صحة نزويجه قولين، ولم يختر أياً منهما. ص٠٠١. وذكر في «المهذب» وجهين ولم يرجّح ٧/٣٠.

ما اختاره دالنروي، هنا من صحة تزويج غير من خرجت قرعته عند تزاحم الأولياء، هو الأصحة في دالروضة، ٨٧/٧. وقال في دالمنهاج، بمثل قوله في دالتصحيح، ودالروضة، وعلّله دالرملي، بقوله: للإذن فيه، إذ القرعة قاطمة للنزاع لا سالبة للولاية. ومحل الخلاف فيما إذا أذنت لكليهما، أما إذا أذنت لأحدهما فزوجها الآخر، فإنه لا يصح قطماً. ونهاية المحتاج، ٢٤٩/٦. وقال دالغزالي،: وإن تزاحموا أقرع بينهم، فإن بادر من لم تخرج قرعته انعقد. دالوجيز، ٢٩٨٨ وقال دابن حجره: فإن تزاحموا قدم احدهم بقرعة، وتجب قطماً، وصح تزويجها بكفء بإذنها من المفضول من الأولياء، وممن لم تخرج قرعته، لصدور العقد من أهله في محله. دفتح الجواد، ٨٠/١ وبه قال دالباجوري، في حاشيته ١٠٠/١، ودابن القاسم، في شرحه عليها ٢٠٥/١، ودابن القاسم،

٥٠٨ ـ وَثُبُوتُ ولاَيَةِ الأَعْمَى.

• وأَنَّ الكَافِرَ لاَ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ المُسْلِمَة.

\_\_\_

(٥٠٨) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في جواز كون الأعمى ولياً قولين، ولم يختر شيئاً.
 ص١٠٣٠. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجّح ٢٧/٢.

ما صححه والنووي، هنا، من صحة ولاية الأعمى، قال في والروضة: إنه الأصخ . ٢٤/٧. ورجّح في والمنهاج، كذلك أن العمى لا يقدح في الولاية . وعلّله في والرملي، بقدرة الأعمى على البحث عن الأكفاء مع العمى . ٢/٢٣٨ . ونقل والمطبعي، في وتكملة المجموع، عن وأبي على الطبري،، ترجيحه لصحة ولاية الأعمى، لأن شعيباً كان أعمى وزيّج ابنته من موسى عليه السلام . ٣١/١٥. وقال وابن النقيب، في بيان شروط الولي: ولا يضرً العمى . س٣١٨.

(٩٠) (ع) قطع في «التنبيه» بأنه لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافراً، ولا ولي
 الكافرة مسلماً إلا السيد في الأمة. ص١٠٣٠.

وجزم في «المهذب» بأن السيد الكافر لا يزقع أمته المسلمة. ٣٧/٢. قال في «الروضة»: ولا يزقع كافر مسلمة إلا أمته، وأم ولده على وجه قاله «الفرراني». ٧/٧٦. وقال في «المنهلج»: فيزقع مسلم أمته الكافرة. قال «الشربيني في شرحه»: بخلاف الكافر، فليس له أن يزقع أمته المسلمة، إذ لا يملك التمتع بها أصلاً، بل ولا سائر التصرفات سوى إزالة الملك عنها الكافرات بالجهة العامة. «مغني الولاية آكد، ولهذا تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة. «مغني المحتاج» ١٧٣٣. وفي «الوجيز»: والكفر لا يسلبها بل ولي الكافرة كافر، وإنما يسلبها اختلاف الدين لسقوط النظر. ١٢/٢. وفي «فتح الوهاب»: أما الكافر فلا يزوج أمته المسلمة، لأنه لا يملك التميم عبضه مسلمة أصلاً ٢/١٢. وقل «توشيحه» بمنع تزويج الكافر المسلمة، ورقة ١٥٠٠.

٥١٠ ـ وَأَنَّهُ إِذَا غَابَ الرَّلِيُّ دُونَ مَسَافَةِ القَصْر، لَمْ يَصِحْ تَزْ وِيْجُهَا إِلَّا بإذْنِهِ.

٥١١ - وَأَنَّهُ لاَ يَجِبُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ فِي التَّوْكِيلِ .

(٥١٠) (ع) اختار الشيخ أبو إسحاق؛ في «التنبيه» أن الوليّ إذا غاب، زوّجها الحاكم، ولم نتقل الولاية إلى من بعده. ص١٠٣.

وذكر في االمهذَّب، وجهين، ولم يرجُح. /٣٨.

وما ربّحه في «التصحيح» من أن الولي إذا غاب وعرف مكانه، وكان دون مسافة القصر، لم يصح تزويجها إلاّ بإذنه، قال في «الروشة»: إنه الأصح، فلا نزوّج حتى يرجم، فيحضر أو يوكّل، نص عليه في «الإملاء». 74/٧.

وقال في «المنهاج»: إذا غاب الولي الأقرب إلى دون المرحلتين، لا يرزيم إلا بإذنه. قال «الرملي»: أي إذا غاب الأقرب أقل من المرحلتين، لأنه حيثت كالمقيم. «نهاية المحتاج» ٢٤٥/٦، ونقل «المعليمي» عن الشافعي قوله: لا يجوز ترويجها، لأنه في حكم الحاضر، بدليل أنه لا يجوز له القصو والفطر، فهو كما لو كان في البلد، هذا مذهبنا. «تكملة المجموع» ٣٢٠/١٥ وقال «ابن النقيب»: وإن غاب إلى دون مسافة القصر، لم ترويج إلاً بإذنه. ص٣٣٦. وفي «فتح الجواد»: فإن غاب إلى دون المرحلتين روجع وجوباً. إلا إذا تعذّر الوصول إليه لنحو خوف، فيزوجها القاضي بلا مراجعة على الأرجه. «فتح الجواد» ٨١/١٢ المنافعة على هنت الجواد» (١٩٠٤) وقوف، فيزوجها القاضي بلا مراجعة على الأرجه. «فتح الجواد» (٨١/١)

وقد وافق «الجلال المحلي» في «شرحه على المنهاج، «النووي، على اختياره. «كنز الراغبين، ٣٢٨/٣.

(٩١١) (ع) ذكر في «التنبيه» في وجوب تعيين الزوج في التوكيل قولين، ولم يختر أياً منهما ص١٠٧، وذكر في «المهذب، قولين، ولم يرجح شيئاً، ٣٩/٣.

ما هو الصحيح عند «النووي» هنا، قال في «الروضة»: إنه الصحيح،

فإذا وكُل لا يشترط تعيين الزوج على الأظهر ٧٧/٧. وهو ما ذهب إليه في

«المنهاج»، ووجّهه «الرملي» بقوله: إذ وفور الشفقة تدعوه أن لا يوكّل إلاً من

#### ١٢٥ \_ وَأَنَّ (الجَدُّ يُزَوِّجُ إِبْنَةَ إِبْنِهِ) بابْن إِبْنِهِ.

- أذنت لغير المجبر من غير تعيين جاز في أقوى القولين. «الوجيز» ٧/٧. وقال

والشيخ زكريا الأنصاري، ولمجبر توكيل بتزويج موليته، وإن لم تأذن، ولم يعين الزوج في التوكيل، أو اختلفت الأغراض باختلاف الأزواج، لأن شفقة الوليّ تدعوه إلى أن لا يوكل إلاً من يتق بحسن نظره واختباره. وفتح الوهاب،

(٩١٢) (ض) قال في (ب): وللجد تزويج بنت ابنه.

(ع) رجّع «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه»: أنه لا يجوز لأحد أن يتولى
 الإيجاب والقبول في عقد نكاح واحد. ص١٠٣٠.

وذكر في جواز ذلك وجهين في «المهذّب»، ولم يرجّح. ٢/ ٣٩.

ما اختاره في والتصحيح، من جواز تولي الجد طرفي تزويج بنت ابنه الصغيرة أو الكبيرة، بابن إبن آخر مولي عليه.

قال في أصل والروضة: اختار وابن الحدّادي، ووالقفّاله، ووابن الصبّاغ، الجواز. ووصاحب التلخيص، وجماعة من المتأخرين المنع. وقال الصبّاغ، الجواز. ٧/٧٠. من زياداته: قال والرافعي، في والمحرره: رجّح المعتبرون الجواز. ٧/٧٠. ورجّح في والمنهاج، صحة هذا العقد. وقيده والرملي، في شرحه بأن تكون البنت بكراً أو مجنونة، ويالتالي يُعلم أن ولايته ولاية إجبار، وقال: به صرّح المواقيون واعتمده وابن الرفعة، فيمتنع ذلك في بنت الإبن اللّبِب البالغة العاقلة. كما اشترط في البنت أن تكون محجوراً عليها، والأب ميت، وولايته العاقلة. كما اشترط في البنت أن تكون محجوراً عليها، والأب ميت، وولايته العاقلة. وأما تعليل جواز هذا الزواج فهو قوة ولاية الجدّ وشفقته دون سائر الأولياء. ٢٥٢/٦

وقال «المطيعي»: القول بالجواز اختيار «ابن الحدّاد»، و«القاضي أبي الطيب». ٣٢٧/١٥. وفي «فتح الوهاب»: ولجدّ تولي طرفي عقد في تزويج بنت إبن إبنه الأخر لقوة ولايته. ٣٩/٢، وفي «عمدة السالك»: وليس لأحد أن يتولى الإيجاب والقبول في نكاح واحد إلاّ الجد، في تزويج بنت إبنه بابن إبنه. ص٣١٣.

١٣٥ - وَالصَّوابُ أَنَّ المُطَّلِبِيُّ كَفُوَّ لِلهَاشِمِيَّةِ.

٥١٤ - وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: قَبِلْتُ، لَمْ يَصِحّ.

(٥١٣) (ع) قطع في «التنبيه؛ بأنّه لا تُزوّج هاشمية بغير هاشمي. ص١٠٣. وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٢٠/٦.

رجَّح الإمام «النووي» في «الروضة»، ما اختاره في «التصحيح» أن بني هاشم، ربني المطلب أكفاء ٧٠.٨. وإليه ذهب في «المنهاج» حيث قال: ولا هاشمي ومطلبي لهما. قال «الرملي» و«الشربيني» في شرحهما على «المنهاج»: اقتضى كلامه أن المطلبي كف، للهاشمية، وعكسه، فهما متكافئان، وذلك لخبر البخاري: «نحن وبنو المطلب شيءُ واحده، «نهاية المحتاج» ٢٣٧/٦، وقال «ابن حجر» في وفتح الباري»: والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. ١٣٧/٩. وفي وتكملة المجموع» وللمطبعي»: أما تويش، فإن بني هاشم وبني المطلب أكفاء لقوله هي «ون جالمولود»: قريش، فإن بني هاشم وبني المطلب أكفاء لقوله في وتح الجواده: ولا يكافىء هاشمية أو مطلبة غيرهما من بقية قريش، لاصطفاء بني هاشم وبني من قريش كما في الخبر، وفي خبر البخاري: «نحن وبنو المطلب شيء من قريش كما في الخبر، وفي خبر البخاري: «نحن وبنو المطلب شيء واحد، وبه قال في وفتح الوهاب» ٢٩٢/٣.

(٩١٤) (ع) ذكر في «التنبيه»: أنه إذا قال الموجب: زوجتك أو أنكحتك، فقال: قبلت، ولم يقل نكاحها، أو تزويجها، طريقين في صحة المقد، ولم يرجّح. ص.١٠٤. وفي والمهلّب،: ذكر قولين في صحة المقد، ولم يختر أياً منهما. ٢/٢٤.

ما صححه والمصنف، هنا، من أنه إذا قال: زوجتكها، فليقل: قبلت نكاحها أو تزويجها، أو قبلت هذا النكاح، هو ما ذهب إليه في والروضة، إذ قال: فإن اقتصر على قبلت، لم ينعقد على الأظهر. ٧/٧٧. وهو ما ذهب إليه في والمنهاج، فقد علق والرملي، في شرحه على قول والمنهاج»: وقبول، بأن يقول الزوج: تزوجتها، أو نكحتها، فلا بد من دالً عليها من إسم ع أو ضمير أو إشارة. ونهاية المحتاج». ٢١٠/٦. وقال والمطبعي، في وتكملة المجموع، نقلاً عن والشيخ أبي حامده: لا يصح في الصحيح، لأن الاعتبار في النكاح أن يحصل الإيجاب والقبول فيه بلفظ النكاح أو التزويج، فإن عرى القبول منه لم يصح، كما لو قال رجل لآخر: ورّجت ابنتك من فلان؟ فقال الولي: نعم، وقال الزوج: قبلت النكاح، فإن هذا لا يصح بلا خلاف. ممالاً على المسالك، ص٢١٧١.

(٥١٥) (ض) لا: سقطت من (ب)، وقد أسقطت من نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه». وسياق المسألة يؤيد إثباتها وهو الأصح.

(ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا لم يحسن العربية، صح الإيجاب والقبول بالعجمية على ظاهر المذهب. ص.١٠٤ ورجّح في «المهذب» أنه يصح بالأعجمية سواء أحسن العربية أم لم يحسنها. ٢٧/٧.

أطلق القول في «الروضة» أن الأصح انمقاده بمعنى الإيجاب والقبول بالعجمية من العاقدين أو أحدهما. وظاهره عدم التغريق بين من يحسنها، ومن لا يحسنها، ٣٦/٧. وهو ما «رجّحه» في «المنهاج»، قال في «نهاية المحتاج»: الأعجمية - هي ما عدا العربية من سائر اللغات كما في «المحررة، وإن أحسن قائلها العربية اعتباراً بالمعنى، لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفى بترجمته. ٢١٢/٦،

ونقل والشيخ المطيعي، عن والشيخ أبي حامد»: أنهما إن كانا يحسنان العربية لم يصح العقد وجهاً واحداً، وإن كانا لا يحسنانها فالمذهب أنه يصحّ.

وقال «القاضي أبو الطيب»: إن كانا لا يحسنان العربية صع العقد بالعجمية وجهاً واحداً، ٣٦٨/١٥، وقال «شيخ الإسلام زكريا» بصحة الإيجاب والقبول بالأعجمية التي يفهم العاقدان والشاهدان معناها، وإن أحسن العاقدان العربية، إعتباراً بالمعنى، ونتج الوهاب، ٣٤/٣. ١٦٥ - وَالصَّوابُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ إِلَّا بإِذْنِ سَيِّدِهَا.

١٧ ٥ - وَالْأَصَحُّ جَوَازُ العَزْل عَنْ حُرَّةِ لَمْ تَرْضَ.

(٥١٦) (ع) قطع في والتنبيه؛ أن للزوج أن يسافر بزوجته الأمة إن شاء. ص١٠٤.

وفي «المهذب» أطلق القول بأن للزوج أن يسافر بزوجته. ٢٦/٢.

قال في وأصل الروضة ع: ولا يمنع السيّد الزوج من المسافرة معها. وقال من زياداته : وليس للزوج المسافرة بها مفرداً إلا بإذن السيّد. ٢١٨/٧ . ولم يتمرّض في دالمنهاج السفر الزوج بالأمة. وعبارته : وللسيّد السفر بها وللزوج صحبتها. قال دالشربيني ع: أفهم كلامه أنه ليس للزوج أن يسافر بها منفرداً إلا بإذن السيد، وهو كذلك، لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيّدها. ومغني المحتاج ٣ / ٢١٨/٣ . وقال دالسبكي في دالتوشيح ع: أما الأمة فلا يد من السيد كي يسافر بها الزوج - ورقة ١٩٠٠.

(۱۹۷) (ل) العزل: أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع، ولا يُنزل في الفرج، وتتأذى المرأة بذلك. وتحرير التنبيه، ص١٠٤.

 (ع) اختار والشيخ أبو إسحاق، في والتنبيه، أنه إن كانك الزوجة حرة فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنها. ص١٠٤. وذكر في والمهذب، وجهين ولم يرجّح

ما رجَّحه والنووي، في والتصحيح، من جواز العزل عن حرَّة لم ترض، قال بمثله في والروضة، وعبارته: ولا يحرم -العزل - في الزوجة على المذهب، سواءً الحرة والأمة، بالإذن وغيره. ٢٠٥/٧. وقال في وشرح صحيح مسلم،: وأمّا النّحريم، فقال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته، ولا في زوجته، سواءً رضيتا أم لا، لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد، وامتناع بيمها. وعليه ضرر في زوجة الرقيقة بمصيره ولداً رقيقاً تبماً لأمّه.

أما زوجته الحرة، فإن أذنت فيه لم يحرم، وإلاَّ فالأصح لا يحرم ١٩/١. وقال دابن حجر، في دفتح الباري: في هذه المسألة خلاف مشهور عند الشافعية في جواز العزل عن الحرّة بغير إذنها، قال دالغزالي، وغيره: يجوز، وهو المصحح عند المتأخرين. والوجه الآخر للشافعية: الجزم بالمنع إذا-

# ٥١٨ - وَأَنَّهُ يُجْيِرُهَا عَلَى (الغُسْلِ) مِنَ الجَنَابَةِ، (وَالاسْتِحْدَادِ)، (وَازَالَةِ الوَسَخ )، وَكُلِّ مَا يَمْنَعُ كَمَالَ الاسْتِمْنَاع .

امتعت، وفيما إذا رضيت وجهان، أصحهما: الجواز، ٣٠٨/٩. وقال والغزالي، في والإحياء: الصحيح عندنا أن العزل مباح، وأما الكراهة فيه فهي ترك فضيلة، لأن إثبات النهي إنما يكون بنص أو قياس على منصوص، ولا نفس، ولا أصل يقاس عليه ٢٠٥٣. وفي وفتح الجواد»: ولزوج عزل عن موطوعته وإن لم تأذن فيه لخبر الصحيحين: وكنا نعزل عن رسول الله ﷺ والقرآن ينزل فبلغه ذلك فلم ينهناه (صحيح مسلم بهامش شرح النووي والقرآن ينزل فبلغه ذلك فلم ينهناه (صحيح مسلم بهامش شرح النووي والعرآل، ٢٠٧/١. وقال والنووي»، والحاوي» بمثل قول والنووي»، والحاوي، لم ترض، لأن لها حقاً في الولد كالرجل - فالحق بينهما مشترك، ونقل عن والمترلي، قوله في والتمة» إنه ظاهر المذهب.

(٥١٨) (ض) في (ب) غسل، واستحداد، وإزالة وسخ. وما في نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبه، مطابق لما في (أ).

(ل) الاستحداد: هو إزالة شعر العانة، وهو الذي حول الفرج، سواء كان ذلك بتف أو حلق. مأخوذ من الحديدة، وهي الموسى التي يحلق بها. وتحرير النبيه، ص. ٩٠٤.

 (ج) ذكر في دالتنبيه في إلىزامها بما يكمل به الاستمتاع، كالغسل من الجنابة... قولين ولم يختر. ص١٠٤. وذكر في دالمهذب، قولين ولم يرجّح ٢٧-٢-٦٠٢.

قال في «الروضة»: ألزم الزوج الزوجة على الغسل من الحيض والنفاس إن كانت كتابية كالمسلمة. وله إجبار المسلمة على غسل الجنابة، وأما الكتابية فقال في زياداته على «الروضة»: الأظهر الإجبار. وقال: تجبر المسلمة أو الكتابية على التنظف والاستحداد، وكل ما يمنع كمال الاستمتاع، فله إلزامها به. ١٣٦/٧.

وبمثله قال في والمنهاج، قال والشربيني: قوله تجبر الكتابية على = - ١٨ -

#### الفصل الثاني في ما يحرم من النكاح

#### ١٩٥ ـ وَأَنَّ المُصَاهَرَةَ لَا تَثْبُتُ (بالمُبَاشَرَةِ) بشَهْوَةٍ.

غسل حيض وجنابة في الأظهر، ظاهر تخصيص «المصنف» الخلاف بالذهبة أن المسلمة تجبر على غسل الجنابة قطعاً، وهو ما جرى عليه «الرافعي»، ووافقه على إجبارها على التنظف والإستحداد وقلم الإظفار... ١٨٩/٣. وقال «السبكي»: له إجبارها على ما يقف الإستمتاع عليه، كالغسل من الحيض، وما يمنع من كمال الإستمتاع كالغسل من الجنابة والاستحداد وازالة الوسخر. «توشيح التصحيح» ورقة ١٩٥١.

(٥١٩) (ض) بالمباشرة في (ب) بمباشرة، وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» بالمباشرة.

 (ع) ذهب في والتنبيه، إلى أن في ثبوت الحرمة بالمصاهرة باللّمس والشهوة فيما دون الفرج قولين، ولم يرجّع أياً منهما.

وفي «المهذب» ذكر في ثبوت المصاهرة قولين، ولم يختر شيئاً. ٢/٢.

ذهب في «الروضة» إلى أن المفاخذة، والقبلة، والمسّ كالوطء، فتبت المصاهرة في النّكاح في الأظهر عند «البغوي» و«الروياني». ولا تثبت بها في الأظهر عند «ابن أبي هريرة» و«ابن القطّان» و«الإمام» وغيرهم. ولم يصرّح بترجيح أي القولين ١١٣/٧.

ورجَح في والمنهاج؛ أن المباشرة بشهوة ليست كالوطء في إنبات المصاهرة في الأظهر. وعلّله والشربيني، في شرحه: بأن هذه المباشرة لا ترجب العدّة، فكذا لا توجب الحرفة. وذهب إلى أن جمهور العلماء يرون=

#### ٠٢٠ \_ وَتَحْرِيمُ المُتَوَلِّدةِ بَيْنَ كِتَابِيٌّ وَمَجُوسِيَّةٍ .

#### ٧١٥ - وَأَنَّهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ حُرَّةٍ وَأَمَّةٍ، صَحَّ فِي الحُرَّةِ.

المباشرة بشهوة كالوطء. ومغني المحتاج، ١٧٨/٣. وذهب وابن حجره في وقتح الباري» إلى أن المباشرة بشهوة تلتحق بالجماع في قول للشافعية، لكونه استمتاعاً، ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح، أما المحرّم فلا يؤثر كالرزنا. وجعل هذا القول في مقابل قول الجمهور أنه لا يثبت التحريم بالمصاهرة إلا بالبجماع مع العقد. وهذا يشير إلى عدم ترجيحه ما اختاره والنووي، ١٩٧٩، وقتل والمعلمي، عن وصاحب البيان - العمراني»: أنه والم يشا بهذا حرمة المصاهرة كالزنا. واستدل بقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الّذِي لِنَا بِهُ الموضع الذي أَبْتَ فِعالَى وصِهْراً ﴾ ٤٥: الغرقان، فأثبت تعالى الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب، فلما لم يثبت بالزنا النسب فلم يثبت به وبما يقوم مقامه وهو الصهر. والموسية، وقال والغزالي»: ولا يكون اللمس كالوطء في المصاهرة المساهرة في المصاهرة في المصاهرة المساهرة ا

ونقل «السبكي» عن والده القول بأن: المباشرة بشهوة كالوطء أقوى. «توشيح التصحيح» ورقة ١٥٧أ.

(ع) ذكر في والتنبيه، في تحريمه قولين، ولم يرجع. ص١٠٤. وكذلك
 الشّأن بالنسبة وللمهذب، ١٠٤٧.

ما رجّحه في والتصحيح»، قال في والروضة» بمثله، وقال: فإن كانت الأم هي الكتابية، لم يحل قطعاً، وكذا إن كان هو الأب على الأظهر. 
۱۲/۷ . وبمثله قال في والمنهاج»، وذلك تغليباً للتحريم. ومغني المحتاج» 
۱۸۹/۳. وبه قال وابن النقيب، في وعملة السالك». ص٣١٧، وقال في ونتح الجواده: ولا يحلّ من ذكر من إسرائيلية أو غيرها إذا كان وثني أو مجوسي الأب أو الأم وإن علا، والآخر كتابي تغليباً للتحريم ٩٤/٢، وهو قول وشيخ الإسلام زكريا، في وفتح الوهاب، ١٩٤٨.

(٥٢١) (ع) ذكر في والتنبيه؛ في حكم الجمع بينهما قولين، أحدهما: يبطل النكاح=

### ٥٢٢ - وَأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ زَوْجَةَ (أبيهِ) لَمْ يَنْفَسِخْ (نِكَاحُهَا).

فيهما، والثاني: يصح في الحرّة ويبطل في الأمة، ولم يرجح ص١٠٤. ورجّح في «المهذب» أنه يصح الجمع بينهما ٢/٢٤.

قال في «الروضة»: جمع حرّ بين حرّة وأمة في عقد، فإن كان ممّن لا يحل له نكاح الأمة، فنكاح الأمة باطل، ونكاح الحرّة صحيح على الأظهر. ١٣٣/٧ . وبه قال في والمنهاج،، وقال: إنه الأظهر. وعلله والشربيني، بأن شرط نكاح الأمة فقد الحرّة. ومغنى المحتاج، ١٨٦/٣. وقال والمطيعي، في وتكملة المجموعي: لا يجوز تزوج الأمة، ومعناه أنه يصح في الحرّة، لأنه لا يخاف العنت. ١٥/ ٣٩٦/ . وقد أقرّ «السبكي» في والتوشيح، والنووي، على ما اختاره. ورقة ١٥٢أ. وفي «فتح الوهاب»: ولو جمعهما حر بعقد كأن يقول: لمن قال له: زوجتك بنتي وأمتى فقال: قبلت نكاحهما. صحّ في الحرّة، تفريقاً للصفقة دون الأمة، لانتفاء شروط نكاحها، ولأنها كما لا تدخل على الحرّة لا تقارنها. ٢/٥٤.

وقال والمزني،: نكاح الحرّة صحيح، والحاوي، ١٩١/١٢، ومختصر المزنى، ٣٨٥/٣، والأم، ٥/٠٤٠، وعلَّه والماوردي، بأن لكل واحدة منهما في الجمع بينهما حكم انفرادها. «الحاوي، ١٩١/١٢.

(٥٢١) (ض) في (أ) أبنيه بدل أبيه. وهو الأصح. نكاحها سقطت من (أ)، والأصح إثباتها.

(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن من تزوّج جارية، ثم اشتراها ابنه. ففي انفساخ النكاح قولين، ولم يختر أياً منهما. ص١٠٤.

وذكر في «المهذب، قولين، ولم يختر أياً منهما. ٤٦/٢.

ما رجَّحه «النووي» هنا من عدم انفساخ النكاح إذا ملك الابن زوجة أبيه التي هي جارية أجنبي، وكان الأب بحيث لا يجوز له نكاح الأمة لم ينفسخ نكاحه هو على الأصح في «الروضة». ٢١٣/٧. وقال في والمنهاج»: فلو ملك زوجة والده الذي لا تحلُّ له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح. قال والشربيني : الأمة التي اشتراها الإبن بعد نكاح أبيه لها بشرطه حين الملك،= ٥٢٣ ـ وَأَنَّ مَنْ ارْتَابَتْ بَعْدَ العِنَّةِ، وَقَبَلَ أَنْ تَنْكِحَ، (يَصِحُّ) نِكَاحُهَا. ٥٧٤ ـ وَأَنَّهُ إِذَا (رَزَوَّجَهَا) عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَحُلُها طَلَقها، بَطَلَ النَّكَاحُ.

كأن أيسر بنفسه أو بيسرة ولده لم ينفسخ نكاحها في الأصح، لأن الأصل في النكاح الثبات والدوام، وللدوام من الفؤة ما ليس للإبتداء. ومغني المحتاج، ٣١٥/٣

وفي «الوجيز»: فإن ملك الإبن زوجته ـ الأب ـ لم ينفسخ النكاح، ما لم يحصل للأب ولد في ملك الإبن ٢٢/٢.

(٣٢٥) (ض) في (ب): صح نكاحها، وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» يصحم .

(ع) ذكر في «التنبيه» في صحة نكاحها قولين ولم يرجّع. ص١٠٥. ورجح في «المهذب» أنه يصح. ٢٦/٢.

قال في «الروضة»: وإن ارتابت بعد الأقراء والأشهر، قبل أن تتزيج، فالأولى أن تصريح، وهر نصّه في «المختصر»، النكاح لا يبطل في الحال، بل هو كما لو تزويت، وهر نصّه في «المختصر»، ووالأصطخري»، لأنا حكمنا بانقضاء العدة، فلا نبطله بالشك. ٣٧٧/٨. ويمثله قال في «المنهاج». وقال «الرملي»: لو شكّت في أنها حامل لوجود حمل أو حركة بعد العدة، فلتصبر ندباً لتزول الرّبية احتياطاً. فإن نكحت فالمذهب عدم إيطاله لأنا لم نتحقق المبطل. «نهاية المحتاج» ١٩٣٧/٨.

وقال دالشيخ زكرياء بعدم بطلان النكاح، لانقضاء العدة ظاهراً. وفتح الوهاب ١٠٥/٢. وقال دالمطيعي، يصح نكاحها وهو المذهب، لأنها ربية حدثت بعد انقضاء العدة، ثم حدثت الرّبية ١٩٨/١٥. ووافق دالشرقاوي في حاشيته على التحوير، دالتووى، ٢٣٧/٢.

(٢٤٥) (ض) تزوجها في (أ) تزوج. وما في دنسخ التصحيح، في دتذكرة النبيه، تزوجها. ٥٢٥ ـ وَأَنَّهُ إِذَا شَرَطَ تَرْكَ الوَطْءِ، صَحَّ العَقْدُ. وَإِنْ شَرَطَهُ أَهْلُهَا بَطَلَ النِّكَاحُ.

 (ع) ذكر في بطلان هذا النكاح قولين في «التنبيه»، ولم يرجَح أحداً منهما ص١٠٥. وكذلك الشأن في «المهذب»، ٤٨/٢.

ما رجَحه في «التصحيح» من بطلان النكاح فيما إذا نزوجها على أنه إذا أحلها طلقها، قال بمثله في «الروضة»، وحكم ببطلانه على الأظهر /١٢٦٧ وإليه ذهب في «المنهاج». ففيه وفي شرح «الشربيني» عليه: أن الزوج الثاني إذا نكح بشرط إذا وطعطات، قبل الوطه أو بعده، وشرط ذلك في صلب العقد بطل ، أي لم يصح النكاح، الأنه شرط يمنع دوام النكاح، فأشبه التأتيت. ١٨٣٣٠. وفي «عمدة السالك»: ولا يصح نكاح المحلّل، وهو أن يتكحها ليحلّلها للذي طلقها ثلاثاً، إذا شرط في المقد. ص ٣١٨٠. وفي وفتح الجواده: وإن شرط انتهاء النكاح بالوطه، أو أن يطلقها بعده بطل النكاح، ١٩/٢ . وهو محل خبر دلمن الله المحلّل والمحلّل ابه رواه أحمد والأربعة من رواية على . ورمز له السيوطي بالصحيح ٢٤/٢».

(٥٢٥) (ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا شرط عليه ترك الوطء بطل العقد، ولم يفرق بين ما إذا كان اشترط أهل الزوجة أم غيرهم. ص١٠٥.

وجزم في «المهذب» بأن الشرط إن كان من جهة الزوج لم يبطل العقد، وإن كان من جهة الزوجة أو أهلها بطل العقد. 4/1.

وما هو الصحيح في والتصحيح؛ قال في والروضة بعثله فقال: إذا شرطت الزوجة أن لا يطأها بطل النكاح، وإذا شرط الزوج أن لا يطأه فالنكاح صحيح لأنه حقه، فله تركه أو التمكين عليها. ١٢٧/٧. وليست المسألة في والمنهاج، وقال والشريبي، في شرحه: فإن نكحها بشرط أن لا يطأها، أو لا يطأها إلا نهاراً، أو إلا مرة مثلاً، بطل النكاح، إن كان الشرط من جهتها، لمنافاته مقصود النكاح. فإن وقع الشرط منه لم يضر، لأن الرطه حق له فله تركه. والنمكين حق عليها، فليس لها تركه. والمكاح، وقال والمطيمي، في وتكملة المجموع، بمثل قول والنووي، ١٦/٣١٥. وقال والمطيمي،

٢٦٥ - وَجَوازُ التَّعْريض بخِطْبَةِ (المُخْتَلَعَةِ).

(٣٢٥) (ض) في (ب) مختلعة. وما في «التصحيح» المتضمن في «تذكرة النبيه»: المختلعة.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في صحة التعريض بخطبة المختلعــة، ولـــم يختر أياً منهما. ص١٠٥، وذكر في «المهذب» قولين، ولم يرجّع. ٨/٨٠.

قال في والروضة»: والتي لا تحل لمن منه العدة بلعان أو رضاع ومنه \_ الخلم كالمعتدة من وفاة، ولا يحرم التعريض في عدة الوفاة ٧٠/٧.

وقال في والمنهاج: ويحل تعريض البائن في الأظهر. بفسخ أو ردّه أو طلاق في الأظهر لعموم الآية ولانقطاع سلطة الزوج عنها. ١٣٦/٣ ومغني المحتاج.

وقال دابن حجرى بجواز التعريض في خطبته غير الرجعية لضعفه من انقطاع سلطة الزوج ٧١/٢، وقال والمطيعي، في وتكملة المجموع، بجواز التعريض بخطبتها ١٩٥٥، وقال دابن النقيب، وأما المعتدة البائن بثلاث، أو خلع، أو عن الوفاة، فيحرم التصريح دون التعريض. وعمدة السالك، ص٣٠٠.

#### الفصل الثالث

## في الخيار في النكاح والردّ بالعيب

٢٧ ٥ \_ وَأَنَّهُ إِذَا (وَجَدَهُ) خُنثَى وَاضِحًا فَلا خَيَارَ.

 ٨٢٥ - وَالصَّوابُ أَنَّهُ إِذَا حَدَثَ التَّعْنِينُ بَعْدَ وَطْئِهَا فِي ذَلِكَ النَّكَاحِ ، فَلاَ خَارَ.

(٥٢٧) (ض) وجله في (ب) وجد أحدهما الآخر. وما في نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبه، وجده.

 (ع) ذكر في «التنبيه» في ثبوت الخيار في هذه الحالة قولين، ولم يختر أياً منهما. ص١٠٥. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يرجّح. ٤٩/٢.

ما رجّحه «النووي» في «التصحيح» من عدم ثبرت الخيار فيما إذا وبجد الروجين الآخر ختنى واضحاً قد زال إشكاله، قال في «الروضة»: إنه الأظهر، لأنه لا يفوت مقصود النكاح، ١٧٨/٧. وقال في «المنهاج»: ولو وبعده ختنى واضحاً فلا خيار في الأظهر. وعلق «الشرييني» في شرحه عليه بقوله: بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح، بذكورته أو أنوته. سواة أوضح بعلامة قطعية، أم ظنية، أم يإخباره، لأن ما به من ثقبة أو سلمة زائدة لا يفوت مقصود النكاح. ومغني المحتاج» ٢٠٣٣، وفي وفتح الوهاب»: ولا خيار للزوجين بالخنونة الواضحة، لأنها ليست في معنى الجنون والجذام والبرص...

(ع) قطع في «التنبيه» أنه إذا حدث عيب التعنين بالزوج بعد أن وطأ المرأة
 في ذلك النكاح، أن لها أن تفسخ. ض١٠٥.

#### ٢٩ ٥ - وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، (وَبِهِ) مِثْلُهُ ، فَلَهُ الفَسْخُ .

وجزم في «المهذب، بأن من تزوّج امرأة ووطئها ثم عنّ منها أنه لا خيار. ٢/٩٤.

ما صحّحه «النووي» هنا من عدم ثبوت خيار الفسخ للمرأة إذا حدث التعنين بعد وطنها، هو ما قاله في «الروضة» وعبارته: العنة الطارقة لا تؤتّر، لأن القدرة تحققت بالوطء، فالمجز بعارض، ١٩٥٧، وقال في «المنهاج»: ولو حدث به عيب تخير الا عنّه بعد دخول. قال والشربيني»: قبل الدخول جزماً، وبعده على الأصح لحصول الضرر به، الا عنّه حدثت بعد دخول لحصول مقصود النكاح، والمهر، وببوت الحضانة، وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه. ومغني المحتاج» ٢٠٤٣، وقد عرفت عدر عن وطنها، في «تكملة المجموع» إلى أن من تزيج امرأة فوطنها، ثم عجز عن وطنها، لا يثبت لها الخيار، ولا يحكم لها عليه بالعنّة ٥١/٣٣. وقال «الغزالي»: والعنة الطارقة بعد الوطء لا تؤثّر. «الوجيز» ٢٠٤/٣، ومن وافق «النووي» والمين الحسن الكوهجي» في «زاد المحتاج شرح المنهاج» ٢٥٦/٣.

(٩٢٩) (ض) ربه في (ب): وفيه. وفي نسخ «التصحيح» في وتذكرة النبيه»: وفيه. (ع) ذكر في «التنبيه» أنه إذا وجد الزوج في الزوجة عبياً، وفيه مثل ذلك العيب ففي حقه في الفسخ قولان، ولم يرجع. ص١٠٦.

وفي «المهذب» ذكر قولين، ولم يختر منهما شيئاً. ٢٩/٢.

ما اختاره (النووي» من ثبوت حق الفسخ إذا ظهر بكل واحد من الزوجين عيب مثبت للخيار، وكانا من جنس واحد، قال في «الروضة»: إنه الأصّح بمرح من النكاح. قال والشربيني، الممال 100، وقال في «المنهاج» بثبوت الخيار في فسخ النكاح. قال والشربيني، في شرحه: ولا فرق في ثبوت الخيار بالعبوب بين أن أحد الزوجين به مثل ما بالأخر من العيب أو لا، لأن الإنسان يعاف من غيره، ما لا يعاف من نفسه. ومغني المحتاج، ٢٠٢٣-٢٠٣٠. وفي وعمدة السالك»: إذا وجد أحدهما الأخر مجنوناً، أو مجدوماً، أو أبرص... ثبت الخيار في الفسخ على الفور عند الحاكم، سواءً كان به مثل ذلك العيب أم لا، ص ٣١٨.

٥٣٠ ـ وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.

٥٣١ - وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ مَنْعُهَا مِنْ نِكَاحِ (المَجْذُوم وَالأَبْرَص).

(٥٣٠) (ل) غرّه: خدعه. والمصباح المنير، ٩٧/٢.

(ع) ذكر في «التنبيه» في رجوع المغرور بالمهر على من غرّه قولين، ولم
 يرجح. ص١٠٦. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يختر أياً منها ٢٩/٢.

ما صححه والنووي، هنا من عدم الرجوع بالمهر، هو الأظهر في والروضة. ١٨١٧، وفي والمنهاج، ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غرّه في الجديد. قال والشربيني، في شرحه: من زوجة أو ولي بالميب المقارن، لاستيفائه منافع البضع المتقوم عليه بالعقد. ٢٠٥/٣. وقال والشيخ زكريا، ولا يرجع زوج بغرمه من مسمّى ومهر مثل على من غرّه من ولي وزوجة، بأن سكت عن العيب، لئلا يجمع بين العوض والمعوض. وقتح الوهاب،

(٣١) (ض) المجذوم والأبرص، في (ب): مجذوم وأبـرص. وما في نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبيه: المجذوم والأبرص.

 (ل) الجذام: داء معروف يأكل اللحم، ويتناثر منه. قال «الجوهري»: وقد جذم الرجل ـ بضم الجيم ـ فهو مجذوم، ولا يقال أجذم.

الأبرص: \_ بفتح الراء \_ البرص \_ بياض معروف، وعلامته أن يعصر فلا يحمر، وقد برص \_ بفتح الباء وكسر الراء \_ فهو أبرص. وتحرير التنبيه، ص.١٠٥.

(ع) ذكر في «التنبيه» أن له منعها في أحد القولين دون الآخر، ولم يرجّح.
 ص١٠٦، وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجح. ٢٠/٥.

ما اختاره في «التصحيح» من أن للولي منع المرأة من نكاح المجذوم والأبرص، هو الأصح في «الروضة» لا ١٨٠/٠. وبه قال في «المنهاج»، وعلّله صاحب «مغني المحتاج»: بالعار، وخوف العدوى للنسل. ٣٠٤/٣. وفي وفتح الجواده: ولولي من نسب عضل لموليته، وخيار في فسخ نكاح بعيب عام كالبرص والجذام إن قارن العقد، وإن علم به بعده، لأنه يعيّر به. ١١٠/٧٠. ٥٣٧ - وَأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ قَلْدٌ صَالِحُ لِلْجِمَاعِ ، وَاخْتَلْفَا فِي الإِمْكَانِ، صُدِّقَ الزُّقِجُ.

٣٣ - وَأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا وَصْفُ فَخَرَجَ أَعْلَى مِنْهُ، أَوْ أَنْزَلَ، صَحُّ النَّكَاجُ.

(۵۳۲) (ع) ذكر في «التنبيه» في المسألة محل البحث قولين، ولم يختر شيئاً منها. ص١٠٦. وفي «المهذب» ذكر وجهين، ولم يرجُع. ٧-٥٠.

وفي «الروضة»: قال الأصحاب: إذا اختلف الزوجان في الوطه، فالقول قول نافيه عملاً بأصل العدم، إلا في ثلاثة مواضع، منها: إذا ادّعت عنه، فقال: أصبتها، فالقول قوله بيمينه، إذا كان الباقي من ذكره بحيث يمكن الجماع به. ٢٠١/٧، وقال في «المنهاج»: وإذا قال وطنت حلف. قال والشريبي، وإنما صدُّق بيمينه في ذلك مع أن الأصل عدم الوطء لعسر إقامته بيئة الجماع، والأصل السلامة، ودوام النكاح. ومغني المحتاج، أن ربحها عنين، فأنكر، ولم يكن معها بيئة، فالقول قوله بيمينه أنه ليس بعنين، فإذا حلف سقطت دعواها... وقال: وإن كان ذكره سليماً خرج من العنة بتغيب الحشفة، وإن كان بعضه مقطرعاً، وبقي منه ما يمكنه به الجماع، خرج من العنة بتغيب الحشفة، وإن كان بعضه مقطرعاً، وبقي منه ما يمكنه به الجماع، خرج من العنة بتغيب الحشفة، وإن كان بعضه مقطرعاً، وبقي منه ما يمكنه به الجماع، خرج من العنة بتغيب بحميعه في الفرج. 9/27/18.

(٥٣٣) (ع) ذكر في والتنبه، فيما إذا شرط أحدهما في الآخر وصفاً فخرج أعلى منه، كما لو شرط منه، كما لو شرط أنها مرة، فخرجت أمة، قولين في صحة النكاح، ولم يرجّح. ص١٠٦. واختار في والمهذب، أن العقد صحيح، وعليه إن كان أعلى لم يثبت الخيار، وإن كان أدنى ثبت الخيار.

ما هو «الصحيح» عند «النووي» من صحة النكاح، قال به في «الروضة». وعبارته: إذا اشترط إسلام المنكوحة، فبانت نشيّة، أو شرط نسب، أو حرية، في أحد الزوجين فبان خلافه، فالأظهر الصحة. ١٨٣/٧. وقال: الخلاف يجري في كل وصف شرط فبان خلافه، سواءً كان صفة كمال كالجمال=

#### ٥٣٤ \_ وَأَنَّهُ إِذَا ظَنَّهَا حُرَّةً أَوْ مُسْلِمَةً (فَاخْتَلَفَتْ) ، فَلا خَيَارَ.

والنسب واليسار، أو صفة نقص كأضدادها. هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. ١٨٤/٧. وفي «المنهاج»: لو شرط إسلام، أو حرية، أو نسب، ثم بان خيراً مما شرط فلا خيار، لأنه أفضل مما شرط، وإن شرط فبان دونه فلها الخيار، وكذا له في الأصح، أي إذا لم يزد نسبها على نسبه ويساره. ومغنى المحتاج، ٢٠٨/٣.

وقال والمطيعي»: النكاح صحيح في الأصح، لأنه معنى لا يفتقر العقد إلى ذكره، ولو ذكره وكان كما شرط صح العقد، فكذا إن ذكره وخرج بخلاف ما شرطه، لم يبطل العقد كالمهر. ويستوي في ذلك ما إذا خرج أعلى مما شرط أو دونه، فالحكم واحد. وتكملة المجموع، ٤٤٣/١٥٤=٤٤٣.

وفي «فتح الوهاب»: قال بصحة العقد كذلك، لأن تبدل الصفة ليس كتبدّل العين، فإن البيع لا يفسد بخلف الشروط، مع تأثره بالشروط الفاسدة، فالنكاح أولى. ٥١/٢، وقال والسبكي»: قول والمنهاج»: فإن بان دونه فله الخيار، ملخص ما في والشرح» والروضة، ضده/ورقة ١٥٤.

وب قال والمسزني: والحساوي، ١٠٨/١٢، ومختصسر المسزني؛ ٣/٢٦٨-٢٦٩، والأم، ٥/٤/.

(٥٣٤) (ض) قوله: اختلفت في (ب) وأخلف، وفي بعض نسخ «التصحيح» في وتذكرة النبيه، فاختلفت أو فأخلفت.

(ع) ذكر في المسألة طريقين في «التنبيه»، ولم يصحح أيهما، ص١٠٦.
 وفي «المهذب» رجّح ثبوت الخيار في الحرّة، ١٠/٢.

ما هو الراجح في «التصحيح» من عدم ثبوت الخيار فيهما، قال في والروضة»: إنه الأظهر، كما لو اشترى عبداً يظنه كاتباً، فأخلف ظنه ١٨٦٧. وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «الروضة»، وعلّله «الشربيني»: بأن الظنّ لا يُشت الخيار لتقصيره بترك البحث أو الشرط، كما لوظنّ العبد المبيع كاتباً، فلم يكن. ومغني المحتاج، ٣/٨٧٠. وقال «الغزالي»: إذا ظنها مسلمة فإذا هي كتابية فله الخيار، ولوظنها حرة فإذا هي رقيقة فلا خيار. «الوجز، ١٩٧٧». ووافق «ابن النقب» «النوي» على اختياره. وعمدة السالك» ص ٣١٩٠. ٥٣٥ ـ وَأَنَّ خَيَارَهُمَا بِالعِتْقِ عَلَى الفَوْدِ.

٥٣٦ ـ وَقَبُولُ (قَوْلِهِمَا) فِي جَهْلِ الخَيَارِ، وَسُقُوطِ خَيَارِهِمَا بِعِنْقِهِ قَبْلَ فَسْخِفَا.

وَوُقُوعُ (طَلَاقِهِ) البَائِنَ فِي الحَالِ.

(ه٣٥) (ع) إذا تزوج عبد بأمة ثم أعتقت، ثبت لها الخيار، وذكر في والتنبيه، في وقت ثبوته ثلاثة أقوال، ولم يرجح. ص١٠٦٠.

. ... وذكر في «المهذب» قولين، ولم يرجّع أياً منهما. ١/٢ه.

ما صححه والنووي، هنا، من كون الخيار في هذه المسألة على الفور للمعتقة، قال في والروضة»: إنه الأظهر ١٩٤٧، وهو قوله في والمنهاج». قال في ومغني المحتاج»: كما في خيار العبب في ردّ العبيع، وقال: محل الخلاف في الممكلّفة، أمّا غيرها فيؤخر إلى تكليفها جزماً. ٣/١٠٧. وذهب وابن حجرء إلى أن الخيار في المتق على الفور، إلاّ إذا ادّعى من تخير به الجهل بالعبب، أو ثبوت الخيار، أو فوريّه، فيعذر إن أمكن جهله بذلك عادة، أما إذا لم يمكن فيبقى على الفورية في الممتمد. وقتح الجواده على والمنهاج، وقال في والوجيزي ٢٠/٢، وبه قال والجلال المحلي، في حاشيته على والمنهاج، وقليوري، في حاشيته على والمنهاج، وقليوري، في حاشيته على والمناهمي، ولم يصرّح بترجيحه في وقتح الباري، على أنه أحد الأقوال عن والشافعي، ولم يصرّح بترجيحه

(٣٦٥) (ض) قولها: في (ب) قولهما، طلاقه في (ب) الطلاق. وما في والتصحيح، في وتذكرة النبيه، قولها، وطلاق.

 (ع) هذه المسألة بفروعها الثلاثة تتعلق بثبوت الخيار للمعتقة بأن تفارق زوجها الرقيق:

أولاً: قبول قولها في جهل أن لها خيار فسخ النكاح. ذكر في «التنبيه» في قبوله قولين، ولم يصحح. ص١٠٦٠. وكذا فعل في «المهذب» ٥٧/٢.

وقال في والروضة»: إن ادّعت الجهل بأن العتق يثبت لها الخيار، صُدَّقَت =

على الأظهر. 192/٧. وفي «المنهاج»: إن قالت: جهلت الخيار بالعتن صُدِّقت بمينها في الأظهر، لأنه مما يخفى على غالب الناس. ومحله كما قال «المارردي» فيمن يحتمل صدقها وكذبها، أما من علم صدقها قطماً فقولها مقبول قطعاً ٢١١/٣. وإليه ذهب دابن حجره، كما دلت عبارته التي أوردناها في المسألة السابقة ٢١٠٤. وفي «فتح الوهاب»: وتحلف العتيقة فتصدق بيمينها إذا أرادت الفسخ بعد تأخيره في جهل حقها في الفسخ إن أمكن لنحو غيبة معتقها عنها. ٢٧/٣، وقال «ابن حجر» في «فتح الباري»: تعذر بالجهل عند الشافعة ، ٢/٣،

ثانياً: إذا أُعتق الزوج الرقيق الذي أعتقت زوجته قبله فملكت حق الفسخ، قبل أن تستخدم هذا الحق في الفسخ، ذكر في والتنبيه، أن في سقوط خيارها قولين، ولم يختر أياً منهما. ص١٠٦، وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٥٢/٢.

وقدرجَّح في «الروضة عماضتارهفي «التصحيح عمن أنه إذاعت الزوج قبل أن تفسخ العتيقة ، يبطل خيارها في الأظهر. قال: وهو المنصوص في «المختصر». ١٩٢/٧. ولم يتناولها في «المنهج» صراحة بل قال: ومن عتقت تحت رقيق تخيرت في فسخ نكاحها. وقد علّق «الشربيني» على عبارته بقوله: قد يوهم كلامه أنه لو أعتق الزوج بعدها، أو مات، قبل اختيارها الفسخ أن لها الخيار، وليس مراداً بل يسقط خيارها لزوال الضرر. «مغني المحتاج» ٢١٠/٣.

ثالثاً: في وقوع الطلاق البائن يوقعه الزيج إن طلقها قبل أن تختار الفسخ . ذكر في «التنبيه» قولين، ولم يختر أيًّا منهما . ص١٠٦. وكذلك الحال في «المهذب» ٥٢/٢ .

اختار في «الروضة» ما صحّحه في «التصحيح» من أنه إذا ثبت لها خيار المتق، فطلقها بالناً قبل أن تفسخ، أن الأظهر وقوعه، وهو نصّه في والإملاء»، لمصادفته النكاح، ويبطل الخيار. ١٩٣/٧. ولم يتمرّض لها في «المنهاج»، وقال «الشربيني» في شرحها: ومحل الخلاف في غير المطلقة رجعياً، أما لو=

#### الفصل الرابع في نكاح المشرك

#### ٥٣٧ - وَأَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى نِسْوَةٍ، (فَوَطِءَ) لَمْ يَكُنْ اخْتِيَاراً.

طلقها رجعياً ثم عتقت في العدة، فإن لها الفسخ في الحال، ولها التأخير، ولا يبطل خيارها، فقد لا يراجعها فنيين بالطلاق. ويفهم من هذا أنها بالطلاق البائن يقع طلاقها في الحال. ٢١٠/٣. وقال «شيخ الإسلام»: ولو طلقها زوجها رجعياً فلها التأخير. ومفهومه أنه إن كان بائناً وقع في الحال. ٢/٣٥. وفي «الوجيز»: وإن كان طلاقها بائناً، بطل خيارها. ١٩/٣.

(٣٧٥) (ض) فوطء: في (ب) فوط احداهنّ، وما في نسخ والتصحيح، في وتذكرة النسه، فعطء

... (ع) ذهب والشيخ أبو إسحاق، في والتنبيه، إلى أن في كون الوطء اختياراً لمن وطأها قولين، ولم يرجّح أياً منهما. ص١٠٧.

ورجّح في «المهذب» أن الوطء ليس اختياراً، لأنه اختيار للنكاح، فلم يكن بالوطء كالرجعة ٥٣/٢.

ما رجَحه والنووي، في والتصحيح،، قال بمثله في والروضة،، وعبارته: لا يكون الوطء اختياراً للموطوءة على المذهب، لأن الإختيار هنا كالإبتداء، ولا يصسحّ ابتداء النكاح بل استدامته إلاّ بالقول، فإن الرجعة لا تحصل بالوطء ١٦٧/٧.

ولم يذكر المسألة في «المنهاج». قال «الشربيني» في شرحه: والوطء ليس باختيار، لأن الإختيار إما كابتداء النكاح أو كاستدامته، وكل منهما لا يحصل إلاً بالقول كالرجعة. ١٩٩/٣. وذهب «ابن حجر» في وفتح الجواد» إلى أن الوطء لا يكون اختياراً، لأن الاختيار كابتداء النكاح، أو كاستدامته، وكلاهما لا يحصل إلاً بالقول. ١٩/٢. ه٣٨ ـ وَأَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى أُمِّ وَيِنْتٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا، تَعَيَّنْتُ البِنْتُ. وَإِنْ دَخَلَ بِالأُمْ حُرُمَنَا أَبْداً.

(٣٨٥) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين فيما إذا أسلم على أم وبنت لم يدخل بهما، أو دخل بالأم، ولم يرجّع أياً منهما. ص١٠٧. وفي «المهلف» في حالة ما إذا لم يدخل بهما، رجّع أنه يختار من شاء منهما، وبنى حكم الدخول بالأم علم. تفصيل الأحواد. ٢/٤٥.

وما هو الراجح عند والنووي، هنا من تعيّن البنت، إذا لم يدخل بالأم أو البنت، قال في والروضة،: هو الأظهر عند الأكثرين. وإن دخل بالبنت فقط ثبت نكاحها، وحرمت الأم أبدأ. وإن دخل بالأم فقط، حرمت البنت أبدأ. ١/٧٥ - ١٥٨/

وقال في «المنهاج»: ولو أسلم وتحديد أم وينتها كتابيتان، أو أسلمتا، فإن دخل لا بواحدة نعينت البنت، أو بالأم حرمتا أبداً، وعلَّل «الشربيني»: تعين البنت، واندفاع الأم بناء على صحة أنكحتهم، لأن العقد على البنت يحرّم الأم، ولا ينعكس، أم تحريمهما أبداً إذا دخل بالأم فقال: أما البنت فلللشول بالأم، وأما الأم فللعقد على البنت، بناءً على صحة أنكحتهم. «مغني المحتاج» ١٩٧٣.

وقال والغزالي: وإن أسلم على امرأة وابتنها ولم يكن قد دخل بإحداهما، تعيِّنت البنت على الأصح، لأن نكاحها يدفع نكاح الأم، وإن كان بعد وطم الأم اندفعت البنت، ويقي نكاح الأم إن أفسدنا أنكحتهم، وإلا اندفعت أمضاً. ١٠/١/

وقـال والمزني، تعمّن البنت، ويفسد نكاح الأم إذا لم يدخل بهما. والحاوي، ٢٠٩/١٣، وفتح العزيز، جـ٧ كتاب النكاح، ومختصر العزني، ٢٨٩/٣. ٣٩ ـ وَأَنَّ الكَافِرَ إِذَا انْتَقَلَ مِمَّا يُقَرُّ عَلَيْهِ، إِلَى مِثْلِهِ، (لَا) يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الإسْلاَمُ.

(٥٣٩) (ض) لا في (ب) لم، وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» لم.

(ع) ذكر في «التنبيه، فيما يقبل من الكافر إذا انتقل مما يقرّ عليه إلى مثله
 قولين، ولم يختر أياً منهما. ص١٠٧. وذكر في «المهلب، قولين، ولم يرجّح
 7/٥٥.

ذهب والنووي، في أصل والروضة، إلى أن غير المسلم إذا انتقل من دين يُقرّ أهله عليه، إلى ما يقرّ أهله عليه، كتهرّد نصراني قال: الأظهر: أنه يقرّ على ما انتقل إليه بالجزية. وقال من زياداته: الأصبح لا يقبل منه إلاً الإسلام. ١٤٠/٧. وقال في والمنهاج، ولو تهوّد نصرانيّ أو عكسه لم يقرّ في الأظهر. قال والشربيني،: أي بجزية، لقوله سبحانه: ﴿وَرَمَنْ يَنتَمْعَ غَيرَ الإسلام، يتناً قَلَنْ يُقِبَلُ مِنتُهُ ٥٨: آل عمران. وقال والنووي،: ولا يُقبل منه إلا الإسلام، للآية، ولأنه أحدث ديناً باطلاً، بعد اعترافه ببطلانه، فلا يقبل منه كالمسلم إذا ارتدّ ١٩٠/١٩.

وقال والشيخ زكرياء: ومن انتقل من دين لآخر، تعيّن عليه إسلام، وإن كان كل منهما يقرّ أهله عليه، لأنه يقر ببطلان ماانتقل عنه. وكان مقرّاً ببطلان ما انتقل إليه. وفتح الوهاس، ٤٦/٢

#### الفصل الخامس في المهر

• وَأَنَّ مَهُرَ زُوْجَةِ العَبْدِ إِذَا عَجِزَ، أَوْ نَكَحَ فَاسِداً، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي أَصْلِ
 النُّكَاح ، يَجِبُ فِي ذِمَّتِه.

وَأَنَّ الحُوَّةَ إِذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا، أَوْ قَتَلَ الأَمَةَ (أَجَنَيُّ لاَ يَسْقُطُ المَهْرُ.
 وَانْ قَتَلَتْ الْأَمَةُ نَفْسَهَا، أَوْ قَتَلَهَا) سَيِّدُهَا سَقْطَ.

 (٩٤٥) (ع) ذكر في والتنبيه، فيمن يثبت المهر في ذمته فيما إذا نزئج العبد بإذن سيّده، ثم عجز، أو نكح فاسداً قولين، ولم يرجّع. ص١٠٧.

واختار في والمهذب، أنه لا يضمن في حالة النكاح الفاسد، لأن الإذن يقتضى عقداً يملك به. ٦٢/٢.

مًا اختاره والنووي» هنا من أن مهر زوجة العبد يجب في ذمته، هو ما ذهب إليه في والروضة؛ ٧/٢٤-٣٢٠ ، ٢٢٧.

وقال في والمنهاج: السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهراً ونفقة في الجديد، وإن لم يكن مكتسباً، ولا مأذونا له في التجارة، ففي ذنت، كالفرض للزوجة برضا مستحقة. ولو نكح فاسداً، بأن نكح بغير إذن السيد، أو بإذنه وخالفه فيما أذن له فيه ووطه فمهر مثل في ذمته للزوجة برضا مستحقه كالقرض الذي أتلفه. وشرح الجلال المحلي على المنهاج، ٢٧٣/٣. وقال وابن حجره بأن المهر يجب في ذمة العبد. ١١٠/٢.

(٥٤١) (ض) عبارة: أجنبي لا بسقط. . . . أو قتلها) سقطت من عبارة (أ) . والأصح إثباتها كي يستقيم المعنى. ولإثباتها في نسخ «التصحيح» في دالتذكرة». =

## ٥٤٢ - وَأَنَّهَا إِذَا اشْتَرَتْ زَوْجَهَا، سَقَطَ جَمِيعُ الصَّدَاق.

(ع) ذكر في «التنبيه»: أن الزوجة إذا قتلت نفسها، فقد قبل فيه قولان، أحدهما: يسقط مهرها، والثاني: لا يسقط. وقبل: إن كانت حرة لم يسقط، وإن كانت أمة سقط. ولم يختر شيئاً. ص١٠٨، واختار في «المهذب» ما ذهب إليه «المزني» من عدم سقوط المهر. ٩/٢، و.

وقال في والروضة): إذا قتلت الحرّة نفسها لم يسقط مهرها على المذهب، والأمة إذا ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي لسم يسقسط على الصحيح، وأن الأمة إذا قتلت نفسها. سقط المهر على المذهب، وهو نصّه، وكذا إذا قتلها سيدها. ٢٩٩/٧.

وفي «المنهاج»: وأن الحرة لو تتلت نفسها فلا يسقط مهرها قبل الدخول، وهو المنصوص. وشرح الجلال على المنهاج» ٧/٤/٧. وقال في «الشرح»: لو تتلت الأمة نفسها. أو تتلها السيّد، يسقط مهرها. ٣/٨٧٨. وفي «المنهاج»: والمذهب أن السيّد لو تتل الأمة، أو تتلت نفسها قبل اللخول، مقط مهرها. تغويتها محله قبل تسليمه. «الجلال على المنهاج» ٢٧٤/٣، ومن هذا يُمُهم أن محل سقوط المهر في المسألة هو فيما إذا لم يتم اللخول، أما بعد اللخول فلا يسقط منه شيء، حرة كانت أو أمة، سواءً هلكت بموت، أو تتل. «الروضة» ١٩/٢٧/٧. وقال «المؤني» بأن المرأة الحرة إذا قتلت نفسها قبل المخول لا يسقط مهرها. «المهذب» ١٩/٢، وقال «المهز، وقتل «الواس» ٢/٢٥، ونقل تتل المبر، هنح الوهاب» ٢/٢٥، ونقل «المبيد» عن دابن سريح»: أن الأصح عدم سقوط المهر مطلقاً. وعن «أبي المحاق المورزي» وبعض الأصحاب: أنه يسقط في الأمة، ولا يسقط في الأمة، ولا يسقط في المرة، و١/١٠٠٠.

(٩٤٧) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين في سقوط المهر كله أو نصفه، ولم يختر أياً منهما. ص.١٠٨. وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يرجّع. ١٩٨٢.

ما صححه «النووي» من سقوط جميع المهر إذا أشترت زوجها، قال بمثله في «الروضة»، إذ قرّر أن الزوجة إذا ملكت زوجها بشراء أو هبة وغيرهما، وكان ذلك قبل الدخول، فالأصع سقوط المهر كله، ومنهم من قطع به.

# ٥٤٣ - وَأَنَّ المُفَوِّضَةَ يَجِبُ لَهَا (المَّهْنُ) بالمَوْتِ.

\_\_\_\_\_

- ۲۲۹/۷. ولم ينص على المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: وشراؤها زوجها يسقط جميع المهر. قال «الكمال بن أبي شريف»: لأنه دينن لم يقبضه، والسيد لا يشت له على رقيقه مال. ومغني المحتاج» ۲۳٤/۳. وقال «المزني» بسقوط المهر كله في هذه الحالة. «الحاري» ۲۱/۱۲/۱٪ «المختصر» ۳۶/٤» «حاشية قليوبي على المنهاج» ۲۲۹/۳ ۲۲۰-۲۲۷/۳.

(٣٤٥) (ض) المهر في (ب): مهر المثل. وما في نسخ «التصحيح» في وتذكرة النبيه»: المهر والأصح مهر المثل.

- (ل) المفوِّضة: هي التي فوضت بضعها، أي أذنت لوليها في تزويجها بغير
   تسمية مهر. وتحرير التنبه عص١٠٨.
- (ع) ذكر في «التنبيه» أن في وجوب مهر المثل للمفوضة قولين، ولم يرجع.
   ص١٠٨. وفي «المهذب» أورد وجهين، ولم يصحح أياً منهما ٢١/٢.

ما صححه والنووي، هنا من وجوب مهر المثل للمفوّضة إذا مات أحد الزوجين قبل الغرض والدخول، قالفي أصل والروضة، رجّح صاحب والتقريب، ووالمتولي، الرجوب. وقال من زياداته: الراجع، ترجيح الرجوب، وحديث بروع بنت واشق صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقياساً على الدخول، فإن الموت ممرّر كاللخول، فإن الموت الحديث. // ٢٨٦ - ٢٨٢. وقال مو وأصل المنهاج، وإن مات أحد الزوجين قبل الوطء والفرض، لم يجب مهر المثل في الأظهر وجوبه، فكذا في إيجاب مهر المثل في النفويض. لأنه كالوطء في تقرير المسمى، فكذا في إيجاب مهر المثل في النفويض. ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى على والشافعي، القول به على صحة الحديث، نقل والحاكم، في والمستدرك، على والمحاكم، في والمستدرك، عن شيخه ومحمد بن يعقوب الحافظ، قوله: لو حضرت والشافعي، لقمت=

## ٤٤٥ - وَأَنَّهُ لَا (فَسْخَ) باعْتِبَارِهِ بالمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ.

\_\_\_\_\_

على رؤوس أصحابه وقلت: قد صحّ الحديث فقل به، وقد قال به رضي الله
عنـه في «البـويطي». «مغني المحتـاج» ٢٣١/٣. وقـال «الشيخ زكـريا
الأنصاري، بوجوب مهر المثل في حالة موت أحد الزوجين، لأن الوطء لا يباح
بالإباحة، لما فيه من حق الله تعالى، والموت كالوطء في تقرير المسمى، فكذا
في إيجاب مهر المثل في التفويض. «فتح الوهاب» ٥٧/٣٨.

ونقل دالسبكي، في دالتوشيح، عن والده قوله في إيجاب مهر المثل: هذا هو الحق، وقيل إن دالشافعي، رجع إليه. ورقة ١٥٩٩.

(\$\$\$) (ض) فسخ في (ب): لا ينفسخ، وما في نسخ «التصحيح» في وتذكرة النبيه» فسخ.

 (ج) ذكر في «التنبيه» أن في الإعسار بالمهر بعد الدخول قولين من حيث الفسخ، ولم يرجّح ص١٠٨. واختار في «المهذب» أنه يثبت لها الفسخ ٦٢/٢.

ما رجّحه «النووي» في «التصحيح» من أن الإعسار بالمهر بعد الدخول لا يجيز فسخ العقد هو قوله في «المنهاج»، ونصه: ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ. قال «الرملي»: وكذا إذا نكحته عالمة بإعساره، لانتفاء تتجدد الضرر، وكرضاها به، وإمساكها عن المحاكمة بعد مطالبتها بالمهر لا قبلها، لأنها تؤخرها لتوقع البسار. «نهاية المحتاج» ٢١٦٧، وقال «المطبعي»: إذا أحسر بالصداق فرضيت بالمقام معه، لم يكن لها الخيار بعد ذلك، هذا ترتيب البغدادين. «تكملة المجموع» و١٥/٥٥، وقال «السبكي»: إن الأصح ثبوت الخيار قبل الدخول، ومنعه بعده، والمختار عند أبي أن الإعسار به أو ببعضه لا يثبت الخيار وإن كان قبل المدخول. ورقة ١٥٩٠، وتوشيح التصحيح». وقال «البن النقيب»: وإذا أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ، أو بعده أعسر قبل الدخول أو بعده، «الحاري» ٢٦/٦، المنازي»: لا خيار لها سواء أعسر قبل الدخول أو بعده. «الحاري» ٢٨/١٦ لأن بضمها بعد الدخول مستهلك، فصار كاستهلاك المبيع في الفلس لا خيار فيه للبائم.

## ه \$ ٥ \_ وَأَنَّهَا إِذَا ادَّعَتْ الوَطْءَ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ، صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا.

(٥٤٥) (ع) قال في «التنبيه»: وإن اختلفا في الوطء فالقول قوله، فإن أنت بولد يلحقه، استقرّ المهر في أحد القولين، ولم يستقر في الآخر. ص١٠٨.

وذكر القولين في والمهلب، ولم يرجّع. ٣/٣٠. قال في والروضة: لو ادعت زوجيته ومهرا فقياس ظاهر المذهب أن يُومر بالبيان إذا أنكر ما ادعته، فإن أصرّ على الإنكار، ودّت اليمين عليها. ٣٢٥/٧، ويمثله قال في والمنهاج، ومغني المحتاج، ٣٤٣/٣، وإليه ذهب والشيخ زكريا، في وفتح الوهاب، ٢١/٢، قال والسبكي، تعليقاً على كلام والتنبه،: وإن اختلفا في الوطء فالقول قوله، هذا إشارة إلى القاعدة المشهورة أن القول قول نافي الوطء. ويستنى منها إذا أت بولد يلحقه نسبه، وادّعت الوطء، فإنه يُقبل قولها، ويستقى منها إذا أت بولد يلحقه نسبه، وادّعت الوطء، قانه يُقبل قولها، ويستقر المهر على الأصح. وتوشيح التصحيح، ١٩٥٠.

#### الفصل السادس في المتعة

# ٤٦٥ ـ وَثُبُوتُ المُتْعَةِ لِلْمَوطُوَةِ.

(٤٦٥) (ل) المتعة: في اللغة، إسم لكل ما ينتفع به، كالطعام، والثياب، وأثاث البيت، ومتعة الطلاق من ذلك. ومتّعت المطلّقة بكذا، إذا أعطيتها إياها، لأنها تنتفع به، وتتمتع به، ٢٣٦/٢ والمصباح المنيرة.

(ع) ذكر في «التنبيه» في ثبوت المتعة لمن طلقت بعد الدخول قولين، ولم
 برجح. ص١٠٩. وكذلك الحال في «المهذب» ٢٤/٢.

رجّح النووي، في الروضة ما اختاره في التصحيح، من ثبوت المتعة لمن تحت مفارقتها لزوجها بعد الدخول، على الجديد الأظهر ٣٣١/٧. وبمثله قال في الممنهاج، قال الرملي، في شرحه: تجب المتعة للموطوءة طلقت رجعياً، وإن راجعها قبل انقضاء عدتها، أويائناً لعموم قوله سبحانه: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف وقوله الأزواج رسول الله ﷺ: ﴿وَتَكَالَينَ المُحتاج، ٣٦٤/٦. وفقل والمطبعي، عن «المحاملي» أن الأصح وجوب المتعة لها ثم قال: إذا ثبت هذا، فإن المتعة واجبة عندنا، مستدلاً بقوله سبحانه ﴿وَمِتّمُوهُنُ ٣٢٢/٣ البقرة. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقوله: ﴿حَقاً عَلى المُتّقِينَ ﴾ ٢٤١: البقرة، وحقاً على المُتّقينَ ﴾ ٢٤١: البقرة، وحقاً على المُتّقينَ ١٨٤٠. وتكملة المجموع، ١٨٥/١٥.

قال دابن حجره في دفتح الباري: وذهبت طائفة من السُلف إلى أن لكلّ مطلّقة متعة من غير استثناء، وعن دالشافعي، مثله، وهو الراجح، ٤٩٦/٩. وقال في دفتح الوهاب، بوجوب المتعة لكل زوجة مفارقة، بأن وجب =

# ٧٤٥ - وَأَنَّ القَاضِي يُقَدِّرُهَا بِاجْتِهَادِهِ، مُعْتَبِرًا حَالَ الزَّوْجَينِ.

لها جميع المهر، أو كانت مفرّضة لم توطأ، أو لم يفرض لها شيء صحيح.
 ٢٠/٢.

(۷٤٧) (ع) اختار «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أن المتعة يقدُّرها الحاكم على حسب ما يرى، على الموسع قدره، وعلى المقنر قدره. ص١٠٩.

وذكر في «المهذب» قولين، أحدهما: يعتبر حاله، والثاني: يعتبر حالها. ولم يختر أياً منهما. ٢/٢٤.

ما صححه «النوري» هنا، قال في «الروضة» بمثله من أن: الصحيح أن للزوجة رفع الأمر إلى القاضي ليقدرها، وأن الصحيح أنه يقدرها باجتهاده، والأصح أنه يعتبر حال الزوجين، وهو ظاهر نصّه في «المختصر». ٣٣٣/٧.

وذهب في «المنهاج» إلى أنهما إن تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبراً حالهما. قال «الشبراملسي» في «حاشيته على المنهاج»: أي بما يليق بيساره ونحو نسبها وصفاتها السابقة في مهر المثل. ويعتبرها لهما وقت الفراق. ٣٦٥/٦. وقال «المطبعي»: المذهب، أن مقدار المتعة يرجع إلى الحاكم وتقديره باجتهاده، وأن الإعتبار بحال الزوج. ٥/٤٧/٥. وفي وفتح الجواده: فإن تنازعا في قدرها وجب ما رآه قاض باجتهاده، ويجب أن يعتبر فيه القدر اللائق بالزوجين من يساره وإعساره، ونسبها وصفاتها. ١٩٤٤/٢.

#### الفصل السابع في الوليمة والنثر

# ٨٤٥ ـ وَأَنَّ النَّشَرَ خِلَافُ الأَوْلَى، (لَا) مَكْرُوهُ.

(4.4 ه) (ض) لا مكروه في (ب): وليس مكروه، وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبه» لا مكروه.

(ل) النثر: مصدر نثر ينثر نثراً ونثاراً، ومعناه رمى به متفرقاً. والنثار: \_بالكسر والضم \_ كالنثر، ما يتناثر من الشيء. والمصباح المنسر، ٢٦٠/٢. والمراد: ما يومى به من الحلوى والدراهم والدنانير، والجوز واللوز في عقود النكاح، والختان، وسائر الولائم. ومغنى المحتاج، ٢٤٩/٣.

(ع) جزم في «التنبيه» بأن النثر مكروه. ص١٠٩، وبمثله قال في «المهذب». ٢٥٣.

ما رجّحه «النوري» في «تصحيح التنبيه» من أن الشرخلاف الأولى، قال في «المنهاج» واحتجّ في «الروضة»: إنه الأصحح . ٧٤٣٧. ويمثله قال في «المنهاج» واحتجّ دالرملي» في تعليل كونه خلاف الأولى لا مكروه بخبر أن رسول الله ﷺ حضر إملاكاً وليمة العقد - فيه أطباق اللوز والسكر، فأمسكرا، فقال: «ألا تنهبون؟» فلا خلوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه». وقد بين «الحافظ الهيشمي» في معجمه أن «الطبراني» رواه في «الكبير» بسند رجاله نقات. ونهاية المحتاج» . ٢٧٨٨ . ونقل «المطبعي» عن «الشافعي» قوله في الشر: لو ترك كان أحبّ المهموع» إن «الإقناع»: ويحل نثر سكر وغيره في هي ١٨٥٥/٥ . وقال «الشربيني» في «الإقناع»: ويحل نثر سكر وغيره في هي «١٥٥/٥ .

وَالصَّوابُ أَنَّ مَنْ دُعِيَ وَهُوَ صَائِمُ (تَطُوْعًا)، (وَلا) يَشُقُ عَلَى الدَّاعِي صَوْمُهُ، فَإِنَّمَامُ الصَّوم لَهُ أَفْضَلُ.

\_\_\_\_\_

الإملاك، ولا يكوه النثر في الأصح، ويحل النقاطه، ولكن تركه أولى. والإتناع.
 على أبي شجاع، ١٤٠/٢.

وقال دابن النقيب، في وعمدة السالك،: ولا يكر نثر السكر ونحوه في الإملاكات، بل هو خلاف الأولى. ص٣٢٣.

(٤٩٥) (ض) تطوعاً في (ب): صوم تطوع، وما في «التصحيح» المتضمن في «تذكرة النبيه، صوم تطوع. قوله ولا في (ب) ولم. والأصح ولا.

(ع) أطلق القول في «التنبيه» بأن من دُعي وهو صائم صوم تطوع استحب له
أن يفطر ص٩٠١. وبمثله قال في «المهذب»، ولكنه أضاف: وإن لم يفطر
جاز. ٢٠/٣.

ما اختاره في والتصحيح؛ من أن المدعو إلى الوليمة، وكان صائماً نقلًا، ولم يشق على صاحب الدعوة إمساكه، استحب له إتمام صومه، وإن شقّ عليه، استحب الفطر، هو ما ذهب إليه في والروضة، ٣٣٧/٧.

وقال في «المنهاج»: ولا تسقط إجابة بصوم، فإن شقّ على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل. قال «الرملي»: لإمكان تدارك الصوم بندب قضائه، فإن لم يتقل عليه فالإمساك أفضل. ونهاية المحتاج، ٣٧٦/٦، وقال في «شرح مسلم»: أما الصائم، فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، وإن كان صومه نفلاً جاز الفطر وتركه، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالفطر أفضل، وإلا فإتمام الصوم. ٣٣٦/٦، وقال «ابن حجر، في دفتح الباري»: وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعاً؟ قال أكثر الشافعية: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر، وإلاً فالصوم. ٢٤٧/٩، وعقب «السبكي» على قوله في «التصحيح» بالصواب بقوله؛ وهذا قد يقال إنه لا يخلو عن خلاف، فإنه صرّح في الكفاية بخلاف، إذ قال في الكلام على قول والشيخ» استحب له أن يأكل، ولا فرق أن ينقل على الداعي تركه أو لا.

## • ٥٥ \_ وَالمُخْتَارُ وُجُوبُ الأَكْلِ عَلَى مُفْطِرِ فِي الوَلِيمَةِ.

(٥٥٠) (ل) الوليمة: لغة: من الولم كما قال والأزهري،، وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. وأكثر أهل اللغة على اختصاصها بطعام العرس إلا بقرينة. «فتح النارى، ٢٤١/٩.

(ع) اختبار في «التنبيه» لزوم الأكبل على المفيطر. ص١٠٩. وذكر في «المهذب» وجهين في وجوبه، ولم يختر منهما شيئاً. ٦٦/٢.

قال في «الروضة»: الأصح في أكل المفطر من الوليمة أنه مستحب. ٣٣٧/٧. ولم يتعرض «المنهاج» لحكمها، وقال «الرملي»: وعُلم مما تقرر عدم وجوب الأكل ولو في وليمة عرس، والأمر به محمول على الندب. «نهاية المحتاج، ٣٧٦/٦. وقال «الشربيني»: ولا يلزمه الأكل إذا كان مفطراً لخبر مسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك»، وقياً, يلزمه لما في رواية مسلم: «إن كان مفطراً فليطعم» ٢٤٧/٩، وجرى عليه في والتنبيه،. وصححه والنووي، في وشرح مسلم،، واختاره في وتصحيح التنبيه. «مغنى المحتاج، ٣٤٨/٣. وقال في «شرح مسلم»: الأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها، فمن أوجبه اعتمد روابة: «وإن كان مفطراً فليطعم». وبهذا يصرح أنه لا يصحح الوجوب كما قال والشربيني». وقال وابن حجر، في وفتح الباري، تعليقاً على حديث، وإذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك»: فيؤخذ منه أن المفطر، ولو حضر لا يجب عليه الأكل، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، واختار «النووي» الوجوب، وقال «ابن الحاجب» في «مختصره»: ووجوب أكل المفطر محتمل. ٢٤٧/٩- ٢٤٨. وقال «ابن القاسم الغزي»: ولا يجب الأكل من الوليمة في الأصح.

قال (الباجوري) في حاشيته عليها: حمل القائلون بالوجوب الأمر في قوله: وفإن كان مفطراً فليطعم، على الندب، وهو المعتمد. وحاشية الباجوري، ١٢٦/٢.

٥٥١ ـ وَالْأَصْحُ أَنَّهُ إِذَا دُعِيَ إِلَى مَوْضِع فِيهِ مَعَاص (خَمْرٍ أَوْزَمْرٍ)، وَعَجِزَ عَنْ إِذَالَتِهِ حَرُمُ الحُضُورُ، وَلَوْ لَمْ (يَعْلَمُهُ) حَتَّى حَضْرَ وَبَجَبَ الانْصَدَافُ.

(٥٥١) (ض) خمراً وزمر في (ب): من زمر أو خمر. وما في (ب) هو الأصح لوروده في جميع نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبيه.

يعلمه: في (ب): يعلم: وهو الأصح.

(ع) قال في «التنبيه» في شأن من دُعي، ووجد، أو علم منكراً: الأولى أن لا يحضر \_إذا علم وعجز عن إزالته \_، فإن حضر فالأولى أن ينصرف \_إذا كان لا يعلم به \_. ص٩٠١. وقال في «المهذب»: إن قدر على إزالته لزمه أن يحضره، وإن لم يقدر على إزالته لم يحضر. ٢٥/٢.

قال في والروضة: إن كان هناك منكر كشرب الخمر والملاهي، وكان الشخص ممن إذا حضر رفع المنكر، فليحضر إجابة للدعوة، وإزالة للمنكر، وإلا عجز عن إزالته عالصحيح أنه يحرم الحضور لأنه كالرضا بالمنكر وإقراره. وعليه، فإن لم يعلم حتى حضير، نهاهم، فإن لم يتبهوا فليخرج، والأصح أنه يحرم عليه القعود. ٧/٣٥٠، وقال في والمنهاج»: فإن كان حالمنكر يزول بحضوره لنحو علم أو جاه - فليحضر، قال والرملي»: وبوبانًا إجابة للدعوة، وإزالة للمنكر. وتقل عن والأذرعي، قوله: المختار أنه لا تجب الإجابة، بل لا تجوز لما في الحضور من سوء ظن بالمدعو. وقال والرملي»: ولو لم يعلم به إلاً بعد حضوره نهاهم، فإن عجز خرج. ونهاية المصحتاج، ٢/٤/٦.

وذكر دالنووي، في دشرح مسلم، أن من شروط إجابة الدعوة: أن لا يكن هناك منكر من خمر، أو لمور، ولون غير يكن هناك منكر من خمر، أو لهو، أو فرش حرير، أو صور حيوان غير مفروشة، أو آنية ذهب وفضّة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. وقال أصحابنا: إذا دُعي وهو صائم لزمه الإجابة كما يلزم المفطر، فإن الحاضرين قد ينصانون عما لا ينصانون عنه في غيبته. ٣٣٦/٩، وقال دابن حجرة في دفتح الباري،: قال العلماء: إن كان في الدعوة لهواً محرةً كشرب الخمر، ح

### الفصل الثامن في عشرة النساء والقسم والنشوز

# ٢٥٥ ـ وَسُقُوطُ قَسَم ِ مَنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهَا.

فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر، وإن لم يكن كذلك فقال الشافعية: يحرم الحضور، لأنه كالرضا بالمنكر، وصحّحه المراوزة، فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم، فإن لم ينتهوا فليخرج. ٢٥٠/٩. وبه قال دالشربيني، في «الإقناع، ٢٤٠/٣.

وقال به والمطيعي، في وتكملة المجموع، ١٥٨/١٥.

(٥٥٢) (ع) ذكر في «التنبيه» في سقوط قسم من سافرت بإذنه لحاجتها قولين، ولم يرجّع. ص١٠٩. وكذلك الشأن في «المهذب» ٢٨/٢.

ما رجحه والنووي؛ في والتصحيح؛ من سقوط قسم من سافرت بإذنه للرضها من حجّ أو تجارة، قال في والروضة، إنه يسقط على الجديد، فلا قضاء لها، وقيل بالسقوط قطعاً، وفائدة الإذن دفع الإثم. ٣٤٧/٧. وفي والمنهاج؛ من سافرت وحدها بإذنه لغرضه لا يقضي لها على الجديد. قال والرملي، لأنها فونت حقه، وإذنه رافع للإثم خاصة. ونهاية المحتاج، ٣٨/٦ وقال والمطيعي،: الأصح أنه لا نفقة لها ولا قسم، لأنها في مقابلة الإستمتاع، وذلك متعذّر منها. وتكملة المجموع، ٥٨/٧١٥.

وقال دالشيخ زكريا الأنصاري، بسقوط القسم إذا سافرت في هذه الحالة . ٢٠/٢. وقال «ابن حجر»: ولو سافرت وحدها بإذنه ولكن لغرضها فلا قسم لها، ولا نفقة لها فيهما، والمراد بكون سفوها نشوزاً، أنه يعطى حكمه في ذلك، وإلاً فهو يفارقه في ذلك في الإثم وغيره. دفتح الجواد، ١٣٠/٢. ٥٥٣ \_ وَأَنَّهُ إِذَا سَافَرَ مُنْتَقِلًا بِواحِدَةٍ، وَبَعَثَ البَوَاقِي مَعَ غَيْرِهِ، قَضَى لَهُنَّ.

٥٥٤ ـ وَأَنَّهُ إِذَا نَخَلَ وَوطِءَ ظُلْمًا، قَضَى مِثْلَ تِلْكَ المُلَّةِ، وَلاَ يُكَلَّفُ الجماعُ.

(٥٥٣) (ع) ذكر في دالتنبيه؛ في القضاء لهن في هذه الحالة قولين، ولم يختر أياً ويورا مي هود كالمورك في دالروان و القيالية دون وجود علامة المورد

منها. ص١٠٩، وكذلك ذكر في والمهنب، القسولين دون ترجيح . ١٩/٢. ما رجّحه في والتصحيح؛ من وجوب القضاء للبواقي، إذا سافر متقلاً بواحدة، قال في والروضة، بعثله وعبارته: وأما سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا غيرها، فلو فعل، قضى لمن للمتخلفات، ولو نقل بعضهن بنفسه، وبعضهن بوكيله بلا قرعة، قضى لمن ما الوكيل، وقال من زياداته: الأصح وجوب القضاء في هذه الصورة، لاشتراكهن في السفر. ٧/٣٦٣. وقال بعثله في «المنهاج»، وأتره والرمليء؛ ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن ولو بقرعة، فيقضي للمتخلفات، ولمن أرسلهن مع وكيله. ونهاية المحتاج، ٣٨٧٦، وقال والبجوري، بوجوب القضاء لهن إن نوى إقامة مؤثرة قاطعة للسفر، بأن زادت على أربعة أيام كاملة، لخروجه بذلك عن حكم السفر. حاشية الباجوري، ١٣٢/٢.

وفي «الوجيز» والغزالي: فإن خرج للنقلة، أو للتفرج، أو غرض في سفر قصير قضى للباقيات، وإن عزم على الإقامة في مقصده قضى أيام الإقامة ٣٩/٢.

(٥٥٤) (ع) ذكر في «التنبيه» في جوب القضاء في مثل تلك العدة طريقين، ولم يرجّح أياً منهما. ص.١١٠ وذكر في «المهلب» ثلاثة أوجه، ولم يصحّح شيئاً منها. ٦٩/٢.

ما هو االراجع؛ في االتصحيح؛، قال االنوري؛ بمثله في االروضة؛ إذ ذهب إلى أن الزوج إذا دخل على الضرَّة متعدياً بدخوله، وطال الزمن، قضى، وإلاَّ فلا، لكن يعصي، وهذا إذا لم يجامع المدخول عليها، فإن جامعها عصى، ويقضي من نوبتها مثل تلك الملّة، ولا يكلّف الجماع. ٧-٣٤٩. وقال في المنهاج؛ الصحيح أنه يقضي إن دخل بلا سبب، وذلك لتعديه=

## ٥٥٥ ـ وَجَوَازُ ضَرْبِهَا (بالنُّشُونِ) مَرَّةً.

إن طال زمن مكثه، قال والشربيني، ولو جامع من دخل عليها في ليلة غيرها عصى، وإن قصر الزمن، وكان لضرورة، ويقضي المدة دون الجماع، شريطة أن لا تكون قصيرة. ومغني المحتاج، ٣/٤٥٦. وقال وابن النقيب، ولا يجوز أن يدخل على امرأة في نوية أخرى بلا شغل. وإن أقام لزمه القضاء. ص ٣٠٠. قال والسبكي، في والوشيح، تعليقاً على عبارة والتصحيح، في نظران أحدهما: أنه إنما يقضي وإن جامع فيما إذا طال المكث، وليست صورة التنبيه. ثانياً: فإنه أشار إلى طول المكث بقوله: فإن دخل وأطال قضى، ولم يحتج إلى ذكر الجماع مناك، لأنه إذا أوجب القضاء ولا جماع، فلأن يجب وهناك جماع أولى، أما إذا لم يطل المكث وهي صورة والتنبيه، ثانياً، كما ذكر وابن الرفعة، فلا قضاء عند عدم الجماع راساً، وأما عند الجماع فالأصح لا تفسد تلك الليلة فلا قضاء أيضاً، وهذا هو المحتاج إليه في والتصحيح، وقبل يفسدها. ورقة ٢٦٢ ب.

(٥٥٥) (ض) بالنشوز في (ب) للنشوز، وما في نسخ والتصحيح؛ في وتذكرة النبيه؛ بالنشوز.

(ل) النشوز: الإرتفاع، ونشز الزّيخ إذا ارتفع عن صاحبه، وخرج عن حسن المعاشرة، ذكره كله والأزهري، قال: هو مأخوذ من النشز، وهو المرتفع من الأرض، يقال بفتح الشين وإسكانها \_ ذكرها وابن السكّيت، وتحرير التنبه، ١٩٠٥.

(ع) ذكر في «التنبيه» أنه في حالة نشوزها قولين: يهجرها ولا يضربها، يهجرها
 ويضربها. ولم يرجّح أياً. ص ١١٠.

وانحتار في «المهذب، جواز ذلك. ٢/٧٠.

قال في «الروضة»: أن يتحقق نشوزها، لكن لا يتكرر، ولا يظهر إصرارها عليه، فيعظها ويهجرها، وفي جواز الضرب قولان: رجح الشيخ «أبو حامده، و«المحاملي» المنع، وصاحبا «المهذب» و«الشامل» الجواز. قال من زياداته: =

## ٣٥٥ \_ وَأَنَّ الحَكَمَيْنِ وَكِيلَانِ.

\_\_\_\_\_

 رجح «الراقعي» في «المحرر» المنع، والموافق لظاهر القرآن الجواز وهو المختار. ٣٦٩/٧.

وفي أصل «المنهاج»: فإن تحقق النشوز، ولم يتكرر، وعظ وهجر في المضجم، ولا يضرب في الأظهر. قال «الشربيني»: فإن الجناية لم تتأكد بالتكرار، وهذا ما رجّحه جمهور العراقيين وغيرهم، وحكاه «الماوردي» عن الجديد. وقال في زياداته على «المنهاج»: الأظهر يضرب، أي يجوز له ذلك، لكما لو أصسرت عليه لظاهر الآية. «مغني المحتاج» ٢٠٠٧، وقال للمطيعي»: قال «العمراني» وغيره: الأصح أن له أن يضربها بنشوزها مرة لقوله سبحانه: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهنَّ ﴾ ٣٤: النساء. «تكملة المجموع» تحقق النشوز جاز له الضرب، وإن لم تصرّ عليه. وإن أصرت عليه بعد الهجر بتكرو منها، هجرها، وضربها، وهو ما رجّحه جمهور العراقيين وغيرهم، بتكرّره منها، هجرها، وألفين وغيرهم، النشوز لظاهر الآية، وهو المعتمد، ٢٣٥/١.

قال «السبكي»: الضرب عند نشوزها مرة واحدة هو الأصح عند «النووي»، ورجّحه «الرافعي» في «الشرح الصغير». ومحل الخلاف إذا ظن أن الضرب يصلحها، ولا ينجع سواه، وإلاً فلا يجوز له، وفي كلام «الإمام» ما يدلّ عليه، وعليه جرى في «الحاوي الصغير». ورقة ١٦٣. «توشيح التصحيح».

(٥٥٦) (ع) ذكر في «التنبيه» في حقيقة ووظيفة الحكمين قولين، ولم يختر أياً منهما. ص.١١٠ . وأورد في «المهذب» قولين، ولم يصحح أياً منهما. ٧٠/٢.

ما اختاره والنووي، في والتصحيح، من أن الحكمين وكيلان، قال في والروضة،: هو الأظهر، وعلى هذا يوكل الزوج حكمه في التطليق عليه، وقبول الخلع. والمرأة حكمها ببذل العوض، وقبول الطلاق، ولا يجوز بعثهما إلا برضاهما، ٣٧١/٧. وهو قوله في والمنهاج، قال والرملي، في تعليله: لأنهما= -----

رشيدان، فلا يولي عليهما في حقهما، إذ البضع حقه، والمال حقها. ونهاية المحتاج، ٣٩٢/٦.

ونقل «المطيعي» عن «صاحب البيان» قوله: الأشبه أنهما حكمان. ٦١٠/١٥، وفي «الرجيز»: الصحيح من القولين أنهما وكيلان، ولا ينفذ تصرّفهما في التفريق إلا بالإذن. ٢٠/٤. وقال في «الإقتاع»: وهما - الحكمان - وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم، ١٤٥/٢.

وقد ذهب «الإمام المزني» إلى أنهما وكيلان. «مختصر المزني» \$4/2، وفتح العزيز، جـ٧، كتاب القسم والنشوز، «الأم، ١٠٣/٥-٤٠٠، وقال «الرافعي، في «المحرر، ورقة ١٧٣، ووابن يونس، في «عمدة الفقيه»: الراجح في المذهب أن الحكمين وكيلان للزّوج في الطلاق والخلع، وللمرأة في البدل، فلا يجوز بعثهما إلاً برضا الزوجين.

#### الباب الثاني

#### الفرق الزوجية وآثارها

وتحته فصول

الفصل الأول: الخلع

الفصل الثاني: الطلاق

الفصل الثالث: عدد الطلاق والاستثناء فيه

الفصل الرابع: الشرط في الطلاق

الفصل الخامس: الشك في الطلاق وطلاق المريض

الفصل السادس: الرجعة الفصل السابع: الإيلاء

الفصل الثامن: الظهار

الفصل التاسع: اللعان

# كتاب الأيمان

الفصل العاشر: ما يلحقه من النسب

الفصل الحادي عشر: العدة

الفصل الثاني عشر: الاستبراء

الفصل الثالث عشر: الرضاع:

الفصل الرابع عشر: النفقات (الزوجية - الأقارب والرقيق والبهائم) الفصل الخامس عشر: الحضانة

## الفصل الأول في الخلع

## ٥٥٧ \_ وَالصَّوابُ أَنَّ خُلْعَ المُكْرَهِ بَاطِلٌ.

(٥٥٧) (ل) الخلع \_ يضم الخاء \_ يقال: خالعت المرأة زوجها مخالعة: إذا افتدت منه وطألقها على الفدية ، وهو استعارة من خلع اللباس لأنَّ كلُّ واحدٍ منهما لباس للأخر، فإذا فعلا ذلك، فكأن كل واحد نزع لباسه عنه . «المصباح المنبرة ١٩١/١.

(ع) أطلق القول في والتنبيه، بأن الخلع يصح من كلُّ زوج بالغ عاقل. وهو بعمومه يتناول ما استثناه والنوويه: وهو المكره. ص ١١٠. ولم يتعرض في والمنهاج، لهذه المسألة، وقال في ومغني المحتاج، تعليقاً على قول والمنهاج، شرط الخلع: زوج يصح طلاقه، يعني أن يكون الزوج يصح طلاقه، بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، وذلك لأن الخلع طلاق، فالزوج ركن لا شرط، وكونه يصح طلاقه شرطاً في الزرج، فلا يصح من صبي ومجنون ومكره كطلاقهم. ٣/٣٢٧، وقال وابن حجر، في وفتح الباري،: وقد اختلف السلف في طلاق المكره، وذهب والجمهور، إلى عدم عتبار ما يقع منه. وقر والشافعي، أن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه، وأسقط عنه أحكام الكفر، فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط، سقط ما دونه بطريق الأولى. ٣٩٠/٩، وفي وفتح الجواده: وشرط الزوج التكليف والاختيار. ٢٠/١٤.

وقال والشيخ زكرياء: فيصح \_ الخلع \_ من عبد ومحجور عليه بسفه ولو بلا إذن، ومن سكران، لا من صبي ومجنون ومكره. وفتح الوهاب، ٦٦/٢. =

## ٥٥٨ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّ اخْتِلاعَ المُكَاتَبَةِ بِإِذْنٍ كَهُوَ بلا إِذْنٍ.

وقال «السبكي» في «التوشيح» تعليقا على عبارة «التصحيح»: ولك أن
 تقول قد بينه «الشيخ» في كتاب الطلاق، وتضمنه هنا في قوله: فإن كان بلفظ
 الطلاق فهو طلاق. ورقة ١٦٢١.

(٥٥٨) ذكر في «التنبيه» أن اختلاعها كهبتها وفيه قولان، وقيل لا يصح قولاً واحداً. ص١١٠.

ما رجّحه «النووي» في «التصحيح» من أن اختلاع المكاتبة بإذن كهو بلا إذن، قال بمثله في «الروضة» وعبارته: وإن اختلعت بإذن سيّدها، فالمذهب المنصوص هنا أنه كاختلاعها بغير إذن. ٧/٣٨٥، وهو ما ذهب إليه في «المنهاج» وحواشيه إذ جاء فيه: فإن اختلعت أمة. ولو مكاتبة على المعتمد. وكما في «الروضة»، بلا إذن سيد، بدّين أو عين مال بانت، لذكر الموض. «الجلال المحلى وحاشية قليويي وعمية عليه، ٣٨/٣٠.

وقال «الشربيني» في «الإقناع»: فلو اختلعت أمة، ولو مكاتبة بلا إذن سيّدها، بعين من ماله أو غيره، بانت بمهر المثل في ذمتها، أو بدين فبالدين تبين، وإن اختلعت بإذن، فإن أطلق الإذن وجب مهر المثل في كُسْبِها، ومما في يدها من مال تجارة، ١٤٦/٢،

وقال دابن حجرة: لو جرى الخلع مع زوجة له مكاتبة فتيين بمهر المثل، فتيم به بعد العتق، ولو كان اختلاعها بإذن من السيّد، لكن المعتمد صحته بالمسمى إذا كان بالإذن كسائر التبرعات، وإذا خالعت بغير إذن بدين في ذمتها بانت بمسمى تتبع به بعد عتق لا من مثل، لأن لها ذمة صحيحة، فكانت أهلًا للإلتزام فيها. وفتح الجوادة ٢/١٣٧، وبهذا يظهر أن كلاً من دالشريني، ودابن حجر، يريان أن اختلاع المكاتبة بإذن كاختلاعها بلا إذن. ولكن الأول يوجب مهر المثل، والثاني يوجب المسمى. ٥٥٩ ـ وَأَنَّ لَفُظَ الخُلْع ، (وَالمُفَادَاةِ) مَعَ العِوَض ، صَرِيحَانِ فِي الطَّلاَقِ، وَأَنَّ الفَسْخَ كِنَايَةً فِيهِ.

\_\_\_\_\_

(٥٥٩) (ض) المفاداة في (ب): المفادات.

(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن ألفاظ: الخلع، والمفاداة، والنسخ، إن تمّ
 الخلــــع بهــــا ونوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوه فثلاثة أقوال.
 ص١١٠.

وذكر في «المهذَّب» ثلاثة أقوال، ولم يرجح. ٧٣/٢.

ما اختاره (النوري) هنا رجمه في (الروضة) من أن لفظ الخلع والمفاداة مع ذكر العوض صريح في الطلاق، وكذلك أن لفظ الفسخ مع النيّة كناية فيه ٧/ ٣٧٠.

وقال في والمنهاج، بمثل قوله في والروضة»: وعلَّل وعميرة، كون لفظ الخلع طلاقاً أنه لو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق، لأن الفسخ يوجب استرجاع البدل. ٣١٣/٣. وعلَّل والجلال المحلي، كون المفاداة صريحة في الطلاق، بورود القرآن بة، فيكون صريحاً في الطلاق. ٣١٣/٣.

وعلى القول بكون الخلع فسخ، فهو كناية في الطلاق، يحتاج في وقوعه إلى نُهَد ٣١٢/٣.

وقال دابن حجرء في دفت الباري: إن لفظ الخلع طلاق، لأنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً. وإذا نوى بالخلع الطلاق وفرَعنا على أنه فسخ فقد صرّح وأبو حامد، والأكثر بوقوع الطلاق. ٩٩٦/٩. وفعب والمزني، إلى أن هذه الألفاظ كناية. ومختصر المزني، ١٥/٤، والحاري،

ما صححه والنوري، قال به والرافعي، في والمحرر، ورقة ١٧٤، وقال والماوردي، بشأنه: إذا عقد الخلع بلفظ الخلع والمفاداة، فهاتان اللفظتان كناية في الطلاق إن تجرّدتنا عن عوض، فتجري مجرى سائر الكنايات، أما مع العوض فقولان: أصحهما: وهو المنصوص في سائر كتبه، صريح في ...

# ٥٦٠ - وَأَنَّهُ إِذَا رُدَّ (المعيبُ)، (رَجَعَ) (بِمَهْرِ) المِثْلِ.

## ٥٦١ - وَأَنَّهُ إِذَا زَادَ وَكِيلُها عَلَى مَا (سَمَّتُهُ)، فَمَهْرُ المِثْل ِ.

الطلاق الأمرين: أن كتاب الله قد جاه بصريح الطلاق، فاقتضى أن يكون بالنص صريحاً يخرج عن حكم الكنايات. كما أن اقتران الموض به قد نفى عنه لفظ الكنايات، فصار بانتفاء الاحتمال عنه صريحاً. والحاوي، 197/18.

وما رجحه في «التصحيح»، نصّ عليه «الشافعي» في «الإملاء»، واختاره «المرزني»، ورجَّحه جمهور من فقهاء الشافعية. انظر: «إعانة الطالبين» «٣٩٠/٣، وشرح التحرير؟ ٢٩١/٣، وفتح الجواد» ٢٣٦/٢.

(٩٦٠) (ض) إذا ردّ المعيب رجع بمهر المثل: في (ب): إذا ردّ المعيب أو الكتاب يرجع إلى مهر المثل.

 (ع) ذكر في «التنبيه» قولين: أحدهما: يرجع بمهر المثل، والآخر: بقيمة العبد. ولم يرجَح. ص١١١٠.

ما صحّحه والنووي، هنا من أنه يرجع بمهر المثل إذا خالع على عوض فخرج معيباً فردّه، هو الأظهر في والروضة، ٧٧، ٣٩٠/٣. وبمثله قال في والمنهاج، وعبارته: ولو علّق - الطلاق - بإعطاء عبده ووصف بصفة سَلَم، فأعطته عبداً بالصفة، لكنه معيباً، فله مع وقوع الطلاق ردّه بالعب، ومهر المثل، لوقوع الطلاق بلمعوض. وشرح الجلال على المنهاج، ٣١٨/٣. وقال وشيخ الإسلام، في وفتح الوهاب، بمثل ما اختاره والنووي، من أن له مهر المثل، وليس له أن يطالب بعين بتلك الصفة سليمةً، لوقوع الطلاق بمثل بالمعطى. ٧١/٢، كما ذهب وابن حجر، في وفتح الجواد، إلى القول بمثل ما صحّحه والنووي، إلى القول بمثل

(٥٦١) (ض) ما سمته في (ب) ما سمت. والأصح ما سمته.

 (ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: يجب مهر المثل، والآخر: يجب أكثر الأمرين من مهر المثل أو القدر المأذون فيه. ولم يرجع ص١١١. ٣٦٥ \_ وَأَنَّهُ إِذَا وَكُلِّ مُطْلَقاً، فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ المِثْلِ ، بَانَتْ بِمَهْرِ المِثْلِ . (وَاللّهُ أَعْلَمُ).

وفي والمهذب، أورد قولين، ولم يصحّح أياً منهما. ٧٥/٢.

ما صححه والنووي، من وجوب مهر المثل إذا وكلت شخصاً باختلاعها بمائة، فاختلعها بمائة وأضاف إليها، رجحه في والروضة، وقال: المنصوص وقوع المطلاق بائناً، وعليه يلزمها مهر المثل على الأظهر، وهو نصه في والإملاء، ٣٩٢/٧. وقال في والمنهاج، ولو زاد - الوكيل - فقال: اختلعها بألفين من مالها، بانت، ولزمها مهر المثل: قال والمحلي، الفساد المسمى بزيادته على المأفون فيه ٣٩٢/٣.

وقال والسكي، تعليقاً على عبارة والتصحيح»: هذا إذا أضاف الخلع إليها، فإن أضافه إلى نفسه فهو خلع أجنبي فيلزمه المال، وإن أطلق وجب الجميع في أظهر القولين، لكن عليها ما سحت، وعليه الزيادة. ووقة ١٦٤ب. وتوشيح التصحيح». وقال والرافعي، في والمحرر، بمثل قول والتصحيح،

وقال «المزني»: لا تحصل البينونة، وللشافعي قول أنها تحصل ويلزم مهر المثل: «الحاوي» ٢٤٩/١٣، «فتح الجواد، جـ٨، كتاب الخلع.

(٥٦٢) (ض) والله أعلم: سقطت من (أ). والأصح إثباتها.

(ع) ذكر في «التنبيه» فيما يثبت في هذه الحالة قولين، أحدهما: مهر المثل، والثاني: تخيير الزوج بين أن يقرّ بالخلع على ما عقد، وبين أن يترك العوض، ويكون الطلاق رجعياً. ص١١١، وذكر في «المهذب، ثلاثة أقوال، ولم يرجّح أماً منا. ٧٥/٢.

ما رجَّده في والتصحيح، من أن الزَّوج إذا أطلق التوكيل في الخلم، كان يقول: وكلتك في خلع زوجتي، ولم يذكر مالاً، تبينُ بمهر المثل، قال بمثله في والروضة، وبين أنه ينبغي أن يخالع بمهر المثل أو أكثر، ولا ينقص، فإن نقص عن مهر المثل، فالأظهر يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثل، ولا خيار للزوج ٢٩١٧، وقال في والمنهاج،: وإن أطلق لم ينقص عن مهر «

### الفصل الثاني في الطلاق

## ٥٦٣ \_ الأَصَحُّ صِحَّةُ تَوْكِيلِ المَرْأَةِ فِي طَلاَقِ غَيرها.

المثل ـ لأنه العراد ـ فإن نقص عن مهر المثل لم تطلق، لمخالفته للمأذون
 فيه، وفي قول يقع بمهر المثل لفساد المسمى، بنقصه عن المأذون فيه،
 ورجحه في أصل «الروضة». «الجلال على المنهاج» ٣١٠/٣.

ورجّع (المنزي) عدم صحة الخلع. والمختصر، ٢٥/٤، والأم، والأم، والمختصر، ٢٥/٤، والأم، والأم، المحام، وقي وتوشيح التصحيح، قال تعلق عبارة والتصحيح،: قوله موافق وللروضة، لكنه مخالف لما في والمنهج، فإن الأصح فيه عدم وقوع الطلاق، وقال أبي: وهو المختار. ورقة 17٥.

(٩٦٣) (ع) ذهب «الشيخ أبــو إسحاق؛ إلى أن في صحة توكيل المرأة قولين، ولم يرجّح. ص١١٢.

ما رجّحه والنووي، في والتصحيح، من صحة توكيل المرأة في طلاق غيرها على غيرها، رجّحه في والروضة،، وقال: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح، كما يصح أن يقوض إليه تطليق نفسها. ٢٩٩/٤. ولم ينص في والمنهاج، على حكم المسألة، وقال والشربيني، في باب الوكالة، إن من الاستثناء آت من قاعدة من ملك تصرفاً، ملك توكيل غيره فيه، توكيل المرأة في طلاق غيرها. ٢٩٨٧، وقال والباجوري،: كل ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه بنفسه، لا يجوز أن يتوكل فيه عن غيره، وهذا في الغالب، فقد استثني من هذا المفهوم مسائل منها: المرأة تنوكل في طلاق غيرها. ٢٩٨٧، ويمثله قال والشيخ زكريا الأنصاري، في وفتح الوهاب، ٢١٨/١.

(٥٦٤) (ض) وأن: سقطت من (ب)، والأصح إثباتها، لورودها في نسخ «التصحيح» التي تضمنها كتاب «تذكرة النبيه» ولكي يستقيم اللفظ.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في كون أنت الطلاق، أو طلاق، صريحاً أو كنايةً،
 في كون كلى واشربى كناية أو لا شيء. ولم يرجّع. ص١١٢.

وفي «المهذب» ذكر في أنت الطلاق، أو طلاق قولين، ولم يختر أياً منها. وأما كلى واشربي، فاختار أنها كناية. ٢/٨٣.

رجَح في «الروضة» ماصححه في «التصحيح» من أن قوله: أنت الطلاق، أو أنت طلاق كناية. ٨ / ٢٤/، وقال: قوله كلي كناية على المذهب، وقوله: اشربي: كناية في الأصح المنصوص. ٨ / ٢٧. وفي «المنهاج» أن قوله: أنت طلاق، أو الطلاق ليستا صريحتين في الأصح.

قال «الرملي»: بل هما كنايتان، كإن فعلت كذا ففيه طلاقك، أو فهو طلاقك، كما هو ظاهر، لأن المصدر لا يستعمل في العين إلا توسّعاً. ولم ينصّ في «المنهاج» على حكم كلي واشريي، وقال «الرملي» في شرحه: من كناياته: كلى واشربي، خلافاً لمن وهم فيه. ونهاية المحتاج، ٢٨/٦؟.

وقال «ابن حجر» في «فتح الباري»: إذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد إليه، كما لو قال كلي أو السريم، أو نحو ذلك، وهذا تحرير مذهب «الشافعي» في ذلك. ٩-٣٧١، وفي «الوجيز»: وقوله: أنت الطلاق ليس بصريح على الأصح ٢-٥٣٨.

وقال «المطيعي»: يقع الطلاق بقوله كلي واشربي إذا نوى به الطلاق عند «الشيخ أبي حاسد» ووالشيخ أبي إسحاق»، لأنه يحتمل: كلي ألم الفراق، واشربى كأسه. ٥٦٥ \_ وَأَنَّهُ لَوْ قِيلَ (لَهُ): أَلَكَ زَوْجَةٌ ؟ فقالَ: لاَ، فَهُو كِنَايَةٌ .

(٥٦٥) (ض) له: سقطت من نسخة (أ).

(ع) جزم في «التنبي» أنه إذا قبل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، لا يكون شيئاً.
 ١٩٢٠. وجزم في «المهذب»: أنه كنابة، فإن نوى به الطلاق وقع، وإلاً فلا.
 ٨٣/٢.

مااختساره النسووي ه في «التصحيح ٤ من أن قول السرجل : لا فيما إذا سئل الله وجه؟ يكون كتابة في الطلاق، قال بمثله في «الروضة»: من أن الأصح أنه كتابة ، لاحتمال أنه يريد نفي فائدة الزوجات، وبهذا قطع «البغوي»، ولها تحليف أنه لم يرد طلاقها ٨٠ / ١٨٠. ولم يذكرها في «المنهاج»، وقال «الشربيني»: ولو قبل له: ألك زوجة؟ فقال لا، لم تطلق، وإن نوى لأنه كذب محض، وهذا ما نقله في أصل «الروصة» عن نص «الإملاء»، وأما قول «التصحيح»: كنيابة على الأصبح فقال له تفقها، وعليه جرى «الأصفوني» ووالحجازي» في اختصارهما كلام «الروضة». والأول أوجه كما جرى عليه «ابن المقرى» في «ووضه». «مغني المحتاج» ٣٢٩/٣، وقسال «ابن النقب» في «عمدة السالك» بمثل قول «النووي» في «التصحيح». ص٣٢٩.

#### الفصل الثالث في عدد الطلاق والاستثناء به

٥٦٦ - وَانَّهُ (إِذَا) قَالَ: أَنْتِ وَاحِدَةً - بِالرَّفْعِ -، يَقَمُ بِهِ مَا نَوَى. ٥٦٧ - وَانَّهُ إِذَا قَالَ: ثُلاَنَةُ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ، (طَلُقَتُ طُلْقَتَيْنِ).

(٥٦٦) (ض) إذا في (ب) لو. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» لو. (ع) اختيار في «النبيه» أنه لايقىع به أكثر من طلقة. ص١١٣. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٥٥/٢.

ما رجّحه والنبووي، في والتصحيح، من أن قول الزوج للزوجة: أنت واحدة - بالرفح - ويقع به ما نوى قال في والروضة، انه الأصح، فلو نوى بها ثلاثاً وقعت ثلاثاً ٨٩٧٨. وفي والمنهاج، ولو قال أنت واحدة - بالرفح - ونوى عدداً فالمنوي. قال والشريني، عن المنهاج، ولو قال أنت واحدة - بالرفح - ونوى المدد فلمنوي الشريم من اللفظ . ومغني المحتاج، ٣٩٥٨٨. وقال وشيخ الإسلام وهبو ما نواه في قوله: أنت واحدة، عملاً بما نواه من احتمال اللفظ له، وهبو ما صححه في أصل والروضة، وفتح الوهاب، ٧٩/٢٧. وفي وفتح الجواد، ولو قال لزوجته: أنت واحدة بالرفح، ونوى في كل منهما ثنين وقعتا، أو ثلاثاً وقعن، ولو في غير موطوءة ولاحتمال الحمل على واحدة ملفقة من ثلاث، أو على توحدها منه بما نواه ، واوة ١٩٥٨. ورجّح والسبكي، في وتوشيح التصحيح، أنه يقم به ما نواه ، ووقة ١١٩٨٨.

(٥٦٧) (ض) طلقت طلقتين: في (ب) وقع طلقتان. وما في نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبيه، طلقت طلقتين.

٥٦٨ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: نِصْفُ طَلْقَتَين ، وَقَعَتْ طَلْقَةُ.

٥٦٩ \_ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: (خَمْسَاً) إِلَّا ثَلَاثًا، أَوْ ثَلاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا أَثْنَتَيْنِ، (وَفَعَ) طَلَقْتَان.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: يقع طلقة واحدة، والآخر يقع طلقتان،
 ولم يرجّح. ص١١٣ . وذكر في «المهذب» وجهين دون ترجيح. ٢٨٠٨٠.

ما هو الراجح في «التصحيح» من وقوع طلقتين إذ قال لزوجته: أنت طالق لألاثة أنصاف طلقة: قال بمثله في «الروضة» وذكر أنه الأصح. ٨٦/٨. وهو ما صححه في «المنهاج»، وعلَّله «الشربيني»: بتكرير لفظة طلقة مع العطف. ومغني المحتاج، ٢٩٩/٣. وفي وفتح الوهاب»: لو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فئتنان، نظراً إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة، فيحسب من أنحاف ٧٧/٢.

(٥٦٨) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين فيما يقع بقوله لزوجته : نصف طلقتين قولين، ولم يرجّع. ص١١٣٠. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهـــا ٨٦/٢.

ما هو الصحيح في «التصحيح» من أنه يقع بقوله نصف طلقتين طلقة قال / ٨٧/٨ وقال بمثله في «الروضة»، ونصّ على أنه تقع به طلقة على الأصح . ٨٧/٨ وفي «المنهاج»: الأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة . وعلّله في «مغني المحتاج»: بأن ذلك نصفهما، فحمل اللفظ عليه صحيح ، فلا نوقع ما زاد الشك، ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة ، وإلا وقع عليها طلقتان مطلقاً. ٢٩٩/٣ . وقد وافق «ابن حجر» «النووي» على اختياره إذ قال: إن قال: أنت طالق نصف طلقتين . ولم يرد كل نصف من طلقة وقع عليها طلقة، الأنها نصفهما . «فتع الجواد» ١٩٣٧ .

وقال «الشيخ زكريا»: ولو قال: أنت طالق نصف طلقتين، ولم يرد كل جزء من طلقة فطلقة، لأن الطلاق لا يتبعض. «فتح الوهاب» ٧٧/٢.

(٥٦٩) (ض) خمساً في (ب) خمس، والأصح خمساً. وقع في (ب) يقع: والأصح وقعت أو وقع .

(ع) ذكر في «التنبيه» في حالـة خمساً إلاّ ثلاثاً قولين، أحدهما: تَفَع ثلاثاً =

## ٥٧٠ \_ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، لَمْ تَطْلُقْ.

والآخر: تقع طلقتين، ولم يرجّح. وفي حالة: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلااً الثنين. ذكر
 ثلاثة أوجه، ولم يرجّح. ص١١٣٥. وذكر في «المهلب، وجهين، ولم يختر أياً
 منهما. ٨٨/٢.

رجّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أن قوله ثلاثاً إلاَّ ثلاثاً إلاَّ ثلاثاً إلاَّ ثلاثاً إلاَّ ثلاثاً إلاَّ ثلاثاً وقع طلقتان .
19.4 وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «التصحيح» و«الروضة». وقد علَل «الشربيني» وقوع طلقتين بقوله: ثلاثاً إلاَّ الثنين: أن المستثنى الثاني مستثنى من الأول، فيكون المستثنى في الحقيقة واحد. وأما الصورة الثانية حسساً إلاَّ ثلاثاً وفيقعان بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ به، لأنه لفظ فيتم به موجب اللفظ، «مغنى المحتاج» ٢٩/٣٣.

وذهب «الغزالي» إلى أنه تقع بها ائتنان «الرجيزة ٢٩/٣. وقال «المطبعي»: قال أكثر أصحابنا: يقع بقوله: أنت طالق خمساً إلاً ثلاثاً، طلقتان، لأن الاستثناء يرجع في العدد المنطوق به، ويكون بالمستثنى منه مع الإستثناء مصا بقي، فإذا استثنى ثلاثاً من خمس بقي طلقتان، وتكملة المجموع، ١٤٤/١٦، وقال «الباجوري» في حاشيته يقع طلقتان في الصورتين، ١٤٤/١٨.

(٥٧٠) (ع) اختــار في «التنبيه» أنه إذا قال: أنت طالق إلاً أن يشاء الله، أنه يقع. ص١١٣. وقال في «المهذب»: المذهب أنها لا تطلق. ٨٨/٢.

ما اختاره في والتصحيح؛ من عدم وقوع الطلاق في حالة قوله: أنت طالق إلا أن يشاء الله، رجَّحه في والروضة، وقال: هو الأصح، وصححه والإمام، وغيره، واختساره والفقال»، ونقله عن نص والشافعي، ٩٨/٨. وفي والمنهاج،: إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى فلا في الأصح، قال والشريبني،: لأن معناه إلا أن يشاء الله عدم تطليقك، فلا يقع شيء، لأن المشيئة لا اطلاح لنا عليها. ومغني المحتاج، ٣٠٣/٣. وقال والحصني، في وكفاية الأخيار،: بأنه لا يقع موافقة وللروضة، لأنه تعليق بعدم المشيئة وهي = ٥٧١ - وَأَنَّهُ إِذَا عَلَقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ (فَخُرِسَ)، وَأَشَارَ، طَلُقَتْ، وَالخِلَافُ وَجْهَان مَشْهُورَان.

غير معلومة ، كما أن التعليق بالمشيئة وهي غير معلومة ، وأيضاً فمعناه حصر الوقوع في حال عدم مشيئة الوقوع ، وهو تعليق على مستحيل ، لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال، والتعليق على المستحيل لا يقع به طلاق، كما لو قال: أنت طالق إن صعدت إلى السماء .

ونقل قول والرافعي»: أن هذا الوجه أقوى، ولهذا صححه والنووي» في أصل والروضة». 77/0-07. وقال والباجوري، في حاشيته لو قال: أنت طالق، إلا أن شاء الله، وقصد التعليق بالمشيئة أو عدمها، لم يقع الطلاق 18/7. وقال وابن النقيب، بمثل ما اختاره والنووي، في وعمدة السالك، ص٣٣.

وفي «عمدة الفقيه شرح التنبيه» أنه لا يقع به شيء. مخطوط ورقة ٧٧ب. وكذا في «الديباج شرح المنهاج» مخطوط ورقة ١٦٦٧ب.

(٧١) (ض) فخرس: في (ب): فخرج، والأصح فخرس.

(ع) قال في «التنبيه»: لم تطلق، وعندي أنه يقع في الأخرس. ص١١٣.
 ورجّح في «المهذب» أنه يقع. ٢٩٨/٢.

لم أقف على هذه المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني»: ولو قال: أنت طالق إن شاء زيد، فخرس، فأشار، طلقت لأنه عند بيان المسيئة من أهل الإشارة، والاعتبار بحال البيان، لهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم نطق، كانت مشيئة بالنطق. ومعنني المحتاج» ٣٩٣/٣، ٣٩٥، وفي «الروضة» رجح ما اختاره في «التصحيح» وعبارته: وإن علق بمشيئة ناطق. فخرس، وأشار بالمشيئة، طلقت على الأصح. ١٥٨/٨. ورجّح صاحب وعمدة الفقيه» القول بأنها تطلق. ورقة ٧٧٠.

#### الفصل الرابع في الشرط في الطلاق

٧٧٥ \_ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً، طَلُقَتَا (برُؤْيَةٍ) الدَّم.

(٥٧٢) (ض) برؤية في (ب): برؤيتهما. وما في نسخ والتصحيح؛ في وتذكرة النبيه؛ برؤيتهما.

(ع) اختار في «التنبيه» أنه إن قال: إن حضتما حيضة لم يتعلّق بهما طلاق.
 ص١١٤. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجح ٢٩١/٢.

وما صححه «النروي» هنا، رجحه في «الروضة» وقال: قال لإمراتيه: إن حضتما حيضة فانتما طالقان، يلغى قوله حيضة في الأصح، فإذا ابتدأ بهما اللم، طلقتا. ١٥٣/٨. وليست المسألة في «المنهاج»، وقال «الشريبني» في شرحه: لو قال لزوجتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، فالأصح أنهما إذا ويبقى التعليق بحيضهما، لأن الاستحالة نشأت من قولهما حيضة، فتلغى، ويبقى التعليق بمجرد حيضهما، فتطلقان برؤية اللم. ومغني المحتاج» ٢٣٣/٣ وقال «المطبعي»: الأصح ينعقد، وإذا حاضتا طلقتا، لأن الذي يستحيل هو قوله حيضة، فسقط، وصال كما لو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، هكذا ذكر أصحابنا. وتكملة المجموع» ١١٧٢/١٦. وقد قال وابن طالقتان، ويكملة المجموع» ١١٧٢/١٦. وقد قال وابن «شيخ الإسلام زكريا» في وقتح الوهاب، ١٨٤/٨. وقال «الحصني»: المذهب ائن يقع برؤية الدم. ٢٤/٣. وبه قال «الجلال المحلي في شرح المنهاج»

٥٧٣ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ كُنْتِ حَائِلًا، كَانَ استبراؤها بحيضة.
 ٥٧٤ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ كُنْتِ حَامِلًا، لَمْ يَحْرُمْ وَطُؤْهَا.

(٥٧٣) (ع) اختار في والتنبيه، أنه في هذه الحالة يحرم وطؤها حتى يستبرأها بثلاثة أقراء. ص١١٤. وذكر في والمهذب، ثلاثة أوجه، ولم يرجح ٩٧/٢.

ما اختاره «النووي» في «التصحيح» من أن الزوج إذا قال للزوجة: إن كنت حاللًا فأنت طالق، أنها تستبراً بحيضة، وهو ما رجّحه في «الروضة»، وقال: إنه المذهب. ١٤٠٨، ولم يتعرض في «المنهاج» لحكم المسألة، ولكن قال «الشربيني» تعليقاً على قوله في «المنهاج»: علّى بحمل، فإن كان حمل ظاهر وقع، قال: ليس له اجتنابها حتى يستبراها احتياطاً، والاستبراء هنا كما في الأمة يكون بحيضة أو بشهر. «مغني المحتاج» ٣١٩/٣، وقال «ابن حجر»: إن ظهر حيالها عند التعليق لصغرها أو يأسها، طلقت حالاً، وإن خفي لكونها ممن تحمل، حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء وبعد التعليق، وتبين بحيضة تمضي بتمامها من بعد التعليق، «فتح الجواد» ٢١١/٢.

(٧٤) (ع) اختار في «التنبيه» أنه يحرم وطؤها حتى يستبرأها. ص١١٤. وذكر في «المهذب» وجهين ولم يرجّع. ٩٣/٢.

ما هو الراجح في «التصحيح» من عدم تحريم وطئها، قال في «الروضة»: إنه الأصح، ولكن يستحبّ، لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح. وهذا هو نصّه في «الإملاء»، وبه قال وأبو إسحاق، وغيره، وقطع به الحنّاطي،. //٨٨٨.

وفي «المنهاج»: إن ولدت ـ من علق طلاقها بحمل ـ لاكثر من أربع سنين أو بنها ، وطئت، وأمكن حدوث الحمل به فلا يقسع بالتعليق. قال «الشربيني»: والتمتع بالوطء وغيره فيهما جائز، لأن الأصل عدم الحمل، وبقاء النكاح. ومغني المحتاج» ٣٩.٩٧، وقال «الغزالي»: إذا قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق، لم يقع في الحال للشك، لكن إن أنت بولد لاقل من ستة أشهر تبيّن وقوع الطلاق، وإن كان لاكثر من أربع سنين فلا. والأظهر أن الوطء =

٥٧٥ - وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَبِيدٌ وَنِسَاءٌ فَقَالَ: كُلُمَا طَلَقْتُ امْرَأَةٌ فَمَبُدٌ حُرَّ، وَإِنْ طَلَقْتُ أَمْرُكَ، فَعَلَقَ أَعْبُدٍ طَلَقْتُ أَمْرُكِ، وَإِنْ طَلَقْتُ أَمْرُكِ، فَعَلَقَ أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةً أَعْبُدٍ أَحْرَارُ، فَطَلَقَ أَرْبَعًا، نَمْ يَعْجَدُنُ إِلاَّ ثَلَاثًا مَا لَهُ مَنْفُ فِيمًا يَعْمُ الْفِكُ فُ لَلْعَالَ الْمِكْرَفُ اللَّهِ وَكُلَّمًا طَلْقَتُ (وَلَاتًا)، إِذَا قَالَ: وَكُلَّمًا طَلْقَتُ (وَلَاتًا)، وَكُلِّمًا طَلْقَتُ (وَلَاتًا)،

(٥٧٥) (ض) ثلاثاً... وأربعاً في (ب) قال: ثلاثاً فثلاثة أعبد أحرار، أربعاً فأربعة أعبد أحرار. والأصح عدم إثبات الزيادة.

(ع) قال في «التنبه»: يعتق خمسة عشر عبداً على المذهب. ص١١٤.
 وبمثله قال في «المهذب». ٢٩٤/٢.

قال في «الروضة» في صورة المسألة: إن طلقهن مماً، أو على الترتب، بصيغة إذا، أو متى، أو مهما، وما لا يقتضي التكرار عتى عشرة أعبد. أما إذا على المستعبدة كلما، ثم طلقهن معاً أو على الترتب، فالصحيح أنه يعنق خمسة عشر عبداً، وقد انفى الأصحاب على تضعيف ما سواه. ١٣٢/٨. وقال في «المنهاج» بمثله، وعلله «الشربيني» بأنه في حالة والتعليق، بأدوات التشرط التي يعتق واحدة. واثنتان بطلاق الشابئة، وزيالة بطلاق المعتق تعييهم بأنه بطلاق المعتق تعييهم بأنه بطلاق المبابعة، ومجموع ذلك عشرة. أما في استعمال أداة التكرار وكلماه فيعتل خمسة عشرة لأنها تقضي التكرار، وإنما صورها الأصحاب بالإنيان بكلمسافي الكل ليتأتى مجيء الأوجه كلها. ٣١٧/٣. ومغني المحتاج،

بقي أن نقول أنه في مسألة والتصحيح ، استعمل في طلاق الواحدة صيغة التكرار، وفي البواقي غيرها، وهذا يقتضي عتق ثلاثة عشر فيكون ما صححه والنووي، صحيحاً بناءً على صورة المسألة هذه. وقال في وفتح الجواد»: بمثل =

لا يحرم في الحال. والغزالي، ٢٦/٢. وقد وافق والشيخ زكريا الانصاري،
 والإمام النووي، على اختياره عدم تحريم النمتم بالوطء وغيره. وعلل بمثل ما
 تقدم ذكره. ٧٣/٢.

# ٥٧٦ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: مَتَى وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمُّ قَالَ: أَنْت طَالَقٌ، وَقَعَ المُنْجُرُ.

قوله في «الروضة»، و«المنهاج» وشرحه من أنه إذا استخدم أدوات الشرط التي لا تتكرر بُعتق عشر، وإن استخدم وكلما» لا تتكرر بعتق خمسة عشر، وإن استخدم وكلما» في الأول فقط ـ كما في مسألة والتصحيح» - فيعتق ثلاثة عشر. ١٧٤/٢. وقد أوضح «الشيخ زكريا الأنصاري» كيفية وقوع العتق بأنه في حالة استخدام أدوات إذا، ومتى، وما إليها مما لا يفيد التكرار. أنه يعتق واحد من عبيده بطلاق الأولى، وإنسان بطلاق الشائدة، وأربعة بطلاق الرابعة ومجموع ذلك عشرة، أما في حالة استخدام كلما فيعتق واحد بطلاق الأولى، وثلاثة بطلاق الثانية، لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق النائية، لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق النائية، الأنه صدق به طلاق الرابعة، وسعدة به طلاق الرابعة، وسعدة به طلاق الرابعة، وسعدة به طلاق الرابعة، وضعدة به طلاق الرابعة، وسعدة به طلاق الرابعة، وتنح الوهابي، وطلاق أربع. فيكون المجموع خمسة عشرة، ٢/٨-٨٣. «فتح الوهاب».

(٥٧٦) (ع) اختار في «التنبيه» أنها لا تطلق في صورة المسألة محل البحث. ص118. وهو ما رجّحه كذلك في «المهذب» ٢٠٠/٢.

ما رجّحه والنووي، من وقوع المنجز في صورة المسألة ذكره في والروضة، ضمن ثلاثة أوجه أوردها: الثاني منها يقع ثلاث تطليقات منجزة، والثالث: لا يقع عليه طلاق أصلاً، ولم يرجع أياً منها. ١٦٢/٨ . وذهب في «المنهاج» إلى أنه يقع المنجز فقط. قال والشربيني، ولا يقع معه المعلق، لأنه لو وقع لم يقع المنجز أزيادته عن المملوك، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق لائه مشروط به. وهذا الوجه قال في «المحرر»: إنه أولى، وفي «الشرحين»، والسروضة» يشبه أن يكون الفتوى به أولى، وصححه والمصنف، في والتصحيح، وإليه ذهب والماوردي، ونقله عن وابن سريج، وقال من نقل عن غيره فقد وهم. ونقله وابن يونس، عن أكثر النقلة. ومغني المحتاج»

وقال «ابن النقيب» بما رجحه «النووي». «عمدة السالك». /٣٥٥.

٧٧٥ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ فِي أُولَ آخِرِ الشَّهْرِ، طُلُقَتْ فِي أُولَ ِ اليَوْمِ الأخير (منَ الشَّهْمِ).

٥٧٥ - وَأَنَّهُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ، فَأَتَاهَا وَقَدْ امَّحى غَيْرُ مَوْضِع الطَّلَاقِ، فَإِنْ
 قال: إِنْ أَتَاكِ كِتَابِي (طَلْقْتِ)، وَإِنْ قَالَ: (كِتَابِي مَذَّا)، فَلَا.

(٥٧٧) (ض) من الشهر. في (ب) منه.

 (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في وقت وقوع الطلاق: أحدهما: ليلة السادس عشر، والأخر في أول اليوم الأخير من الشهر. ولم يرجع. ص١١٥.
 وأورد في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٢٩٥٢.

ما رجّحه «النووي» في «التصحيح» من وقوع الطلاق في أول اليوم الأخير من الشهر. اختاره في «الروضة»، ونسبه إلى قول الجمهور ١١٧/٨. وليست المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: إن علق بأول آخره، المستألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: إن علق بأول آخره، المحتاج» ٣/٢٣/٣. وقال «المطبعي»: الأصح، وهو قول أكثر أصحابنا، أنها تطلق بطلوع الفجر من اليوم الأخير من الشهر، لأن آخر الشهر هو آخريوم فيه، فأوله طلوع الفجر. «تكملة المجموع» ٢٠١/١٦. وقال «ابن حجر»: وفي قوله قبل رمضان مثلاً، أو في أثنائه قبل اليوم الأخير منه: أنت طالق أول آخره، يقم أول آخره، يقم الجواد» ٢٥/١٦ ونا، ١٥/١٥.

(٥٧٨) (ض) طلقت في (ب) وقع. والأصح: طلقت. وكتابي هذا، في (ب) وإن أتاك كتابي هذا. والأصح ما في (أ).

(ع) ذكر في «التنبيه» في وقوع الطلاق وجهين، ولم يصحح أيًا منهما.
 صه١١٥. وفي «المهذب»: جزم بوقوع الطلاق إن قال: كتابي، أما إن قال:
 كتابى هذا، فذكر قولين، ولم يختر أياً منهما. ٩٨/٢.

قال في «الروضة»: إذا كتب: إذا أتاك كتابي فانتُ طالق، فإن أتاها وقد انمحى موضع الـطلاق فالأصح أنها لا تطلق أما إذا كان الخلل في موضع السوابق واللواحق، كالتسمية، وصدر الكتاب، والحمد، والصلاة، والمقاصد= ٧٩ - وَأَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ عَلَى قُدُوم ِ زَيْدٍ، فَأَكْرهُ حَتَّى قَدِمَ، لَمْ تَطْلُقْ.

٥٨٠ \_ وَأَنَّهُ إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى كَلامِهِ ، فَكَلَّمَهُ أَصَمُّ فَلَمْ يَسْمَعْ لَمْ تَطْلُقْ .

باتية، فالأصح وقوع الطلاق. ٣/٨٤. وقال «الغزالي»: ولو قال: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فبلغها وقد إنمحى جميع الأسطر لم يقع، فإن لم ينمح إلا الصدر، والتسمية، دون المقاصد فالأولى أن يقع. وإن سقط الحواشي دون المكتوب وقع. وإن انمحى الجميع إلا سطر الطلاق فأولى بأن يقع. «الوجيز» ٢/٥٥.

وقال والسبكي، تعليقاً على عبارة والتصحيح»: تشتمل ما إذا بقي كل المقاصد، واختل موضع السوابق، واللواحق، قال في والروضة، : لكن الأصح هنا الوقوع، وفي والشرح الصغير، أنه الأظهر، وفي والشرح الكبير، الأظهر على ما ذكره والإمام. وتوشيح التصحيح، ورقة 1٧٣أ.

(٥٧٩) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في وقـوع الـطلاق قولين، ولم يختـر أياً منهما. ص١١٥. وأورد في «المهذب» قولين، ولم يرجّع. ٢٩٧/٢.

ما رجّحه والنـووي» من عدم وقـوع طلاقها إذا قدم مكرها، قال في والـروضة»: إنه المذهب ١٩٠٨، وفي والمنهاج»: ولو علق بفعله ففعل مكرهاً لم تطلق على الأظهر. قال في «مغني المحتاج»: لخبر ابن ماجه: «ان الله وضع عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ومقتضاه رفع الحكم، فيحم كل حكم، إلا ما قام الدليل على استثنائه، كقيم المتلفات، ولأن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه. ٣٢١/٣.

وقد اختار وشيخ الإسلام زكريا، ما اختاره والنووي، من عدم وقوع الطلاق في هذه الصورة ٢ /٨٥. وإليه ذهب وابن النقيب، في «عمدة السالك، ٣٣٥.

(٥٨٠) ذكر في «التنبيه» قولين في وقوع الطلاق في صورة المسألة. ولم يرجّع. ص١١٥.

ذكر الإمام «النووي» وجهين في وقوع الطلاق، ولم يصرّح بترجيح، ولكن عبارتـه تشعر بميله إلى القول بعدم وقوع الطلاق. إذ قال: وأصحهما عند= ٥٨١ ـ وَأَنَّهُ إِذَا (عَلَقَه) عَلَى صِفَةٍ، (فَبَانَتْ)، ثُمَّ نَكَحَها قَبْلَ وُجُودِ الصَّفَةِ ثُمَّ وُجِدَتْ (لَا) تَطْلُقْ. وَقَدْ ذَكَرَهَا المُصَنَّفُ (أَوَّلَ) بَابِ الخَلْعِ، وَرَجَّمَ الرَّاجِمَ .

10 × 1 100 N . . . 0

والبغوي»، لا طلاق حتى يرتفع الصّوت بقدر ما يسمع مع الصّمم، ونقل عن والمتاطيء قطعه بعدم الوقوع إذا كان الصّمم بحيث يمنع السّماع . 191/. 
ولم يتناول المسألة بالبحث في والمنهاج». وقال والشربيني، في شرحه، ولم يرجّع أي الوجهين، وعلّل القول بعدم الوقوع بأنها لم تكلمه عادة، فهو في حته كالهمس، وبهذا صرّح والمصنف، في وتصحيحه، وجرى عليه وابن المقري، في وروضه، والأوجه كما قال شيخناً والرملي، حمل القول بوقوع المقلق على من يسمع مع ولغه الصوت، والثاني: على من لم يسمع مع رفعه وهذا أولى من تضعيف أحد الوجهين. ومغني المحتاج، ٣٣/٣٠ وقال وابن والحصنية، : فإن لم يسمع مع ونعه، والمحصنية، : فإن لم يسمع لنحو صمم، فقيه وجهان: لم يصحّع والرافعي، ولا والنووي، هنا شيئاً. ورجّح والرافعي، في والشرح الصغيرة الوقوع، وجزم به في والشرح الكبير، في علاة الجمعة عند إسماع أربعين، إلا أنه فرض المسألة في الصم فقط. ونقله في والتمدّة، عن نص والشافعي، وأسالوي، فاختلف تصحيحه، فصحّح في وتصحيح النبيه، أنه لا يقع، وجزم والنوي، فاختلف تصحيحه، فصحّح في وتصحيح النبيه، أنه لا يقع، وجزم والمنا والمدة في صلاة الجمعة بالوقوع، والخباه في صلاة الجمعة بالوقوع، والمباد في صلاة الجمعة بالوقوع، والخباه في علاة الجمعة بالوقوع، فاختلف تصحيحه، فصحّح في وتصحيح النبيه، أنه لا يقع، وجزم والمنا والمدة الجمعة بالوقوع. وكفاية الأخياره ٢٠/٠١.

. وقال والسبكي، بمشل كلام والحصني، في والكفاية،. وتـوشيح التصحيح، ورفة ١٧٣أ.

(٨١١) (ض) علقه في (ب) علق. والأصح علقه. فبانت في (ب) ثم بانت. والأصح فبانت. لا تطلق في (ب) لم تطلق، والأصح لم تطلق. أول باب: في (ب) في أول باب، وهو الأصح.

. (ع) اختار والشيخ أبو إسحاق، في والتنبيه، أنها تطلق. ص١١٥. ورجّح في والمهذب، أنه يقع الطلاق. ١٠٠/٢. ما رجّعه في «التصحيح» من عدم وقوع الطلاق في هذه المسألة. قال في 
«الروضة»: الأظهر لا يقم، إذا لم توجد الصفة حال البينونة، ثم وجدت 
بعدما جدّد نكاحها، 79/٨. وقال «المطيعي»: يعود حكم الصفة، سواءً بانت 
بالثلاث، أو بما دونها، ورجّحه «الشيخ أبو إسحاق»، و«المحاملي»، لأن عقد 
الطلاق والصفة وجدا في ملك فهو كما لو لم يتحلّلها بثبوته. «تكملة 
المجموع، ٢٤٣/١٦».

وقال «الغزالي»: ولو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. ثم أبانها فدخلت ثم نكحها فدخلت لم يقع الطلاق، ولو لم تدخل حتى نكحها، ففي وقوع الطلاق قولا عود الحنث، ولو استوفى الثلاث بالتنجيز لم يعد الحنث في نكاح بعده. «الوجيز» ٨/٨٥.

وقال االشيخ زكرياء: ولو علقها بصفة فبانت، ثم نكحها ووجدت لم يقع، لانحلال اليمين بالصفة إن وجدت في البينونة، وإلاً فلارتفاع النكاح الذي علق عليه. وقتح الوهاب، ٢٥/٧، وذهب والإمام المزني، إلى أن حكم الصفة لا يعود في الطلاق الثاني، فلا يقع الطلاق بمال لأنه تخلّل بين التعليق والصفة حالة تمنع وقوع الطلاق فيها، فيرتفع جكم اليمين. وفتح العزيز،، جـ٨، كتاب الطلاق. وقال وابن النقيب، بمثل قول والنووي،. وعمدة السالك، ٣٣٥/ وقال والحصني،: لم تطلق على المذهب الذي قطع به

أما قوله بأن المصنف قد ذكر المسألة في أول باب المخلع، ورجَّع الراجع فهو صحيح إذ قال: ويكره الخلع إلا في حالتين . . الشاني : أن يحلف بالطلاق الشالات على فعل شيء لا بد له منه، فيخالعها، ثم يفعل الأمر المحلوف عليه، ثم يتزوجها، فلا يحنث، فإن خالعها، ولم يفعل المحلوف عليه، ثم يتزوجها، فلا يحنث، فإن خالعها، ولم يفعل المحلوف عليه، ثم يترجهما: أنه يتخلص من الحنث. والتنبيه، ص١١٠.

#### الفصل الخامس في الشك في الطلاق وطلاق المريض

٥٨٣ ـ وَالصَّوابُ أَنَّهُ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ طَلَّقَ، وَشَكَ هَلْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلاثَأَ، فَالوَرَعُ أَنْ يَبْتدِىءَ إِيْقَاعَ طَلْقَتين لاَ فَلاَثًا.

(٥٨٣) (ع) قال في «التنبيه»: إن شك هل طلق واحدة أو أكثر لزمه الأقل. والورع إن كان عادته أن يطلّق ثلاثاً، أن تبتدىء إيقاع الثلاث. ص١١٦. وقال في «المهذب»: الورع أن يلتزم الأكثر، فإن كان الشك في الثلاث فما دونها، طلّقها ثلاثاً، حتى تحلّ لغيره بيقين. ١٠١/٢.

قال في «الروضة»: لو تيقّن أصل الطلاق، وشك في عدده، أخذ بالأقل، ويستحب الأخذ بالاحتياط، فإن شك أنه طلّق ثلاثاً أم اثنتين، لم ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره ١٩٩٨. ويظهر بهذا أن كلام «الروضة» يوافق ما قاله «الشيخ أبو إسحاق»، لا قول «التصحيح».

وفي «المنهاج» يقول: شك في عدد فالأقل، ولا يخفى الورع: قال «الشربيني»: إذا شك أنه طلق طلقة أو أكثر، فلا يخفى الورع وهو الأخذ بالأسوا، فإن شك هل طلق ثلاثاً أم اثنتين، لم ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره. ٣.٣/٣ بحيث لو تزوجها بعد دخول الثاني بها، وتطليقه إياها، ملك عليها الشلاث بيقين. وقبال «السبكي»: يظهر في بادى، الأسر أن قول «التنبيه» والورع... مراد به مَنْ شك هل طلق واحدة أو أكثر، لكن «ابن الرفعة» حمله على الشاك في أصل الطلاق دون من تحقق بعضه، وشك في زيادة. والحمل على هذا «أولى من إلزام» الشيخ الخطأ. ورقة ١٧٣. ٥٨٣ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ (إِحْدَاهُمَا لاَ بِعَيْنِهَا) فَوَطِءَ، لَمْ يَكُنُّ الوُطُءُ تَعْسناً.

٥٨٤ - وَأَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّوْجُ قَبْلَ البَيَانِ، أَوْ مَاتَتْ إِحْـدَاهُمَا، ثُمُّ (مَاتَ الزَّوْجُ)، ثُمَّ الأُخْرَى، وَرَجَعَ إلى الوَارِثِ فِي الطَّلَاقِ المُعَيَّنِ دُونَ المُبْهَم .

(٥٨٣) (ض) قوله: إحداهما لا بعينها: قال في (ب): واحدة غير معيّنة. في نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبيه، واحدة لا بعينها.

 (ع) رجمح في «التنبيه» أن السوطء تعيين للطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب. ص١١٦. ورجّح في «المهذب» أنه تعيين ١٠/٢.

إذاطلق السرَّجــل إحــدى زوجته ، ثم وطء إحـداهـما ، ولم يكن قدنوى تطليق إحداهما ، ولم يكن قدنوى تطليق إحداهما بعينها ، فقدذكر في كون الوطء تعييناً للمطلقة وجهين ، ولم يصرّح في أصل والروضة ، بتصحيح ، وذكر أن القول ، بعدم اعتباره تعييناً هو قول وابن أبي هريرة » ، ورجحه صاحبا والشامل ، ووالتتمة » . وقال من زياداته : هذا هو الأصح عند والرافعي » في والمحرره ، وهو المختار . وقال في والشامل » : هو ظاهر نص والشافعي » .

وقال في «المنهاج»: والوطء ليس بياناً ولا تمييناً. قال «الشربيني» معلماً له: لاحتمال أن يطأ المطلّقة، ولأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابنداءً، فلا يتمدارك به، ولمذلك لا تحصل الرجعة بالوطء. «مغني المحتاج» ٣٠٥/٣. واختار في وتكملة المجموع» أنه يكون تعييناً في الأصح. ٢٥١/١٦.

وفي وقتح الجواده: أن التعيين في المبهم، والبيان في المعيّن، إنما يحصل كل منهما بلفظ يدل عليه لا بوطء، لاحتمال أن يطأ المطلقة. ١٣٩/٢.

(٨٤) (ض) قوله ثم مات الزوج: في (ب): ثم الزوج. والأصح الزوج. (ع) ذكر في «التنبيه» في الرجوع إلى الوارث إذا قال أنا أعرف الزوجة طريقين، ولم يرجّح ص١١٦. وذكر في «المهذب» قولين ولم يختر أياً منهما ١٠٢/٢. = ٥٨٥ - وَأَنَّهُ إِذَا أَقْرَعَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالعَبْدِ، (فخَرَجَتْ) عَلَى الزَّوجَةِ، (لا)
 يَمْلكُ التَّصَرُّفُ في العَبْد.

ما هو الراجع في «التصحيح»، جزم في «الروضة» بصحته، لأنه يضر بنفسه ١٠٩/٨، وقال في «المنهاج»: ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه ي تعيينه. قال «الشربيني»، لأن البيان إخبار، وقد يقف على مراد مورثه منه، أو من غيره. والتعيين اختيار شهوة فلم يخلفه فيه. «مغني المحتاج» ٣٠٦/٣. وقال «الشيخ زكريا»: ولو مات قبل بيانه أو تعيينه، ولو قبل موتهما، أو موت إحداهما قبل بيان وارثه فلا تعيين. وعلَّل بما علل به «الشربيني». «فتح الوهاب، ٨٠/٢.

(٥٨٥) (ض) فخرجت في (ب) فخرج، والأصح، فخرجت. قوله: لا في (ب): لم والأصح لا .

 (ع) اختسار في والتنبيه أنسه يملك التصسرف في العبـد. ص١١٦. وفي والمهذب أن القرعة لا مدخل لها في الطلاق دون العتق ١٠٢/٢.

ما قاله والنووي، في والتصحيح، وبجّحه في والروضة، وقال: إن خرجت القرعة على المرأة، لم تطلق، لكن الورع أن تترك الميراث، أما العبد، فالأصح أنه لا يرقّ، لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه، فغيره كذلك. 117/A وقال في والمنهاج، وشرحه موضحاً المسألة، ومعللاً لها: ولو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق، وإلاَّ فعبدي حر، وجهل، منع منهما إلى البيان، فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب، بل يقرع بين العبد والمرأة، فإن قرع عتق، وإن قرعت لم تطلق، والأصح أنه لا يرق. أما عدم طلاقها، فلأن القرعة لا مدخل لها في الطلاق بدليل ما لو طلق إحدى امرأتيه لا تدخل القرعة، بخلاف العتق فإن النص ورد بها فيه. وأما أن العبد لا يرق بل يبقى على إبهامه، فلأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه، ففي غيره أولى. ومغنى المحتاج، ٣٠٧/٣.

#### الفصل السادس في الرجعة

٨٦٥ ـ وَأَنَّ قَوْلَهُ: أَمْسَكْتُهَا، صَرِيحٌ فِي الرَّجْعَةِ.

(٥٨٦) (ل) الرجعة: \_ بفتح الراء وكسرها \_ والفتح أفصح، قال «ابن فارس»:
 الرجعة: مراجعة الرجل أهله. «المصباح المنير» ٢٣٦/١.

(ع) ذكر في «التنبيه في كون قول الزرج: أمسكت زوجتي صريحاً في الرجعة أم لا قولين، ولم يرجّع. 1170. وذكر في «المهلب» وجهين، ولم يختر أياً منها والمينات وجهين، ولم يختر أياً منها والروضة، بتصحيح. وقال: صحح «البغوي» كونه صريحاً، وهو قول «البن سلمة»، و«الاسطخري»، و«ابن القاصّ، وقال من زياداته: صحح أوالرافعي» في «المحررة أنه صريح. / ٢٠٥٨. وقال من زياداته: صحح أوالرافعي» في «المحررة أنه صريح. القرآن الكريم، وقال «الشبراملسي» في «حاشيته على المنهاج»؛ ما صوبه «الاستري» من كون لفظ الإمساك كناية ضعيف. «نهاية المحتاج» م/٨٥. وقال «الإمساك كناية ضعيف. «نهاية المحتاج» م/٨٥ أمسكتك صريح وهو المعتمد، لوروده في سورة البقرة والطلاق مراداً به الرجعة. وقال «الباجوري» في الرجعة. وقال «الباجوري» في المرتجع أمسكتك على نكاحي صريح في الرجعة. وقال «الباجوري» في المرتجع أمسكتك هل نكاحي صريع في الرجعة. وقال «الباجوري» في المرتجع أمسكتك على نكاحي صريع في الرجعة. وقال «الباجوري» في الكتاب والسنة: «حاشية الباجوري على ابن القاسم» ١٥/١/١. وفي «الإقناع حلى من أبي شجاع»؛ إن أمسكتك صريع في الرجعة. وقال ١٨٩١٠. وفي «الإقناع على متن أبي شجاع»؛ إن أمسكتك صريع في الرجعة. ما ١٩٨١٠. وفي «الإقناع على متن أبي شجاع»؛ إن أمسكتك صريع في الرجعة. ١٩٨١٠.

# ٨٨٥ \_ وَأَنَّهُ لاَ يَكْفِي فِي التَّحْلِيلِ تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ، بَلْ يُشْتَرَطُ الانتِشَارُ.

(ل) التحليل: زوال المانع الذي كان قائماً بالمرأة، ويمنع من كون المطلقة
 زوجة وهو الطلاق، وذلك بأن ينزوجها آخر إن طلقت ثلاثاً ثم يطلقها.

تغييب الحشفة: أي أن يختفي رأس الذكر في قبل المرأة. وانتشار الذكر يعنى انتصابه.

(ع) ذهب والشيخ أبو إسحاق، في والتنبيه، إلى أن أدنى الوطء في الفرج أن
 تغيب الحشفة في الفرج. ص١٩٧٧. وفي والمهذب،: إن أولج الحشفة في
 الفرج من غير انتشار لم تحلّ. ١٠٠٥٢.

لم يذكر حكم المسألة في والروضة؛ في باب الرجعة. وقال في باب الرجعة. وقال في باب الإيلاء عند حديثه عن الفيشة في الإيلاء: وأدناه تغييب الحشفة في القبل / ٢/٧٧ . وفي والمنهاج؛ في باب الإيلاء، وتحصل الفيشة بتغييب حشفة بقبل، قال والرملي، عم زوال بكارة بكر، ولو غوراء، لأن مقصود الوطء لم يحصل إلاً بما ذكر. ٧/٧٧ . وقال والشربيني، لا بد في البكر من زوال بكارتها، كما نص عليه والشافعي، وبعض الأصحاب. ومغني المحتاج، على ١٨٠٠

قال «المطبعي»: إن أقل الوطاء الذي يتعلق به الإحلال أن تغيب الحشفة في الفرج، لأن أحكام الوطاء من الفسل والحدود وغيرها تتعلق بذلك، لا بما دونه، فإن غيب الحشفة في الفرج من غير انتشار لم يتعلق به الإحلال. لتعليقه صلوات الله عليه الحرل على دوق العسيلة، وذلك لا يحصل بما ذكرنا. وتكملة المجموع، ٢٨٢/١٦ والى هذا ذهب دابن النقيب، حيث قال: إذا طلق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويطؤها في الفرج، وأدناه تغييب الحشفة بشرط انتشار الذكر. وعمدة السالك، ص٣٣٨. ويقتضي أن تغييب الحشفة في الفرج: يقتضي أن لا حاجة لقوة الانتشار فيه، والاصح خلاف، ويقتضي أنه لا حاجة في البكر المنتشاص إذا أمكن التغييب بدونه، والذي في دالرافعي، عن دالنماييب عن دالله. وتقتضي عن دالتهايب، وحزم به دابن الرفعة، نقلاً عن دالمحاملي، عن دالأم». ووقة

#### الفصل السابع في الإيلاء

# ٨٨٥ - وَأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِيلاءُ (الأَشَلِّ) (والمَجْبُوب).

(٨٨٥) (ض) الأشل والمجبوب. في (ب) أشل ومجبوب. وما في والتصحيح، في وتذكرة النمه الأشا, والمجبوب.

(ل) الإيلاء: آلى إيلاء مثل: آتى إيتاء إذا حلف. والمصباح المنير، ٢٠/١. وهو شرعاً: الحلف بالامتناع عن وطء الزوجة مطلقاً، أو أربعة أشهر فأكثر من زوج يصح طلاقه. ومغني المحتاج، ٣٤٣/٣. المجبوب: من الجب وهو القطع والمراد مقطوع الذكر.

(ع) ذكر في «التنبيه» في جواز الإيلاء من الأشل والمجبوب قولين، ولم يرجح.
 ص١١٧. وكذلك الشأن في «المهذب» ١٠٦/٢.

ما اختاره «النوري» من عدم صحة الإيلاء من الأشلّ والمجبوب، قال في «الروضة» بمثله ونصه: فمن جُبُّ ذكره، لا يصح إيلاؤه على المذهب. وقال: ولو شلّ ذكره فهو كجبّ جميعه. ٢٩٩/٨. وفي «المنهاج»: آلى مجبوب لم يصح على المذهب، وقال في «مغني المحتاج»: والأشلُّ كالمجبوب. ٣٤٤/٣. وقال «الرملي»: لا إيلاء ممن لا يقدر على الوطء عادة بنحو جبّ، أو قرن لانتفاء الإيذاء. وذهب «المطيعي» إلى القول بعدم صحة إيلائهما، لأن الإيلاء منهما يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد. وتكملة المجموع، ٢٨٩/١٦.

وجزم والشيخ زكريا، بعدم صحة الإيلاء ممن شلّ أو جبّ ذكره، لفوات تعمد ايذاء الزوجة فالامتناع عن وطنها، لامتناعه في نفسه. وفتح الوهاب، . ٩٠/٢. ٥٨٩ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: لاَ أَطَأَ حَتَّى يَمُوتَ فُلاَنٌ كَانَ مُولِياً.

• ٥٩ - وَأَنَّ النَّفَاسَ لَا يَمْنَعُ احْتِسَابَ المُدَّةِ كَالْحَيْض .

وذهب والمنزني؛ إلى أن إيلاء المجبوب لا ينعقد. ومختصر المزني؛
 ۱۱٤/٤، وفتح العزيز؛ جـ٩، كتاب الإيلاء، وبحر المذهب؛، كتاب الإيلاء.
 الإيلاء.

(٩٨٩) (ع) جزم في «التنبيه» أنه لا يكون مولياً بقوله: لا أطأ حتى يموت فلان. ص١١٨٥. وجزم في «المهذب، بأنه يكون مولياً. وبذا يوافق «النووي». ١٩٠/٢.

ومـا صححه والنووي، هنا من جعل من قال: لا أطأ حتى يموت فلان مولياً، قال في والروضة، بمثله على الأصح عند الأكثرين. ٢٤٩/٨.

ولم ينص في والمنهاج، على حكم المسألة. وقال والشربيني، تعليقاً على تعريف (المنهاج، للإيلاء كما تقدم: ليس هذا الحد بجامع، لعدم شموله ما لو قال: والله لا أطؤك حتى أموت أو تموتي، فإنه يكون مولياً لحصول اليأس، مع أنه لم يطلق، ولم يذكر فوق أربعة أشهر. ومغني المحتاج، ٣٩٣/٣، وفي وفتح الجواده: أن الحلف على ترك وطء ممكن مستبعد، أو كالمستبعد كتعليق الجماع بموت فلان بحيث لا يقع في أربعة أشهر يكون مولياً. ١٨١/٢.

(٩٩٠) (ع) قطع في «التنبيه» أنه إن كان هناك علم من جهة الزوجة في مدّة الإيلاء كالمرض والنفاس لم تحتسب المدة. ص١١٨٨.

وأورد في «المهذب» وجهين، ولم يحتر أياً منهما. ١١٠/٢.

ما صحّحه والمصنف، هنا من أن النفاس لا يمنع احتساب المدّة كالحيض رجّحه في والروضة، وقال: والحيض لا يمنع الاحتساب قطعاً، وكذا والنفاس، في الأصح. ٥/٣٥٣. وفي والمنهاج، اقتصر على ذكر الحيض إذ قال: وما منع الوطء وهو شرعي كحيض إن وجد فلا. قال والرملي، لا يمنع المدة، ولا يقطعها لو حدث فيها، لأن الحيض لا يخلو الشهر عنه غالباً. أو نفاس كما قالاه ـ والرافعي، ووالنروي، وهو المعتمد. وقد ألحق النفاس ح

# ٩١ - وَأَنَّهُ لاَ يُمْهَلُ ثَلاَثَةَ أَيَّام لِغَيْر عُذْرٍ.

 بالحيض طرداً للباب، الأنه من جنسه، ومشارك له في معظم أحكامه. ونهاية المحتاج، ٧٨/٧.

وقال «الشربيني» تعليقاً على عبارة «المنهاج»: قد يفهم اقتصاره على الحيض أن النفاس يمنع وهو ما رجّحه في «التنبه»، ولكن الذي صححه «المصنف» في «تصحيح التنبه»، وأصل «الروضة»، وصححه «الرافعي» في «الشرح الكبير»، ونقل تصحيحه في «الكبير» عن «البغوي» أنه كالحيض. وهذا هو المعتمد. «مغنى المحتاج» ٣٤٩/٣.

وذهب «الباجوري» في حاشيته على «ابن القاسم» إلى أنه لا يحسب من مدة الإيلاء زمن مانع شرعي منها، ولكن يحسب منها نحو حيض ونفاس لأن ذلك يتكرر مع علرها فيه. وتستأنف المدة بعد زوال المانع، ولا تبني على ما مضى، لاعتبار التوالي المعتبر في حصول الإضرار. «حاشية الباجوري» ١/٧٥٠.

(٩٩١) (ع) ذكر في دالتنبيه أن المولي إذا أراد الفيئة فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة فاعتق ثم أطأ، أنظر ثلاثة أيام. وإن لم يكن عذر يمنع الوطء فقال: انظروني ففي مدة الإنظار قولين، أحدهما: ينظر يوماً، والآخر: ثلاثة أيام، ولم يرجّح ص١١٨.

وذكر في «المهذب» قولين في مدة الإنظار، ولم يختر أياً منهما. ١١٠/٢.

ما اختاره والنروي، في والتصحيح، قال بمثله في والروضة،، وقال: إن عدم الإمهال ثلاثة أيام هو الأظهر عند الجمهور. وجعل هذا شاملاً لجميع الأعذار التي لا تحتاج ثلاثة أيام كما لو كان صائماً فحتى يفطر، أو جاتعاً فحتى يشبم، أو يغالبه النعاس فحتى يزول. . . . ٢٥٥/٨

وقال في «المنهاج»: والأظهر أنه لا يمهل ثلاثة أيام، قال «الرملي»: إذا استمهل للفيئة بالفعل، لزيادة أضرارها. أما الفيئة باللسان فلا يمهل قطعاً كالزيادة على الشلاث، أما ما دون الشلاث فيمهل لها. «نهاية المحتاج» ٨/٨٠. وأفرّ «الشيخ زكريا» «الإمام النووي» على ما اختاره وقال: ويمهل إذا=

# ٥٩٢ ـ وَأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ البَّائِنِ فَوَطِىءَ (وَاسْتَذَامَ) فَلَا مَهْرَ.

وَأَنَّهُ إِذَا نَزَعَ ثُمَّ أُولِّجَ عَالِمَيْنِ بِالتَّحْرِيم، وَجَبَ عَلَيْهَا الحَدُّ وَلاَ مَهْرَ، وَإِنْ جَهِلاَ وَجَبَ المَهْرُ وَلاَ حَدًّ، وَإِنْ عَلمَ وَيَتِهَلَّتُ، أَوْ عَجِزَتُ عَنْ وَهُعِهِ وَجَهِلَ، فَالأَصَحُّ أَنَّهُ لاَ تُحدُّ، وَإِنْ عَلِمَتْ وَقَدِرَتْ عَلَى دُفْعِهِ وَجَهَلَ، فَالأَصَحُّ أَنَّهُ تُحدُّ وَلاَ مَهْرُ.

استمهل يوماً فاقل ليفي، فيه، لأن مدة الإيلاء مقدرة باربعة أشهر، فلا يزاد عليها بأكثر من مدة التمكن من الرطء عادة كزوال نعاس، وشبع، وفراغ صيام. وفتح الرهاب، ٩٣/٢. وممن قال بعدم إمهاله ثلاثة أيام لغير علر والإمام المنزيي، انظر: «مختصر العزني» ١٩٤/١-١٩٤/١ والحاوي، ١٩٤/١٤-١٩٥٥، وفتح العزيز، جـ٩، كتاب الإيلاء. وقال والغزالي، في والوجزو لا يمهل، ويطلق الحاكم عليه حالاً . ٧٠/٢، وذكر والرافعي، في والشرح الكبير، قولين، ولم يرجح شيئاً منهما. مخطوط ـ جـ٠١ - كتاب الإيلاء.

(٩٩٧) (ض) واستدام في (ب): فاستدام. وما في نسخ «التصحيح» في وكفاية النبيه، واستدام.

(ع) جزم في «التنبيه» أنه يلزمه المهر دون الحدّ فيما إذا استدام، أما إذا نزع ثم أولج قذكر ثلاثة أوجه ولم يرجع . ص١٩٨٨. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. فيما إذا استدام، وكمذلك إذا نزع ثم أولج عالمين بالتحريم. أما إذا جهلا فجزم بوجوب المهر فقط، وإن جهلا وعلمت، أو علم وجهلت، فجزم بوجوب المهر. ١١١٨٠.

ما رجّحه والنووي، هنا من أنه إذا حلف بالطلاق البائن فوطى، واستدام في الإيلاج أنه لا يلزمه المهر، قال بمثله في والروضة،، وعبارته: أنه لا يجب المهم على المذهب، كما قال: لا حدّ على الصحيح، لأن أول الوطه مباح. أما إذا نزع ثم أولج وكانا عالمين بالتحريم فقال: الأصح: يجب الحد، ولا مهر، ولا نسب، ولا عدة، وإن كانا جاهلين بأن اعتقد أن الطلاق لا يقع إلا باستيعاب الوط، في المجلس، فلا حدّ للشبقة، ويجب المهر، ويثبت النسب

#### الفصل الثامن في الظهار

٥٩٣ - وَأَنَّهُ إِذَا شَبَّهَ امرأتُهُ بَمُحرَّمةٍ عَلَيْهِ بِمصاهَرةٍ أَوْ رَضَاعٍ ، ولَمْ تَحِلُّ لَهُ قَطُّ كَانَ مُظَاهِرًاً.

والمدّة. وإن علم التحريم وجهلته، أو علمت، ولم تقدر على دفع الزيج فلا حدّ عليها، ولها المهر. وإن جهل هو التحريم وعلمته، وقدرت على الدفع، فالأصح أنه يلزمها المهر. وإن جهل هو التحريم وعلمته، وقدرت على الدفع، والأصح أنه يلزمها الحد ولا مهر. ٢٣٤/٨. وليست المسألة في «المنهاج»، ولكن ذكوها «المخطيب الشربيني» في شرحه ضمن أحد فروعه، وها قاله يتفق والمامع ما في «التصحيح» عند «الروضة». ٣٤٤/٣. وقبال «المعليمي»: والصحيح عندي، وهو المذهب عند «الشيخ أبي إسحاق» في «المهذب». جواز الفيئة في حالة طلاق الثلاث بالوطء، لأن النزع ترك للوطء، وترك الوطء، وترك الوطء يلبث، ولا يتحرك عند النزع، لأنها أجنبية، فإن فعل ذلك فلا حد ولا مهر. وإن نزع ثم أولج جاهلين بالتحريم، فلا حدّ عليها، وعليه المهر، وإن كانا عالمين بالتحريم فالصحيح أن عليهما الحد، لأنه إيلاج في أجنبية بغير شبهة، ولا مهر لها، لأنها مطاوعة على الزنا. وإن كان هو العالم، وهي الجاهلة، فعليه الحد ولها المهر، لأنه زان. وإن كانت هي العالمة دونه فعليها الحد وطا المهر، لأن وطأه وطؤ شبهة في أظهر الوجهين، وتكملة المجموع»

(٩٩٣) (ل) الظهار: لغة مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي. أما شرعاً: فهو تشبيه الزوجة غير البائن بانثى لم تكن حلًا، = ٨٠ ٥٩٤ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ تَظَاهَرِتُ مِنْ فَلاَنَةٍ الْأَجنَبِيَّةِ، فَتَزَوَّجَهَا، وَظَاهَرَ مَنْ الْأَوْلَ.
 منْهَا، صَارَ مُظَاهَرًا مِنَ الْأُولَى.

وسمى ظهاراً، لتشبيه الزوجة بظهر الأم. (مغني المحتاج) ٣٥٢/٣.

 (ج) ذكر في دالتنبيه في تحريم زوجته إذا شبهها بمحرمة من رضاع، أو مصاهرة قولين، ولم يرجح. ص١١٨٨، ورجّح في «المهذب» أنه يكون مظاهراً. ١١٣/٢.

ما رجّحه والنووي، في والتصحيح، هو الراجح في والروضة، إذ قال:
المذهب عند الاصحاب: أن التثبيه بمن لم تزل من المحرمات بالرضاع أو
المصاهرة محرمة عليه ظهار، أما من كانت حلالاً منهن ثم حرمت فليس
بظهار. ٢٦٤/٨. وقال في والمنهاج، والمذهب طرده ـ حكم الظهار في
كل محرم - تثبه بها فيما نسب أو رضاع مصاهرة - لم يطرأ تحريمها، كأخته
وبتته من النسب، ومرضعة أبيه أو أمه. وشرح الجلال على المنهاج، ١٥/٤.

وقال والحصني»: المذهب أنه إن شبهها بمن لم تزل محرّمة عليه منهن فلك ظهار، وإلا فلا. وكفاية الأخياره ٧/٢، وقال وابن القاسم الغزي، في تعريف الظهار: تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأثنى لم تكن حلاً له. وقال والباجوري» في شرحه: وشرط في المسب به أن يكون أنثى محرم بنسب أو رضاع، أو مصاهرة، لم تكن حلاً له قبل كأمه وبنته من النسب ومرضعة أبيه أو أمه، وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته. فخرج بقولنا لم تكن حلاً له قبل زوجة ابيه التي نكحها بعد ولادته، وأخته من الرضاعة التي كانت مرجودة قبل إرضاعه. فلا يكون التشبيه بها ظهاراً، لأنها كانت حلالاً له، وإنما طرأ تحريمها. وحاشية الباجوري» ١٩٥٨.

قال صاحب والمواضح النبيه لو شبهها \_ امرأته \_ بغير أمه من فوات المحارم فقولان، أصحهما عند والشافعي، أنه مظاهر. مخطوط ـ جـ ٨ ـ كتاب الإيلاء.

(٩٩٤) (ع) ربَّح في «التنبيه» أنه لا يكون مظاهراً من زوجته. ص١١٩. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر اياً منهما. ١١٤/٢.

# ٥٩٥ - وَأَنَّ الرَّجْعَةَ عَوْدٌ لَا النَّكَاحَ وَالإسْلاَمَ، وَأَنَّ اللِّعانَ وَالشِّراءَ لَيْسَا بعودٍ.

ما صححه في «التصحيح» من أنه يكون مظاهراً من زوجته الأولى، قال بمثله في «الروضة» وقرّره / ٢٦٥٨، ويمثله قال في «المنهاج»، وعلَل «الجلال المحلي» في شرحه: صيرورته مظاهراً من زوجته الأولى بوجود المعلّق عليه. وكنز الراغبين، ١٥/٤، ويقل «المعلّمي» قول «الشافعي»: ولو قال لزوجته: إذا تظاهرت من فلانة - امرأة أجنبية - فأنت علي كظهر أمي، فنظاهر من «الأجنبية لم يكن عليه ظهار، لأن ذلك ليس بظهار، وهذا على ما يبدو أحد قولي «الشافعي» في المسألة. وتكملة المجموع، ١٩٥٦/١٥٣. وقال «ابن حجره: فلو قال: إن ظاهرت من فلانة، فأنت كظهر أمي، وفلانة أجنبية، أو قال من فلانة، أنانت كظهر أمي، وفلانة اجنبية، أو قال من فلانة، الإجنبية، وقال هرم منها وهي زوجته، وأراد التلفّظ بالظهار منها، صار مظاهراً من زوجته التي على ظهارها على الظهار من الأجنبية. وبحر المذهب»، كتاب الظهار، وتح العزيزي جـ٩، كتاب الظهار، ومختصر المزني» و ٢٢/٤، «الأم»

(٩٩٥) (ع) ذكر في والتنبيه، في كون كل من الرجعة والنكاح والإسلام واللّعان والشراء عوداً قولين، ولم يختر أياً منها. ص١١٩، وفي والمهذب، ذكر في اعتبار أي من هذه التصرفات عوداً وجهاً، ولم يرجّح. فيما عدا النكاح فقد رجّح أنه عود. ٢/١١٤-١١٥،

جزم في «الروضة» أن من ظاهر، ثم طلقها رجعياً عقبه، ثم راجعها، أن الطهار يعود وأحكامه. وقال: هل تكون الرجعة، وتجديد النكاح والإسلام بمجردها عوداً، أم لا، إلا أن يمسكها بعد هذه الأمور زمناً يمكنه فيه الفرقة؟ قال: المذهب أن الرجعة عود، بخلاف تجديد النكاح والإسلام. ورجع أنه لو كانت رقيقة فاشتراها عقب الظهار، ثم أعتقها أو باعها، ثم نكحها أنه ليس بعود، أما اللّمان فقال: الأصح، وبه قال «أبو إسحاق»، ووابن أبي هريرة»، ووابن الحركيل»: يشترط سبق القذف والمرافعة، ولا يشترط تقدم شيء من كلمات اللعان، بل إذا وصلها بالظهار لم يكن عائداً ٨٠/٧٥-٧٢٠.

# ٥٩٦ ـ وَأَنَّ الظُّهَارَ الْمُؤقَّتَ لَا يَحْصُلُ العَوْدُ فِيهِ إِلَّا بِالوَطْءِ فِي المُدَّةِ.

ورجّح في والمنهاج اأن الرجعة عود، وأن الإسلام ليس بعود، لأن الرجعة إمساك في ذلك النكاح، والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق، فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده. وأما الشراء واللعان فرجع أنها ليست بعود، لانقطاع النكاح بالملك واللعان. والمنهاج وشرح الجلال المحلي عليه ع 11/4.

وذهب والغزالي، إلى أن عين الرجمة عود، وعين الإسلام بعد الردة ليس بعود، وتجديد النكاح بعد إبانتها ليس بعود، وأن شراءها وهي رقيقة، واللعان عنها ليس بعود. والرجيز، ٨٠/٢.

(٩٩٦) (ع) اختار في والتنبيه، أن من ظاهر من زوجته مؤقتاً، فأمسكها زماناً يمكن فيه الطلاق صار عائداً. ص ١١٩.

وأورد في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. ١١٥/٢.

ما اختاره والنووي، هنا من أن العود في الظهار المؤقت ـ كأن يقول: أنت علي كظهر أمي يوماً أو شهراً ـ لا يحصل فيه العود بالإمساك، ولا يحصل إلاً بالوطء في المسدة، ذهب في والروضة، إلى أنه الأصح، وظاهر النصّ. 
٢٧٤/٨. وفي والمنهاج، والأصح أن عوده ـ في الظهار المؤقت ـ لا يحصل بإمساك بل يؤطء في المسدّة. قال والجلال المحلي، في شرحه: لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك باحتمال أنه ينتظر به الحل بعد المدّة. وكنز الراغبين، ١٩/٤. وفي والإقتاع على متن أبي شجاع،: في الظهار المؤقت الماغلين عائداً بالوطء في المدة، لا بالإمساك ١٣٥/٢. وذهب والشيخ زكريا الانصاري، إلى أن العود في الظهار المؤقت يحصل بتغيب حشفة، أو زكريا الانصاري، إلى أن العود في الظهار المؤقت يحصل بتغيب حشفة، أو ودام من فاقدها في المدة، لا بإمساك لحصول المخالفة به لما قاله. ٢/٩٤.

٥٩٧ - وَأَنَّهُ لَا يُجْزِىءُ فِي الكَفَّارَةِ غَائِبٌ انْقَطَعَ خَبْرُهُ، وَلَا نِصفُ عَبْدَينِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَاقِيهِمَا حُرَّاً.

٥٩٨ \_ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ (مَالُهُ غَائِباً) لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَفِّرَ بالصَّوْم .

يرجِّح أياً منهما. ص١١٩. وفي «المهذب» ذكر في إجزاء الغائب قولين، وفي نصف العبدين أورد ثلاثة أوجه، ولم يختر في الحالين شيئًا منها. ١١٧/٢. ورجّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» أنه لو ملك نصفاً من عبد، ونصفاً من آخر، فأعتق النصفين عن الكفّارة وهو معسر، أنه يجزئه إذا كان باقيهما حراً، وإلا فلا. ٢٨٨/٨. كما رجّح أن العبد الغائب إن انقطع خبره، لم يجزئه على المنصوص وهو المذهب. ٢٩٠/٨. ولم تُذكر المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه عليه: وبه علم أن من انقطع خبره، لا يُجزىء، لأن الوجوب متيقن، والمسقط مشكوك فيه. «مغنى المحتاج» ٣٦٢/٣. وقال في «المنهاج»: ولو أعتق معسر نصفين عن كفَّارة فالأصح أنه يجزيء إن كان باقيهما حراً. بخلاف ما إذا كان رقيقاً. «كنز الراغبين» ٢٣/٤. وفي «كفاية الأخيار»: والعبد الغائب المنقطع الخبر، لا يجزيء على المذهب. ٧٢/٢. وفي «فتح الجواد»: ولا يجزىء أيضاً من مستمر فقد، بأن غاب وانقطع خبره، لأن الوجوب متيقّن، والمسقط مشكوك فيه. ١٨٩/٢. وأجاز عتق نصف عبدين شريطة كون باقيهم عتقاء، أي أن يكون ذلك الباقي منهم حراً، لأن المقصود من العتق وهو التخلُّص عن الرِّق إنَّما يحصل حينئذ. . ۱۸۸/۲

(٥٩٨) (ض) ماله غائباً في (ب) له مال غائب. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه»: ماله غائباً.

(ع) ذكر في «النتيه» قولين في جواز التكفير بالصوم لمن غاب ماله، ولم يرجّع شيئاً منها. ص١١٩. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجّع شيئاً. - ١١٦/٢.

## ٩٩٥ \_ وَأَنَّ الاعْتِبَارَ فِي الكَفَّارةِ بحال ِ الأَدَاءِ .

لم يصرّح في والروضة بترجيح في هذه المسألة وقال: كان ماله غانباً أو حاضراً لكن لم يجد الرقبة، ففي جواز العدول إلى الصوم في كفّارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الإستمتاع، وأشار والغزالي، ووالمتولّي، إلى ترجيح وجوب الصبر. ٢٩٧/٨. ولم يصرّح في والمنهاج، بحكم في المسألة، وقال والشريني، ولو غاب ماله يصرر إلى حضوره، ولو كان فوق مسافة القصر، وكان التكفير عن ظهار، لأنه لو مات لأخذت الرقبة من تركته. ومغني المحتاج، ٣٦٤/٣ وقال وقليوي، وكذا غيبة ماله إلى مسافة القصر فيتنظره، وإن طالت المدّة أكثر من شهرين. وكذا غيبة ماله إلى مسافة القصر فيتنظره، وإن طالت المدّة أكثر من شهرين. وكنز الراغبين، ٢٥/٤. وقال والغزالي، والمال الغائب لا يجوز العدول إلى الصوم، لأن الكفّارة على التراخي. والوجزي. ٨٣/٢٨.

(٩٩٩) (ع) إذا كان المظاهر الذي يريد التكفير موسراً في حال وجوب الكفارة عليه، معسراً في حال الإداء وبالعكس، رجّع والشيخ أبو إسحاق، في والتنيه، أن المبرة بحاله عند الوجوب. ص١١٩٠. وذكر في والمهذب، ثلاثة أوجه، ولم بختر منها شملاً، ١١٦/٧.

ما هو الراجح في والتصحيح؟ من أن الاعتبار بحال الأداء، هو الأظهر في والروضة عن (٢٩٨/٨ . وكذلك قال في والمنهاجع: قال والجلال المحليع: أظهر الأقوال اعتبار البسار الذي يلزم به الإعتاق بوقت الأداء للكفارة، أي بوقت إرادته أداء الكفارة. وكنز الراغيين ٤ / ٢٥ . وعلل والشريني وذلك بأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبر حال أدائها كالصوم، والتيمم، والقيام، والتحوّف في الصلاة. ومغني المحتاجه ٣ / ٣٥٠ . وقال والشيخ الباجوريه: إن عجز عن الرقبة، في وقت إرادته التكفير، لأن العبرة بوقت الأداء أي الشروع في التكفير، لا بوقت كان. وحاشية الباجوري، ٢١/١٢ . وذهب والإمسام المرني، إلى أن العبرة بحال الأداء . ومخصر المرني، ودهب والإمسام المرني، كتاب الظهار، وبحر المذهب كتاب الظهار، والمحرد المذني، والمحرد عن المدرن عن المدرن عن المدرن عن المدرن عن عدم المرني، والموالم المرني، والموالم المدرني، والمحرد عند المدرة والعجز، كذلك الكفارة.

٩٠٠ ـ وَأَنَّ المَرضَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ.

٦٠١ ـ وَأَنَّهُ إِذَا عَدَلَ (إِلَى) دُونَ قَوْتِ البَلَدِ لَا يُجْزِئُه، وَإِجْزَاءُ الْأَقْطِ دَوْنَ اللَّبَن وَاللَّحْم .

(٦٠٠) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في قطع المرض لتتابع الصيام قولين، ولم يرجّع.
 ص.١١٩٠ وذكر في والمهذب، قولين، ولم يختر أياً منهما. ١١٨/٢.

ما رجحه والنووي، في والتصحيح، من أن المرض يقطع تتابع الصّيام في كفّارة الظّهار، اختاره في والروضة، وقال: والفطر بعذر المرض، يقطع التتابع على الأظهر، وهو الجديد، لأنه لا ينافي الصوم، وإنما قطعه بفعله، بخلاف الحيض والجنون. ٣٠٧/٨.

وقال والحصني : والمرض يقطع التتابع على الأظهر. وكفاية الأخياري ٧٤/٢ . وفي والمنهاج : وكذا ـ ينقطع التتابع - بمرض في الجديد. قال والجلال المحلي : إن أفطر فيه ، لأن المرض لا ينافي الصوم ، وإنما خرج منه بغعله . وكنز الراغبين ، ٢٦/٢ . وقال والشيخ زكريا الأنصاري : وينقطع الولاء بغوات يوم ولو بعذر كمرض أو سفر ، فيجب الاستثناف ، ولو كان الفائت اليوم الأخير ، أو اليوم الذي نسبت النية له للاية . وفتح الوهاب ٩٧/٢ . وقال والسبكي : قول والتصحيح » : وأن المرض يقطع التنابع حسن جداً ، وقال : فالمرض وإن كان عذراً فهو قاطع بخلافهما \_ يعني الحيض والنفاس \_ «توشيح التصحيح » . ووقة ١١٨٨ .

(١٠١) (ض) إلى في (ب) عن، وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» إلى.
(ل) الأقِط - بفتح الهمزة، وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف، مع فتح
الهمـزة وكسرها، مثل تخفيف كبد - قال «الأزهري»: يتخذ من اللبن
المخيض، يطبخ، ثم يترك حتى يمصل. «المصباح المنير» ٢١/١.

(ع) ذكر في «التنبيه» في إجزاء ما دون قوت البلد، وإجزاء الأقط، واللبن
 واللحم في الإطعام عن كفارة الظهار قولين، ولم يرجح. ص١٢٠.

واختار في والمهذب، أن العدول إلى دون قوت البلد لا يجزيه ، وأما الأقط =

#### الفصل التاسع في اللعان

#### ٢٠٢ ـ وَالصَّوابُ أَنَّ لعَانَ المُكْرَه بَاطِلٌ .

واللّبن واللّحم، فذكر في إجزائها قولين، ولم يرجّح. ١١٨/٢.

في «الروضة»: الصحيح أن الإعتبار بغالب قوت البلد. وهذا يعني أن ما دونه لا يجزي، ٢٠٧٨. واللّحم واللّبن لا يجزي، ٢٠٧٨. وقال وقال في «المنهاج»: بأن يكون مما تكون منه الفطرة من الحب، الذي هو غالب قوت البلد المكفّر كالبرّ والشعير. «الجلال على المنهاج» ٢٧/٤، وقال «الشريني»: أفهم كلامه جواز إخراج الأقط واللّبن لتجويزه إخراجها في صدقة الفرر، وهو ظاهر في الأقط. أما في اللّبن فقد صحّح في «تصحيح التنبيه» منع إجزائه ٣٦٧/٣.

وقال وقليويي: من الحب. ومثله اللّبن والأقط على المعتمد، كما شمله كلام والمصنف، بجعله كالفطرة. وكتر الراغبين، ٢٧/٤. وقال والمطيعي،: يطعم من غالب قوت البلد، ورجّح أنه إذا عدل إلى ما دونه لم يجزيه، لأنه دون ما وجب عليه. ورجّح إجزاء الأقط. ٢٠/٠/٣٠. وقال والسبكي، تعليقاً على قول والتصحيح،: وإجزاء الأقط دون اللحم واللبن: في وتصحيحه، منم اللّبن نظر، فالمذكور في والشرح، ووالروضة، ووالمنهاج، أن المجزي، هنا هو ما يجزى، في الفطرة. وفي والروضة، في الفطرة أن الأصح إجزاء اللّبن.

(٢٠٢) (ع) أطلق القول في «التنبيه» بأن اللّعان يصحّ من كلّ زوج بالغ عاقل، وهو بعمومه يشمل المكره. ص١٢٠.

وقال في «المهذب»: يصحّ اللعان من كلّ بالغ عاقل مختار، وهذا يعني =

# ٦٠٣ \_ وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ أَبَانَها، ثُمَّ قَذَفَها بزني مُضافٍ إِلَى النِّكَاحِ ، يُلاَعِنُ (لِلْحَمْلِ).

أن طلاق المكره لا يصح . ١٢٠/٢ .

قال في «المنهـاج»: شرطـه، زوج يصحّ طلاقه، بأن يكون بالغاً عاقلًا مختاراً. «مغنى المحتاج» ٣٧٨/٣. وقال «ابن حجر» في «فتح الجواد»: ولاَعَنَ زوج لنفي الـولــد مكلف مختار وإن كان معه بيَّنة. فاشترط أن يكون مختاراً فدل على عدم صحة لعان المكره ١٩٦/٢.

قال وابن القاسم»: وإذا رمى الرَّجل زوجته بالزنا فعليه حدّ القذف، قال «الباجوري» في شرحه: الرجل المكلف المختار، فلا يقتضى قذف الصبي والمجنون والمكره لعاناً، ولا عقوبة. ١٦٤/٢. وفي «فتح الوهاب»: وشرط اللعان زوج يصح طلاقه، وتقدم قوله في الطلاق، وشرط فيه تكليف، واختيار، فلا يصح من مكره لخبر: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». أي إكراه. ٢/٢٧، ١٠١. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث عائشة. ورمز له السيوطى بعلامة: الصحيح ٢٠٣/٢.

(١٠٣) (ع) ذكر في «التنبيه» طريقين في ملاعنتها، ولم يختر شيئًا. ص١٢٠. واختار في «المهذب» أنه يلاعن ٢٠/٢٠.

ما صححه «النَّووي» هنا، قال في «الروضة»: وبه قال «أبو على بن أبي هريرة» و«الطبري» و«القاضى أبو الطيب» و«الإمام» و«الروياني» ولم يصرّح بتصحيح. ٣٣٧/٨. وبمثله قال في «المنهاج»، وقال «الشربيني» في شرحه: أفهم أنه يلاعن للحمل قبل انفصاله، وهو الأظهر في الشرح الصغير، والذي نقله في «الكبير» عن الأكثرين ترجيح الجواز، وتبعه في «الروضة»، وهو كما قال «الزركشي»: المعتمد، لثلا يموت الزوج فيفوت مقصوده بإلزامه التأخير. «مغنى المحتاج» ٣٨٢/٣-٣٨٣. وقال «ابن حجر» في «فتح الجواد» بمثل ما اختاره «النووي» ٢/ ١٩٩٨. ونقل «المطيعي» عن «الشافعي» قوله بأنه يلاعن لنفي الحمل. بعد أن يوقف إلى أن يلد. ٢٦/١٦. وقال «السبكي» في «تـوشيحـه»: أقر في «تصحيح التنبيه» على أن الأصح الملاعنة، وذكر في =

٢٠٤ - وَأَنَّهُ إِذَا سَمَّى الزَّانِي ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ فِي اللِّمَانِ لَمْ يَسْقُطْ حَدُّهُ، وَلَهُ أَنْ تُعِمَدُ اللِّمَانِ وَيَلْكُرُهُ، فَنَسْقُطُ

مَوْأَتُهُ إِذَا أَبْدَلَ لَفْظَ الشَّهَادةِ بِالحَلْفِ، أَوْ الفَسَمِ أَوْ اللَّعْنَةِ بِالغَضَبِ،
 لَمْ يَصَحَّر. وَجَوازُ تَرْك التَّغلِظ بالمَكَان.

والشرح الصغير: أنه الأظهر عند أكثرهم. ورقة ١٧٩ ب. وقال والشيخ زكريا
 الأنصاري، بمثل قول والتصحيح، ١٩٧/٢.

(١٠٤) ذكر في والتنبيه في سقوط الحد عن الزاني إذا سمّاه، ولم يذكره في اللعان، ولم يزجّح . ص ١٦٠، وذكر في والمهلنب، وجهين، ولم يرجّح ٢/٨٧٠ . لم أقف على المسألة في والروضة، أو والمنهاج، وقال والخطيب الشرييني، وكذلك الزناة إن سمّاهم في القذف بأن يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا بفلان وفلانة، ويسقط الحدّ عنه بذلك. فإن لم يذكرهم في لعانه، لم يسقط عنه حد قذفهم، لكن له أن يعيد اللعان ويذكرهم لإسقاطه عنه. ومغني المحتاج، ٣/٢٧٩ . وفي والإقناع على متن أبي شجاع، يسقط حد قذف الزاني بالأيمان على الزوج إن سمّاه في لعانه، فإن لم يذكره في لعانه لم يسقط عنه حد قذفه، لكن له أن يعيد اللعان ويذكره.

(٦٠٥) (ع) ذكر في والتنبيه، في كل من إيدال لفظ الشّهادة بالحلف أو القسم، أو اللّمنة بالغضب، وترك التغليظ بالمكان قولين، ولم يرجّع ص٢١.

وفي والمهلف، أورد في إبـدال الألفاظ بأخـرى وجهين، ولم يرجّع ١٢٦/٢. أما التغليظ بالمكان فلكر في جواز تركه قولين، ولم يختر شيئًا. ١٢٦/٢.

ورجّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من عدم جواز استبدال ألفاظ الشّهادة واللّمن بما ذكره. ٣٥٢/٨. وقال: المذهب أن التغليظ بالمكان مستحب، وهذا يشعر بجواز تركه. ٣٥٤/٨. وقال في «المنهاج» بعدم جواز =

## الفصل العاشر في ما يلحقه من النسب

٦٠٦ ـ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينٍ وَنِصْفٌ، وَلَحْظَةٌ تَسَعُ الوَطْءَ، أَمْكَنَ كُوْنُ الوَلَد مَنْهُ، فَيَلْحَقُهُ.

إبدال الألفاظ بغيرها على الأصح. وعلله «الشربيني» بأتباع النص كما في الشّهادة ٣٧٥/٣ وقال: بأن التغليظات سنة وليست فرضاً على المذهب، مما يشير إلى جواز تركها. ومغني المحتاج، ٣٧٨/٣. وقال في «شرح مسلم»: الأصح أن التغليظات عندنا مستحبة ١٢١/١/١. وفي «الوجيز»: والصحيح أنه يتمين لفظ الشّهادة فلا يبدل بالحلف، ولا لفظ الغضب باللّمن، ١٩/٢. وقال «الشيخ زكريا»: وأفاد تفسير اللّمان أنه لا يبدل لفظ شهادة، أو غضب، أو لمن بغيره، اتباعاً لنظم الآية. وقال: وسنّ تغليظ بمكان وهو أشرف بلد اللّمان. «فتح الوهاب» ١١٠١/٢.

(٣٠٦) قال في «التنبيه»: وإن لم يمكن أن يكون منه، بأن يكون له دون عشر سنين... انتفي عنه من غير لعان. ص١٢٠.

وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. ١٢١/٢.

مارجَّحه «النووي» هنا، هو الأصحَّ عنده في «الروضة» إذ قال: فإذا وللت زوجته لستة أشهر وساعة تسع الرطء بعد زمن الإمكان لحقه الولسد، وإلاَّ فينتفي بلا لعان. ٣٥٧/٨. ولم يذكر حكم المسألة في «المنهاج». وقال «الخطيب الشربيني» في شرحه: ويمكن إحبال الصبي لتسع سنين، ويشترط كمال التاسعة. ٣٨٠/٣. ٦٠٧ ـ وَأَنَّهُ إِذَا طَلَقَها رَجْعِياً، ثُمُّ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَزْيَم ِ سِنِينَ، لَمْ يَلْحَقْهُ. ٦٠٨ ـ وَأَنَّهَا إِذَا وَلَدَتْ مَنْ لاَ يُشْبِهُهُ (فَاتَّهِمَها)، فَلَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ.

\_\_\_\_

(٦٠٧) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في لحاقه به ولم يرجح. ص١٢١. وذكر كذلك في «المهذب، قولين، ولم يختر أباً منهما. ١٢١/٢.

ما اختاره في والتصحيح، من أنه إذا طلقها رجعياً، وأتت بولد لأكثر من أربع سنين لوقت الغيبة، أن الولد يتنفي بغير لعان، ولا يلحقه نسبه، قال بمثله في والروضة، ٣٣٠/٨. وفي والمنهاج،: ولو أتت بولد، وعلم أنه ليس منه، لزمه نفيه، وإنما يعلم إذا لم يطأ، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء، أو فوق أربع سنين، التي هي أكثر مدة الحمل. ومغني المحتاج، ٣٧٣/٣.

وقال «الحصني»: ولو كان هناك ولد يتيفّن أنه ليس منه، وجب نفيه باللعان كما قطع به الجمهور حتى يتنفي عنه من ليس منه، وقال الأثمة: إنما يحصل اليقين إذا لم يطاها أصلاً، أو وطاها وأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الرطء, وكفابة الأخيار، ٧٥/٢.

وفي هحاشية الباجوري»: وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في كلمات اللّعان، وإنما يحتاج لنفيه إلى م يكن معلوماً عند الناس أنه ليس منه، فإن كان معلوماً عندهم أنه ليس منه، كما لو طلّقها في مجلس العقد، فلا حاجة لنفيه. معلوماً عندهما أنه ليس منه، كما لو طلّقها في مجلس العقد، فلا حاجة لنفيه. المركل من الزّوج، والمطلّق، والواطىء بشبهة، نفي الولد الذي لولم ينفه للحقه شرعاً. وهذا إذا تيقّن أنه ليس منه، مع إمكان كونه منه ظاهراً، كانفصاله عنها لأكثر من أربع سنين من الوطء، لأن ترك نفيه يتضّمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام. وفتح الجواد، ١٩٦٧/٠.

#### (٦٠٨) (ض) في (ب) واتهمها. والأصح فاتهمها.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين من حيث جواز نفيه باللعان، ولم يرجّع. ص١٢١.
 وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر شيئًا منها. ٢٣/٢.

قال في والـروضـة»: لو أتت بولـد لا يشبهه، كما لو ولدت أسود وهما أبيضـان أو العكس، فإن انضمٌ إلى عدم التشابه قرينة الزنا، أو كان يتهمها= المنافقة الم 1.9 وَأَنُّ الْعَامِّيُّ إِذَا قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِيَ النَّفْيَ، أَوْ أَنَّهُ عَلَى الفَّوْرِ
 صُدِّقَ.

برجل، قاتت بولد على لونه، فقد صحح دالشيخ أبو حامدي، ووالقاضي أبو الطيب، منع النفي، وقال من زياداته: العنم اصح، وممن صححه غير المذكورين، صاحبا دالحاري، ودالعثة، ١٩٠٨-٢٣١- ولم يتعرض في والمناهج لحكم المسألة، وقال دالشريني، لو أتت امرأته بولد أبيض وأبواه أميدان وعكسه لم يبح لأبيه نفيه، ولو أشبه من تتهم به أمه، أو انضم إلى ذلك قرينة الزناجاز. وحني المحتاج ٣/ ٣/٤٠. وقال دالنوي، في دشرح مسلم: إن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه، حتى لو كان الأب أبيض، والولد أسود وعكسه لحقه، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون. ١٣٤/١. وقال دابن حجره في دفتح الباري، لا يجوز للزوج أن ينتفي من ولده بمجرد الظنّ، وأن الولد يلتحق به، ولو خالف لونه لون أمه. وقال الشافعية: إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتهمها، فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح.

(٦٠٩) (ع) ذكر في «التنبيه» في قبول قوله وجهين، ولم يرجَّح شيئاً. ص١٢١٠.
 وكذلك الشأن في «المهذب» ١٧٤/٠.

ما رجّح، في «التصحيح»، ذهب إليه في «الروضة» إذ قال: ولو قال علمت الولادة، ولم أعلم أن لي النّفي، فإن كان فقيهاً لم يقبل قوله، وإن كان من العوام الناشئين في بلاد الإسلام فوجهان كنظيره في خيار المعتقة. ١٨/٨٣. وقال في «المنهاج»: والنفي على الفور في الجديد، ويعدر لعذر. قال في «معتني المحتاج»: لو قال بعد علمه بالولد، لم أعلم جواز اللعان أو فوريّته، وهو عامّي، وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام. صدق كنظيره في خيار المعتقة، بخلاف ما إذا كان فقيهاً. ٣٨/٨، وقال «المطيعي» في «تكملة المجموع» بمثل ما قال به والإمام النوري» في «التصحيح»، ١٩/ ٤٠٠. وقال «الشيخ زكريا الأنصاري»: ولو ادّعي جهل النفي أو القورية، وقرب إسلامه أو الما بعيداً عن العلماء، أو كان عامياً صُدِّق بيمينه. «فتم الوهاب» ١٠٣/٢.

٦١٠ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: كُنْتُ أَطَأُ دُونَ الفَرْجِ ، لاَ يَلْحَقُّهُ.

(٦١٠) (ع) ذكر في والتنبيه، في لحاقه به قولين، ولم يختر شيئاً. ص١٢١. وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يرجَع، ١٢٣/٢.

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح». وقال: ولوجامع في الدُّبُر، أو فيما دون الفرج، فله النَّفي على الاصح. ٣٢٩/٨. وليس له في «المنهاج» قول في المسألة، وقال «الشربيني» في شرحه: أما إذا وطيء في الدبر، أو فيما دون الفرج، فإن له النَّفي، لأن أمر النسب يتعلق بالوطء الشرعي، فلا يثبت بغيره، وهمذا ما رجّحه في «الروضة»، وأصلها هنا، وهو المعتمد. «مغني المحتاج» ٣٤٤/٣.

وقال «ابن حجر»: ويجوز النفي ولو مع وطء الدّبر، لأن الحمل منه نادر جداً. «فتح الجواد» ١٩٦/٢.

# كتابالايكان

وفيه بابان

الباب الأول: باب من يصح يمينه، وما يصح به. الباب الثاني: باب جامع الأيمان

#### الباب الأول باب من يصح يمينه، وما يصح به

٦١١ ـ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْحَالِفِ عَلَى تَرْكِ (الْمُبَاحِ)، أَنْ لَا يَحْنَثَ.

(ض) المباح في (ب) مباح: وما في نسخ والتصحيح؛ في وتذكرة النبيه:
 مباح.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في أن الأولى أن يحنث أو لا إذا حلف على ترك
 مباح. ولم يرجّع. ص١٢٧، وأورد في «المهذب» وجهين في المسألة، ولم
 يختر أياً منهما. ٢١٣٠/٢.

ما صحّحه «النووي» هنا من أن الأفضل للحالف على ترك مباح أن لا يحنث. قال بمثله في «الروضة»، وعبارته: وإن حلف على مباح، كدخول دار، وأكبل طعام، ولبس ثوب، وتركها، فله أن يقيم على اليمين، وله أن يحيث، والأصح أن الأفضل الوفاء باليمين، وبه قال «أبو علي الطبري»، وان الأفضل الوفاء باليمين، وبه قال «أبو علي الطبري»، وتعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾ الآية: ١٩، النحل، ولما فيه من تحظيم اسم الله تعالى. ١٩/١، وفي «المنهاج»: أو حلف على ترك مباح، فالأفضل ترك الحنث. قال «قليوي» في حاشيته عليه: أي يندب عدم حنثه، تعظيماً لاسم الله تعالى. ٢٩/١٤، وقال «المطيعي» في «تكملة المجموع»: تلزمه الكفارة إذا حنث في الإبرار بالقسم، وكان الحلف على فعل شيء مباح أو تركه. ٢٤/١٧٤. وكأنه يرى بهذا أن الواجب عدم الحنث.

وفي وفتح الوهاب، وشرح المنهج، من حلف على ترك أو فعل مباح، سُنَّ ترك حنه، لما فيه من تعظيم اسم الله. ٢ .١٩٨/ . ٦١٢ ـ وَأَنَّ قَوْلَهُ: لَعَمْرُ اللهِ، لاَ يَكُونُ يَمِيناً إِلَّا (بِنِيَّةٍ).

٦١٣ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَفْسَمْتُ، أَوْ أَقْسِمُ بِاللهِ، وَقَالَ: أَرْدُتُ الإِخْبَارَ، صُدِّقَ في الحُكْم .

(٦١٢) (ض) بنيَّة، قال في (ب): بالنيَّة، والأصح بنيَّة.

 (ع) اختار في «التنبيه»: أن قوله لعمر الله يمين، إلا أن ينوي به غير اليمين على ظاهر المذهب. ص١٢٧.

وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر شيئاً. ٢ /١٣٢ .

ما ذكره في والتصحيح عن أن لعمر الله لا يكون يميناً إلا بنيّة قال بمثله في والروضة عنه عنه إذا قال: لعمر الله لا يكون يميناً إلا بنيّة قال بمثله في والروضة عنه نعم ، إذا قال: لعمر الله لأفعلن ، إن نوى فيمين ، وإن أطلق والشريبي عنه قوله: لعمر الله ، وعناه: الحياة والبقاء كذلك ، وإنما لم يكن صريحاً ، لأنه يطلق مع ذلك على العبادات ، فإن نوى البيين انعقدت. ومغني المحتاج ٤ ٤ / ٣٣٤. وقال وابن النقيب ، ولو قال: لعمر الله لم تنعقد إلا أن ينوى به اليمين . وعمدة السالك ع ص ٣٧٥. وفي وفتح الجوادة : من ألفاظ المسم : لعمر الله ، أي بقاؤه ، وحياته ، ويطلق على العبادات والمفروضات، فإن تصد عقد اليمين لنفسه فيمين . ٣٧٣/٧ . وقال والسبكي تعليقاً على عبارة والمقروضات على ظاهر فهو يمين عند الإطلاق على ظاهر فالمدهب ، إلا أن ينوي غير اليمين فلا قطعاً . ويمكن حمل كلام والشيخ على ظاهر ظاهر المذهب في أصل المسألة ، وحاصلها: أنه إن نوى الحلف فيمين قطعاً ، أو أطلق فوجهان أصحهما ليس بيمين . وتوشيح التصحيح و وقة ١٨١١.

(٦١٣) (ع) ذكر في «التنبيه؛ طريقين، ولم يرجّع. ص١٢٧. وفي «المهذب؛ أورد قولين، ولم يختر شيئًا. ١٣٣/٢.

ما صححه والندووي، هنا من قبول اليمين إذا قسال أردت الإخبار هو الأظهر، لظهور الاحتمال. ١٤/١١. وقال في والمنهاج،: لو قال: أقسمت=

## ٣١٤ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ باللهِ، فَلَيْسَ بِيَمِينِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الْيَمِينَ.

أو أقسم بالله لافعلنَ ، وقال قصدت خبراً ماضياً في صيغة المعاضي صُدُق ظاهراً ، وكذا باطناً في المذهب، لاحتمال ما نواه . ومحل المخلاف إذا لم يعلم له يمين ماضيه ، وإلاَّ قبل قوله في إرادتها قطعاً . ومغني المحتاج ، ۲۹۲/۹ وقال والغزالي ، ولو قال أقسم ، أو أحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، ونسوى الموعد أو الإخبار، قبل . والموجزة ۲۲۶۲/ . وفي والإقناع : قوله لغيره أقسم أو أقسمت يمين إلاَّ إذا نوى خبراً ماضياً في صيغة الماضى ، فلا يكون يميناً لاحتمال ما نواه . ۲۸۹/۲ .

(٦١٤) (ع) ذكر في والتنبيه إنه إن قال أشهد بالله نفيه تولان، أحدهما: هو يمين إلا أن ينوي بللشهادة غير القسم. والثاني: ليس بيمين إلا أن ينوي به القسم. ص١٩٢٠. ولم يرجّح أياً من الوجهين. وقال في والمهذب: إن نوى به اليمين فهو يمين، وإن نوى الأيمان بالله فليس بيمين، وإن لم يكن له نيّه، فقد ذكر قولين ولم يرجّح. ١٣٢/٢.

ما رجّحه في «الروضة»، هو الصحيح في «التصحيح» إذ قال: إذا قال الشهد بالله، أو شهدت بالله، فإن نوى اليمين فيمين، وإن أراد غير اليمين فليس بيمين، لترد الصيغة، وعدم اطراد عرف بيمين، وأن أطلق، فالمذهب أنه ليس بيمين، لترد الصيغة، وعدم اطراد عرف شرعي أو لغوي، ونقل «الإمام» هذا عن العراقيين، وبه قال دابن سلمة». 12/1 وليست في «المنهاج»: وقال «الرملي»: لو قال أشهد بالله لأفعلن كذا، فليس بيمين إلا بنية، للقسم لاحتماله لغيره احتمالاً ظاهراً. ونهاية المحتاج، ١٤/٨٨ ولو قال . . . أشهد بالله لم تنعقد إلا أن ينوى به اليمين. والا قال عنوى إلا إنتاع، ولو قال أشهد بالله فكناية، إن نوى به اليمين، وإلا فلا ٢٧٨٩٠ . وبي «الإتناع» و ولاء تل الشهد بالله فكناية، إن نوى

مَوْاتُهُ إِذَا قَالَ: الحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَلَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا،
 لَزِمْهُ كَفَّارَةُ يَمِين.

(٦١٥) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين: أحدهما: لا يلزمه شيء، ويلزمه كفارة يمين في الآخر، ولم يرجّح ص١٢٧.

رَجُع في «الروضة» ما صححه هنا من أنه إذا أطلق ولم ينو شبئاً تلزمه الكفارة في الأظهر ٢٠/٨. وفي «المنهاج»: لو قال: أنت علي حرام، أو حرمتك، فعليه كفارة يمين، إذا نوى الطُّلاق، وكذا إذا لم ينو شيئاً في الأظهر. وإن قال لامته، ولم ينو شيئاً فكالزوجة. قال «الشربيني»: فتلزمه كفارة يمين قعلماً في الأولى، وعلى الأظهر في الثانية. ومغني المحتاج، ٢٨٣/٣. وفي ونتع الوهاب»: لوقال: أنت علي حرام، ولم ينو شيئاً، فلا تحرم عليه، وعليه كفارة يمين كما لوقال لأمته، فإنها لا تحرم عليه، وعليه، وعليه ،

وقـال دابن حجره: وتجب على زوج أو سيد كفارة ككفّارة اليمين في العال، إذا خاطب زوجته أو أمته التي تحلّ له بأنت عليّ حرام، ونوى تحريم عينها أو وطنها. أو لم ينوشيناً لقوله تعالى: ﴿قَدْ فُرْضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلّهُ أَيْمَانِكُم﴾ ٢: التحريم، أي أوجب عليكم كفّارة ككفّارة أيمانكم. وفتح الجواده . 10٣/٢.

#### الباب الثاني باب جامع الأيمان

٦١٦ - وَأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَهُوَ فِيْهَا، لَمْ يَحْنَثْ بالإسْتِدَامَةِ.

٦١٧ - وَأَنَّهَا لُوْ صَارَتْ عَرَصَةً فَأَعِيدَتْ بِنَقْضِهَا فَدَخَلَهَا، أَوْ حَلَفَ لَا يَذُوقَهُ فَمَضَغُهُ، وَلَفَظْهُ، حَنَّى

(٦١٦) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في المسألة قولين، ولم يختر أياً منهما. ص١٢٢. واختار في «المهذب» أنه لا يحنث. ١٣٣/٢.

ما هو الصحيح في والتصحيح»، رجّحه والنووي» في والروضة»، وقال:
المشهور أنه لو حلف لا يدخل الدار، وهو فيها، لا يحنث بالمكث، وعليه نصّ
في وحرملة»، ١٨/١١. ولو حلف لا يدخلها وهو فيها، فلا حنث بهذا، قال
والمحليء؛ لأنه لا يستى دخولاً. والجلال المحلي» ٢/٢٧٦. ولأن اللخول
الانفصال من خليج إلى داخل، ولم يوجد ذلك في الإستدامة. ومغني
المحتاج» ٢/٣٧٦. وقال وابن النقيب»: إن حلف أن لا يدخل هذه الدار،
وهو فيها فاستدام، حنث. وعمدة السالك» ص٣٧٦. وقال والمطيعي،: وإن
حلف لا يدخل داراً هو فيها، فأنام، فالاصح ما رواه وحرملة»، أنه لا يحنث.
بالمقام ٢٧١٦، وقال في والوجيزة؛ ولو قال: لا أدخل وهو في الدار، لم يحنث
بالمقام ٢٧٦٢، وقال في والوجيزة؛ ولو قال: لا أدخل وهو في الدار، لم يحنث

(٦١٧) (ض) فأعيدت قال في (ب) أو أعيدت. وما في نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبع،: وأعيدت.

(ع) ذكر في «التنبيه»: في كل من دخول الدار، ومضغ الأكل ولفظه قولين،=

# ٦١٨ - وَأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ برُؤوس الصَّيْدِ، حَيْثُ لَا تُبَاعُ مُنْفَرِدَةً.

ولم يختر أياً منها. ص١٩٢. وذكر في «المهذب» وجهين في الصورة الأولى،
 ووجهين في الصورة الثانية، ولم يختر شيئاً. ١٩٣٤، ١٩٣٥.

قال في «المنهاج»: ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث. المراد بالأساس: أسفل الحيطان كلها أو بعضها، فوق الأرض لا ما تحتها، فإن لم يبق فوق الأرض شيء لم يحنث بدخولها، ولا بعد إعادتها لزوال المحلوف عليه وهمو اسم الدار. فإن أعيدت بنقضه وحده حنث. وحاشية قليوبي على المنهاج، ٢٧٧/٤ وقال «الشربيني»: مقتضى كلام «المصنف» انحلال اليمين بذلك حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها وهو كذلك إذا أعيدت بآلتها الأولى، فالأصح في زوائد «الروضة» الحنث به. . ٣٣٠/٤.

وقال في «الروضة»: وكذا لو حلف لا يدخل داراً أو بيتاً، فأعيدت الدّار بالآلة الأولى فوجهان. قال من زياداته: الأصح الحنث ٨٥/١١.

وقال وشيخ الإسلام زكريا، بمثل ما قاله والنووي، في والتصحيح، وفتح الومّاك، ١٩٩/٢.

أما بالنسبة لمضغ الطعام وعدم ابتلاعه فقال في «الروضة»: لا يحنث، سواء أدرك طعمه أم لا ٣٩/١٦، وقال وقليوبي، في دحاشيته على المنهاج»: لو حلف لا يذوق حنث بوجود طعمه بفمه وإن مجّه. ١٨٨/٤، قال وابن حجر، لو حلف أن لا يأكل ولا يشرب فذاق لم يحنث، وكذا إن ذاقه ثم مجه. وفتح الجواد، ٣٨/٣.

(٦١٨) (ع) ذكر في «التنبيه» أنه إن حلف لا يأكل الرؤوس، وكان في بلد لا تباع فيه رؤوس الصيد منفردة، ففي حنثه قولان، ولم يرجّع. ص١٢٣.

وفي «المهذب» أورد وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٢/١٣٥.

ما رجَّعه في «التصحيح»، قال بشأنه في «الروضة»: إن رؤوس الصيد إذا كانت في بلد لا تباع فيها منفردة ففيها وجهان: رجَّح «الشيخ أبو حامد» و«الروياني» المنع، والأقوى الحنث، وهو أقرب إلى ظاهر النص. ٣٧/١١..

# ٦١٩ - وَأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ عَلَى الْأَدَمِ حَنَثَ بِالتَّمْرِ.

٦٢٠ ـ وَأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لاَ مَالَ لَهُ، حَنَثَ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ وَالمُؤَجَّلِ.

وفي «المنهاج»: حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له، حنث برؤوس تباع وحدها - كالغنم والبقر والإبل - لا - برؤوس - طير، إلا ببلد تباع فيه منفردة. قال «المجلال المحلي»: بخلاف أكلها في غيره فلا يحنث فيه في وجه صححه «المصنف» في «تصحيح التنبه»، وفي «الروضة» كأصلها، ورجّمه «الشيخ أبو حامله و«الروياني». والأقوى: الحنث، وهو ظاهر النص. قال وقليوبي»: وهو المعتمد. وقال «عميرة»: علله «الزنكلوني» شارح «التنبه» بأن المرف إذا كان في موضع عمّ كخبر الرز بطبرستان. وشرح الجلال على المنهاج» ٤/٧٧/٤ وفي «المنهج»: حلف لا يأكل رؤوساً حنث برؤوس نهم، لا برؤوس طير وصيد إلا إذا كان في بلد تباع فيه منفردة. قال في شرحه: وإن حلف خارجه فيحنث بأكلها فيه قطعاً، وفي غيره على الأقوى في «الروضة»، وهو ما رجّحه «السيخ أبو حامد» و«الروياني»، ومال إليه «البلقيني»، بل صحّحه في «تصحيحه» وكلام الأصل يفهمه، «فتح الوهاب» ٢٠٠/٢،

(٦١٩) (ل) الأدم، ج. إدام والأدم - بضم الهمزة والدال -، ككتاب وكتب والإدام -بكسر الهمزة وإسكان الدال - وهو: ما يؤتدم به، يقال: أدم الخبز يادمه - بكسر الدال - كضرب يضربه -. وأدمت الخبز وآدمته إذا أصلحت إساغته بالأدام. وتحرير الننبيه، ص ٢٢٣. والمصباح المنير، ١٢/١.

(ع) اختار في والتنبيه أنه إذا حلف أن لا يأكل أدماً، فأكل النمر لا يحنث.
 ص١٢٣/ . وذكر في والمهذب وجهين، ولم يختر أياً منهما. ١٣٦/٢.

ما صحّحه والمصنف، هنا، هو الصحيح عنده في والروضة، 41/13. ولم ينص في والمنهاج، على حكم المسألة، وقال وقلوبي، في حاشيته عليه: والأدم منه التمر ـ بالمئنة الفوقية ـ. والجلال على المنهاج، ٢٨٣/٤.

(٦٣٠) (ع) ذكر في والتنبيه أنَّ من حلف أنه لا مال له، ففي حته باللَّين قولان، ولم يرجَّح . ص١٢٤. وفي والمهذب: جزم بأنه بحنث في الحالُ، وذكر في= - ١٠٥٠ -

# ٣٢١ ـ وَأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَا يَتَسَرَّى، (لَا) يَحْنَثُ إِلَّا بِثَلَاقَةِ أَشْيَاءٍ: تَحْصِينُهَا، وَهُوَ: سَتْرُهَا عَنْ النَّاسِ ، وَالْوَطْءِ، وَالْإِنْزَالَ ِ.

المؤجل وجهين، ولم يختر شيئًا. ١٣٦/٢.

قال في «الروضة»: حلف لا مال له، وله دين حالً على ملي، مقرّ، حنث كالوديعة، وإن كان مؤجلًا، أو على معسر، أو جاحد، حنث على الأصح، لأنه ثابت في اللغة يصح الإبراء منه . ٥٢/١١. وفي «المنهاج»: حلف لا مال له، ثابت في اللغة يصح الإبراء منه . ٥٢/١١. وفي «المنهاج»: يحنث بالحالُ ولو حنث بدين حالٌ، وكذا مؤجل في الأصح . قال «الشربيني»: يحنث بالحالُ ولو بالمؤجل، لأنه ثابت في اللغة، يصح الإبراء منه، والاعتياض عنه . ٤/٧٤٣. ومغني المحتاج». وفعهب «المفاية أنه يحنث بالدين الحالُ وغيره، بدليل انعقاد حول الزكاة، وصحة إخراجها عنه، وصحة التصوف فيه بالإبراء، والحوالة، والمعلوضة عنه، لمن هو في ذمه، والتوكيل في استيفائه، فيحنث به كالمودع. وتكملة المجموع» ١٥/٥٥٥ وقال «السبكي» تعليقاً على قول «التنبه»: الخلاف جار سواءً كان الدين حالاً أو مؤجلًا، وسواءً كان على جاحد أم معسر أم غيرهما، وإن كان في بعض الصور أقوى منه في البعض، والأصحفي الكراً الحنث. وتوشيح التصحيح» ورقة ١٨٧٤.

#### (٦٢١) (ض) في (ب): لم. والأصعّ: لا.

(ل) يتسرَّى: التسري، من السَّروهو الجماع، لأنه يُفعل سراً. وقيل هي مشتقة من السَّر وهو السرور، لأن صاحبها يسرِّ بها. وقال والأزهري»: هذا القول أحسن، والأول أكثر. وقال والجوهري»: هي مشتقة من السَّر وهو الجماع، ومن السرِّ وهو الجماع، من السرِّ وهو الإخفاء لأنه يخفيها عن زوجته، ويسترها أيضاً من ابتذال غيرها من الإماء. ويقال: تسرِّرت جارية، وتسرِّيت جارية. «تحرير التنبيه» صريح١٠٠.

(ع) ذكر في والتنبيه، فيما يحصل به الحنث ثلاثة أوجه، ولم يرجّح أياً منها.
 ص١٢٤. وكذلك الشأن في والمهذب، ١٣٩/٢.

ما رجَّحه في «التصحيح»، صحّحه في «الرّوضة»، وقال: ولو حلف: لا=

٣٣٢ ـ وَأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ: لاَ رَأَيْتُ مُنْكَرَاْ إِلاَّ رَفَعْتُهُ إِلَى القَاضِي فُلَانٍ، وَلاَ نِيَّة لَهُ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِه، (لَمْم) يَحْشُثْ.

٦٧٣ ـ وَأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَيَضْرِبَنه مَاثَةَ سَوْطٍ، فَضَرَبُهُ بِمَاثَةٍ مَشْدُودةٍ، وَلَمْ يَتَحَقَّنُ إِصَابَةَ الجَمِيمِ ، يَرَّ.

يتسرى فالأصح المنصوص أن التسرّي إنما يحصل بثلاثة أشياء: ستر الجارية
 عن أعين الناس، والوطء، والإنزال. ١١/٥٥٨.

(٦٢٢) (ض) لم وفي (أ) لا: والأصح: لم.

(ع) قال في «التنبيه»: وإن حلف لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى القاضي فلان، ولم ينو أن يرفع إليه وهو قاض، فعزل ثم رفع إليه، ففي حشه قولان، ولم يرجَّح أياً منهما. ص١٧٤. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. ١٣٩/٧.

ما رجّحه في والتصحيح؛ من عدم الحنث، قال بمثله في والروضة؛ وعبارته: حلف لا يرى منكراً إلاَّ رفعه إلى القاضي فلان، ونوى غير ذلك القاضي، وإنما ذكر القضاء تعريفاً له، برّ بالرفع إليه وهو معزول. ٧٢/١١. وفي والمنهاج؛ ذهب إلى أنه يبرّ برفع المنكر إليه بعد عزله إذا لم ينر أنه ما دام قاضياً. وقال والشربيني، في شرحه: قطعاً إن نوى عينه، وذكر القضاء تعريفاً، وعلى الأصح إن أطلق نظر إلى التعيين. ومغني المحتاج، ٢٥٠/٤.

وقال وابن حجره: إذا قال الحالف: لا أرى منكراً إلاَّ أوفه إلى القاضي، فإن عين القاضي بنيّة أو ذكر كهذا، أو فلان تعيّن، فلا يبرّ بالرفع لغيره وإن عزل، لأن عقد اليمين على العين، وكل من الوصف بالقضاء يطراً ويزول فلم يعوّل عليه إن لم يرد الرفع إليه ما دام قاضياً. وفتح الجوادة ٣٨٤/٢.

وقـال والشيخ زكريا الأنصاريه: إن حلف لا أرى منكراً إلاَّ رفعته إلى القاضي فلان برَّ بالرَّفع إليه ولو معزولاً، لتعلَّق اليمين به. وفتح الوهاب، ۲۰۲/۲.

(٦٢٣) (ع) قال في «التنبيه»: إن لم يتحقق من إصابة الجميع لم يبرٌ، والورع أن=

٦٧٤ - وَأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ ليضْربنَّهُ مَائَةَ ضَرْبَةٍ، لَمْ يَبَرَّ بالمَشْدُودَةِ.

\_\_\_\_ يكفّر. ص١٢٤. وقال في «المهذب»: عدم الحنث هو المذهب المنصوص ١٣٨/٢.

ما ربّحه في «التصحيح» هو الذي قال به في «الروضة» إذ قال: ولو حلف ليضربنه مائة سوط فجمع مائة سوط وشلدها وضربه بها دفعه برّ، بشرط أن يعلم إصابة الجميع. ٧٨/١. وقال بمثله في «المنهاج»، وعلّله «الشربيني»: بالعمل الظاهر وهو الإصابة، لإطلاق الآية. «مغني المحتاج» ٤/ ٣٤٠. وقال «المطيعي»: إن حلف أن يضربه عشرة أسواط فجمع عشرة وضربه بها ضربة واحدة، بر في يمينه، إذا علم أنها مسته كلّها، وإن علم أنها لم تمسّه لم يبرّ. ١٩٤٠. وفي «الرجيز»: ولو حلف ليضربنه مائة خشبة حصل البر بأن يضرب بعثكال عليه مائة شمراخ، وإن قل الألم. ولا يُشترط أن يمس آحادها بدنه. والوجيز» / ٢٢١.

وقال والسبكي»: يستوي في البرّ شدّ مائة عود والضرب بها، والضّرب بعثكال عليه مائة شمراخ، كذا وقع في والتهذيب، وللبغوي، فتبعه والمحرر، ثم والمنهاج، وهو وجه، وذكر والرافعي، أنه الذي أورده وصاحب التهذيب، قال والسبكي، وهو كذلك، حكاه والإمام، في والنهاية، عن شيخه، وتوشيح التصحيح، 187أ.

(٦٢٤) (ع) ذكر في والتنبيه، في برَّه بالمائة ضربة المشدودة، إذا حلف ليضربنّه مائة ضربة وجهين، ولم يرجِّح. ص ١٧٤. وذكر في والمهلب، في برَّه، وجهين، ولم يختر أياً منهما. ١٣٨/٢.

ما صححه «النووي» هنا قال في «الروضة» إنه الأصح، لأنه لم يضربه إلاً مرّة ٧٨/١١. وفي «المنهاج»: لو حلف ليضربنّه مائة مرّة لم يبرّ بهذا. لأنه جعل العدد للضربات، وكذا لو قال مائة ضربة على الأصح، لأن الجميع يسمى ضربة واحدة. ومغنى المحتاج، ٣٤٠/٤.

وقال والشيخ زكرياء: إنه لا يبر بضربه بمائة مشدودة. لأنه لم يضربه إلاً مرَّة. ٢٠٢٧. وفي وفتح الجوادء: ولو حلف ليضربنّه مائة ضربة، أو مائة مرة، لم يبر بنحو العثكال. ٣٧٤/٢. م٧٥ - وَأَنَّهُ لُوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدُ، (فاشْتَرَى) شَيْئًا، وَعَمْوُ (شَيْئًا) وَخَلَطَاهُ، حَنَثَ (بِالْأَكْلِ مِنْهُ) إِذَا كَانَ المَأْكُولُ لَا يَنْفُكُ مِمَّا اشْتَرَاهُ (زَيْدُ)، (وَنَحْوَ ذَلِكَ).

\_\_\_\_\_

ربّح في «الروضة»، ما اختاره في «التصحيح» من أنه يحنث بالأكل إذا كان المأكول لا ينفك مما اشتراه زيد. وقال: الأصح وبه قال وأبو إسحاق»: إنه إن أكل قلبلاً يمكنه أن يكون مما اشتراه عمرو، كعشر حبات من الحنطة، ومشرين لم يحنث، وإن أكل قدراً صالحاً، كالكفّ وكالكفّين حنث، لأنا اشتحق أن فيه مما اشتراه زيد. ٤/٧٨، وفي «المنهج»: حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد، فاختلط ما اشتراه بمشتر غيره لم يحنث حتى نتيقن أكله من ماله. بأن يأكل قدراً صالحاً كالكفّ والكفين، لأنه يتحقق أن فيه ما اشتراه زيد، بلداً صالحاً كالكفّ والكفين، لأنه يتحقق أن فيه ما اشتراه زيد، بخلاف عشر حبات وعشرين حبة. ومغني المحتاج» ٤/٣٥٣. وفي وفتح وحده بغيره، ولم يظن أكله منه، بأن يأكل قليلاً كمشر حبّات، لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى، بخلاف ما إذا أكل كثيراً ككف. ٢٠٣/٠. وفي يكون من غير المشترى، بخلاف ما إذا أكل كمشره عمرو، حنث إذا أكل من المحتاج، ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٦٢٥) (ض) فاشترى شيئاً في (ب): فاشترى هو شيئاً. وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبه، فاشترى زيد شيئاً.

وعمرو شيئاً في (أ) وعمرو. والأصح وعمرو شيئاً. حنث بالأكل منه في (ب) حنث للأكل معه. والأصح حنث بالأكل منه.

مما اشتراه زيد: اسقطت زيد من (ب)، والأصح إثباتها. ونحو ذلك: سقطت من سائر نسخ والتصحيح ي.

 <sup>(</sup>ع) ذكر في «التنبيه» في المقدار الذي يحنث بالأكل منه وجهين، ولم يرجّع .
 ص١٢٥ . وذكر في «المذهب» ثلاثة أوجه، ولم يختر شيئًا. ٢/٤٠/١.

٦٧٦ ـ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا. أَوْ جَاهِلًا، أَوْ مُكْرَهَاً، لاَ يَحْنَثُ فِي اليَّمِين، وَلا فِي الطَّلاق.

٦٢٧ - وَأَنَّهُ إِذَا تَلفَ الطَّعَامُ في الغَد بَعْدَ إمْكَان أَكْله، حَنَثَ.

(٦٢٦) (ع) ذكر في والتنبيه، أن في الحنث بهذه الأمور قولين، ولم يرجّع. ص١٢٥. واختار في والمهذب، أنه لا يحنث. ١٤٠/٢.

ما صححه في والتصحيح» من أن من فعل المحلوف عليه ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً، لا يحنث في اليمين، ولا في الطلاق، رجّحه في والروشة» جاهلاً، أو الأظهر، وممن صححه والقاضي أبو حامد»، ووالشيخ ابن كجه، ووالروياني، وغيرهم. وقال وابن سلمة»: لا حنث قطعاً، ١٨/٨٧، وليست المسألة في والمنهاج». وقال وعميرة»: لا تنحل اليمين بالفعل ناسياً ولا جاهلاً، ٤٣٩/٤، وقال وابن النقيب»: وإن حلف لا أدخل الدار مثلاً فنخلها ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً، لم يحنث، واليمين باقية لم تنحلً. وعمدة الساك، مر٣٧٠،

وفي وحاشية الباجوري»: ومن تعل الشيء الذي حلف عليه عالماً عامداً مختاراً، حنث بخلاف ما لو كان جاهلاً، أو ناسياً، أو مكوهاً، فلا يحنث حينلذ. ٣١٥/٢. وقال والشربيني، في والإفتاع»: من فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً، أو مكوهاً، لم يحنث. ٢٩٠/٢.

(٩٣٧) (ع) قال في والتنبيه: قبل يحنث، وقبل على قولين، وهو الأشبه. ص١٢٥. وذكر في والمهذب؛ طريقين، ولم يختر شيئًا. . ١٤١/٢.

ما رَجِّحه والنووي، هنا، ذهب إليه في والروضة، إذ قال: إذا حلف ليأكلنَّ الطعام غداً، فتلف الطعام أو بعضه قبل مجيء الغذ، وبعد التمكّن من الأكل، فالمذهب الحنث، لأنه تمكّن من البرّ، فصار كما لوقال: لأكلنَّ هذا الطعام، وتمكّن من أكله، فلم يأكله حتى تلف، فإنه يحنث قطماً ٢٩٨/١٦. وذهب في والمنهاج، إلى أنه يحنث، قال وعميرة، يحنث حين التلف، وقال وقليويي،: بعد تمكّنه بزمن يسع الأكل ولا ضرورة وإلاً لم يحنث. ٢٨/١٤. وفي وعمدة=

٦٢٨ - وَأَنَّهُ إِذَا عَنَّ لَهُ الإِسْتَثْنَاءُ فِي أَثَّنَاءِ اليَمِين، لَمْ يَحْنَثْ.

٦٧٩ ـ وَأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَا يُسَلَّمُ (عَلَيْهِ)، فَسَلَّمَ عَلَى قُوْمٍ هُوَ فِيهِمْ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، أَوْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ، فَلَخَلَ عَلَيْهِمْ وَاسْتَثْنَاهُ، (حَنَثَى).

السالك: يحنث إن تلف من الغد بعد إمكان أكله. ص٣٧٦، وإليه ذهب
 «الشيخ زكريا الأنصاري، في «فتح الرهاب، ٢٠١/٢.

(۱۲۸) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في صحة الاستئناء قولين، ولم يختر شيئاً ص١٩٠٨. 
ما رجّحه في «التصحيح»، قال بمثله في «الروضة» ١٩١/٨، ٢٤/١١ 
وقال «ابن النقيب»: وإن حلف على شيء، فقال: إن شاء الله تعالى متصلاً 
باليمين، وكان قصد الإستئناء قبل فراغه من اليمين لم يحبث لقوله ﷺ: ومن 
حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه». وعمدة السالك 
ص٧٧٧. وفي «شرح صحيح مسلم»: إذا حلف، وقال متصلاً يمينه: إن شاء 
الله تعالى لم يحنث بفعل المحلوف عليه، وأن الاستئناء يمنم انعقاد اليمين 
لقوله ﷺ: ولو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً لحاجته» (رواه البخاري 
في باب الكفارات رقم ٩، ومسلم في باب الأيمان رقم ٩)، ويشترط لصحة 
هذا الإستئناء شرطان، أحدهما: أن يقوله متصلاً باليمين، والثاني: أن ينوي 
قبل الفراغ من اليمين. ١١٩٧٠.

(٦٢٩) (ض) عليه في (ب): على فلان، والأصح عليه. حنث في (ب) لم يحنث. وفي نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبيه، حنث.

(ع) ذكر في «التنبيه» في حنثه وجهين، ولم يرجّع. ص١٢٥. وأورد في «المهذب، قولين، ولم يختر شيئًا . ١٣٩/.

رجّح في والروضة، أنه إذا حلف لا يسلّم عليه، فسلّم على قوم هو فيهم، وأطلق فلم ينو شيئًا، أنه يحنث على الاظهر. ٢٥/١١.

وفي دالمنهاج، قال بمثله، وعلله دالجلال المحلي،: بظهور اللفظ في الجميع. ٤/٢٧٩. أما إن حلف أن لا يدخل على زيد، فدخل بيناً فيه زيد وغيره حنث. قال دالشربيني،: وإن استثناه، والفرق بين الدخول والسلام، أن≈

## ٩٣٠ \_ وَأَنَّ الْقُلَنْسُوةَ لا تُجْزىءُ كُسْوَةً (فِي الكفَّارةِ).

الاستثناء يمتنع في الأفعال دون الأقوال، بدليل أنه لا يصح أن يقال: دخلت عليكم إلَّا زيداً، ويصبح سلمت عليكم إلَّا زيداً، ٣٣٤/٤. ومخني المحتاج، وقال وابن حجره: يحنث في السلام وإن أطلق بأن لم يتوهم به، لأنه سلام وكلام، وأما الدّخول، فإنه يحنث إن علم بوجود زيد وإن استثناء لفظاً أو نيَّة لأن الفعل لا يقبل الاستثناء. وفتح الجواده، ٢٨٤/٢.

(٦٣٠) (ض) في الكفارة: سقطت من (أ) والأصح سقوطها.

(ع) ذكر في «التنبيه» في جواز كونها كسوة قولين، ولم يرجّع ص١٢٠. وكذلك
 الحال في «المهذب» ١٣٩/٢.

رجّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أن القلنسوة لا تصلح كسوة في كفارة اليمين، لعدم اسم الكسوة. ٢٩/١١. ولم ينص في «المنهاج» على حكمها. وقال «قليويي»: لا تصلح قلنسوة، وقيم، وطاقية ٤/٤٧٤. وفي «الإقناع»: ولا يجزى، قلنسوة \_ بفتح القاف واللام \_ ما يغطى به الرأس ٢٩/٢/ . وكذلك قال «الباجوري في حاشيته» ٣١٨/٢. وقال «الحصني» بعدم إجزائها على الأصح ٢/٥٥٢.

#### الفصل الحادي عشر باب العدة

٦٣١ ـ وَأَنَّ العِدَّةَ (تَنْتَهِي) بِوَضْع ِ مَا هُوَ خَلْقُ آدَمِيٍّ، وَبِالطَّعْنِ فِي الحَيْض .

(٦٣١) (ض) تنتهي في نسخة (ب) تنقضي بدلاً منها. وفي نسخ «التصحيح» في وتذكرة النبيه تنقضي.

 (ل) الطعن من طعن، أي ابتدأ بشيء أو دخله، ذكر دابن منظوره في ولسان العرب»: أنه يقال لمن ابتدأ بشيء أو دخله طعن فيه.

(ع) بالنسبة لوضع ما هو خلق آدمي ، ذكر في والتنبيه عطريقين في انقضاء العدّة
 به ، ولم يرجّع . ص١٤٦/ .

ما رجّحه دالنووي، في دالتصحيح، قال بمثله في دالروضة، وعبارته: ولو أسقطت مضغة يظهر فيها شيء من صورة الآدمي، كيد، أو إصبع، أو ظفر أو غيرها، فتنقضي العدة بها. ٢٣٦٨. وفي دالمنهاج، وتنقضي العدة بيا مورة آدمي خفية، وأخبر بها القوابل. قال دالرملي، : لأنها حينئل تسمى حملاً، فإن لم يكن صورة، ولكن هي أصل آدمي، ولو بقيت لتخلقت، انقضت على المذهب لتيقن براءة الرحم بها كالدم بل أولى. ونهاية المحتاج، ١٣٦٨. قال دالشرييني، هذه المسألة تسمى مسألة النصوص، فإنه نص هنا على ألمدة تتهي بها، وعلى أنه لا تجب فيها الغرة، ولا يشت فيها الاستيلاد، فقيل قولان في الجميع، وقيل يتقرر النصين، وهو المدذهب. ومغني المحتاج، ٣٨٨٣. وقال في دشرح مسلم: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان حملها ولداً أو اكثر، كمل الخلقة أو ناقصها، أو علقه:

أو مضغة فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق آدمي وسواة كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها، أم جلية يعرفها الرجال، ودليله إطلاق وسبيعة، من غير سؤال عن صفة حملها. ١٠٩/١٠. وقال وابن حجر، في وفتح الباري، في بيان فوائد حديث سبيعة الأسلمية: وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة، أو من علقة، سواء استبان خلق الآدمي أم لا، لأنه ﷺ رتب الحل على الرضع من غير تفصيل. ٢٥/٥٩، وقال والمرني، لا تنقضي عدتها حتى يتبين فيه من خلق الإنسان شيء. والحاوي، ٥١/٥٥ لا المختصر، ٥١/١٥. قال والرافعي،: ولا تنقضي العدة بإسقاط العلقة، وتنقضي إذا ظهرت الصورة والتخطيط، وإذا كان لحماً فالنص أن العدة تنقضي به ولا نجب الغرة. ج٠١ باب العدة.

 ٦٣٢ - وَأَنَّ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِغَيْرِ عَارِضٍ تَقْعُدُ إِلَى الْأَيَاسِ ، وَأَنَّهُ أَيَاسُ جَمِيعِ النِّسَاءِ.

(٦٣٢) (ع) ذكر في دالتنبيه، قولين في المدة التي تقعدها من انقطع دمها لغير عارض، أحدهما: إلى الأياس ثم تعتد بالشهور، والأخر: تعتد إلى أن يعلم براءة الرحم ثم تعتد بالشهور. ولم يختر أياً منهما. ص١٢٦. وفي والمهذب، ذكر كذلك قولين، ولم يختر أياً منهما. ١٤٤/٧.

أما عن الأياس ففي والتنبيه، قولان: أياس أقاربها، وأياس جميع الناس، ولم يرجّع. ص١٢٥. وكذلك الحال في والمهذب، ١٤٥/٢.

قال في «الروضة»: إن انقطع دمها لا لعلّة تعرف، من رضاع أو نفاس أو مرض، قال: الجديد أنها تصبير حتى تحيض، فتعتد بالأقهاء أو تبلغ سن اليأس، فتعتد بالأشهر، ولا تبالي بطول مدة الإنتظار، ٢٧١٨. وفي النساء المعتبرات لسن اليأس: الأظهر، وإله ميل الأكثرين: يعتبر أقصى يأس نساء العمالم، بحسب ما يعرف، ويبلغ خبره. ٢٧٢٨٨. وفي «المنهاج»: إنقطع دمها - لا لعلّة - فكذا - تصبر إلى سن اليأس إن لم تحض على الجديد. قال «الرملي»: لأنها لرجائها العود، كمن انقطع دمها لعلّة. ونهاية المحتاج، الاسمالية والمعتبر في اليأس على الجديد - كما في المنهاج - يأس عشيرتها - أي أقاربها من الأبوين. وفي قول: يأس كل النساء - قال من زياداته: قلت: ذا الأظهر، لبناء العدة على الاحتياط، وطلب اليقين. ونهاية المحتاج».

قال دابن حجر، في دفتح الباري،: ذهب أكثر فقهاء الأمصار ـ فيمن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض: إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل السن الـذي لا يحيض فيه مثلها، فتعتد حينئذ تسعة أشهر. وحجتهم ظاهر القان . ٤٧٠٨.

وقـــال والغزالي»: والتي تباعدت حيضتها، وكان الإنقطاع بعد الحيض بغير علّة، فالقول الجديد: أنها تصبر إلى سن الياس، ثم تعتد بثلاثة أشهر. وأورد الأقوال في سن الياس في حق من يعتبر، ولم يرجّع. ٢/٩٤٥- ٩. وقال =

# ٦٣٣ ـ وَأَنَّهَا إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، لَمْ (يُحْتَسَبُ) مَا مَضَى طُهْراً.

«ابن النقيب» في «عمدة السالك» بمثل قول «النووي» في «التصحيح».
 صر٣٤٣.

(٦٣٣) (ض) يحتسب في (ب): يحسب، والأصح يحتسب.

 (ع) اختبار في «التنبيه» أنه لا يحتسب ما مضى طهراً. ص١٢٦. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر شيئًا. ١٤٥/٢.

هذه المسألة في حق المستحاضة المتحيّرة، والتي تنقضي عدتها بمضي ثلاثة أشهر، لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالباً. وشهرها ثلاثون يوماً، والمعتبر الشهر الهلالي، فإذا وقع الطلاق من أول رؤية الهلال فذاك، وإن وقع في أثناء الشهر الهلالي، فإن كان الباقي أكثر من خمسة عشر يوماً، حسب قرماً، وتعتد بعدة هلالين، وإن كان خمسة عشرة فما دونها فالأصح أنه لا يحتسب. ٣٦٩/٨.

وذهب في «المنهاج» إلى عدم احتساب زمن طهر من لم تحض أصلًا قرءاً، لأن القرء الجمع، والدم زمن الطهر يتجمع في الرحم، وزمن الحيض يتجمع بعضه، ويسترسل بعضه إلى أن يندفع الكل، وهنا لا جمع، ولا ضم. ونهاية المحتاج، ١٣٠/٧٧.

وقال والشيخ زكريا الأنصاري»: وعدة حرّة متحيّرة طلقت أول شهر، كان علق الطلاق به، وثلاثة أشهر هلالية حالاً، لا بعد اليأس، لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالباً، مع عظم مشقة الصبر إلى سن الياس. أما لو طلقت في أثنائه، فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوماً حسب قرءاً لاشتماله على طهر لا محالة، فتكمل بعده بشهرين هلاليين، وإن بقي منه خمسة عشر يوماً فأقل، لم يحسب قرءاً لاحتمال أنه حيض، فتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية. وفتح الوهاب ٢٤/١٢. وقال والباجوري، بمثله في وحاشيته، ٢١٧١/٢.

٣٣٤ - وَأَنَّ الْأَمَةَ تَعْتَدُّ شِهْرٍ رَبِصْفٍ، وَأَنَّهَا إِذَا أُعْتِقَتْ فِي العِلَّةِ، وَهِيَ بَائِنُ، أَتَمَّتْ عَدَّةً أَمَةً.

(٣٣٤) (ع) ذكر في والتنبيه ثلاثة أقوال في مدّة عدة الأمة هي : ثلاثة أشهر، وشهران، وشهر ونصف، ولم يرجح أباً منها. ص١٢٦.

وذكر في «المهذب، ثلاثة أقوال، ولم يختر منها شيئاً. ص١٤٥.

قال في «الروضة»: وإذا كانت الآيسة، والتي لم تحض أمة ففي عدتها أقوال، قال «المحاملي»: أظهرها ثلاثة أشهر، واختاره «الروياني» قال: ولكن القياس، وظاهر المذهب، شهر ونصف، وعليه جمهور أصحابنا الخراسانيين. ٣٧٠/٨. وأما بالنسبة لمدّتها فيما إذا اعتقت فقال: الأظهر أنها إن كانت بائتة، فعدّتها عدة الأمة. ٣٨٠٨٨. وفي «المنهاج»: وعدة أمة بشهر ونصف. قال «الرملي»: يعني فيها رق، لم تحض أو يأست، لإمكان التبعيض هنا، بخلاف الأقواء، إذ لا يظهر نصف القرء إلا بظهور كله، فوجب انتظار عدم الدم. ١٣٧/٧.

وقال في والمنهاج: وإن أعتقت في عدة بينونة فأمة في الأظهر، قال والرمليء: أي فلتكمل عدة أمة، لأن البائن ومن في حكمها كالأجنبية. ونهاية المحتاج، ٧/١٣١.

وجاء في والإقناع؛ وللشربيني؛ وعدتها ـ الأمة ـ عن الطلاق، بشهر هلالي ونصف لإمكان التنصيف في الأشهر، وهذا هو الأظهر.

ولو طلّق زُوجته الأمة، وعاشرها سيّدها فكما لو عاشرها الزوج، وأما غير الزوج والسيّد فكمعاشرة البائن، فتنقضي عدتها بشهر ونصف. ١٧٧/٢. وقال وابن حجر، تعتد الأمة إن لم تحض، أو كانت آيسة بشهر ونصف، كما قرّر ما ذهب إليه والنووي، من أنها إذا اعتقت في العدة وهي بائن تكمل عدة أمة. ١٠/١٢. وفتح الجوادي. وهذا أحد الأقوال المنقولة عن الإمام والشافعي، والأم، و١٩٥٥.

قال والماوردي، في تعليله: لأن البائن كالأجنبية، لقطع التوارث، وسقوط النفقة. والرجعية كالزوجة فيها، فافترقا في العدة، لافتراقهما في حكم الزوجية. والحاوي، ١٨٢/١٥. مَا أَنَّ عِدَّةَ الوَفَاةِ لِلأَمَةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ بِلِيالِيهَا، كَمَا أَنَّ (عِدَّةَ الوَفَاةِ لِلأَمَةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ بِلِيالِيهَا، كَمَا أَنْ
 (عِدَّة) الحُرَّة أَشْهُر وَعَشْرَةُ (أَيَّام ).

٦٣٦ - وَأَنَّ للسَّرَّوْجِ أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا، إِذَا كَانَ فِي الدَّارِ مَحْرَمٌ (لَهَا أَوْ لَهُ) بَرْضَاع، أَوْ مُصَاهرة، وَكَذَا زَوْجَةٌ (وَلَقُ) جَارِيَةٌ.

(٦٣٥) (ض) عدة الحرة: سقطت عدة من (أ) والأصح إثباتها. عشرة أيام في (ب) زاد بلياليها: والأصح عدم الزيادة.

(ع) جزم في «التنبيه» أن عدة الوفاة للأمة شهرين وخمس ليال. ص١٣٦.
 ومثله قال في «المهذب» ٢٧/٢.

ما صححه والمصنف، هنا، قال بمثله في والروضة، وعبارته: والأمة تعتدُ بنصف عدد الحرّة، وهي شهران وخمسة أيام . ١٩٩/٨. وفي والمنهاج، وعدة \_ أمة \_ حائل أو حامل بمن لا يلحقه ما فيها من رقّ قل أو كثر \_ نصفها، وهي شهران وخمسة أيام بلياليها كما قال والرملي، في ونهاية المحتاج، ١٤٦/٧ . وفي وعمدة السالك: ولو كانت زوجته أمة ولو مبعضة، وفي الوفاة بشهرين وخمسة أيام . ص٣٣٣. وقال في وفتح الوهاب، وعدة غير الحرة ولو مبعضة، حاملاً كانت أو حائلاً، شهران وخمسة أيام بلياليها . ١٧/٧ .

(٦٣٦) (ض) لها أوله في (ب) له أولها، وهو الأصح.

زوجة ولو جارية في (ب) زوجة له أو جارية. وهو الأصح.

(ع) جزم في «التنبيه» أنه إن وجبت العدة، والمطلقة معتدة في مسكن للزوج، لم يجز أن يسكن معها إلا أن يكون في المار ذو رحم محرم لها أو له. ص١٢٧. واشترط في «المهلب» أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أو له، ولم يجز ذلك بوجود الزوجة الثانية. ١٨٤٧/٨.

ورجّح في «الروضة» ما صحّحه في «التصحيح» وقال: إن كان في الدار محرم لها من الرجال، أو محرم له من النساء، أو من في معنى المحرم كزوجة أخرى وجارية جاز. ١٨/٨٤. وفي «المنهاج»: فإن كان في الدار \_ التي ليس فيها سوى مسكن واحد \_ محرم لها ميز ذكر، أو محرم له أثنى، أو زوجة= ٦٣٧ - وَالْأَصَحُّ أَنَّ النُّسُوةَ الثِّقَاتِ، وَالوَاحِدَةَ كَالمحْرمِ.

٦٣٨ - وَأَنَّهُ إِذَا أَمرِها بِالإِنتقال إِلَى مُوْضِع ، فَانْتَقلتْ، ثُمُّ طُلَّقَتْ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى الثَّانِي، وَجَبَتْ العِدَّةُ فِي الثَّانِي.

أخرى، أو أمة جاز. قال والرملي،: لأن وجودهم يمنع وقوع خلوة بها، باعتبار
 العادة الغالبة. ونهاية المحتاج، ١٦٣/٧.

وقال والغزالي، ولا يجوز للزوج مداخلة الدار لأجل الخلوة، إلا أن يكون معها محرم، أو امرأة يحتشم جانبها، أو معه زوجة أخرى. أو جارية، أو محرم له. والوجزي ١٩/٣٤، وقال وابن حجره بمثل ما اختاره والنووي، ١٩١٧، وقال وابن حجره بمثل ما اختاره والنووي، ١٩٧٣/ في القال والسبكي»: لا يشترط في المحرم أن يكون ذا رحم، ولا ينحصر الحال في المحرم، بل يقوم مقامه زوجته الأخرى أو جاريته. وليس المحرم على إطلاقه، بل إن كان محرماً له اشترط أن يكون أنشى. أو لها فبالعكس. وتوشيح التصحيح، ورقة ١٩٥٥.

(٦٣٧) (ع) ذكر والشيخ أبر إسحاق؛ في والتنبيه؛ ما تقدم في المسألة السابقة من بقاء المعتدة في مسكن الزوج من شروط، ويستفاد منها أن مقام المعتدة مع النسوة الثقات لا يمعر .

ما رجّحه والدوري في والتصحيح ع، قال بمثله في والروضة ع من أن النسوة الثقات كالمحرم على الصحيح . ٤١٨/٨ . وليست المسألة في والمنهاج . وقال والرملي في شرحه . ويمتنع خلوة رجل بغير ثقات ، وإن كثرن . ونهاية المحتاج ١٩٢٧، ومفاده أن يصعّ مع الثقات . وفي والرجيزة : ويجوز أن يخلو رجل بنسوة ثقات . ١٠١٧ . وفي وفتح الجوادة : والسكن مع من ذكر كخلوة من رجل بأجنية فيجوز بحضرة محرم ، أو امرأة ثقة يحتشمها لانفاء المحذور، فعلم أنه يجوز خلوة أجني بأجنبيتين ثقتين . ١٣١٧٧ . وفي وتوشيح التصحيح ع: ولا ينحصر الحال في المحرم ، بل يقوم مقامه نسوة ثقات أو أجنية في الأصح . ورقة ١١٨٥.

(٦٣٨) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في المكان الذي تعتد فيه في هذه الحالة،
 أحدهما: تمضي إلى الموضع الثاني، والأخر: تعود إلى الموضع الأول وتبدأ =
 11.1 -

# ٦٣٩ - وَأَنَّهُ إِذَا أَذِنَ لَهَا فِي السَّفَرِ، فَخَرَجَتْ، (وَطُلِّقَتْ) قَبْلَ فِراقِهَا البَّلَدِ، لَزِمَهَا العُوْدُ إِلَى المُسْكِنْ.

عدتها. ص١٢٧. ورجّع في «المهذب» وجوب العدة في المكان الثاني الذي
 انتقلت إليه. ١٤٨/٢.

ما اختاره والنووي هنا، صحّحه في «الروضة»، فيما إذا انتقلت إلى الموضع الثاني بالإذن، فطلقها قبل الوصول إلى الثاني المأذون فيه، وهو نصّه في «الأم» لأنها مأمورة بالمقام فيه، ممنوعة من الأول. ٨٠٠١٨. وقال في «المنهلج»: ولو انتقلت إلى مسكن - في البلد - بإذن الزوج، فوجبت العلّة - في أثناء الطريق - بطلاق، أو فسخ، أو موت - قبل وصولها إليه اعتدت فيه على المنصوص. قال «الرملي»: لا في الأول، كما نصّ في «الأم»، لأنها على المنصوص. قال «الرملي»: لا في الأول، كما نصّ في «الأم»، لأنها الأنصاري» إلى أنها تعتد في الثاني، لأنها مأمورة بالمقام فيه، سواءً أحولت الأنصاري» إلى أنها تعتد في الثاني، لأنها مأمورة بالمقام فيه، سواءً أحولت الأوجة مخيرة بين المضيّ والمودة، هذا في غير سفو النّقلة، أمّا إن أذن لها في سمر النّقلة إلى بلد فعكمه حكم ما لو أذن لها في الانتقال من مسكن إلى مسكن، وحصل بينهما فالأصح يلزم سكن، وحصل للثاني. «وَشِيح التصحيح» ١٨٥٠.

(٦٣٩) (ض) وطُلِّقت في (أ) طُلِّقت. والأصح: وطُلِّقت.

(ع) ذكر في «التنبيه» في جواز عودتها أو وجوبها قولين، ولم يرجّح . ص١٩٧. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يختر أياً منهما. ١٤٨/٢.

ما رجّحه هنا من لزوم العود إلى المسكن إذا خرجت من البلد على قصد السفر، ولم تفارق عمران البلد، قال في «الروضة»: إنه الأصح عند الجمهور، لأنها لم تشرع في السفر. ١١٨٨. وفي «المنهاج»: أنه لو أذن لها في الانتقال من المسكن ثم وجبت عليها العدة بطلاق أو نحوه قبل الخروج، تعتد في الأول، لأنه المنزل الذي وجبت فيه العدة. «نهاية المحتاج» ١١٤٨/٠.

وقال والمطيعي، : ولو كان أذن لها في النقلة إلى منزل بعينه، أو أمرها أن=

٦٤٠ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَدَّرَ لَهَا مُقَامَ مُدَّةِ اسْتُوفَتْهَا .

٦٤١ - وَأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ مِنَ العِدَّةِ مَا يُعْلَمُ انْقِضَاؤُهُ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى (الوَطَنِ)، لَزَمَهَا الرُّجُوعُ .

تنتقل حيث شاءت، فنقلت متاعها وخدمها، ولم تنتقل ببدنها حتى مات أو طلقها، اعتدت في بيتها الذي كانت فيه. ١٣/١٧. وقال دابن حجرء: وتتم العدة فيه، والعود لمسكنها إن سافرت بإذن لها من الزوج، أما لو فُورقت قبل السفر أي مجاوزتها نحو السور، فلا تخرج بل تعتد في مسكنها سواء سفر النقلة وغيره، لأنها حال وجوب العدة حاضرة. وفتح الجواده ٢١٢/٢.

(٩٤٠) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين، أحدهما: لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام، والثاني: تقيم المسلّة التي أذن فيهما. ص٧٧. ولم يختر أياً من القولين. وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يرجّع شيئاً. ١٤٨/٢.

ما اختداره والندوري، في والتصحيح، من أنه إذا أذن لها في سفر نزهة في فبلغت المقصد، ثم حدث ما يوجب العدّة، وكان قد قدّر لها مقام مدّة، فإنّ لها استيفاء المدّة المفدّرة، قال في والروضة؛ إنه أظهر القولين. 11/43. ولم يتعرض لحكم المسألة في والمنهاج، وقال والشربيني، في شرحه: إن قدّر لها - الزيح - مدّة في نقلة، أو سفر حاجة، أو في غيره كاعتكاف، استوفتها وعادت لتمام العدّة. ومغني المحتاج، 2/4،3 وقال والمعلمي، وليسم عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن يتقضي سفرها، فلا تقيم في المصر الذي أذن عليها في السفر إليه، إلا أن يكون أذن لها في المقام فيه، أو في النقلة إليه. وتكملة المجموع، 11/٣. وقد ذهب والإمام المزني، إلى أن لها أن تقيم المدّة المأذون لها فيه . والحاوي، 11/٢/٤، وبحر المذهب، كتاب العدد ووقله ؟ ٩. وفتح العزيز، جـ٩، كتاب العدد. وعله والموردي، بتقدم الإذن بها، وعليها أن تعود لبلدها، إذ أوركت فيه بقيّة عدتها. والحاوي، 17/١٠.

(٦٤١) (ض) الوطن في (ب) الموطن. وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه»: = ٦٤٢ - وَأَنَّهَا إِذَا أَحْرَمَتْ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، بِإِذْنِهِ ثُمَّ طَلَقَهَا، وَالوَقْتُ وَاسِمٌ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ (لِلْعِلَةِ)، وَإِنْ شَاءَتْ مَضَتْ فِي (النَّسُك).

 (ع) أورد في التنبيه قولين، أحدهما: لا يلزم العود إلى الوطن، والثاني:
 يلزمها. ولم يرجّح شيئاً. ص١٢٧. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر شيئاً. ١٩٤٧.

ما هو «الصحيح» عند «النووي»، رجّحه في «الروضة»، وقال: لو علمت أن البقية تنقضي في الطريق، يلزمها العود، وهو نصه في «الأم»، ليكون أقرب إلى موضع العدة، ولأن تلك الإقامة غير مأذون فيها، والعود مأذون فيه. «الروضة» ١٢/٨، وفي «المنهاج»: فإن صضت ـ لغايتها وبلغته ـ أقامت لقضاء حاجتها ثم \_ يجب الرجوع \_حالاً لتعتد البقية في المسكن الذي فارقته، لان الأصل في ذلك، وصواء في وجوب رجوعها أدركت شيئاً منها فيه، أم كانت العدة تنقضي في الرجوع، كما في «الشرح» ووالروضة» لعدم إذنه في إقامتها وعودها مأذون فيه من جهته. ونهاية المحتاج» ١٩٨/١٥، وقال «الشربيني»: يفهم أنه لو لم تتوقع بلوغ المسكن قبل انقضاء عدتها، بل تنقضي علتها في الطريق أنه لا يلزمها العود، والأوجه، والأصح كما في «الشرح» ووالروضة» كاصلها يلزمها العود، ومغني المحتاج» ٤٤/٣٠٤.

وقى ال «الشيخ زكريا الأنصاري» بمثل ما اختاره «النووي» من وجوب العودة. ١٠٩/٢. وقال «ابن حجر»: وإن علمت أن عدّتها تتم في الطريق عقب مضي العدّة التي قدّر بها، وإن زادت على مدة الحاجة، وعدم قضاء الحاجة، وإن انقضت في يوم مثلًا، فليس لها إقامة على المعتمد، وترجع وجوباً. «فتح الجواد؟ ٢١٢/٢.

(٦٤٢) (ض) للعدة في (ب) في العدة. والأصحّ في العدة. النسك في (ب) الحج. وفي نسخ «التصحيح» في وتذكرة النبيه النسك.

 (ع) جزم في «التنبيه» أنها تتم العدة. ص١٢٧. وقال في «المهذب»: إذا قعدت للعدة لزمها أن تقعد ثم تحج ١٤٤٩/.

ورجُّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» حيث قال: ولو كانت لا = - ١٢٧ -

# ٦٤٣ - وَأَنَّهُ إِذَا وَطِيءَ (مُعْتَلَّتُهُ) بِشُبْهَةٍ، (فَحَبِلَتْ)، دَخَلَتْ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الشَّ الثَّانِيةِ، وَأَنَّهُ إِذَا قُلْنَا لاَ تَلْخُلُ فَلَهُ الرَّجْعَةُ (فِي) مُثَّةِ الحَمْلِ.

\_\_\_\_\_

تخشى فوات الحج لو أقامت للعدة فالأصح وبه قطع دالشيخ أبو حامد، والأكثرون تتخير بين أن تقيم، وبين أن تخرج في الحال، لأن مصابرة الإحرام مشقة. ١٣/٨. وقال في دالمنهاج، بتخييرها بين المضيّ والرجوع لأن في قطعها عن السفر مشقة لا سيما إذا بعدت الدار وخافت الإنقطاع عن الرفقة. ومغني المحتاج، ٣/٤٠٤. دنهاية المحتاج، ١٥٨/٧.

وما صححه والنووي، قال به والباجوري، في وحاشيته على ابن القاسم، . ۱۷۷/۲ .

(٦٤٣) (ض) معتدته في (ب) معتدة. والأصح: معتدته.

فحبلت في (ب) فحبلت منه. والأصح: فحبلت.

في مدّة: في (ب) إلى مدة. والأصحّ: في مدة.

(ع) ذكر في «التنبيه» أنه إذا وطىء معتدته بشبهة فحبلت منه، تدخل بقية العدّة الأولى، وهي عدّة الطلاق، في احد الأولى، وهي عدّة الحمل لحين الوضع في احد القولين، وعليه له الرّجعة إلى أن تضع، والثاني: لا تدخل، فتعتد بالحمل عن الوطىء، فإذا وضعت أكملت العدّة بالإقراء لا بالحمل. ص١٩٧٧. وذكر في «المهذب» الوجهين كذلك، ولم يختر أياً من القولين. ١٩٧٧٠.

ما هو الصحيح عند والمصنف، هنا، اختاره في والروضة، ٨٠٤/٨. وبمثله قال في والمنهج، إلى أنه إذا لزمها عدتا شخص من جنسين، كان كانت إحداهما حملًا، والأخرى أقراء، كان حبلت من وطئه في العدة بالأقراء، تداخلتا في الأصح. أي دخلت الأقراء في الحمل. فتنقضيان بوضعه. ويكون واقعاً عنهما سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا، وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع، لان الأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على براءة الرحم. وقد انتفى هنا للعلم باشتفال الرحم.

وتفريعاً على القول الضعيف بعدم التداخل فله الرجعة في مدة الحمل كما صرّح به والماوردي، ووالغزالي، ووالمتولي، ووصاحب المهذب، ووالبيان، = وغيرهم. «نهاية المحتاج» ٧/٠١٠.

وفي دفتح الجوادة: وكفى في عدتي شخص اجتمعا على امرأة، بأن وطىء مطلقته الرجعية مطلقاً، أو البائن بشبهة في عدة الاتواء، أو الاشهر، فحملت كفى عدة حمل، وتدخل فيها العدة الأخرى، لأنها أقوى، ويوضعه تيقّن براءة الرحم، فلا معنى مع اتحاد ذي العدة إلى إيجاب عدة أخرى بعد الوضع، وإن رأت اللم على الحمل، ولو لم تتم الأقواء قبل الوضع على المعتمد... وله الرجعة ما لم تضع إن كان الحمل من الوطء في العدة، لأنها في عدة الطلاق، وإن لزمتها عدة أخرى. ٢٠٨/٢.

(٢٤٤) (ع) إذا تزوّج المختلعة في أثناء العدة، ثم طلّقها قبل الدخول ففي بنائها على عدة الخلع قولان في «التنبيه»، ولم يرجح، ص١٢٧.

وفي «المهذب» فرّق بين حالتي الوطء والعقد، ففي حالة الوطء يلزمها عدة مستأنفة، وفي حالة العقد تبني على عدة الخلع ١٥٣/٢.

رجُمح في «الروضة» ما ذهب إليه في «التصحيح» إذ قال: إذا خالح المدخول بها، فله أن ينكحها في العدّة، والصحيح عندها أن عدتها تنقطع بنفس النكاح، لأن نكاحه صحيح، وزوجته المباحة لا يجوز أن تكون معتلة منه، فعلى هذا لو طلقها بعد التجديد، وكانت حائلاً، ولم يدخل بها بنت على العدة السابقة، لأن هذا النكاح جديد طلقها فيه قبل المسيس، فلا يتعلق به عدة / ٣٩٧٨.

وفي «المنهاج» اقتصر على بيان حكم ما لو وطىء. وقال «الرملي» في شرحه: ومن ثم لو لم يوجد وطء بنت على ما سبق من الأولى، وكملتها ولا عدة لهذا الطلاق، لانه قبل الوطء، ١٤٤/٧. وفي «الوجيزة: ولو خالع الممسوسة ثم جدّد ووطيء وخالع اندرجت البقية الأولى تحت هذه العدة. ١٩٩/٧. وقال «ابن النقيب»: وإن تزوج مَنْ خالعها في عدتها، ثم طلقها قبل اللخول، بنت على العدّة الأولى. «عمدة السالك» ص٤٤٣. وقال «المطيعي»: إن طلقها قبل المجموع» قبل أن يطاها، فمذهبنا أنه لا يلزمها استثناف عدة. «تكملة المجموع»

#### الفصل الثاني عشر باب الاستبراء

٦٤٥ - وَالإِكْتِفَاءُ بِشَهْرِ فِي اسْتَبْراءِ مَنْ لَا تَحيضُ.

٣٧/١٧. وقال «السبكي»: القول بالاتفاق على أن المختلعة تبنى صرح به
 «المساوردي» و«الإمسام». وتسوشيح التصحيح» ورقمة ١٨٦١، «الحماوي»
 ١٨٥/١٥ وفتح العزيز، جمه، كتاب العدد.

(٦٤٥) (ل) الاستبراء: طلب براءة الرحم. «تحرير التنبيه» ص١٢٧.

(ع) اختار في والتنبيه، أن من لا تحيض تُستبرأ بثلاثة أشهر. ص١٢٧. ورجَح في والمهذب، ما رجَحه في والتنبيه، ١٥٤/٢.

صحح «النووي» في «الروضة»، ما اختاره في «التصحيح» من أن الأظهر عن الجمهور أنها تسترأ بشهر، لأنه بدل قرء. ٢٩٦٨. ورجَّحه كذلك في «المنهاج» في حق ذات الشهور كالصغيرة والآيسة والمتحيِّرة، لأنه لا يخلو في حق غيرها عن حيض وطهر غالبًا. «نهاية المحتاج» ١٦٤/٧.

وفي «كفاية الأخيار»: إن كانت الأمة ممن لا تحيض لصغر أو أياس، فما صححه «الرافعي» و«النووي» وغيرهما، أنها تعتد بشهر، لأنه كقرء الحرة. ٨٠/٢.

وقــال وابن القاسم الغزي»: وإن كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط، وقال «الباجوري»: لعل مراده بالعدة الاستبراء لأنه شابه العدة في براءة الرّحم. ١٨٠/٢. ويمثله قال «الشربيني» في «الإقناع» ١٨١/٢.

### ٦٤٦ ـ وَأَنَّ الإسْتَبْراءَ لَا يَدْخُلُ فِي العِدَّةِ.

(٦٤٦) (ع) ذكر في «التنبيه» أن الأمة إذا طلقت بعد الدخول، فاعتدّت من الزوج، أن في دخول الاستبراء في العدة قولين، ولم يرجّح ص١٢٧.

وأورد في «المهذب» وجهين، ولم يختر منهما شيئاً. ٢/١٥٥.

ما صحّحه والمصنف؛ هنا، هو الأظهر في والروضة، فمن طلقت قبل الدخول أو بعده، وانقضت عدة الشبهة، يلزم المشتري الاستبراء. وأساس هذا القول: أن الموجب حدوث حل الاستمتاع في المملوكة بملك اليمين. 271/. وقال وشيخ الإسلام زكريا، بمثل ما قال به والنووي، وفتح الوهاب، 110// كما ذهب إليه وابن حجر، في وفتح الجواد، ٢١٥/٢.

وقال في «المنهاج» وشرح «الرملي» عليه: ولو ملك أمة مزوَّجة أو معتدّة لغيره بنكاح أو شبهة لم يجب استبراؤها حالاً، فإن زالا وجب الاستبراء في الأظهر لحدوث الحمل. ولو ملك معتدّة منه وجب قطعاً، إذ لا شيء يكفي عنه هنا. ونهاية المحتاج» //171

### الفصل الثالث عشر باب الرضاع

٦٤٧ - وَأَنَّهُ إِذَا ارْتَضَعَ، فَقُطِعَتْ عَلَيْه، حُسِبَ رَضْعَةً.

(٦٤٧) (ع) اختار في والتنبيه، أن الطفل إذا ارتضع من امرأة، فقطعت عليه الرضعة أثناء ارتضاعه أنه لا يعتدّ بذلك رضعه. ص١٢٨.

وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. ١٥٧/٢.

ما هو الراجع عند «النبووي» في «التصحيح»، هو الأصح عنده في «الروضة» فيما لو ارتضع ، فقطت المرضعة ، ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان ، كما لو قطع الصبي الرضاع إعراضاً ، واشتغل بشيء آخر، ثم عاد وارتضع ، ٧٩ . ولم يتعرّض في «المنهاج» لذات المسألة بل للمقبس عليه، وهو قطع الصبي إعراضاً إذ قال بالتعدّد عندها . قال «الشربيني» في شرحه: كلام «المصنف» يقتضي أنها لو قطعت عليه المرضعة لشغل ، وأطالته ، ثم عاد، لم يعتد بذلك رضعة . وهو ما جرى عليه وصاحب التنبيه» ، والأصح كما في أصل «الروضة» أنه يعتد به، لأن الإرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على الإنفراد. بدليل ما لو ارتضع من أمرأة نائمة ، أو أوجرته لبناً وهو نائم ، وإذا ثبت ذلك وجب أن يعتد بقطعها كما يعتد بقطعه . ومغني المحتاج، ١١٧/٣٤. وقال «المطيعي»: إن قطعت عنه المرضعة ، فإن لم يعد قريباً فهي رضعة ، وإن عاد في الحال فيه وجهان ، أحدهما: أن الأولى رضعة ، فإذا عاد فهي رضعة ، وأن مدى . «تكملة المجموع» ١٨٥٥.

وفي وكفاية الأخيار؛ ولو قطعت المرضعة رضاعه ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان على الأصح . ٨٦/٢. وفي وحاشية الباجوري،: وكذا لو قطعته عليه المرضعة لشغل طويل، ثم أعادته، فإنه يتعدّد، بخلاف ما لو قطعته لشغل ح ٦٤٨ - وَأَنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ إِلَى ثُدِّي ِ امْرَأَةٍ أُخْرَى، حُسِبَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةً. ٦٤٩ - وَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالحُشْنَة.

. . . .

خفيف ثم عادت، فإنه لا يتعدد. ١٨٣/٢.

وقال «الشرقاوي» في وحاشيته على التحرير» ٣٤٨/٢، ووالغزالي، في «الوجيز» ١٠٥/٢ بمثل قول «التصحيح».

(٦٤٨) (ض) حسب في (ب) يحسب. وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» حسب.

(ع) ذكر في «التنبية» أنه إذا انتقل من ثدي امرأة إلى ثدي امرأة أخرى، ففي
 احتسابهما رضعة أو رضعتين قولان، ولم يرجّع. ص١٢٨٠.
 وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. ١٥٧٧.

ما هو الأصح في والتصحيح، من احتساب الانتقال من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى رضعتين، هو الأصح كذلك في والروضة، فيحسب لكل واحدة رضعة، لأن الاشتضال بالارتضاع من الأخرى، قطع الارتضاع من الأولى، فصار كالاشتغال بشيء آخر. ١٠٧٩. وفي والمنهاج، أطلق القول أنه لو تحول من ثدي إلى ثدي فلا تعدد. قال والشربيني، في شرحه: محل ما ذكر في المرضعة الواحدة، أما إذا تحول من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى، فإنه يتعلد في الأصح، لأن الرضعة أن يترك الثدي، ولا يعود إليه إلا بعد مدة طويلة، وقد وجد. ومخنى المحتاج، ١٧/٣.

#### (٦٤٩) (ل) الحقنة: المقصود بها الحقنة الشرجية.

 (ع) ذكر في «التنبيه» في ثبوت التحريم بوصول الحليب إلى الجوف بواسطة الحقنة قولين، ولم يختر أياً منهما. ص١٢٨. وكذا الشأن في «المهلب» ١٥٧/٢.

ما رجحه والنووي، هنا من عدم ثبوت الحرمة بالرضاع عن طريق الحقنة الشرجية، قال في والروضة،: إنه الأظهر. ٢/٩. وبمثله قال في والمنهاج، وعلّله والجلال المحلي، في شرحه عليه: بانتفاء التغذّي بها، لأنها لإسهال= ٠٥٠ ـ وَأَنَّهُ إِذَا حُلِبَ مِنْهَا دُفْعَةً، وَأُوْجِرَ خَمْساً، حُسِبَ رَضْعَةً.

٦٥١ - وَأَنَّ لَبَنُ البِكْرِ يُحَرَّمُ، وَالصَّوابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَبُنُهَا بِوَطْءِ بِلاَ حَمْلٍ، حَرَّمَ.

ما انعقد في الأمعاء. وكنز الراغبين، ٢٧/٤.

وقال «الحصني»: إذا احتقن بالحليب. فوصل إلى الجوف، لم يثبت التحريم على الأظهر. وكفاية الأخياره ٥/١٨/ وفي وفتح الرهاب، ولا يثبت التحريم بوصول اللبن بحقة، لانتفاء التغذي بذلك. ١١٣/٢. والقول بعدم ثبوت التحريم هو القول الثاني «للشافعي» وقيل هو الجديد: «الحاوي» 1٧/١٦، «مختصر العزني» ٥/٥--٥٤.

(ل) أوجر من وجر، والوجر، بلع شيء بعد شيء. وأوجرتُ الطفل الحليب:
 صببته في حلقه. «المصباح المنير» ٣٣٣/٢.

(ع) أورد في «التنبيه» قولين في حكم المسألة، أحدهما: تحسب رضعة،
 والنساني: تحسب خمس رضعات، ولم يرجّع . ص١٢٨. واختبار في
 «المهلّب» أنها تعتبر رضعة واحدة. ١٨/٨٠.

ما هو والصحيح، عند والنووي، هنا، قال في والروضة، إنه الأظهر. 
٩/٩. وفي والمنهاج، لو حلب منها دفعة، وأوجر خمساً فرضعة. قال 
والجلال المحلي، ووقليوي، نظراً إلى انفصاله، فتعتبر الخمس انفصالاً 
ووصولاً على الراجح في المذهب. ١٤/٤، وفي وتكملة المجموع،: 
المنصوص أنها رضعة، لأن القدر المعتبر للرضعة الواحدة لو قسم إلى خمسة 
أجزاء لما زاد على كونه رضعة، ١٦/١٧. وفي والإقناع، ولو حلب منها لبن 
دفعة، ووصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار، أو سعوط، أو غير ذلك في 
خمس مرات فرضعة واحدة، اعتباراً بحالة الإنفصال من الثدي. ١٨٤/٢.

(٦٥١) (ع) ذكر في «التنبيه»: أنه إن ثار لبن من وطءٍ من غير حمل لامرأة، ففي كونه سبباً للتحريم بالرضاع، قولان، ص١٢٨. وجزم في «المهلب» أن لبن البكر يحرم. ١٩٨٨. \_\_\_\_

ما صححمه والنسووي، هنما من أن لبن البكر يحرم، قال بمثله في «الروضة»، وذكر أن «البويطي» قد نصّ عليه. 4/4. ولم ينص «المنهاج» على التحريم بلبن البكر، ولكنه قال: إنما يثبت ـ يعنى التحريم ـ بلبن امرأة حيّة، بلغت تسع سنين. قال «الجلال المحلى»: وسواءً فيها البكر والخليّة وغيرهما. ٢٧/٤. وقال «الشربيني»: أفهم اقتصاره على ما ذكر، أنه لا يشترط الثيوبة، وهو الأصح المنصوص. «مغنى المحتاج» ٣/ ٤١٥. وقال «الشربيني» تعليقاً على قول «المنهاج»: واللبن لمن نسب إليه، ولو نزل به بنكاح أو وطء بشبهة لا زنا. قال: مقتضى كلام «المصنف» أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزُّوج، أو بعد الإصابة ولم تحبل، ثبوت حرمة الإرضاع في حقها دون الزوج. وبه جزم «القاضي الحسين» فيما قبل الإصابة، وقال فيها: بعد الإصابة وقبل الحمل المذهب ثبوته في حقها دونه. وقال «الشافعي» في رواية «حرملة»، ثبت في حقه أيضاً. لأنه ثوّر أعضاءها بالوطء، والأصح هو الأول. قال «الـزركشي»، وعليه اقتصر «الكافي»، ونقله «الأذرعي» عن فروع «ابن القطان». «مغنى المحتاج» ٣/٤١٩. وفي «كفاية الأخيار»: ولا فرق في المرضعة بين كونها مزوجة أم لا، ولا بين كونها بكراً أم لا، على الصحيح الذي نص عليه «الشافعي». ٢/٨٥. وقال «ابن حجر» في شروط المرضع: امرأة بلغت سن الحيض، ولو بكراً خليَّة، وإن لم تلد. «فتح الجواد» ٢١٨/٢. وقد علَّق «السَّبكي» على عبارة «التنبيه» بقوله: قال «النووي» في «التصحيح»: والصواب أنه يحرم. وقال «ابن الرفعة»: لم أر القول بأنه لا يحرم في شيء من كتب الأصحاب إلا ما حكاه «مجلى» وجهاً، وحكاه «الرافعي» في «الكبير». قلت: لا وجه للتعبير بالصواب مع صريح نقل «الشيخ»، المعتضد بنقل «مجلى». «توشيح التصحيح» ورقة ١٨٧أ. وقال صاحب «الواضح النبيه» إذا بلغت المرأة سن الحيض، وبان لها لبن، فإنه يكون طاهراً ناشراً للحرمة. والأصح أنه إذا نزل لها لبن على غير لبن فهو كابن الرجل، لأنه جنسه معنى، أما قبل السابعة فلا تنتشر حرمة. جـ٨، كتاب الرضاع.

٦٥٢ - وَأَنَّهَا إِذَا حَبِلَتْ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي، وَزَادَ لَبَنُها، (فَأَرْضَعَتْ) بِهِ، كَانَ ابنُ الأَوَّلِ، سَواءُ انْقَطَعَ اللَّبنُ ثُمُّ عَادَ، أَوْلَمْ يَنْقَطْمُ.

٣٥٣ - وَأَنَّهُ إِذَا وَطِأَهَا رَجُلَانِ بِشُبْهَةٍ، وَمَاتَ الوَلَدُ قَبْلَ انْسابِهِ، لَا يَكُونُ الرِّضِيعُ ابْنَهُما، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُنْتَسِبَ إِلى أُحَدِهِما، وَأَنَّهُ يَعْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الإنْتساب نَكَاحُ بِنْتِ أَحَدِهِمَا.

(٦٥٢) (ض) فأرضعت به. في (ب) وارتضع. والصحيح: فأرضعت.

(ع) ذكر في «التنبيه» ثلاثة أقوال فيمن ينسب إليه الولد: أنه ابن الأول، أنه ابن
 الثانى، أنه ابنهما. ص١٩٨٨. وكذلك الشأن في «المهذب». ١٩٨/٢.

ما رجّحه والنووي، في والتصحيح، اختاره في والروضة، إذ قال: طُلق زوجته، أو مات عنها، ولها لبن منه، ثم نكحت بعد العدة زوجاً، فاللّبن قبل الولادة من الزوج الثاني للأول سواءً لم يصبها، أو أصابها ولم تحبل، أو حبلت ولم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل، وسواة زاد اللبن على ما كان أم لا، وسواءً انقطع أم لا في الأظهر المشهور 19/٩، وقال بمثله في والمنهاج، قال والجلال المحلى، الأن اللّبن غذاء للولد لا للحمل، 10/٤،

وقال والغزالي ؟: ولو كان لبن المطلّقة دارًا فرضيعها ابن المطلق ولو بعد عشر سنين، إلى أن تضع حملًا من وطء غيره، فإذ ذاك ينقطع نسب اللبن عنه. والوجيز، ٢٧٧/٢.

(٦٥٣) (ض) ابنهما في (ب) ابنها. والأصح: ابنهما.

(ع) ذكر في «التنبي» في كونه إينهما، أو عدم كونه إبن واحد منهما قولين، ولم يرجّع. وفي جواز انتسابه إلى أحدهما ذكر كذلك قولين، وكذا من حيث جواز نكاح ابنتها قبل الإنتساب، ذكر قولين، ولم يختر أياً منهما. ص١٢٨. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يرجع. ١٥٩/٢. كما ذكر في «المهذب» قولين من حيث انتسابه إلى أحدهما ١٥٩/٢. ومن حيث جواز نكاح بنت أحدهما رجّح أنه يحرم عليه الانتساب. ١٥٩/٢.

وما رجَحه في والتصحيح؛ هو الذي ذهب إليه في والروضة، إذ ذهب إلى أنه إن وطى، رجلان امرأة بشبهة، ومات الولد قبل الانتساب، فالأظهر أنه لا= - ١٣١٠ -

### ٦٥٤ ـ وَأَنَّهَا إِذَا أَرْضَعَتْ صَغِيْرَتَيْنِ مُزَوَّجَتَيْنِ بِرَجُلٍ مُرَبِّبًا، انْفَسَخَ نكاحهُمّا.

يكون ابنهما، لأنه تابع للولد. وله أن ينتسب بنفسه في أظهر قولين نص عليهما في «الأم»، كما للمولود، وإن لم ينتسب، أو قلنا ليس له الانتساب، فليس له أن ينكح بنتيهما جميعاً، لأن احداهما أخته. ١٧/٩.

وقال في «المنهاج» وشروحه مشل ما قال في «الروضة». انظر «كنز الراغبين» ٢٠/٤. «مغني المحتاج» ٤٩/٣ ك. وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» في وفتح الوهّاب» بمثل ما رجّحه «النووي» ٢٠/١٠. وقال «ابن حجر»: وإن درّ لبن على ولد ادّعاه اثنان لوطه كل منهما أمه بشبهة. وأيس من معرفة نسبه لمحوت الولد وفروعه قبل انتسابهم انتسب الرضيع، بخلاف ما إذا لم ييام، فلا ينتسب الرضيع لأنه تابع له، فإذا انتسب لأحلهما بالنا عاقلاً، فالرضيع من ذلك اللبن ولا رضاع لمن لحقه الولد، لأن اللّبن تابع للولد، ويجبر الولد وفروعه على الانتساب لا الرضيع، لأن أحكام النسب أعظم وأعم، ولا ينكح بنت أحدهما ونحوها قبل الإنتساب لأن إحداهما أخته. وفتح الجواد» ٢٠٠٧.

(٦٥٤) (ض) في (ب) أنه بدلاً من أنها في (أ). والأصح وأنها.

 (ج) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: ينفسخ نكاحهما، والثاني: ينفسخ نكاح الثانية. ولم يرجح. ص١٢٨٠. وفي «المهذب» أورد قولين دون أن يختار ١٩٩/٢.

رجّح والنووي، في والروضة، ما صحّحه في والتصحيح، من أنه إذا كانت تحته صغيرتان أرضعتهما أجنية متعاقباً، لم تنفسخ الأولى بإرضاعها، فإذا أرضعت الشانية انفسخت قطعاً. وفي انفساخ الأولى قولان، الأظهر: الانفساخ. ٧٨/٩. وفي والمنهاج»: من تحته امرأتان صغيرتان أرضعتهما أجنية مرتباً، أينفسخان؟ أم يختص الانفساخ بالثانية فقط؟ الأظهر منهما انفساخهما، لانهما صارتا أخين معاً فأشبه ما لو أرضعتهما معاً، لأنه إذا =

أرضعتهما معاً، انفسخ نكاحهما قولاً واحداً لأنهما صارتا أختين معاً، ولا خلاف في تحريم المرضعة على التأبيد، لأنها صارت أم زرجة. ومغني المحتاج؛ ۲۹/۳۶. وقال وابن حجر؛ بعشل ما رجحه والنووي، وفتح الجوادة. ۲۰۰/۲. وذهب والإمام المزني؛ إلى أن نكاح الزوجتين ينفسخ برضاع الأجنية، إذا أرضعت على الترتيب الرضعات المحرمة. والمهذب، 100/۲، والمخني؛ ۲۰۸/۹ والشرح الكبير؛ ۲۰۸/۹.

### كتاب النفقات

#### الفصل الرابع عشر باب نفقة الزوجات

- وَأَنَّهُمُا إِذَا تَرَاضَيَا بِدَقِيقٍ، أَوْ سَرَيْقٍ، أَوْ خُبْرِ عَنْ النَّفَقَةِ، لَمْ يُجْزُ،
 لَكنْ لَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ (كالعُادَةِ) بَرىء مِنَ النَّفَةِ فِي الأَصَحِّ، إلا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ، وَلَمْ رِيَأْذَنُ (لَهَا وَلَيْهَا).

(٦٥٥) (ض) كالعادة في (ب) على العادة.

يأذن في (ب) تأذن.

لها وليها: سقطت من (ب). والأصح فيها جميعاً ما في (أ).

(ل) السويق: طعام يتخذ من الحنطة والشعير.

 (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن الـزوج يلزمه الحب المقتات في البلد، فإن رضيت بأخذ العوض جاز على ظاهر المذهب. ص٢٩٥.

واختـار في «المهذب» أنهما إذا تراضيا على دقيق أو سويق لا يلزمهما قبوله، وإن تراضيا على عوض رجّح الجواز. ١٦٢/٢.

قال في «الروضة»: لو رضيا بالاعتياض عن النفقة خبراً، أو دقيقاً، أو سويقاً، فالمذهب أنه لا يجوز، وهو الذي رجّحه العراقيون و«الروياني» وغيره، لأنه ربا. ولو كانت تأكل معه على العادة، فالأقيس، وهو الذي ذكره «الروياني» في «البحر» لا تسقط، وإن جريا على ذلك سنين، لأنه لم يؤد الواجب، وتعلوّع بغيره. والشاني: تسقط، فإنه اللائق بالباب. وقال «الغزالي»: هذا أحسنها لجريان الناس عليه في الأعصار، واكتفاه الزوجات به، ولأنها لو طلبت النفقة للزمن الماضى والحالة هذه لاستنكر.

# ٦٥٦ ـ وَأَنَّ أَدَمَ خَادِمَ الزُّوْجَةِ، مِنْ جنْس أَدَمِهَا، لَكِنْ دُونَ نَوْعِهِ.

وقال في أصل «الروضة»: والوجهان في الزوجة البالغة، أو صغيرة أكلت معه بإذن القيّم، فأما إذا لم يأذن القيّم، فالزوج متطوع ولا تسقط نفقتها بلا خلاف. وقال من زياداته: الصحيح سقوط نفقتها إذا أكلت معه برضاها، وهو الذي رجّحه «الرافعي» في «المحرر»، وعليه جرى الناس من زمن رسول الله

ﷺ، وبعده من غير نزاع ولا إنكار، ولا خلاف. ٧٩/٥-٥٤.

وقال في «المنهاج» وشرح «الشربيني» عليه بمثل ما قاله في «الروضة» من علم إجزاء الخبز أو الدقيق على المذهب، وأنها لو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها على الأدن تكون غير رشيدة، ولم يأذن لها وليها. وأفنى «البلقيني» بسقوطها كذلك، وقال: ما قيده «النووي» غير معتمد. «مغني المحتاج» ٢٨/٣٤.

وقال وشيخ الإسلام زكريا، في وفتح الوهاب، بمثل ما اختاره والنووي، في والتصحيح، وغيره. ١١٦/٢، وقال والغزالي،: وليس له أن يكلفها الأكل معه، فإن كانت تأكل سقطت نفقتها على أحسن الوجهين، فإن اعتاضت عن الداهم بالخبر فهو أولى بالمنم لما فيه من الربا. والبوجير، ١١١/٢.

وقال وابن الرفعة، في «كفاية النبيه» بمثل قول والنووي، من أنهما إذا تراضيا بدقيق، أوسويق، أوخبز لم يجز مخطوط ـ جـ ١٠، كتاب الحضانة. (١٥٦) (ع) اختار في «التنبيه» أن أدم خادم الزوجة يجب أن يكون من جنس أدمها على المنصوص. ص١٢٩. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجّع.

ورجّع في والروضة ما اختاره في والتصحيح »، إذ قال باستحفاق الخادم الأدم. وأن جنسه جنس أدم المخدومة ، والأصبح أن نوعه دون نوع أدم المخدومة ، والأصبح أن نوعه دون نوع أدم المخدومة . وهو نص والشافعي » . 24/4 . والصحيح في والمنهاج » أن جنس طعام الخودمة كجنس طعام الزوجة ، وكذا أدمها . قال والشربيني » ، لأن العيش لا يتم بدونه ، وجنسه جنس أدم المخذومة ، لكن نوعه دون نوعها على الأصح \* 4/27 . وقال والباجوري » في حاشيته على وابن القاسم ، بمثل ما صحّحه =

٦٥٧ \_ وَأَنَّهَا إِذَا سَافَرَتْ بإِذْنه لحَاجَتهَا، فَلا نَفَقَة .

٦٥٨ \_ وَأَنَّ المُرْتَدَّةَ إِذَا أَسْلَمَتْ في العدَّةِ، لَا نَفَقَةَ لِزَمَنِ الرِّدَّةِ.

(۱۹۷) (ع) ذكر في دالتنبه، قولين فيما إذا سافرت بإذنه من حيث استحقاقها النفقة، ولم يختر شيئاً. ص١٦٤/ . وذكر في دالمهذب، قولين، ولم يرجّع . ١٦٤/٠. ومرجّع والمهذب، قالمهذب، قالين، ولم يرجّع . ١٦٤/٠ المختلف منا من أنه لا نفقة لها على الأظهر إذا سافرت بإذنه لحاجتها، وكانت وحدها، ١٠/٩. وهو قوله في دالمنهاج، قال دالمن الشعرب، قال دالن التمكين. ٣/٧٧، وبه قال دالن النقيب، في دعمدة السالك، ص٣٨٨. وبمثل قول دالنووي، في دالتصحيح، قال في دفتم الوهاب، ١١٩/٢.

(٦٥٨) (ع) ذكر في والتنبيه؛ في استحقاق المرتدة التي أسلمت للنفقة لزمن الرَّة قولين، ولم يرجَّح. ص١٢٩. وذكر في والمهذب؛ طريقين ولم يختر شيئًا. ١٩٤٢/ ١

ما رجّحه في والتصحيح، قال والمطيعي، في وتكملة المجموع، بشأنه: لا تجب لها النققة لما مضى من عدّتها، وهو الأصح، لأن إقامتها على الكفر كنشوزها، ومعلوم أنها لو نشزت وأقامت مدّة في النشوز، ثم عادت إلى طاعته، لم تجب نفقتها مدة إقامتها في النشوز، فكذلك هذا مثله. ٨٨/١٧.

 وعلق «السبكي» على عبارة والشيخ» في «التنبيه» بقوله: ظاهره أن الأصح طريقة القطع، وهدو ما في والرافعي، وادعى نفي خلافه في آخر نكاح
 المشرك. وتوشيح التصحيح، ١٩٨٩.

والتووي). ١٩٣/٢، كما ذهب وابن حجره في وفتح الجوادة إلى مثل قول
 والتووي، في والتصحيح، ٢٢٧٧٢. وفي والإقناع، رجح ما صححه والتووي،
 ١٩٢/٢.

70٩ ـ وَأَنَّ نَفَقَةَ الحَامِلِ البائنِ لَهَا لاَ لِلْحَمْلِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهَا لَهَا يَوْمُ
 بيوم .

(١٥٩) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في نفقة الحامل قولين، أحدهما: أن نفقة الحامل البائن لها، والثاني أنه للحمل. ولم يرجح. ص١٢٩. ورجّح في «المهذب» أنها تجب للحامل بسبب الحمل. ١٦٥/٢. وفي نفقة الحامل ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: تدفع لها يوماً بيوم. والثاني: لا يجب لها شيء حتى تضم. ص١٢٥/٤. وذكر نحو ذلك في «المهذب» ١٦٥/٢.

ما رجحه في «التصحيح»، صحّحه في «الروضة». وقال: الأظهر أنه للحامل بسبب الخمل. 17/٩. أما بالنسبة لدفع نفقة الحامل، فقال: إذا ظهر بها الحمل فالأظهر، أن النفقة تسلّم إليها يوماً بيرم، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مَنْ أَولات حمل فالأفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهن﴾ ٦: الطلاق، وقال في «المنهاج»: تجب النفقة والكسوة الحامل بائن لها، قال «الشربيني»: تجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح لأنها تجب مقدّرة، ولا تسقط بمضي يتعلق بنفقة الحامل البائن، قال في «المنهاج»: إذا ظهر بها الحمل وجب معني المحتاج» ٣/٩٤٤. وفيما يتعلق بنفقة الحامل البائن، قال في «المنهاج»: إذا ظهر بها الحمل وجب عليهن حتى يضعن حملهن﴾ ولانها لو تأخر إلى السوضع لتضسررت عليهن حتى يضعن حملهن﴾ ولانها لو تأخر إلى السوضع لتضسررت ونهاية المحتاج» ٢/٢٢٧. وقال في «شرح ملم»: وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة. ٢٩/١٤. وقال في «شرح عمدة السالك» و رقبب النفقة - للبائن إن كانت حاملًا، يدفع إليها يوماً بيوم. وعمدة السالك، ودفعه اليها يوماً بيوم.

وقال «ابن حجر»: وتجب النفقة لمطلقة حامل بانت غير ناشزة بنحو خلع ، أو فرقة بسبب عارض ، وإذا وجبت فهي للحامل بسبب حملها لا للحمل ، وإلاً لتقررت بقدر كفايته ، ولم تجب على المعسر، وتسقط بمضيّ الزمان ، وهذه ليست كذلك، وتسلم لها يوماً بيوم بعد ثبوت ظهور الحمل ولو بأربع نسوة ، أو اعتراف المفارق به . وفتح الجواد » ٢٣٢/٢ . وقال «المزني» : نفقة الحامل المبتوتـة تجب لها لأنها حامل . «الحاوي» ٩٤/١٦ . وقال «الماوردي» في

# ٦٦٠ - وَأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِحَامِلِ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطِءٍ (بشُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ) فَاسِدٍ. ٦٦١ - وَوُجُوبُ السُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الوَفَاةِ.

تعليله: إنها مقدّرة بكفاية الأم، ونفقات الأقارب غير مقدّرة، وهي معتبرة بكفايتهم لا بكفاية غيرهم. ولو وجبت للحمل، لما تقدرت، ولكانت بعض نفقة أمه. «الحاوي» ١٦/١٦.

(٦٦٠) (ض) شبهة أو نكاح. في (ب) بشبهة أو في نكاح. والأصح ما في (أ). (ع) ذكر في «التنبية»: أن في وجوب النفقة لها قولين، ولم يختر أياً منهما. ص١٣٠ . وذكر في «المهذب، قولين، ولم يختر شيئاً . ١٦٦/٢ .

قال في «الروضة»: في وجوب نفقة الحامل المعتدة عن نكاح فاسد، أو وطء شبهة، إن قلنا للحمل وجبت، وإلَّا فلا، وحيث اختار أن نفقة الحامل البائن لها، فلا نفقة لحامل معتدة عن وطء بشبهة، أو نكاح فاسد. ٩٧/٩. وذهب في «المنهاج» إلى أنه لا تجب النفقة لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد، لأنه لا نفقة لها في حال التمكين، فبعده أولى. «مغنى المحتاج» ٣/١٤١. وقال «الغزالي»: وأما المعتدة عن شبهة إن كان في نكاح فلا نفقة لها على أفقه الوجهين، وإن كانت خليّة عن النكاح فلا نفقة لها على الواطيء إلا إذا كانت حاملًا، ففيه قولان يبنيان على أن النفقة للحمل أو للحامل. ١١٣/٢. وقال «الشيخ زكريا الأنصاري»: لا نفقة لحامل معتدة عن وطيء بشبهة، ولو بنكاح فاسد. «فتح الوهاب» ١١٩/٢.

(٦٦١) ذهب «الشيخ أبو إسحاق» إلى أن في استحقاق معتدة الوفاة للسكني قولين، ولم يختر شيئاً. ص١٣٠. وكذلك الشأن في «المهذب، ١٦٦/٢.

قال في «الروضة»: المعتدة عن الوفاة لا نفقة لها، وإن كانت حاملًا، لأن نفقة القريبة تسقط بالموت. ٩٨/٩. وفي «المنهاج»: تجب سكني لمعتدة وفاة في الأظهر. قال «الشربيني»: لأمره ﷺ فُريعة ـ بضم الفاء ـ بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري لما قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتـدت فيه أربعة أشهر وعشرا (رواه أبو داود في الطلاق رقم \$\$، ــ

### ٦٦٢ ـ وَثُبُوتُ الفَسْخِ بِالإعْسَارِ بِالسُّكْنَى.

والترمذي رقم ٢٣، والنسائي ٢٠). ومغني المحتاج، ٤٠٢/٣. وقال في وشرح صحيح مسلم،: وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع، والأصح عندنا وجوب السكنى لها. ٩٦/١٠. وقال والباجوري،: الحاصل أن السكنى واجبة للمعتدة مطلقاً إلاَّ الناشزة، والصغيرة التي لا تطبق الوطء، والأمة غير المسلمة لزوجها ليلاً ونهاراً، والموطوعة بشبهة ولو بنكاح فاسد. فدلَّ على أن المتوفى عنها زوجة تجب لها السكنى . ١٧٣/٢.

وقال «السبكي» في تعليقه على كلام «التصحيح»: محلّ الكلام إذا لم يتقدّم الموت طلاق باتن، فالبائن لا يقال توفي عنها، فإنّها أجنبية. «توشيح التصحيح، ١٨٨٩.

وما قال به «النووي» ذهب إليه والغزالي» ١١٣/٢، كما قال به والشيخ زكريا، في وشرح التحرير» . ٣٤٧/٣.

(٦٦٢) (ض) بالسكنى في (ب) للسكنى، والأصح بالسكنى.

 (ع) ذكر في والتنبيه احتمالين في ثبوت الفسخ بالإعسار بالسكنى، ولم يرجّع ص١٣٠٠. وأورد في والمهذب، وجهين، ولم يختر شيئاً منها. ١٦٦/٢.

صحّع في والروضة ما اختاره في والتصحيح ، من أن خيار الفسخ يثبت بالإعسار بنفقة المسكن على الأصح. ٧٥/٩، وفي والمنهاج ،: وإنما يفسخ بعجزه وإعساره عن المسكن في الأصح. قال والخطيب الشريبني ،: للحاجة إلي، لأنه لا بد للإنسان من مسكن يقيه من الحرّ والبرد. ومغني المحتاج ٤٤٤/٣. وقال والحصني ، في وكفاية الأخيار، بثبوت الفسخ بالإعسار بالمسكن، كالإعسار بالنفقة ، ٩٢/٣.

وقال وابن النقيب»: إذا أعسر بالسكن ثبت لها فسخ النكاح. ص٣٦٩ وعمدة السالك، وفي والإقناع: ولا نفسخ بإعساره عن الأدم والمسكن، لأن النفس تقوم بدونهما بخلاف القوت ١٩٣٧، وما صححه والنوري، قال به والروباني، ووابن كج، وهو المشهور في المذهب، ونقله والرافعي، في والشرح الكبير، عنهما. وكفاية النيم، ولابن الرفعة، جــ ١٠ باب النفقات.

## ٦٦٣ ـ وَأَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ العَبْدِ العَاجز فِي ذِمَّتِهِ.

(٦٦٣) (ع) ذهب في والتنبيه، إلى أن هناك قولين فيمن تلزمه نفقة زوجة العبد العاجز، ولم يختر أياً منهما. ص١٣٠.

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح»، من أن العبد إذا كان ينفق من كسبه، فعجز بزماتة وغيرها، فإن لزوجته أن تفسخ، أو تصير نفقتها ديناً في ذمة العبد. ٨٢/٩. وهذا ما يفهمه قوله في «المنهاج»، وإن لم يصرح به. وعبارته: ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ. قال «الشربيني»: وليس له منعها من ذلك لأنه حقها، فإن ضمن لها نفتتها بعد طلوع الفجر من يومها ذلك صح، كضمان الأجنبي. «مغني المحتاج» ٤٤٦/٣؟.

وفي «فتح الوهاب»: إذا أعسر بنفقة لائقة، أو بمسكن، أو مهر واجب، فإن صبرت فغير المسكن دين عليه، فلا يسقط بمضيّ الزمن، وإلَّا فلها الفسخ إذا تبرّع أب لمحليه أو سيّد، فلا فسخ بامتناع غيره. ٢٠٠/٢. وقال «الغزالي»: وإن كانت الأمة بالغة فحق الفسخ لها، وليس للسيّد الفسخ على الأصح، لكن لا نفقة عليه، فإما أن تصبر الأمة على الجوع، أو تفسخ، والنفقة تدخل في ملك السيّد.

## الفصل الخامس عشر باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

# ٦٦٤ ـ وَوُجُوبُ نَفَقَةِ الوَالِدَينِ الفُقَرَاءِ.

(٦٦٤) (ع) اختار في والتنبيه ان الوالدين إذا كانوا فقراء لكن أصحاء ، غير عاجزين عن الكسب، لا تجب نفقتهم على الأولاد. ص١٣٠ . وذكر في والمهذب، قولين، ولم يرجِّح أياً منهما. ٢/١٦٧.

ما صححه والنووي في والتصحيح»، رجّحه في والروضة» وقال: إن كان القريب لا يُعاني من نقص في الحكم، ولا في الخلقة، لكنه كان لا يكتسب مع القدرة على الكسب، فإن كان من الأصول وجبت النفقة على الأظهر يعني على الفروع - لأن الله تعالى أمر بمصاحبتهم بالمعروف، وليس من المعروف تكليفهم الكسب مع كبر السن، وكما يجب الإعفاف، ويمتنع القصاص، ولحرمة الوالدين. هذه طريقة الجمهور. ٩/٤٨. وفي والمنهاج، ذهب إلى أن الأظهر أن الأصل إن قدر على الكسب، ولم يفعله تجب له، ولا يكلف كسباً. قال والرملي عن لتأكد حرمة الأصل. ونهاية المحتاج» ٧/٢٠/ وقال «الشريني»: قال «ابن المنذر»: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد. ومغنى المحتاج» ٧/١/٩ .

وقال «الحصني»: الصحيح عند «الرافعي» ووالنووي» أنها تجب، ومنهم من قطع به. «كفاية الأخيار، ٧/٢٨. وقال «ابن حجر»: بخلاف الأصل يجب له وإن ترك كسباً، لأن تكليفه إياه مع القدرة على كفايته، وكبر سنه، ليس من المصاحبة بالمعروف. «فتح الجوادة ٢٣٣/٢. ٦٦٥ - وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ زَوْجَةِ ابنِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ.

٦٦٦ - وَأَنَّهُ إِذَا وَجَدَ مَا يُنْفِقُ عَلَى وَاحِدٍ وَلَهُ أَبُّ وَأَمْ، فَالْأُمُّ أَحَقُ، وَأَنَّ الأَبَ أَحْقُ مِنَ الإِبْنِ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ أُمُّ أُمُّ، وأُمُّ أَبٍ، فَالنَفَقَهُ عَلَيْهِمَا سَواءً.

(٦٦٥) (ع) جزم في والتنبيه، بأن من وجبت نفقته على والديه، وجبت نفقة زوجته. ص1٣٠. وقال في والمهذب، بمثل ما قال في والتنبيه، ١٦٨/٢.

صحح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من عدم وجوب نفقة زوجة الإبن الذي هو في نفقة أبيه، لأنه لا يلزم الأب إعفاف الإبن ٨٦/٩، وليست المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه عليه: كما يلزم الولد نفقة الأب يلزمه نفقة زوجته، بخلاف زوجة الإبن على الأصح يعني لا تلزمه نفقة على ١٤٧٣. وقال «السبكي» تعليقاً على كلام التنبيه»: يستثنى زوجة الابن، فالأصح في «التصحيح» وغيره لا تجب نفقتها، وما زاد على الواحدة، فلوكان للأب زوجتان لم تجب إلا نفقة واحدة. وتوشيح التصحيح» ١٨٩٩.

(٦٦٦) (ع) ذكر في دالتنبيه، فيما إذا رجد ما ينفق على واحد، وله أب وأم ثلاثة أقوال، ولم يرجّع. وأما إذا اجتمع الأب والإبن فذكر قولين في الأحق منهما، كما ذكر قولين في حالة اجتماع أم أم، وأم أب. ص ١٣٠. وذكر في دالمهذب، في الحالة الأولى ثلاثة أوجه، وفي الحالة الثانية وجهين، وذكر في الحالة الثالثة وجهين كذلك. ولم يختر شيئًا منها ٢٦٨/٢.

قال في «الروضة»: إذا اجتمع أب وأم، تقدم الأم على الأصح. وإن اجتمع أب وأبن، فإن كان الإبن صغيراً قُدَّم، وإلاَّ فثلاثة أوجه، لم يصرّح فيها بترجيح، ولكنه قال: القول بالتساوي اختيار «القفال». ونقل عن «القاضي أبي حامد» أنه إن اجتمعت جدتان، لإحداهما ولادتان، وللأخرى ولادة، فإن كانتا في درجة فذات الولادتين أولى. وإن كانت أبعد، فالأخرى أولى، ٩٥/٩. لم يتناول في «المنهاج» تفصيل التقديم واكتفى بقوله يقدم بعد الزوجة الأقرب. \_

٦٦٧ ـ وَجَوَازُ اسْتِثْجَارِ الْأُمِّ لِإِرْضَاع مَنْ أَبُواهُ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ.

٦٦٨ ـ وَأَنَّ الْأُمَّ البَّائِنَ إِذَا طَلَبَتْ أُجْرَةَ المِثْل ، وَوَجَدَ الأَبُ مُتَبَرِّعَةً ، أَوْ مَنْ

وذكر والرملي، ووالشربيني، أن الأم تقدّم على الأب لتأكد حقها بالحمل
 والوضع والرضاع والتربية، وأنه في حالة اجتماع الأب والإبن الكبير يقدّم الأب
 رعاية لحقه. ونهاية المحتاج، ۲۲٤/۷، ومغني المحتاج، ۲۵۱/۳.

وقال «ابن النقيب»: تُقدم الأم على الأب، والأب على الإبن. ص٣٣٠. «عصدة السمالسك». وفي «فتمح الجواد»: مشل ما اختمار «النمووي» في «التصحيح». ٢٣٣/٢.

(٦٦٧) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في جواز استئجار الأم لإرضاع من أبواه على السروجية، ولم يرجّع. ص١٣٠، وذكر في «المهذب» وجهين في جواز استئجارها، ولم يختر منهما شيئاً. ١٦٩/٢.

رجّح والنووي، في والروضة، ما اختاره في والتصحيح، من أن الأصح أنه يجوز للزوج استئجار زوجته لإرضاع ولده. ٨٩/٩٠.

وفي «المنهاج»: وفإن اتفق الزوجان على إرضاع الأم له، وطلبت أجرة المثل، وقلنا أن للزوج استثجار زوجته لإرضاع ولده. وهو الأصح، لتضمنه رضاه بترك التمتع أجيبت، وكان أحق به، لوفور شفقتها. وقال «الشربيني»: أجيبت لقوله سبحانه: ﴿ فَوَانُّ أَرْضَمْنَ لَكُمْ فَاتُومُنُّ أَجُورِهُنُّ ﴾ ٦: الطلاق، فاستنجار الزوج لما لذلك جائز. ومغني المحتاج، ٣/ ٤٥٠. وذكر «الطيعي» في جواز عقد الإجارة على الأم لتقوم بإرضاعها أن ذلك، لا يصح وهو المشهور، ولم يذكر وأبر حامله، ووابن الصباغ، غيو. وتكملة المجموع، ١٩/ ١٥٠. وبجواز استئجار الأم لإرضاع ولدها التي هي على زوجة أبيه قال والشيخ زكريا الأنصاري، في وفتح الوهاب، ١٩٢/ ٢. وفي «الوجيز»: ولها الأم - الأجرة على الأب. ١١٦/٢.

(٦٦٨) (ع) قطع في «التنبيه» بالطريق الذي يقول إن الأم إذا طلبت أجرة المثل قدمت على الأجنبية، واختار القول بأنه إن كان للأب من ترضع الولد من غير أجرة، أن الأم أحق بها. ص ١٣٠٠. وذكر في «المهلّب» قولين، ولم يختر أياً منهما. ص ١٦٩٠. تَرْضَى بِدُونِ أُجْرَةِ المِثْل ، كَانَ لَهُ انْتِزَاعُهُ مِنَ الْأُمِّ .

٦٦٩ - وَأَنَّ أُمَّ الوَلَدِ لَا يُمْكِنُ إِجَارَتُهَا، وَلاَ تَزْوِيجُهَا، وَلاَ كَسْبَ لَهَا، وَلاَ شَيْءَ لِسَيِّدِها، يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ المَالِ ، ولا تُمْتَقُ.

قال في دالروضة»: إن كانت الأم مفارقة، وطلبت أجرة المثل، فهي أولى من الأجنبية بأجرة المشل، فإن وجلت أجنبية تبرع، أو ترضى بدون أجرة المثل، فالأظهر من القولين أن له الإنتزاع، والعلريق الثاني: له الإنتزاع قطعاً، ووبه قال دابن سريح» ووأبو إسحاق»، ووابن أبي هريرة»، ووالاصطفري». م٨/٨. وقال في والمنهاج»: وكذا - إن رضيت بأجرة المثل أو أتل - وتبرعت به أجنبية، أو رضيت بأقل في الأظهر. قال دالرملي»: لا يلزمه إجابة طلب الأم به أجنبية، وأو رضيت بثل ما طلبت حينئذ وقد قال سيحانه: ﴿ وَإِنْ أُردَتُم أَنْ تَسْتَر ضِمُوا أُولاً ذَكَم عَلَا جَمَاع عَلَكُم ﴾ ٣٢٣: البقرة. ونهاية المحتاج، ٢٧٣/٧. قال دالشريني»: كل هذا إذا استمرأ الولد لبن الأجنبية، وإلاَّ أجيبت عنها من الإضرار بالرضيع، دمني المحتاج، ٣٠/٣٠٤.

وقال وأبن حجره في وفتح الجواده بمثل ما اختاره والنووي، من أن الطفل ينزع من الأم إذا لم تتبرع وهناك متبرع، لأن في تكليفه الأجرة إضراراً به، وكذا إذا وجد من ترضى بأقل من أجرة المثل، ولم تـرض الأم إلَّا به. ٢٣٤/٢.

(١٦٦٩) (ع) ذكر في والتنبيه، احتمالين، أحدهما: تعتق عليه، والأخر: لا تعتق عليه. ص١٣٠٠.

ذكر في واصل والروضة ما اختاره في والتصحيح ، من أن أم الولد إذا عجز الزوج عن الإنفاق عليها لا يجبر عليه ، بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها ، كما ذكر وجها آخر ولابي زيده أنه يجبر على عتقها ، أو تزويجها إذا وجد راغب فيها . ولم يصرّح بترجيح . وقال من زياداته : القول الأول أصح ، فإن تعذّرت نفقتها بالكسب، فهي في بيت المال . ٨٧/٩ . وليست في والمنهاج ، وقال والشربيني ، لو عجز السيّد عن نفقة أم ولده ، أجبر على تخليتها لتكتسب، وتنفق على نفسها ، أو عليه إيجارها ، ولا يجبر على تخليتها لتكتسب،

### الفصل السادس عشر باب الحضانة

٦٧٠ ـ وَأَنَّ الْأَبَ يُقَدَّمُ عَلَى الخَالَةِ، وَالْأَخْتُ لِلأَبْوَين، وَالْأُمِّ.

عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال. ومغني المحتاج، 257/83. وفي 
والإقناع،: إن نقد المال لذى السيّد أمره القاضي بالبيم أو الإجارة أو العتق دفعاً 
للضرد، فإن لم يفعل آجره القاضي، فإن لم تتيسر إجارته باعه، فإن لم يشتره 
أحد أنفق عليه من بيت المال. ٢ / ١٨٨٠. وبمثله قال والباجوري، في «حاشيته 
على ابن القاسم، ٢ / ١٨٨٨. وقال والسبكي،: لفظ والتصحيح، صريح في أن 
الخلاف في العتق إنما هو عند تعدّر الإجارة والتزويج وتعدر الاكتساب، ورقة

(٦٧٠) (ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا اجتمع مع النساء رجال يُقلَّم الأخت للأب والأم، والذخت للأم، والخالة على الأب. ص١٣٦.

وذكر في «المهذب، وجهين، ولم يرجّح ١٧١/١.

رجّح في «الروضة»، ما اختاره في «التصحيح» من أن الأب يقدّم على الأحت من الأبوين، أو الأخت لأم، والخالة على الأصح المنصوص. الأحت من الأبوين، أو الأخت لأم، والخالة على الأصح المنصوص. ١١٢/٩. وقال بمثله في «المنهاج»، وعبارته: وإن اجتمع ذكور وإنك، فالأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، لأنه أشفق ممن بعده، وقيل تقدم عليه الخالة، والأخت من الأم أو الأب أو هما لادلائهما بالأم كأمهاتها، وردّ بضعف هذا الإدلاء. «نهاية المحتاج» ٧٩٩٧٧. وفي «كفاية الأخيار»: إذا اجتمع رجال ونساء، يُعلَّم الأب ثم الأخوات ثم الخالة على النص. ٩٤/٧. والأب يقدّم في الصحيح المنصوص على أمهاته على أخوات المحضون. قال =

## ٦٧٦ ـ وَالصَّوابُ أَنَّ المَحْضُونَ المُمَيَّزُ يُخَيِّرُ بَيْنَ الْأَبَوَينِ، وَإِنْ لَمْ يَتَلُغْ سَثَعَ سنينَ .

والشافعي: ولا حق لأحد مع الآب غير الأم وأمهاتها، فأما أخواته وغيرهن فإنما يكون حقّهن بالآب، فلا يكون لهن حق معه، وهن يدلين به. والأم، 9 / 7 وما بعدها. وبعد الأب تكون الحضانة للأخوات، فتقدم، الأخوات مطلقاً مع الأخوة. فتقدم الأخت الشقيقة ثم لأب ثم لأم. وحاشية الشرواني على تحقة المحتاج، ٣٥٧/٨. وحاشية الجمل على المنهج، ١٩/٤، وحاشية الحمل على المنهج، ٩٠٤/٤ وحاشية قليوبي على المنهاج، ٩٠/٤. وبعد الإخوة تكون الحضائة للخالات مراعاة لمنزلة الأم. وحاشية الشرواني، ٣٥٦/٨، وحاشية الجمل، ١٩/٤،

وقالُ والإمام المزني، تقدم الأخت لأم على الأخت لأب بعد الأخوات الشقيقات. والحاوي، ١٠٨/١٦، وقتح العزيز، جـ١٠، كتاب الحضائة، وبحر المذهب، كتاب الحضائة. والأم، ٥٣/٥، ومختصر العزني، ٥٧/٥. وبحر المذهب، كتاب الحضائة. والأم، ٥٣/٥، ومختصر العزني، ٥٨/٥.

(٦٧١) (ض) المحضون في (ب) المجنون، والأصح: المحضون.

 (ع) ذكر في «التنبيه» أن المحضون إذا بلغ سبع سنين وهو يعقل، خيّر بين الأبـوين. ص١٣١، وفي «المهذب»: إذا افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين، وهو مميّر، وتنازعا كفالته، خُيِّر. ١٧٢/٢.

قال في والروضة ما يتفق مع كلام والتصحيح»، ونصّه: قال الأصحاب، إذا صار الصغير معيِّزاً، فيخير بين الأبوين إذا افترةا. قال الأصحاب وقد يتقدم التمييز عن السبم، وقد يتأخر عن الثمان، ومدار الحكم على نفس التمييز، لا على سنّه. ١٠٣/٩. وفي والمنهاج»: والمميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما. قال والشربيني»: والحكم مداره على التمييز، لا على السنّ، لأنه قد يتقدّم على السبم، أو يتأخر عن الثماني. ومغني المحتاج» ٤٥٦/٣٠٤.

وقال «الحصني»: واعلم أن المدار على التمييز سواءً حصل قبل السبع أو بعدها، وللناس عبارات في ضبط التمييز، وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل = عَلَمُ اللَّهِ ا

 بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده. (كفاية الأخيار ٩٣/٢.
 وقـال «ابن حجرء: وخير محضون مميز ولو قبل سبع سنين على الأوجه بين أبويه. دفتح الجواد، ٢٣٧/٢.

ويمثله قال «الرملي» في ونهاية المحتاج» ٧٢٨/٧. وكذلك «الزنكلوني» في «تحفة النبيه» جـ٢، كتاب الحضانة.

وقال دالرافعي، في دفتح العزيز،: قال الأصحاب، وقد يتقدم النمييز على سبع، وقد يتأخر عن ثمانٍ، والحكم يدار على نفس التمييز، لا على سنّه. جــ ١ كتاب الحضانة.

(٦٧٢) (ع) قطع في «النتبيه» بأن العصبة إن كان ابن العم لم يسلم إليه البنت.
ص١٣١. وقال في «المهذب»: تبقى البنت عند الأم إلى أن تبلغ ولا تخير بين الأم وابن العم. ١٧٣/٢.

قال في «السروضـــة»: إن كانــت أنـشى لم تســلّم إلى ابن العم، قال «المتولي»: إلاّ إذا لم تبلغ حداً يشتهى مثلها. وفي «الشامل»: إن كان له بنت ترافقه، سلمت إلى ابنته. ١٠٧٧.

قال في «المنهاج»: وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح، ولا تسلم إليه مشتهاة، بل إلى ثقة بعينها. ونقل «الرشيدي» عن «الروض» قوله: وابن العم ونحوه يتسلم الصغيرة، لا من تشتهى، بل يعين لها ثقة. فإن كانت له بنت وسلمت إليها بإذنه، وجملت عنده مع بنته. ونهاية الرملي» ٧٢٨/٧. وممن قال بتسليم الصغيرة التي لا تشتهى لابن العم، وتسليمه المشتهاة إذا كانت له بنت معيزة «الأنوار» - «الأردبيلي» ٣٦٤/٢»، و«الجمسل في حاشيته على المنته» على ٥١٨/٤.

وقال وشيخ الإسلام زكريا، في وأسنى المطالب، بمثل قول والتصحيح، ٩/٤.

٦٧٣ - وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا إِذَا نَكَحَتْ قَرِيبًا لِلطَّفْلِ لَهُ حَقَّ فِي الحَضَانَةِ كَعَمُّه (أَقُ عَمَّ أَبِهِ، دَامَتْ حَضَانَتُها، إِذَا رَضِى بَهَا الزَّرِّجُ.

(٦٧٣) (ض) أو في (أ) و، والأصح: و.

(ع) جزم في «التنبيه» أنه لا حق للمرأة إذا نكحت في الحضانة حتى تطلق،
 إلا أنْ يكون زوجها جد الطفل. ص١٣١.

وأطلق في «المهذب» القول بأنه لا حق للمرأة في الحضانة إذا تزوجت. ١٧٠/٢.

ما هو «الـراجـع» في «التصحيح» في هذه المسألة، قال بمثله في 
«الروضة»: فلو نكحت عم الطفل، فالأصح لا تبطل حضانتها، لأن العم 
صاحب حق الحضانة، وشفقته تحمله على رعاية الطفل، فيتعاونان على 
كفالته، بخلاف الأجنبي، ويهذا قطع «الفقال» و«الغزالي، و«المتزلي»، ويقال 
ن دصاحب التلخيص، خرّجه من نص «الشافعي». وهذا القول يطرد في كل 
من لها حضانة، نكحت قريباً للطفل، له حق الحضانة، بأن نكحت أمه ابن 
عم الطفل، وعم أبيه، وكذا إذا نكحت الأم عم الطفل على الاصح إذا رضي 
الذي نكحته بحضانتها، فإن أبي فله المنع، وعليها الامتناع. «الروضة» 
1. ١٠/٨.

وفي «المنهاج»: ولا حضائة لناكحة غير أبي الطفل، وإن رضي بها الزوج، إلا عمه، وابن عمه، وابن أخيه في الأصح، قال «الرملي»: لأن مؤلاء أصحاب حق في الحضائة والشفقة تحملهم على رعاية الطفل كي يتعاونا على كضالته، بخلاف الأجنبي، ومن ثم اشترط أن ينضم رضاه إلى رضا الأب / ٢٣٠. وقال «الشربيني»: محل الخلاف إذا رضي الزوج الذي نكح بحضائتها، وإلا فنسقط جزماً، لأن له الامتناع منها. ومغني المحتاج». /2007. وفي وفتح الجواده: إن نكحت قريباً للطفل ممن له الحق في الحضائة، إن لم يستحقها الآن كابن العم، فلا يسقط تزوجها به حضائتها، وإنا سقطت، لأن لله المنع، وعلم الخائره «النووي» والمنع، وعليها الامتناع. ٢٣٥/٢. ورجّح «الحصني» ما اختاره «النووي»

3٧٤ - وَأَنَّ الَّابَ أَوْ الجَدَّ إِذَا سَافَرَا لِلإِقَامَةِ دُوْنَ مَسَافَةِ القَصْرِ، فَهُمَا أَحَقُّ بالوَلِد.

في والتصحيح». وكفاية الأخيار، ٢/٥٥.

وقال دابن القاسم في شرحه على متن أبي شجاع، ١٩٨/٢، ووالمطيعي، في وتكملة المجموع، ١٨١/١٧ ووالرملي، في دنهاية المحتاج، ٧٣٠/٧، بمثل قول والنووي،

(٦٧٤) (ض) دون مسافة القصر في (ب) إلى دون. والأصح ما في (أ).

(ع) ذكر في «التنبيه»: أنه إذا أراد الأب أو الجد الحروج إلى بلد تقصر إليه الصلاة بنية المقام. والطريق آمن، وأرادت الأم الإقامة، كان الأب أو الجد أحق به، والعصبة من بعده. ص ١٣٦. وذكر في «المهلب» نحو ما ذكر في «التنبيه» ١٧/٧/ وذهب في «الروضة» إلى أن الانتقال إلى دون مسافة القصر التنبيه تلاب أو الجد أن يتزعه من الأم، ويستصحبه معه، احتياطاً للنسب، فإن النسب يتحفظ بالأباء، ولمصلحة التأديب والتعليم، وسهولة القيام بنفقته ومؤته. ١٠٦/٨.

وفي المنهاج»: إن أراد أحدهما الزوجين - سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه، والبلد المقصود، ولأن الانتقال إلى دون مساقة القصر، كالإقامة بمحلة أخرى من بلد متسع لسهولة مراعاة الولد. ونسب للأكثرين. ونهاية المحتاج، ٢٣٤/٧،

واختار في «كفاية الأخيار» ما صحّحه في «التصحيح» 40/۲. وقال «المطيعي»: وإذا كان السفر دون مسافة قصر الصلاة، كانا كالمقيمين. . «تكملة المجموع» ١٨٣/١٧.

وممن وافق دالنووي، على أن الأب والجد إذا سافرا دون مسافة القصر كانا أحق بالولد دالشرواني، ودالأردبيلي، ووجه التفريق بين الأب والجد وبين غيرهما. هو أن الأب أو الجد أصل في النسب، فلا يعتني غيرهما بالمحضون كاعتنائهما، وأمّا غيرهما من العصبات فهم متقاربون في ذلك. فالمقيم منهما يقوم مقام المسافر في الحفظ. دحاشية الشرواني، ٣٦٤/٨. دالأنوار، ٣٦٢/٢

## كتاب الجنايات

وفيه بابان :

الباب الأول: باب القصاص: وتحته فصول:

الفصل الأول: في من يجب عليه القصاص ومن لا يجب

الفصل الثاني: في ما يجب به القصاص من الجنايات الفصل الثالث: في العفو عن القصاص

الفصل الرابع: في من لا تجب عليه الدية بالجناية

الفصل الخامس: في ما تجب به الدية من الجنايات

الفصل السادس: في الديات الفصل السابع: في العاقلة وما تحمله

الفصل الثامن: في كفارة القتل

## الباب الأول باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- الأَصَحُ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ عَبْدًاً، أَوْ دِمْنَيًّا، فَقَامَتْ بَيْنَةُ بحُرئيتِهِ،
 وَإِسْلَامِهِ، وَجَبَ القَوَدُ.

(٩٧٥) (ل) القود \_ بفتحتين \_ القصاص . والمصباح المنير، ١٧٨/٢ .

(ع) ذكر في «التنبيه» تولين في وجوب القصاص على من قتل عبداً - وهو حر -.
 أو قتل فعياً وهو مسلم، ثم قامت البيئة أنه كان قد أعنق، أو أسلم ولم يرجّع .
 ص ١٣٠٠.

وذكر في «المهذب، قولين، ولم يختر أياً منهما. ١٧٥/٢.

ما رجّحه في «التصحيح»، اختساره في «الروضة»، وقال بوجوب القصاص ١٤٧/٩. وقال القصاص، كما لو علم تحريم الفتل، وجهل وجوب القصاص ١٤٧/٩. وقال في «المنهاج»: لو قتل من عهده، أو ظنه بالأولى، مرتداً أو ذمياً أو عبداً، فبان خلافه، فالمذهب وجوب القصاص. أي ظهر إسلام، أو حريته نظراً إلى ما في نفس الأمر، لأنه قتله عمداً عدواناً، والظنَّ لا يبيح القتل. «الجلال المحلي» ووقليوبي وعميرة على المنهاج ٤/١٤. وقال دابن حجره: لو قتل بدار الحرب مسلماً عهده كافراً غير حربي، أو مرتداً، أو حراً عهده قباً، أو غير مؤلمان المعمد عليه، وكلمن العمد والظن لا يبيح القتل والضرب. وفتح الجواده ٢٠٠/٢، وقال والشيخ زكريا، بمثل ما قاله «النووي» إذ قال: من قتل شخصاً عهده أو ظنه عبداً، أو كافراً غير حربي فأخلف قتل به، لوجود مقتضى القصاص. وفتح الواساب ١٢٨/٢.

## ٦٧٦ - وَأَنَّ المُرْتَدُّ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ دُونَ عَكْسِهِ.

(٦٧٦) (ع) ذكر في التنبيه فيما إذا قتل المرتد ذمياً قولين، ولم يرجّع، وكذا إذا قتل ذميًّ مرتداً. ص٣١. وفي «المهذب»: أن في قتل المرتد بالذمي قولين، ولم يرجّع. أما في قتل الذمي بالمرتد فرجح أنه لا يلزمه قصاص، ولا ديـة. ١/٧٤/٢.

قال في «المنهاج»: الأظهر قتل مرتد بلدي. قال «عميرة»: لأن المرتد أسواً حالاً منه. 1/14. وقال «الشربيني»: لاستوائهما في الكفر، بل المرتد أسواً حالاً، لأنه مهدر الدم، ولا تحل ذبيحته، ولا مناكحته، ولا يقر بالجزية. وقال في «المنهاج»: لا ذمي بمرتد، وحكى الجمهور الخلاف في هذه وجهين، 1/1/2. «الحال المحلي». وقال «ابن النقيب»: ولا يجب القصاص على ذمي بقتل مرتد. «عمدة السالك» ص ٣٤٩.

وقال والصطيعي: إذا قتىل المرتد ذمياً يجب عليه القود، وهو اختيار والشافعي، ووالمزني، لأنهما كافران، فجرى القصاص بينهما كالذميّين. أما إذا قتل الذمي المرتد فالأصح أنه لا يجب عليه القود، وهو قول «أبي إسحاق»، لأن كل من لا يضمنه المسلم بقود ولا ديـة لا يضمنه الذمي كالحربي

وممن قال بوجوب القصاص في قتل المرتد باللمي والمنزي»، والحاوي» ٢٠٦/١٦، ومختصر المرزمي، ١٠٢/٥، والأم» ٣٣/٦، وفتسح العمزيزة: جـ٠١، كتاب الجراح.

قال «البغوي» في «التهاذي»: الصحيح أنه يجب القصاص في قتل المرتد باللغي: كانهما كافران كالذميين، بل أسوأ حالاً من الذمي، فأولى أن يقتل بالذمي. وفي العكس لا يقتل، وهو الأصح، لأن المرتد مباح الدم لا يضمن دمه بالقصاص، كما لا يضمن بالدبة. ج٤ ورقة ٢-٣.

- وَأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ فِي المُحَارَبَةِ مَنْ لا يُكَافِئُهُ ، أَوْ غَرَزَ إِبْرَةً فِي غَيْرِ مَقْتَل ،
 وَمَاتَ فِي الحَال ، فَلا قِصَاص .

(۷۷۷) (ع) ذكر في دالتنبيه، في كل من القتل في المحاربة، وغرز الإبرة في غير مقتل قولين، ولم يختر شيئاً. ص١٣٢. وذكر في دالمهذب، كذلك قولين في كلُّ من الصورتين، ولم يرجم أياً من الأقوال ١٧٦/٢.

قال في «الروضه»: وإذا غرز إبرة فعات، فإن كانت في غير مقتل، وظهر أثر الغرز بأن تورّم الموضع، للإمعان في الغرز، والتوغل في اللحم ويقي مثالماً إلى أن مات، وجب القصاص على المذهب، وإن لم يظهر أثر، ومات في الحال، فالأصح لا يجب القصاص، ولكنه شبه عمد، فتجب الدية، ١٢٥/٨ . وفي «المنهلج»: إن غرز إبرة بمقتل، ولم يظهر أثر، ومات في الحال، فشبه عمد: قال «الجلال المحلي»: لأنه لا يقتل مثله غالباً، فأشبه الشرب بسوط خفيفة، ١٩/٣، وقال «الغزللي»: وأما ما يقتل نادراً كعرز الابرة لتي لا تعقب الما ظاهراً، فلا قصاص فيه، ١٢١/٢، وقال «البغوي»: إذا اليجب غوز الإبرة في غير مقتل كالإلية فوجهان: أحدهما: قال «ابن سريج» لا يجب القود، بل هو شبه عمد، لأن الغالب منه السلامة، كما لو ضربه بسوط خفيف فمات، ولم ي يختر وأياً، جه؛ و وقة ٧٥، التهذيب.

## الباب الثاني باب ما يجب به القصاص من الجنايات

٦٧٨ - وَوُجُوبُهُ عَلَى مَنْ أَلْقَاهُ فِي لُجَّةٍ ، فَالْتَقَمَهُ حُوْتٌ قَبْلَ وُصُولِهِ (المَاءَ).

(٣٧٨) (ض) الماء في (ب) إلى الماء . وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» : إلى الماء .

(ل) لجة الماء: معظمه، حيث لا يدرك مقرّه. «المصباح المنير» ٢١٢/٢. التقمه: أكله سبعة.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في وجوب القصاص في هذه الحالة، ولم يرجّع.
 ص١٣٢. وذكر مثل ذلك في «المهذب»، ولم يختر شيئًا. ١٧٧/٢.

ما رجّحه في «التصحيح»، اختاره في «الروضة»، وقال: على الملقي القصاص على الصحيح المنصوص. ١٣٣/٩، وفي «المنهاج»: ولو ألقاه في ماء مغرق لا يمكن الخلاص منه كماء البحر - فالتقمه حوت، وجب القصاص في الأظهر. قال «الجلال المحلي»: في شرحه: لأن الإلقاء سبب للهلاك. كما لو ألقاه في بثر مهلكة في أسفلها سكين، ولم يعلم بها الملقي، فهلك بها. «كنز الراغيين» ١٩/٤، «مغنى المحتاج» ٩/٤.

وقال «المطيعي»: يجب القصاص في الأصح، لأنه لو لم يبتلعه الحوت، لما كان يستطيع التخلص من اللّجة. «تكملة المجموع» ٢٢/١٧، وقال «ابن حجره: إن ألقاه بماء مغرق، لا يمكنه التخلص منه بعوم أوغيره، فالتقمه حوت قبل وصوله الماء أو بعده، ففيه القصاص، لأن ذلك مهلك لمثله، ولا نظر للجهة التي هلك بها. «قتح الجواد» ٢٥٣/٢، وقال «البغوي» في «التهذي» بأن القصاص يجب في الأصح. جـ؛ ورقة ٨.

٦٧٩ ـ وَعَلَى مَنْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ سُمٌّ قَاتِلٌ.

١٦٠ - وَوُجُوبُهُ عَلَى مَنْ خَلَطَ السُّمَ بِطَعَامٍ ، وَصَيَّفَ بِهِ رَجُلًا، أَوْ بِطَعَامِ
 (السَّجُل)، وَعَنْ وَصِيٍّ وَخَاكِمٍ قَطَّعَا سَلَّعَةً مِنْ صَغِيرٍ (وَعَنْ مَا)
 شَارَكَهُ سَبْمُ.

(٩٧٩) (ع) قال في والتنبيه: إذا تسبب شخص في موت شخص آخر بالسم، وقال:
 لم أعلم أنه سم قاتل، ففي وجوب القصاص قولان. ص١٣٧.

وذكر في «المهذب» قولين، ولم يختر أياً منهما. ١٧٨/٢.

قال في والروضة : لو قال: لم أعلم أنه سمّ ، أو لم أعلم أنه يقتل غالباً ، ونازعه الرئي ، قال دالروياني : إذا قال لم أعلم كونه قاتلاً ، فالأظهر أنه لا يصدّق ، فيجب القصاص . والروضة ، ٢٩/٩ - ١٣٠ . ولم يأت على حكم المسألة في والمنهاج ، وقال والشرييني ، في شرحه : لو ادّعى القاتل الجهل بكونه سُماً ، فالأوجه ما قال به والمتولي ، أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك ، صُدِّق ، وجزم به والماوردي ، ولو أدّعى القاتل الجهل بكونه قاتلاً ، يكون قاتلاً ، فالقصاص - معين - يجب . ومغني المحتاج ،

(٦٨٠) (ض) الرجل في (ب) لرجل، والأصح: الرجل. وعن ما في (ب) وعمّن: وهو الأصح.

(ل) السَّلْمَة بفتح السين وإسكان اللام -: ورم غليظ، غير ملتصق باللحم، يتحرك عند تحريكه، ويجوز قطعها عند الأمن. «المصباح المنير» ١ / ٣٠٥. (ع) في هذه المسألة ثلاث قضايا: الأولى: خلط السم بطعام وتضييف رجل به، أو بطعام رجل، ففي سقوط القود عن الفاعل قولين في والتنبه» ووالمهذب، ص ١٣٥٠. والتنبه، ١٧٧/٠ والمهذب، ولم يرجّع.

ربَّح في «الروضة» ما صححه في «التصحيح» من وجوب القصاص في هذه الحالة. ٢٠٠/٩. وفي «المنهاج»: ولو صَيَّف بمسموم بالغاً عاقلًا. ولم يعلم حال الطعام فاكله فمات فلا قصاص، لأنه تناوله باختياره من غير إلجاء. ولأنه شب عمد. «الجلال المحلي» ووقليوبي وعميرة» ٤٩٩/. ومغني المحتاج» ٤/٧. ٦٨١ ـ وَيُجُـوبُهُ عَلَى شَرِيكِ جَارِحِ نَفْسِهِ، وَمَنْ دَاوَى جُرْحَهُ بِسُمَّ يَقْتُلُ غَالبًا ، أَوْ خَاطَهُ فِي لَحْم حَيٍّ ، وَسُقُوطُهُ عَنْ وَلِيِّ خَاطَهُ .

وقيل: يجب القصاص. وعليه نص «الشافعي»، ورجّحه «الروباني»، ورجّحه «الروباني»، و«البغوي»، وراقصي». الأظهر أنه لا يجب القصاص، وتجب الدية في الأظهر. «كفاية الأخيار» / ٩٩/٣. وقال «البغوي» في «التهذيب»: ويجب القصاص كما يجب على المكره. جـ٤ ورقة ٩٠.

الثانية: حاكم ووصيً قطعا سَلْعَة من صغير: ذكر في «التنبيه» قولين، ولم يرجّح. ص١٣٧. قال «السّبكي» في «توشيحه»: إن قطع سلعة من مريض بغير إذنه، فمات، وجب عليه القود، ويفهم من هذا أنه لا بد أن يكون معتبر الأذن، وإلَّا فإذنه وعدمه سواء. وهذا ينطبق على الصغير. فيجب القصاص بقطم السَّلَعة منه. 199أ.

وقال في «الروضة» بمثل ما اختاره في «التصحيح» بوجوب القصاص على من شاركه سبع ٥/ ١٤٦٠ . وفي «المنهاج»: وشريك النفس ودافع الصائل يقتل في الأظهر. قال «الشربيني»: وكذا يقتل شريك السبع والحية القاتلين، لحصول الزهوق بفعلين عمدين، وامتناع القصاص عن الأخر لمعنى يخصه. «مغني المحتاج» ٢١/٤. وقال «ابن حجر» في «فتح الجواد» بمثل ما اختاره «النووى» ٢٠٤٧، وقال «ابن حجر» في «فتح الجواد» بمثل ما اختاره «النووى» ٢٠٤/ ٢٠

#### (٦٨١) تشتمل هذه المسألة على أربعة فروع هي :

الأول: القصاص على شريك جارح نفسه.

(ع) جرح شخص نفسـه، وجـرحه آخر فمات، ذكر في «التنبيه» في وجوب القصاص على الشريك قولين، ولم يرجّح. ص١٣٢. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يختر أياً منهما. ١٧٥/٢.

ما رجّحه في «التصحيح»، اختاره في «الروضة»، وقال: المذهب الوجوب ١٦٢/٩. وذهب في «المنهاج» إلى أن شريك جارح نفسه يجب عليه القود في الأظهر. ومغني المحتاج» ٢١/٤، وعميرة على المنهاج» ١٩/٤، وقال «الغزالي»: وشريك من جرح نفسه كشريك السيد ـ عليه القصاص ـ ١٧٧/٢. وقال «الشيخ زكريا»: وجد من اثنين معاً فعلان مزهقان، كأن حزّ الثاني وقبة من جرح نفسه، فالثاني هو القاتل، وعلى الأول ضمان جرحه قوداً أو مالاً. ونحج الوهاب» ١٨٨/٢.

الثاني: (ع) ذكر في «التنبيه» في وجوب القصاص على شريك من داوى جرحه بسم يقتل غالبًا قولين، ولم يرجع أيًا منهما. ص١٣٢.

وذكر في «المهذب» طريقين، ولم يختر شيئاً. ٢/١٧٥.

رجّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أن شريك من داوى جرحه بسم يقتل غالباً، كشريك جارح نفسه، يلزمه القود ١٦٤/٨. وبمثله عال في «المنهاج»: لو داوى المجروح جرحه بسمٌ يعلم أنه يقتل غالباً، فشريك جارح نفسه قاتل. قال «الشربيني»: في أصح الطريقين، وعليه القود في الأظهر، تنزيلاً لفعل المجروح منزلة العمد. «مغني المحتاج» ١٩/٤. وقال «عميرة»: فجارحه شريك جارح نفسه، فعليه القصاص. ١٩/٤، وفي «فتح الجواد»: ولو تعاونوا على القتل اقتص منهم، نحو جارح ومداو لذلك الجرح بدواء يقتل غالباً، فيقتل الجارح والمداوي إن علم حال الدواء، لبناء فعله على فعل غيره، مع كونه لم يقعطه. ٢٥٨/٢.

الثالث: وجوب القصاص على من خاط المجروح في لحم حي: إذا جرح شخصاً أخر، فداوى المجروح جرحه بخياطته في لحم حي، وكان ذلك مما يقتل غالباً فقد ذكر في «التنبه» طريقين في وجوب القصاص ولم يختر شيئاً. ص١٣٢/٢ ، وكذلك الشأن في «المهلب» ١٧٦/٢.

رجَح «النووي» في «الروضة، وجوب القصاص، كما في حالة التداوي بالسم الفاتـل غالبًا. ٩/١٦٤، وقال في «المنهاج»: وإن قتل غالبًا، وعلم≈

## الباب الثالث باب العفو عن القصاص

## ٦٨٢ - وَأَنَّ مُسْتَحِقَّ القِصَاصِ إِذَا عَفَا مُطْلَقَاً، فَلاَ دِيَةَ لَهُ.

حاله، فشريك جارح نفسه. قال «الشربيني»: في أصح الطريقين، وعليه
 القود. وقال: ولو خاط المجروح جرحه في لحم حي، ولو تداوياً خياطة تقتل غالباً، ففي القصاص الطريقان المتقدمان. «مغني المحتاج» ٢٢/٤.

وفي وفتح السوهاب، ما يفيد ترجيح ما ذهب إليه والنسووي، في والتصحيح، ٢٩٩/٢. وفي وتكملة المجموع، وللمطيعي،: أن القصاص يجب على الجارح والمجروح. ٢١٢/١٧.

الرابع: ذكر في «التنبيه» أنه إن خاط جرح المجروح من له ولاية فمات فذكر قولين، أحدهما: يجب على الولي وعلى الجارح، والثاني: لا يجب على أي منهما، ولم يختر أي القولين. ص١٣٢. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يرجح إنًا منهما. ٢/١٧٦.

قال في «الروضة»: لو تولاه الإمام، وكان بالغاً عاقلاً، فهو والأول جارحان متعداً . إن كان المجروح بالغاً عاقلاً ، لأنه لا ولاية له عليه، وإن كان صغيراً أو مجنوناً، فداواه لمصلحته فمات . 178/4 . وقال «الشربيني»: ولو خاطه غيره بلا أمر منه، اقتص منه ومن الجارح، وإن كان الغير إماماً، لتعدّيه على الجارح. ومنه ين الخارج، إن خاطه في لحم حي، أو داواه بسم يقتل غالباً، إن جهل المجروح أنه قاتل فلا قصاص، وإن علمه قاتلاً فلا قود على الجارح في النفس. «التهذيب» جـ، وقوته ١٢.

(٦٨٢) (ع) اختبار في والتنبيه، أن الدية تجب لمستحق القصاص إذا عفا مطلقاً. ص ١٣٤٠. وفي والمهذب، اختار عدم الوجوب كذلك. ١٨٩/٢.

## ٦٨٣ - وَاَنَّهُ إِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا، وَقَتَلُهُ الآخَرُ، وَلَمْ نُوجِبْ عَلَيْهِ فَوَدُ، فَـِلَّاخيهِ نِصْفُ الدِّيَة فِى تَركَةِ الجَانِي .

قال في «الروضة»: إذا عفا عن القود، ولم يتعرض للدية، لم تجب على المذهب، لأن القتل لم يوجبها على هذا القول. ٢٣٩٨. وفي «المنهاج»: لو أطلق الولي - العفو - عن القود، ولم يتعرض للدية بنفي أو إثبات، فالمذهب لا دية. قال «الشريبي»: لأن القتل لم يوجب الدية على هذا القول، والعفو أسقاط ثابت، لا إثبات معدوم. ٤٩/٤. وقال «المطيعي»: إن قال عفوت عن القود وأطلق، وقلنا الواجب بالقتل العمد القود وحده فقد اختار أن الدية لا تجب، لأنها لا تجب بناءً على هذا القول إلاً باختياره لها، ولم يخترها فلم تجب، لأنها لا تجب بناءً على هذا القول إلا باختياره لها، ولم يخترها فلم التووي»، فإن قال الولي: عفوت مجاناً، سقط القود ولا دية، وكذا إن أطلق العفو، بأن قال عفوت عنه فقط، فيسقط القود، ولا دية على المذهب، لأن السبكي»: قول «التصحيح» مبني على أن الأصح أن الواجب في القصاص العفو إسقاط ثابت وهو القود، وإثبات معدوم وهو الدية، ٢٠٧/٠. وقال القود، لا أحد الأمرين منه ومن الدية، وهو كذلك، وإنما قلنا أنه مبني على ذلك، لأن القول بأنه لا دية مبني على وفي «الإقناع»: وإن أطلق العفو، لا دية على المذهب، ٢٠٨١.

(٦٨٣) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحمدهما: تجب له نصف الدية من أخيه المقتص، والثاني: من تركه الجاني، ولم يختر أياً منهما. ص١٣٤.

وأورد في «المهذب» قولين، ولم يرجّع. ٢/١٨٥.

صحح «النووي» في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه إذا بادر أحد ابني المقتول الحائزين، فقتل الجاني بغير إذن الأخر، وبعد عفو أخيه، وعلمه بالعفو، لزمه القصاص قطعاً، فإن قلنا: لا قصاص عليه إذا علمه، أخذ وارث المبادر والابن الآخر المدية من تركة الجاني. ٢١٦/٩. وقال في «المنهاج»: ولو بدر أحدهم المستحقين للقصاص . فقتل الجاني فالأظهر أنه لا قصاص عليه، لأن له حقاً في قتله، فيدفع حقه العقوية عنه، وللباقين من =

حَوَّأَتُهُ إِذَا قَطَعَ اصْبَعَهُ، فَقَالَ: عَفَوْتُ عَنْ هَذِهِ الجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ
 مِنْهَا، فَسَرَتْ إِلَى النَّفْس ، لَزِمَهُ تَسْعَةُ أَعْشَار الدَّيَة .

المستحقين قسط الدية، لفوات القصاص بغير اختيارهم. ومغني المحتاج، \$11.1 . وقال «ابن النقيب»: لو عفا بعض المستحقين، مثل أن كان للمقتول أولاد. فيعفو أحدهم، سقط القصاص، ووجبت الدية. وعمدة السالك، ص ٢٥٠١.

وذهب والإمام المزني، إلى أنه لا قصاص على الولي الذي انفرد بقتل القاتل دون إذن أخيه وعفوه. والحاوي، ٢٤٨/١٦. وفتح العزيز، جـ١٠، كتاب الجراح. ومختصر المزني، ١٩٥٨. وعلله والماوردي،: بأنه لما قتل نفساً استحق بعضها، لم يجز أن يقاد من نفسه التي لم يستحق بعضها، لعدم التكافؤ.

وذهب والمزني، إلى أن أخاه له نصف الدية يأخذها من تركة الجاني. والحاوي، ٢٤٩/١٦. والمختصر، ١١٣/٥.

وقال البغوي، في التهذيب: الأصح ما اختاره والمزني، أن الابن الذي لم يقتل برجع بنصيبه من الدية في تركة قاتل الأب كما لو قتله أجنبي لا يكون حقه على الأجنبي، بل في تركة قاتل الأب: التهذيب، جــــ، ورقة ٢٨ب.

(١٨٤) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن القصاص يسقط. أما الدية، فقيل هي وصية للقاتل، وفيها قولان، وقيل: هي إبراء، فيصح في أرش الأصبع، ولا يصح في النفس. وعليه تسعة أعشار الدية. ص١٣٤. وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجّع. ١٩٠/٢.

رجّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه إذا قال: عفوت عن هذه الجنابة وما يحدث منها فسرت إلى النفس أنه تسقط دية العضو المقطوع بالعفو، ولا يسقط ضمان السراية على الأصح ١٩٤٤/٩. وفي «المنهاج»: وفي قول: إن تعرض في عفوه عن الجناية، لما سيحدث منها، سقطت تلك الزيادة، والأظهر عدم السقوط، لأن إسقاط الشيء قبل ثبوته غير منتظم.

مغني المحتاج، ١٩/٤٥.

مُؤَدَّ الجَائِيَةَ إِذَا ادَّعَتِ الحَمْلَ صُدَّقَتْ بِلاَ بَيْنَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا اقْتُصَّ مِنْهَا
 تَتْلِفَ الجَنِينُ، وَكَانَ الوَلِيُّ وَالإِمَامُ جَاهِلَيْنِ فَضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ
 الإمَام .

وذهب «المطيعي» إلى القول بمثل ما اختاره «النووي» من سقوط القود في الأصبع والنفس، وصحة العفو عن دية الإصبع لأنه عفا عنها بعد الوجوب، ولا يصبح عما زاد، لأنه عفا قبل الوجوب، فيجب عليه دية النفس إلا أرش الأصبع. «تكملة المجموع» ١٧ /٣٢٣-٣٣٣.

وقال والبغوي، في والتهذيب، : المذهب أنه لا دية ، جـ ، ورقة ٢٣ .

(٩٨٥) (ع) فيما يتعلق بتصديق الجانية في دعواها الحمل، ذكر في «التنبيه» قولين، ولم يرجّع، وأما ضمان الجنين فذكر كذلك فيه قولين، أحدهما: على الإمام، والأخر: على الولي، ولم يرجّع، ص ١٣٤، وذكر في «المهذب» في المسألة الأولى ثلاثة أقوال، ولم يختر شيئاً، ١٢.

قال في «الروضة» بمثل ما رجّحه في «التصحيح» من تصديق دعوى الجانبة الحمل بلا بيّنة، وقال: إنه الصحيح، وهو قول الجمهور ٢٢٧/٩. وإذا تلف الجنين بالقصاص، وكان الرلي والإمام جاهلين فضمانه على الإمام على الصحيح المنصوص، لأن البحث عليه، وهو الأمر به والأظهر المنصوص أنّ ما يجب بخطأ الإمام في الاجتهاد على عاقلته، وهو المنصوص هنا، وبه قال «ابن سلمة»، وأبو على الطبري، ٢٨/٩٠.

وفي «المنهاج»: والصحيح تصديقها - الجانية في غير حملها بغير مخيلة -، لأن له امارات تخفى، تجدها في نفسها تنظر المخيلة. «كنز الراغس: ١٢٤/٤.

وقال وقليوبي: تصدق إن أمكن الحمل، وإلاَّ كآيسة فلا تصدق، وبغير مخيلة لأنب معها لا يحتساج إلى يمين لأنها إمارة على الحمل. وقال «الماوردي»: تصدّق بلا بيّنة. وقال وعميرة»: تصدّق لأن الله تعالى حرّم على النساء كتمان ما في أرحامهن. ومن حرم عليه الكتمان وجب قبول قوله في الأظهر ٢٢٤/٤.

## ٦٨٦ - وَأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ مِنَ الذِّرَاعِ ٰ، أَوْ أَجَافَ، فُعِلَ بِه كَفَعْلِهِ .

أما بالنسبة للضمان فلم يتعرّض له في «المنهاج»، وقال «الشربيني»: وإن قتلها الولي بأمر «الإمام»، كان الضمان على الإمام، علما بالحمل أو جهلا، والضمان \_ وهو الغرة \_ على عاقلته كما قال «الرافعي». «مغني المحتاج» ٤/٤٤. وقال «الشيخ زكريا»: وتحبس ذات حمل ولوبتصديقها فيه في قود في نفس أو غيرها. ٢/ ٣٥٧. «فتح الوهاب». وقال «الغزالي»: ولا يؤخر ـ القصاص \_ إلا بعذر الحمل عند ظهور مخايله، ولا يكفي مجرد دعواها على أصح الوجهين. ولو قتلها الوليّ بتسليط الإمام، فيحال بالغرة على الإمام لتقصيره في التسليط أو ترك البحث. ٢/ ١٣٦٧.

وقال والبغوي»: الاكترون من أصحابنا على أنه يؤخر الفتل بمجرد قولها، وتحبس، لأن الحمل وما يدل عليه من انقطاع الحيض، يتعذر إقامة البينة عليه، فقبل فيه قولها. والنه ذيب، جه، ورقة ٢٢ب، أما الضمان فعلى الإمام، ثم يجب على عاقلته.

(٦٨٦) (ض) أجاف في (ب) أجافه، والصحيح: أجاف.

(ل) أجافه: طعنهُ طعنة دخلـت إلى جوفه.

(ع) ذكر في «التنبيه» أنه إن قطع يد رجل من الذراع، أو أجافه فمات، ففي
 الواجب قولان، ولم يرجّع، ص1٣٤. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يختر
 إياً منهما. ١٨٧/٢.

اختيار في «الروضة» ما هو الراجع في «التصحيح» من جواز تحقيق المماثلة في الجائفة، فيجوز استيفاء القصاص بهذا الطريق تحقيقاً للمماثلة كما هو «الأظهر» عند الأكثرين، وكذلك الحال في الذراع. ٢٣١/٩.

وفي «المنهاج»: ولو مات بجائفة أو كسر عضد، أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه ككسر ساعد، فالحرِّ، قال «الشربيني»: لأن المماثلة لا تتحقق في هذه الحالة بدليل علم إيجاب القصاص في ذلك عند الإنلمال، فتعين السيف. وهذا ما صححه «المصنف» هنا تبعاً «للمحرر»، وفي قول أن الولي يفعل بالجاني كفعله، تحقيقاً للمماثلة في فعله، وهذا هو الأصح كما صححه» ٦٨٧ - وَأَنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ بِخَمْرٍ أَوْ لِوَاطٍ قُتِلَ بِالسَّيْفِ، وَأَنَّهُ إِذَا غَرَّقَ أَوْ حَرَّقَ، وَنَحْوَهُمَا، يُكَرِّرُ عَلَيْهِ حَتَّى الْمَوْتِ.

«المصنف» في «تصحيح التنبه»، ونقله في «الروضة» عن ترجيح الاكترين. ووقع في «المصنف». ٤٦/٤ ومغني ووقع في «المحرر» نسبة الأول إلى الاكثرين فتبعه «المصنف». ٤٦/٤ ومغني المحتاج». وقال «الباجوري»: وكل عضو أخذ من مفصل كموفق وكوع ومفصل القدم حتى أصل الفخذ والمنكب فيجب القصاص فيهما إن أمكن بلا إجافة، وإن لم يمكن إلا بإجافة. نعم إن مات المجني عليه بذلك قطع الجاني، وإن لم يكن إلا بإلاجافة ٢٠٨٨.

وبمثله قال «الحصني» في «كفاية الأخيار» ١٠١/٣. قال «السبكي»: الذي صححه في «التصحيح» و«الروضة»، ونسبه في الشرح «للروياني» وولـلشيخ أبي حامد، وغيره من العسرافيين جواز الممساثلة وتسرشيح التصحيح»/٥٠٠أ، وقال «البغوي»: إن أجافه أو هشمه فمات، أو قطم يده من نصف الساعد فهلك فيه، فالأصح أنه ليس له أن يستوفي بنفس الطريقة، بل يحرّ رفبته. «التهذيب» جـ٤ ورقة ٣٠.

(٦٨٧) (ض) بخمر أو لواط في (ب) بلواط أو خمر وهو الأصح.

(ع) ذكر في كيفية القتل لمن قتل باللواط والخمر قولين، ولم يرجّح، وكذلك
 ذكر بالنسبة للتّغريق والتّحريق. ص١٣٤.

وفي «المهذب، ذكر في اللّواط والخمر قولين، ولم يختر شيئًا. ١٨٧/٢. وأما في التغريق والتحريق، فجزم بأن للولي أن يقتصّ به ١٨٧/٢.

قال في «الروضة»: إذا قتله باللواط، فالصحيح أنه يقتل بالسيف. وإذا أوجره خصراً، فالصحيح أنه يقتل بالسيف ٢٢٩/٩. وفي الإلقاء في الماء والنار، يلقى في ماء ونار مثلهما، ويترك تلك المدة، وإذا تعذر الوقوف على قدر النار أو الماء يؤخذ باليقين، قال من زياداته: وهو الأصح. ٢٣٠/٩. وقال في «المنهاج»: من قتل بسحر فبسيف، وكذا خمر ولواطٍ في الأصح، لأن المماثلة ممتنعة لتحريم الفعل فتعين السيف. وإن غرق أو حرّق يفعل به مثل

## ٨٨٨ - وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ العَفْوُعَنْ قَصَاصِ الطَّرَفِ عَلَى مَالٍ قَبْلَ الإِنْدِمَالِ.

فعله، فإن لم يمت زيد عليه حتى يموت ليكون قتله بالطريق الذي قتل به وهذا
 وما صححه و (المصنف منا في والمنهاج وفي وتصحيح التنبيه و ولم يصرح في والروضة وفي والرافعي في والشرحين بترجيح أحد القولين .
 ٤٥٤. ومغني المحتاج وفي والوجيز قال بمثل ما اختاره والنووي في والتصحيح . ٢٣٦/٢.

كما ذهب دابن حجر، إلى القول بمثل قول دالتصحيح، دفتح الجواد، ٢٠٩/ ٢ - ٢٦٠ . وقـال دالبغـوي،: قتـل بلواط أو خمـر فمـات، يستوفى بالسيف، لأنه فعل كبيرة، لا يباح ارتكابها، ورقة ٣٠ أـ جـــ التهذيب.

(٦٨٨) (ض) على مال في (ب) وهو الصحيح.

(ع) ذكر في «التنبيه» في جواز العفو على مال عن قصاص الطرف قبل اندماله
 قولين، ولم يرجّح. ص١٣٥٠. وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجّح.
 ١٨٦/٢٠.

رجّع في والروضة على الاندمال، وقال: إنه المذهب المنصوص، لأن قصاص الطرف على مال قبل الاندمال، وقال: إنه المذهب المنصوص، لأن القصاص في تلك الجراحة ثابت، وإن سرت إلى النفس، أو شاركه غيره في الجرح، وأما المال فلا يتقدر فقد تعود الديتان في اليدين والرجلين إلى واحدة بالسراية إلى النفس، وقد يشاركه جماعة، فيقل واجبه، فدا أولى. ولذا قال «الماوردي» في تعليله: إن القود أحد البدلين، فلم يجز استيفاؤه قبل استقرار الجناية كالدية. والحاوي، ٢٧١/ ٢٧٢ ، ومختصر المزني». ١١٨/٥. وقال والبغوي»: لا يؤخذ الأرش قبل الاندمال، لأنا لو أخذنا منه ديتين بقطع يديه ورجليه، ربما يسري فتعود إلى دية واحدة. «التهذيب» جـ، ع ورقة ٩٠٠.

#### الباب الرابع باب من لا تجب عليه الدية بالجناية

٦٨٩ ـ وَالصَّوابُ أَنَّ الذَّمِّيُّ وَالمُسْتَأْمِنَ إِذَا قَتَلَا الزَّانِي المُحْصَنِ، لَزِمَهُمَا القصَاصُ أَوْ الدِّيَةِ.

 ١٩٠ ـ وَالْأَصَحُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ رَجْمُهُ بِالإِقْرَارِ يَجِبُ القِصَاصِ ، أَوْ الدَّيَة بِقَنْلِهِ.

(٦٨٩) (ض) في (أ) والدية بدل: أو الدية. والأصح أو الدية.

(ع) ذهب «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» إلى القول بأن من قتل من وجب
 رجمه بالبيّنة ، أو انحتم قتله في المحاربة ، لا تلزمه الدية . ص١٣٥ .

قال في «الروضة»: والزاني المحصن إن قتله ذمي، فعليه القصاص. 18/٩ والراني المحصن إن قتله ذمي، فعليه القصاص. 18/٩ والنافي والمنهاج»: والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل به، لأنه لا كان الله على المسلم. «الجلال المحلي» 10/٤، وقال والشرييني»: وإذا كان الله على المسلم. فالمرتد والمعاهد والمؤمن بالأولى. «مغني المحتاج» 1/٥، وقسال «الغزالي»: والزاني المحصن يجب القصاص على قاتله الذمي. ١٧٥/٧. على والسبكي، على عبارة «التصاحيح» بقوله: حكى «ابن الموقعة» عن «الزبيلي» وجها أنه لا يجب القصاص. وهذا اعتراض منه على لفظ الصواب الذي استخلمه «النووي». ورقة ٢٠٩١.

(٩٠٠) هذه المسألة قالها «النووي» استدراكاً على العبارة التي قالها في «التنبيه، في المسألة السابقة.

قال «الشربيني» بصدد هذه المسألة التي لم يصرّح في «المنهاج» بحكم= - ١٦٧ -

## - وَأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمًا تَتَرَّسَ بِهِ أَهْلُ الحَرْبِ، وَجَبَتْ دِيَّتُهُ إِنْ عَلِم إسْلَامُهُ، وَإِلّا فَلا.

فيها: وعلى الأول ـ الأصح عدم قتل المسلم بالزاني المحصن ـ لا فرق أن يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم لا، ولا بين أن يثبت زناه بالبينة أم بالإقرار، ولا بين أن يكون قبل رجوعه عن الإقرار أم لا. ووقع في «تصحيح التنبيه» للمصنف أن ذلك فيما إذا ثبت زناه بالبيّنة، فإن ثبت بالإقرار قتل به. «مغنى المحتاج» ٤/٥١. وقال «السبكي» تعليقاً على عبارة «التنبيه»: ومن قتل من وجب رجمه بالبيّنة، أو تحتم قتله في المحاربة لم تلزمه الدية، قال: خرج بقوله بالبيّنة، من وجب رجمه بالإقرار، فلا يحسن استدراكه في التصحيح عليه، ثم هو غير مسلم حكماً، إذ في أوائل حد الزنال أنه لو رجع عن إقراره وقتله مسلم. قال «ابن كج»: الأصح أنه لا قود، لاختلاف العلماء في حده. «توشيح التصحيح» ٢٠٩أ. قال «الحصني» في «كفاية الأخيار»: لو قتل مسلم زانياً محصناً، فالأصح المنصوص، وبه قطع المراوزة أنه لا قصاص، وظاهر كلام «الرافعي» أنه لا فرق في عدم وجوب القصاص بين أن يثبت زناه بالبيّنة أو بالإقرار، وقد ذكره كذلك في حد الزنا، وتبعه «النووي» على ذلك: لكنه صحح في «تصحيح التنبيه» وجـوب القصاص إذا ثبت بالإقرار. ٩٩/٢. وقال «الشيخ زكريا ،: ويهدر زان محصن ، قتله مسلم معصوم الاستيفائه حد الله تعالى ، سواءً أثبت زناه بإقراره أم ببيّنة. «فتح الوهاب» ١٢٨/٢.

(٩٩١) (ل) تترّس: من النرس الذي يتوقى به من السلاح، وتنرسّ به أي توقى به .

(ع) ذكر في دالتنبيه، في قتل المسلم الذي تترّس بين الكفار طريقين: إن علم
أنه مسلم وجبت ديته، وإلاَّ فلا، وقيل: إن عبّه بالرمي وجبت، وإن لم يعيّنه لم تجب، وقيل: فيه قولان. ص١٣٥، وذكر في دالمهذب، طريقين، ولم يختر أياً منهما ١٩٩٢/

قال في «الروضة»: وإن لم يعرف مكانه، ورمى سهماً إلى صف الكفار في دار الحرب، سواءً علم في الدار مسلماً أم لا، فإن لم يعيّن شخصاً، أو عيّن كافراً فأخطأ، وأصاب مسلماً فلا قصاص ولا دية، وكذا لو قتله في بيات =

#### الباب الخامس باب ما تجب به الدية من الجنايات

٦٩٢ ـ وَأَنَّهُ إِذَا صَاحَ عَلَى بَالِغ ِ عَاقِل ٍ ، فَوَقَعَ مِنْ سَطْح ٍ وَمَاتَ ، فَلَا دِيَةً .

أو غارة، ولم يعرف. ٩/٣٨٣. قال في «الوجيزة: فإذا رمي إلى صف الكفار،
 ولم يدر أن فيهم مسلماً فأصاب، فعليه الكفارة ولا دية، وإن علم أن فيهم
 مسلماً ولم يقصده، لزمه الدية. ٩/٨٥٢.

(٩٩٢) (ع) قطع في «التنبيه» أنه إذا صاح على بالغ عاقل، فوقع من فوق سطح أن الدية تجب عليه. ص١٣٥٠. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجُع. ١٩٣/٢.

ما صححه والنووي، هنا، اختاره في والروضة،، وقال: الأصح لا يجب الضمان. ٣١٣/٩. وقال في والمنهاج،: أو صاح على بالغ بطرف سطح، فسقط، فلا دية في الأصح. قال والشربيني،: المنصوص فيهما لندرة الموت بذلك. ومغنى المحتاج، ٨٠/٤.

وقـال «المطيعي»: لم يجب ضمانه، لأن الله تعالى لم يجر العادة لا معتادًا، ولا نادراً أن يقع الرجل الكبير من الصياح. ٣٣٨/١٧.

وقال والشيخ زكريا الأنصاري: بأن الصياح إذا كان على قويً التميز، فوقع بذلك فمات فهدر، لأن موته بمجرد الصياح في غاية البعد. وفتح الوهاب، ١٤٣/٢

وقال والرملي»: في ونهاية المحتاج» ٧/ ٣٤١، ووالبغوي، في والتهذيب، بأنه لا ضمان، لأن الغالب أن البالغ يتماسك. جـ٤، ورقة ٩. ٦٩٣ ـ وَالصَّوابُ أَنَّهُ إِذَا طَلَبَ بَصِيراً بِالسَّيْفِ، فَوَقَىَ فِي مَهْلَكِ يَجْهُلُهُ، كَبِيْرٍ (مُمَّطَّى)، أَوْ كَانَتْ ظُلْمَةٌ، فَوَقَىَ فِي (مَاءٍ) أَوْ بِثْرٍ، أَوْ مِنْ سَطْحٍ، وَجَبَتْ دِيَّتُهُ، وَأَنَّ الْأَعْمَى لَا تَجِبُ دِيَّهُ إِذَا عَلَمَ ذَٰلِكَ.

(٦٩٣) (ض) مغطى، في (ب) مغطاة. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» مغطّاة. فوقم في ماء في (ب) فوقع في نار. والأصح في ماء.

(ع) جزم في «التنبيه» بأنه إن طلب بصيراً بالسيف، فوقع في بثر، لم يضمن،
 ولو طلب ضريراً فوقع في بثر ضمن. ص١٣٥. وذكر في «المهذب» وجهين،
 ولم يختر شيئاً. ١٩٣٧.

قال في «الروضة»، بما صححه في «التصحيح» من أنه إذا اتبع إنساناً بسيف، فولى المطلوب هارباً، فألقى نفسه في ماء أو نار أو من شاهق، أو من سطح عال أو في بشر، فهلك، فلا ضمحان، لأنه باشر إهلاك نفسه قصداً، والمباشرة مقدّمة على السبب. فلو لم يعلم بالمهلك، فوقع من غير قصد في النار أو الماء، أو من الشاهق، والسطح، بأن كان أعمى، أو في ظلمة الليل، أو في موضع مظلم، أو في بثر مغطاة، وجب على المشيع الضمان «الروضة» أو في موضع مظلم، أو ني بثر مغطاة، وجب على المشيع الضمان «الروضة» في «معامة وانور و أن نحوه من المهلكات كبثر أو من سطح - فلا ضمان، فلو وقع جاهلاً لعمى أو ظلمة، ضمن، أي التابع له، لأنه لم يقصد إهلاك نفسه، وقد الجاء المتبع إلى الهلاك. وقال «الشربيني»: في «كفاية الأخيار» لوقع غير جاهل فلا ضمان، سواء كان المطلوب بصيراً أو أعمى، لأنه الملك نفسه قصداً، ومغني المحتاج» ٤/٨٢، وذهب «الحصني» في «كفاية الأخيار» نفسه قصداً، ومغني المحتاج» ٤/٨٧، وذهب «الحصني» في «كفاية الأخيار» إلى القول بمثل ما اختاره «النووي». ١٧٧/٢، وخلا النجوالي» في «الوجيز» إلى القول بمثل ما اختاره «النووي». ١٧٧/٢، وخلا شبه عمد فنجب به الدية «التهذيب» جـ ٤، ووقة ١٠.

عَوْلَاصَحُ أَنَّهُ إِذَا حَفَرَ بِثْراً فِي طَرِيقِ وَاسِعِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ ، أَوْ بَنَى
 مَسْجِداً ، أَوْ عَلَّقَ فِيهِ قِنْدِيلاً ، أَوْ بَسُطَ فِيهِ حَصِيراً ، وَلَمْ يَأْذَنَّ فِيهِ ، لَمْ
 نَضْمَتْ .

ه ٩٩ \_ وَأَنَّهُ إِذَا حَفَرَهَا فِي مِلْكِهِ، فَدَعَا إِنْسَانَاً، فَهَلَكَ بِهَا وَهِيَ مُغَطَّاةً، أَوْ كَانَ فِيهَا كَلْبٌ عَقُورٌ، فَأَتَلْفَ. وَجَبَّ الدَّيَةُ.

(٦٩٤) (ض) ولم يأذن فيه الإمام، في (ب) ولم يأذن له فيه الإمام. ما في نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبيه، ولم يأذن له الإمام.

(ع) ذكر في والتنبيه؛ أن في المسألة قولين، أحدهما: يضمن، والآخر: لا
 يضمن، ولم يختر شيئاً. ص١٣٦. وذكر في والمهذب؛ قولين ولم يرجح.
 ص١٩٤.

ورجّح «النووي» في «الروضة» ما صححه في «التصحيح» من أن البر إذا لمضلحة عاسة» كان لا يتضرر به الناس لسعة الشارع، أو انعطاف موضع البئر، وكان الحفر لمصلحة عاسة، كالحفر للاستقاء، أو لاجتماع ماء المطر، ولم يأذن فيه الوالي، فالأظهر الجديد أنه لا ضمان. وكذا لوبني مسجداً في شارع لا يتضرر به المارون فتعثر به إنسان، أو سقط عن جداره فهلك، فلا ضمان فهلك، أو علن في الأظهر المحتل في أنسان فهلك، وكان بغير إذن الإمام، فلا ضمان على الجديد الأظهر ، ١٩٧٨-١٩٣٨، وقال في «المنهاج» بمثل قوله في على الجديد الأظهر ، ١٩٧٩-١٩٣٨، وقال في «المنهاج» بمثل قوله في على الجديد الأظهر ، ١٩٧٥-١٩٣٨، وقال في مصلحة المسلمين، وقد تصر مراجعة «الإمام» في مثله، وكذا بالنسبة للمسجد والتحسر والتناديل فيها مصلحة المسلمين، وشد مصلحة المسلمين، ومغني المحتاج» ١٩٠٤، وبعشل قول «النووي» قال «الغزالي» في حفر البئر ، لكنه شرط عدم ترك بابها مفتوحاً وإلاً ضمن، كما اشترط أن لا في حفر البئر، لكنه شرط عدم ترك بابها مفتوحاً وإلاً ضمن، كما اشترط أن لا ينها الإمام عن الحفر، وكذا لو قصد تعثر العامة فيما يظهر. ٢٧٩/٢

(٦٩٥) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في هلاك إنسان في بئر في ملكه، وقولين فيما إذا =

## ٦٩٦ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَعَدَ فِي طَرِيقِ ضَيِّقٍ، فَعَثَرَ بِهِ مَازً، وَمَاتَا، كَانَ القَاعِدُ هَدْرَأً.

كان فيها كلب عقور، ولم يرجّع. ص١٣٦.

كان فيها كتب عقور، وتم يرجح. عن ١٠٠. وأورد في «المهذب» قولين، ولم يختر شيئاً. ١٩٤/٢.

ماني والروضة عول هذه المسألة، ينفق مع ما اختاره في «التصحيح». 

٣١٦/٩ ٣١٣، وقال في «المنهاج»: ولوحفر بدهليزه بتراً، ودعا رجلاً فسقط فيها، جاهلاً بها لنحو ظلمة لتغطية، أو كان أعمى - فالإظهر ضمانه. قال «الشربيني»: لأنّه غرّه، ولم يقصد هو إهلاك نفسه، فإحالته على السبب الظاهر أولى. ومغني المحتاج» ٤/٣٨. وفي وتكملة المجموع»: إن استدعاه للمنحول - ولم يعلم بالبئر والكلب - فوقع فيها أو عقره الكلب ومات - فهر كما لو قدّم إلى غيره طعاماً مسموماً فأكله، وقد قال هناك بوجوب الدية، ٢١/٥ ٣٤. قال والسبكي، تعليقاً على قول «التصحيح»: وإذا كان في دار كلب عقور، فأتلف وجبت الدية، مخالف لما في «الروضة»: ففيها الجزم بأنه لا ضمان ولا قصاص. «توشيح التصحيح»، ورقة ٢٠٩٩.

(٦٩٦) (ل) الهدر \_ بفتحتين \_، إسم من أهدر بمعنى أبطل، وذهب دمه هدراً \_ . \_ بالسكون والتحريك \_، أي باطلاً، لا قود فيه. «المصباح المنير» ٣٠٨/٢.

(ع) قطع في «التنبيه» بأنه في هذه الحالة يجب على كل واحد منهما دية الآخر. ص١٣٦. وبمثله قال في «المهذب». ١٩٥/٢.

ما صححه والمصنف هنا، هو قوله في والروضة : إذ ذهب إلى أن دم القاعد والنائم مهدر، على المذهب المنصوص، وعلى عاقلتهما دية الماشي. ٣٢٦/٩ وفي والمنهاج : ولو عثر بقاعد أو نائم بالطريق وماتا، والطريق غير واسع، فالمذهب إهدار قاعد ونائم، لا عائر بهما، قال والشربيئية: لأن الطريق للطروق، وهما بالقعود والنّوم مقصّران، ولا يهدر العائر لعدم تقصيره بل على عاقلتهما دية. ومغني المحتاج ٤ ٤/٨٨. وقال وابن حجرة: يضمن بقعود أو نوم بالأولى فعله في شارع ضيق بأن تتضرر المازة بالقعود فيه ماشياً من إنسان أو بهيمة تعثر به فعات، ويهدر القاعد والنائم، فلا قود ولا كفارة على من إنسان أو بهيمة تعثر به فعات، ويهدر القاعد والنائم، فلا قود ولا كفارة على من تعتر به لتقعود من الضيق. ونحج الجواده /٢٨٧.

٦٩٧ ـ وَأَنَّ السَّفِينَتَيْن إِذَا (اصْطَدَمَا) بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، فَلَا ضَمَانَ، سَوَاءً كَانَ منْ القيمين فغُلُّ أَمْ لَا .

(٦٩٧) (ض) اصطدما: في (ب) اصطدمتا، والأصح: اصطدمتا.

 <sup>(</sup>ع) ذكر في «التنبيه» طريقين في وجوب الضمان، ولم يختر شيئاً. ص١٣٦.

وفي «المهذب»: أورد كذلك قولين ولم يرجح. ١٩٥/٢.

ما رجّحه في «التصحيح»، اختباره في «السروضة» وقال: الأصح، لا ضمان، لعدم تقصيرهما، كما لوحصل الهلاك بصاعقة ٣٣٧/٩.

وقال في «المنهاج»: أو سفيتنان - فكدابتين ـ لو اصطلعتا وغرقتا ـ قال «الشربيني»: محل هذا التفصيل إذا كان الإصطلدام بفعلهما أو لم يكن، فإن حصل الإصطلدام بغير تقصير في الضبط، أما لو حصل بفعل غلبة الأمل، فلا ضمان على الأظهر، لأن الأصل براءة ذمتهما. «مغني المحتاج» ٩٧/٤، وفي «فتح الوهاب»: إذا لم يكن من الملاحين شيء من التقصير، كأن حصل الإصطلدام بغلبة الربح، فلا ضمان . ١٤٥/٢.

#### الباب السادس باب الديات

٦٩٨ \_ وَأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُون عَمْدُ.

(٦٩٨) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: أنه عمد، والثاني: أنه خطأ. ولم يرجّع. ص١٣٧. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يختر شبئًا. ١٩٧/٢.

قال في «الروضة»: الأظهر أن عمد الصبيّ عمد، ويلحق به المجنون لأنه أسوا حالاً منه. ١٩٧٩. وقال في «المنهاج»: يشترط في القاتل: البلوغ والعقل، فلا قصاص على صبي ومجنون. «مغني المحتاج» ١٩/٤. وقال في «المنهاج» أيضاً: لو أكو بالغ مراهقاً، فعلى البالغ القصاص، إن قلنا عمد الصبي عمد، وهو الأظهر. قال «الشربيني»: محل الخلاف في عمد الصبي نقلاه عن «الققال» وهره. ١٥/٤. وفي «الإقناع»: لا قصاص على صبي أو نقلاه عن «الققال» وغيره. ١٥/٤. وفي «الإقناع»: لا قصاص على صبي أو مجنون، لوفع القلم عنهما، وتضمينها مثلفاتها إنما هو من خطاب الوضع. حق، لائه قتله بما يقصد به الهلاك غالباً، فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله، ولا يؤر فيه جهل المكره - بفتح الراء - لأنه آلة مكرهة، ولا صباه، لان عمد الصبي عصد. «فتح الموساب» ١٩٧٧. وقال «السبكي» تعليقاً على عبارة «التصحيح»: المشهور أن الخلاف في صبي يعقل عقل مثله، ومجنون له أدنى تمييز، أما من لا تمييز لهما أصلاً فلا خلاف فيهما. «توشيح التصحيح» ووقة تميين، أما من لا تمييز لهما أصلاً فلا خلاف فيهما. «توشيح التصحيح» ووقة تميين.

٦٩٩ ـ وَأَنَّهُ إِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، فَأَلْقَتْ مُضْغَةً، وَشَهِدَ القَوَابِلُ أَنَّهُ خَلْقُ آذمنًّ، أَيْ لَوْ يُعَنَى لَتَصَوَّرَ، فَلَا عَرَّةً.

· ٧٠ ـ وَأَنَّ المُوضِّحَة إِذَا عَمَّتْ الرَّأْسَ وَالوَجْهَ، لَزِمَهُ عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ. وَأَنَّهُ إِذَا خَرَقَ بَيْنَ مُوضَّحَتَين فِي البَاطِن، لَوْمُهُ خَمْسٌ.

(٦٩٩) (ل) غرة: عبد أو أمة. «المصباح المنير» ٢/٢

(ع) ذكر في «التنبيه» أن فيما يجب لها من الغرة أو عدمها قولين، ولم يرجّع.
 ص١٩٧٧. وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجّع كذلك. ١٩٨/٢.

قال في «الروضة» بمثل قوله في «التصحيح»، وعبارته: ولو لم يظهر فيما النت صورة آدمي، فشهد القوابل أنه ليس فيه صورة خفية، لكنه أصل آدمي، ولحر بقي لتصور، لم تجب الغرة على الملفعب. ٢٧٠/٩. وقال في والمنهاج»: وكذا لحم - القته امرأة بجناية عليها - قال القوابل فيه صورة خفية على على غرة. ٤/١٠٤. ومعنى المحتاج» وفي «السرجيز»: ولا شيء في تجب به غرة. ٤/١٤٠. «معنى المحتاج» وفي «السرجيز»: ولا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأصح. ٢/١٥٨. وقال «البجوري»: ولو كان لحماً قال أهل الخبرة، ولو أربعة من القوابل، فيه صورة خفية، بخلاف ما لو قالوا لو بقي لتصور، فلا شيء فيه. ٢/٢٧٢. وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» في «أسنى المطالب» بمثل ما قال «النووي» في «التصحيح».

(٧٠٠) (ل) المموضحة من أوضح، يقال: أوضحت الشبحة بالرأس، أي كشفت العظم، فهي موضحة. «المصباح المنيره ٣٣٩/٢.

 (ع) ذكر فيما يلزمه بالموضحة التي تعم الرأس والوجه قولين، وفيما إذا حرَّق بين الموضّحتين ذكر فيما يلزمه قولين، ولم يرجح في الصورتين. ص١٣٨.

وذكر في «المهـذب» في الصـورة الأولى قولين، وفي الصـورة الثـانية وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٢٠٠/٢.

# وَأَنَّهُ لَوْ طَعَنَ وَجْنَتُهُ، فَهَشَمَ العَظْمَ، وَنَفَذَتِ الطُّعْنَةُ (إلَى) الفَمِ، لَوْمَهُ أَرْشُ هَاشَمَةِ.

قال في «الروضة» في الصورة الأولى: فيها موضحتان لاختلاف المحل.
 وفي الصورة الثانية ذكر وجهين، ولم يصرّح بترجيح. ٢٦٧/٩ - ٢٦٨.

وقال في «المنهاج»: إن شملت الموضحة رأساً ووجهاً فموضحتان. قال «الرملي»: لاختلاف الحكم أو المحل. «نهاية المحتاج» ٣٢٤/٧، وقال: ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد فموضحتان، وذلك نظراً لوجود حاجز بين الموضعين. وصحح «الشربيني» أنها واحدة، لأن الجناية أتت على الموضع كله كاستيماب بالإيضاح. «مغني المحتاج» ٤٩/٥. ورجّح في «تكملة «المجموع» في الصورة الأولى أنه يلزمه أرش موضحتين، لأنهما عضوان مختلفان كالرأس والقفا. وفي الأولى ذكر وجهين ولم يرجح ٢٩١/١٧. وقال «الن حجر، في «فتح الجواد» بمثل ما اختاره «النووي» في «التصحيح». «٢٧٦/٢

#### (٧٠١) (ض) إلى الفم، في (ب) من الفم. والأصح إلى الفم.

(ل) هاشمة: من هشم وزن ضرب، وهي الضربة التي تهشم العظم. والمصباح المنير؟ ٣١٢/٢.

(ع) ذكر في والتنبيه، فيما يلزمه قولين، أحدهما أرش جاثفة، والثاني:
 هاشمة. ص١٣٩. وكذلك في والمهذب، ولم يختر أي القولين، ٢٠٠/٣.

قال في «الروضة»: لو نفذت الجراحة إلى داخل الفم بهشم الخد، فليست بجائفة على الأظهر، ويقال: الأصح، فعلى هذا، يجب في صورة فليست بجائفة على الأظهر، ويقال: الأصح، فعلى هذا، يجب في صورة الهشم أرش هاشمة أو منفّلة، وتجب معه حكومة للنفوذ إلى الفم، لأنها جناية أحرى. ٢٩٥٩، وليست المسألة في «المنهاج» وقال شراحة: لو وصلت الجراحة إلى الفم بإيضاح من الرجه، أو إلى داخل الأنف بكسر قصبة الأنف، فأرش موضحه في الأولى، أو هاشمة في الثانية، مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والأنف، لأنها جناية أخرى. ونهاية المحتاج» ٣٢٢// ومغني المحتاج» ٨٤٢٤/. ومغني المحتاج» ٨٤٤/٤. ومغني المحتاج» ٨٤٤/٤.

٧٠٢ ـ وَأَنَّهُ إِذَا (شَلَّ) أَنْفَهُ، وَأَذْنَهُ، لَزِمَهُ دِيْتُهُما.

# ٧٠٣ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ أَذُنَّا شَلَّاءَ فَحُكُومَةً.

أن يحوج للإيضاح، بشق لإخراج العظم، ولم يسر إليه، وإلا وجب للكامل
 عشر من الإبل لخبر به. ٢٧٤/٢. وقال في وتوشيح التصحيح، تعليقاً على
 عبارة والتصحيح، كان يحسن أن يزيد وحكومة، فقد جزم في والشرح،
 ووالروضة، بوجوبها، لأن النفوذ إلى الفم جناية أخرى. ووقة ٢١٢.

(٧٠٧) (ض) شل في (ب) أشل. وفي نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبيه، شلّ. (ع) قال في والتنبيه: وإن ضرب الأذن فشلّت، وجبت الدية في أحد القولين، ولم يرجح. وأما الأذن فقال فيها قولان، ولم يرجح أيضاً. ص١٣٩.

وذكر في «المهذب، قولين، ولم يختر أياً منهما. ٢٠٢/٢.

الراجع في والروضة، ما اختاره في دالتصحيح، من وجوب اللية إذا ضرب أنفه فاستخشف ـ أي يس كشلل اليد. ٢٧٤/٩. وكذا إذا ضرب أذنه فاستحشفت، على الأظهر في العضوين. ٢٧٢/٩. وفي والمنهاج، لو أيسهما ـ الأذنين أو الأنف بحيث لوحركهما لم تتحركا ـ فدية. قال والرملي، لإبطال منفعتهما المقصودة، من دفع الهوام لزوال الإحساس، وكما لوضرب يده نشلت. ونهاية المحتاج، ٣٣٦/٧.

ونقل في «تكملة المجموع، عن «الشيخ أبي حامد، قوله أنه يجب الدية بشل الأذن ١٩/١٧. ولم يقطع برأي في الأنف. ١٣/١٧.

وقال «ابن النقيب» بعد أن ذكر الأعضاء، وأن في قطعها الديّة. . . وكذا في شلل هذه الأعضاء، ومنها مارن الأنف. والأذنان. ص٥٥٥.

. وفي «إعانة الطالبين» (للمليباري»: ولو أيسهما بالجناية عليهما، بحيث لو حركتا لم تتحركا، فدية، كما لو ضرب يده فشُلّت. ١٧٦١/٢.

وقـال (السبكي): قال (الرافعي): إذا ضرب الأذن فاستحشفت وجب كمال الدية على الأصح.

(٧٠٣) (ل) الحكومة: أي ليس فيها دية مقدرة شرعًا، ولكن يقدرها الحاكم بسبب
 اجتهاده.

# ٧٠٤ ـ وَأَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ العَقْلُ بِجِنَايَةٍ تَقْتَضِي حُكُومَةً، لَمْ تَدْخُلْ فِي دِئِّتِهِ.

(ع) ذكر في «التنبيه، قولين من حيث وجوب الدية أو الحكومة في قطع الأذن
 الشلاء، ولم يرجح. ص١٣٩. وكذلك الحال في «المهذب» ٢٠٢/٢.

في والروضة، قال بوجوب الحكومة \_ بناءً على القول بوجوب الدية في شلل الأذن بالضرب \_ . ٢٧٢/٩ . وفي والمنهاج، كذلك . إذ قال: ولو قطع يابستين \_ وإن كان يبسهما أصلياً \_ فحكومة . كقطع يد شلاء، أو جفن أو أنف استحشف . ونهاية المحتاج، ٣٣٦/٧.

وقال والشرقاوي، في «حاشيته على التحرير»: وفي إبانة يابستين حكومة، كإبانة يد شلاء، وجفن، وأنف وحشفة مستحشفان. ٣٧٠/٢.

وقال «الشربيني» في «الإقناع»: ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها، فحكومة . ٢٠٩/٢.

وفي وتوشيح التصحيح : وإن قطع الأذن المستحشفة ، فإن قلنا : تجب الدية في ضرب الأذن فاستحشفت فتجب هنا الحكومة وإن قلنا تجب الحكومة وجبت الدية . وقيل الحكومة قطعاً . ولكن قضيته أن الأرجح وجوب الحكومة يقطم الأذن المستحشفة . ورقة ٢١١ س .

(٧٠٤) (ع) قطع في والتنبيه أنه إذا ذهب العقل بجناية لا أرش لها مقدّر، دخل أرش الجناية في دية العقل. ص١٣٩. ورجّح في والمهذب؛ أنه إذا ذهب العقل بجناية تقتضي حكومة لم تدخل في ديته، وبهذا يوافق والنووي، على ما اختاره. ٢٠٣/٢. وقال في والمنهاج، فإن زال - العقل - بجرح ليس له أرش مقدر، بل له حكومة كالباضعة رجبت مع دية العقل، وإن كان أكثر، ولا يندرج ذلك في دية العقل، قال والرملي، لا لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محلّ الجناية، فكانت كما لو أوضحه فلاهب سمعه أو بصره، وكما لو أنفردت الجناية عن زوال العقل. ونهاية المحتاج، ٣٣٤/٣٤. جاء في وشرح التحريري وللشيخ زكريا، ولا يزاد شيء على دية العقل إن زال بما لا أرش له ولا حكومة كلطمة. قال والشرقاوي، في حاشيته عليه: ولو أوضحه في صدره فزال عقله، فديّة وحكومة ٢٧٠/٣٠.

# ٥٧٠ - وَأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ دِيَّةَ اللِّسَانِ، أَوْدِيَّةَ سِنَّ كَبِيرٍ، ثُمَّ نَبَتَ، لاَ يَلْزَمْهُ رَدُّهَا.

وقال والسبكي، في وتوشيح التصحيح،: والجمهور على أن ما لا أرش له
 مقدر، وما له أرش مقدر سواء، وفيهما الخلاف، والأصح لا يدخل. ورقة
 ٢١١٠.

(٥٠٥) ذكر في والتنبيه، قولين في رد دية اللسان، والسنّ الكبير إذا أخذت ثم نبتا،
 ولم يرجّح. ص١٣٩. وكذلك الشأن في والمهذب، ٢٠٥/٢.

رجع دالنووي، في دالروضة، ما اختاره في دالتصحيح، من أنه لو قلع سن مثغور، فأخذ منه الأرش، فعادت السن على الندور، لم يسترد الأرش على الأظهر ٢٧٩/٩، وفي السمع قال: إن لم يقدر أهل الخبرة لعود السمع ملة أخذت الذية في الحال، فإن عاد، ردت، لأنه بان أنه لم يزل. ٢٠٠/٣.

وقــال وابن حجرى: ولغا عود سن مثغر بعد قلعها بجناية، فيبقى وجوب أرشها بحاله، لأن العود نعمة جديدة غير متوقعة. وفتح الجواد، ٢٧٥/٢.

وبشأن دية اللسان قال: إنما تؤخذ دية قطعه إن حكم الخبراء بعدم عود النطق، فإن أُخذت فعاد رُدَّت. ٢٧٠/٢. وقال والمزنيء: لا يرد المثغور ما أخذ من الدية. والحاوي، ٧٧/١٧، ومختصر المزني، ١٣١/٥، لأنه لما لم ينتظر بالدية عود سنّه، لم يلزمه رده بعودها. والحاوي، ٧٧/١٧.

وفي «المنهاج»: - الأظهر- أنه لو قلع سن منغور فعادت، لا يسقط الأرش، كما لا يسترد بالتحامها بالقصاص. ومغني المحتاج، ٢٤/٤، وقال «الشريني»: لو أخذت رية اللسان فبت لم تسترد، لأن العائد غير الأول، وهو نعمة جديدة. ومغني المحتاج، ٢٤/٤. وقال «البغوي»: إذا نبت له سن أو لسان بعد استيفاء اللية، لا يرجع بها الجاني، لأن العادة لم تجر بنبات سنَّ مثغور، فإذا وجد ذلك فهي نعمة من الله، كما لو قطع لسانه فنبت لا يسقط حقه في اللية. جـ ٤، «التهذيب» ٣٤.

٧٠٦ - وَأَنَّ الجِنَايَةَ إِذَا كَانَتْ مِمَّا لا يَنْقُصُ بِهَا (شَيْءٌ) بَعْدَ الإِنْدِمَالِ ، قُوَّمَ (فِي) أَقْرَب حَال إِلَى (الاندِمَال ِ) .

٧٠٧ - وَأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ يَدَ عَبْد، ثُمُّ رَأَعْتَنَى)، ثُمُّ مَاتَ، وَجَبَتْ دِيَّهُ (حُنَّ للْمُولِّي مُنْهَا أَقُلُ مِنْ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ اللَّيْةِ وَنِصْفُ قِيمَته.

(٧٠٦) (ض) سقطت شيء في (ب) والأصح إثباتها. في أقرب: سقطت في من (ب) والأصح برتها. إلى الاندمال في (ب) إلى حال الاندمال. والأصح (أ).

(ع) ذهب في والتنبيه، إلى أنه يقوم حال الجناية، فما نقص وجب. ص١٤٠.
 وجزم في والمهذب، بأنها تقوم بأقرب حال إلى الاندمال. ٢١٠/٢.

ما صححه والنووي؛ هنا، اختاره في والتصحيح؛ من أنه ينظر إلى ما قبل الاندمال من الأحوال التي تؤثر في نقص القيمة، ويعتبر أقربها إلى الاندمال. ٣٠٩/٩.

وفي «المنهاج»: ويقرّم بعد اندماله، فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الإندمال، وعلل بمنع إحاطة الجناية بالمعلوم، «مغني المحتاج» ٧٨/٤، «نهاية المحتاج» ٣٤٦/٧، وقال «المطبعي» في «تكملة المجموع» إذا لم يبق للجناية شين بعد الاندمال أو يقي لها شين لم تنقص به القيمة، ولم ينقص فلم تجب الحكومة ــ كما لو لطمه فاسود الموضع ثم زال السواد. لأن جملة الأدمي مضمونة، فإذا تلف جزءٌ منه، وجب أن يكون مضموناً كسائر الأعيان، فإذا قلنا بهذا. فإنه يقوم في أقرب أحواله إلى الإندمال، لأنه لا بد أن ينقص، فإن لم ينقص منه، قوم قبلة . ٢٤/١٧.

وقال والسبكي، تعليقاً على عبارة والتنبيه؛ يشترط نقص شيء عن دية العضو المعجني عليه إن كان له أرش مقلّر. قال والماوردي»: وأقله ما يجوز أن يكون ثمناً أو صداقاً، قال والإمام»: يكفي حطّ أقل ما يتحول. وتوشيح التصحيح، ورقة ٢٩١٧.

(٧٠٧) (ض) أعتق في (ب) عتق. والأصح عتق. دية حر في (أ) دية للحر، والأصح : دية حر. الأقل من كل الدية في (ب): أقل الأمرين من كل واحد من الدية.= والأصح ما في (أ). ونصف قيمته في (أ) في (ب) ونصف القيمة. والأصع:
 نصف قيمته.

(ع) قال في «التنبيه»: تجب دية حرّ، وللمولى منه أقل الأمرين من نصف الدية أو القيمة. ص11. وقال بمثله في والمهذب، ٢٠٠/٢.

قال في والروضة): قطع يد عبد فعتن فمات، وعفا المستحق، فعلى الحانى كل الدية، للسيد أقل من نصف الدية، ونصف القدمة. ١٧٢/٩.

وقال في «المشهاح»: ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية، فللسيد الآتل من السديد الآتل من المديد الله المنافقة المساد الآتل المديد المديد الذي تلف في ملكه لو المعلمات الجراحة لأن السراية لم تحصل في الرق حتى يعتبر في حق السيد، فإن كان كان الملية أقل فلا واجب غيره، وإن كان نصف القيمة أقل فهو أرش الجناية الواقعة في ملكه. ومغنى المحتاج ٢٤/٤ .

وقال دالشيخ زكرياه: ولو قطع الحريد عبد فعتن ثم مات بسراية. فللسيد الأقل من اللية والأرش. أي أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع، وهو نصف قيمته لا الأقل من الدية وقيمته، لأن السواية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حتى السيد. وفتح البعاب، ١٣١/٢.

وقال والبغوي، ولو قطع إحدى يدني عبد، فعتن، ثم مات بالسراية، فيجب على الجاني كمال الدية للسيّد في الأصح، لا الأقل في نصف قيمته عبداً أو تمام الدية، لأن نصف القيمة إن كانت أقل، فهو لم يتلف على السيد إلاّ ذلك القدر، وإن كانت الدية أقل لم يجب بالجناية غيرها. والتهذيب، حـك، ورقة 11/4

#### الباب السابع باب العاقلة وما تحمله

٧٠٨ - وَأَنَّ العَاقِلَةَ تَحْمِلُ قِيمَةَ العَبْدِ.

(٧٠٨) (ل) العاقلة: مأخوذة من العقل وهو الدّية، وسُميت كذلك لأن الإبل كانت تُعْقَل بفناء ولى المقتول. والنظم المستعذب، ٢١٢/٢.

(ع) اختار في والتنبيه، أن قيمة العبد في ماله. ص١٤٠. وذكر في والمهذب، قولين، ولم يختر شيئاً. ٢١٢/٢.

اختار «النووي» في «الروضة»، ما رجحه في «التصحيح» من أن بدل العبد أو طوفه إذا جني عليه خطأ، تحمله العاقلة في الجديد الأظهر، لأنه بدل آدمي، ويتعلق به قصاص وكفّارة. ٩٠٩٩، وفي «المنهاج»: وتحمل العاقلة العبد في الأظهر الجديد. قال شارحوه: أي الجناية عليه من الحرّ، لأنه بدل آدمي، ومتعلّق قصاص وكفّارة فأشبه الحرّ. «مغني المحتاج» ٩٨/٤، «نهاية المحتاج» ٣٧٣/٧، وقال «المطيعي» في «تكملة المجموع»: تحمل العاقلة دية العبد إذا قتله الحرخطأ، أو عمد خطأ، أو جنى على طرفه كذلك. وهو مذهبنا. ٧١/١٧، قال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير»: تحمل العاقلة دية خطأ، وشبه عمد، تجب على الجاني، وهو الصحيح، قال «الشرقاري» في حاشيته عليه: خطأ أو شبه عمد، أي بدلهما، إذا وقعا من حرّ، ولو على عبد، ٢٧٤/٢.

- ٧٠٩ وَأَنَّ المَوْلَى يَفْدِيهِ بِأَقَلَ الأَمْرَيْنِ، وَكَذَا المُكَاتِبُ إِذَا جَنَى عَلَى المَوْلَى.
   المَوْلَى.
  - ٧١٠ ـ وَأَنَّ مَا يَجِبُ بِخَطأِ الإِمام يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

(٧٠٩) (ع) قال في والتنبيه: إن جنى عبد على حر أو عبد، وجب المال في رقبته، ومولاه بالخيار بين أن يسلّمه فيباع في الجناية، وبين أن يفديه. وإن أراد الفداء فداه بأقل الامرين من قيمته وأرش الجناية في أرش الجناية، ويأرش الجناية بالغاً ما بلغ. ص ١٤٠.

وذكر في «المهذب، في فدائه قولين، ولم يختر أي القولين. ٢١٢/٢. وكذا الشأن بالنسبة للمكاتب.

ما صححه «النووي» هنا اختاره في «الروضة» وقال: إذا جنى عبد جناية توجب مالاً أو قصاصاً، وعفي على مال، تملّق برقبته، والأظهر الجديد أنها لا تتعلق بذمته، والأصح أن ضمانه يجوز كالمعسر، فإذا ضمنه سيّده، كان بالخيار بين أن يبيعه بنفسه. أو يسلمه للبيع، وبين أن يبقيه لنفسه ويفديه، فإذا أراد فداءه فالأظهر الجديد بانفاق الأصلب، أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية. ٣٦٧/٩ - ٣٣٣. وقال بمثله في «المنهاج»: وفداؤه بالأقل من قيمته الرشها. في الجديد، لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه إلا تسليم القبة، وهي بدلها، أو الأرش فهو الواجب. ومغني المحتاج، ١٠٠/٤. وقال «الغزالي»: ولو جنى العبد فأرشه يتملق برقبته... وإن اختار السيد الفداء فله ذلك، ولا يلزمه إلا أقل الأمرين من قيمة العبد أو أرش الجناية في أصح القولين. «الوجيزة ١٠٥/٤. وقال «ابن حجر» بمثل ما اختاره «النووي» في «التصحيح». ٢٩٠/٢.

(٧١٠) ذكر الشيخ وأبو إسحاق، في كل من والتنبيه، ووالمهذب، أن في خطأ والإمام، قولين، أحدهما: على عاقلته، والآخر: في بيت المال، والتنبيه، ص١٤٠. والمهذب، ٢١٢/٢. ٧١١ ـ وَأَنَّ الْبِتَدَاءَ أَجَلِ دِيَّةِ الأَطْرَافِ إِذَا لَمْ يَسْرٍ، مِنْ وَقْتِ الجِنَايَةِ لاَ مِنْ (وَقْت) الاَنْدَمَالَ .

٧١٢ ـ وَأَنَّ دِيَّةَ النَّفْسِ النَّاقِصَةِ لَهَا حُكْمُ أَرْشِ الطَّرَفِ.

وقال في دالروضة عن موافقاً ما جاء في دالتصحيح ع: أن ما يجب بخطأ والإمام عني الاجتهاد هو على عاقلته في دالأظهره المنصوص، ويه قطع دابن سلمة ه، ودابو علي الطبري ه. ٧ / ٧٢٨ . وليست المسألة في دالمنهاج ع. وقال دالشربيني في شرحه في قتل المرأة قبل استحقاقها ذلك: فإن علم بالحمل الإمام والجلاد والولي، فالقياس كما قال دالإسنوي ان الضمان على الإمام وحيث ضمناه الغرة فهي على عاقلته كما قاله دالرافعي ». دمغني المحتاج عالم على عاقلته كما قاله دالرافعي ». دمغني المحتاج عالمه على الإعام .

(٧١١) (ض) في (ب) من الاندمال، والأصح من وقت الاندمال.

(ع) جزم في والتنبيه، أن ابتــداء أجـل دية الأطراف إذا لم يسـر من وقت الاندمال. ص ١٤٠٠ وتبية ٢٩٣٧. الاندمال. ص ١٤٠٠ وقت الجناية ٢٩٣٧. ما هو الصحيح و والتصحيح، احتازه في والروضة، وقال: وأما أرش ما ريد الذخر عناد الم مداند الم عالم المتناعة علم.

دون النفس، فإن لم يسر واندملت، فابتداء مدتها من وقت الجناية على الصحيح . ٣٦١/٩. وفي «المنهاج»: وأجل نفس من الزهوق، وغيرها من الجناية، قال دالرملي»: لأن الوجوب متعلق بها، ومحل ذلك إذا لم تسر لعضو آخر، وإلا كان قطع أصبحه فسرت لكفه، فأجل أرش الإصبع من قطعها، كما اختاره والإمام، ووالغزالي، وغيرهما، وجزم به والحاوي الصغير، ووالأنوار، كانت الجناية على الطرف، فإن لم يسر إلى مكان آخر، كان ابتداء الأجل من حين الجناية، لأنه حين وجويه. قال: هذا هو الأصح وهو مذهبنا، ٢٧٨/٧. وقال دالشيخ زكريا الأنصاري، في وفتح الوهاب، بمثل ما اختاره «النووي» في والتصحيح، ٢٧/٧٤.

(٧١٧) (ع) ذهب في والتنبيه، إلى أن في دية النفس الناقصة ـ كالجنين والمرأة ـ

# ٧١٣ - وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ المَالِ شَيْءٌ، وَجَبَتْ عَلَى الجَانِي .

والـذمي ــ قولين من حيث أجلهـا، أحدهما: ثلاث سنين، والثاني: كأرش الطرف إذا نقص، ولــم يختر أياً منهما. ص١٤٠. وذكر كذلك في والمهلّب، قولين، ولم يرجّح أياً منهما. ٢١٣/٢.

قال في والروضة : دية النفس الناقصة ينظر فيها إلى القدر على الأصح، فدية اليهسودي والنصسراني والمجسوسي والجنين في سنة ودية المرأة في سنتين . . . ٩٠٦٣. وفي والمنهاج، ذكر حكم النفس الناقصة المحترمة فقال: وفمي - تؤجل ديته ـ سنة على الأصح لأنها ثلث دية المسلم، وامرأة ـ مسلمة ـ سنتين، والعبد وتؤخذ ديته في سنة إن قلنا قيمته قدر ثلث دية كاملة. ومغني المحتاج، ٩٨/٤.

وفي والسوجيزي: وعلى هذا، يضرب دية اليهوديّ والنصرانيّ في سنة، والمجوسى في سنة، وغرّة الجنين في سنة، والمرأة في سنتين. ١٥٥/٢.

وقال والمُسليباري: وما ذكر من تأجيلها ثلاث سنين، محلَّه حق دية نفس كاملة بإسلام وحريّة وذكورة، فإن كانت ناقصة بأن كان المقتول كافراً معصوماً فتؤجل ديته بسنة، وإن كان أنثى أو خنثى فديته تؤجل سنتين. وإعانة الطالبين؛ ١٢٠/٢.

(٧١٣) (ع) ذكر في والمهذب، ووالتنبيه، قولين فيمن تجب عليه اللية إذا لم يكن في بيت المال شيء، ولم يرجح أياً منهما. والتنبيه، ص١٤٠، والمهذب، ٢١٤/٢.

اختـار في «الروضة» ما صححه «النوري» في «التصحيح»، من أنه إذا انتحى التحمل إلى بيت المال، فلم يكن فيه مال، أن الدية تجب على الجاني في الأصح ٢٠٧٩. وقال في «المنهاج»: فإن فقد المال - في بيت المال -، فكلّه على الجاني ابتداء، ثم تتحملها فكلّه على الجاني ابتداء، ثم تتحملها العاقلة في الأصح، «نهاية المحتاج» ٢٧٣٧، ومغني المحتاج» ٤٩٧٢، قال دابن النقيسي»: إذا بقي شيء أخد من بيت المال، وإلاَّ فمن الجاني. وعمدة السالك» ص٣٥٠، وفي وحاشية الباجرري»: فإن فقد العاقل ممن ذكر عقل.

٧١٤ ـ وَإِنْ زَادَ عَدَدُ العَاقِلَةِ وُزِّعَ الوَاجِبُ عَلَيْهِمْ، وَنَقَصَ عَنْ النَّصْفِ وَالرَّبِع .

ذوو الأرحام إن لم ينتظم أمر بيت المال، وإن انتظم عقل وأخذ منه الواجب،
 فإن لم يكن بيت المال فكل الواجب على الجاني، بناءً على أن الدية تجب عليه ابتداءً، ثم تتحملها العاقلة وهو الأصح. ٢٠٣/٢. وقال في «الإقناع» بمثل ما صححه «النووي» في «التصحيح». ٢٠٠/٢.

(٧١٤) ذكر في «التنبيه» أنه إن زاد عدد العاقلة عن قدر الثلث فقولان، أحدهما:
يقسّط عليهم، وينقص كل واحد عن النصف والربع، والثاني: يقسّط الإمام
على من يرى. ص١٤١، ورجم في «المهلب» أنه يقسم على الجميع
للمتوسط دون الربع، وللغنى دون النصف ٢١٥/٢.

قال في والروضة): لو كثرت العاقلة في درجة بحيث لو وزّع الواجب، لأصاب كل غني نصف دينار، وكل متوسط ربع دينار، فالمشهور ضربه على الجميع . ٩/٣٥٩. ولم ينص في والمنهاج، على حكم المسألة، وقال والشريني، في شرحه: يلزم الغني نصف دينار، والمتوسط ربع دينار كلّ سنة من الثلاث، لأنها مواساة تمثل بالحوّل، فتكررت بتكرره كالزكاة، وعليه لو كثرت العاقلة، أو قلّ الواجب، نقص القسط، فيؤخذ من كل منهم حصته من غير تخصيص أحد منهم لشمول جهة التحمل لهم، ولو قلوا أو كثر الواجب لم يزد القسط لتضررهم به . ومغني المحتاج، ٤/٩٥/٤ وقال وابن حجر، في وفتح الجواد، بمثل ما رجحه والنوري، ٢٨٥/٢ .

#### الباب الثامن باب كفارة القتل

٧١٥ ـ وَأَنَّ كَفَّارَةَ القَتْلِ لَا يَدْخُلُهَا طَعَامٌ.

(٧١٥) (ع) ذهب في والتنبيه إلى أن الكفّارة في حالة الفتل: عتق، فصيام، فإن لم يستطع ففي الإطعام قولان، ولم يرجّح. ص1٤١.

وذكر في «المهذب، قولين، ولم يختر أياً منهما ٢١٨/٢.

اختار في «الروضة» ما رجّحه في «التصحيح» من عدم وجوب إطعام ستين مسكيناً على من يستطيع صبام شهرين متنابعين على «الأظهر» ٢٧٩/٩، وفي «المنهلج»: لكن لا إطعام فيها في الأظهر. قال «الرملي»: عند العجز عن الصحيم، لأنه لا نص فيه. والمتّبع في الكفارات النص لا الفياس. ونهاية المحتاج» ٣٨٦/٧، وفي وحمدة السالك»: وهي - الكفارة في القتل - عتن رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متنابعين. ص٣٥٠. فلم يأت على ذكر الإطعام مما يعني عدم وجوبه. وقال «الحصني»: والأظهر لا يطعم شبئاً، لأن الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس. «كفاية الأخيار» ٢٠٩/١. ويهذا يقول وشيخ الإسلام زكريا، وعبارته: والعبد يكفّر بالصيام، لأنه لا يعتى، مما يعني أن الإطعام غير وارد في الكفارة. وفتح الوهاب، ٢٤٩/١، وما احتاره «النوري» قال به «الجلال المحلي» في «كنز الراغبين» ٢٦/٤؛ و«الملباري» في «إعانة الطالبين، ٢٤/١٤.

# كتابُ أكحدود

الباب الثاني باب الحدود

وفيه فصول:
الفصل الأول: قتال أهل البغي
الفصل الثاني: الردة
الفصل الثالث: الزنا
الفصل الرابع: القذف
الفصل الخامس: السرقة
الفصل السادس: قطع الطريق
الفصل السابع: شرب الخمر

#### الباب الأول باب قتال أهى البغى

٧١٦ - (وَأَنَّ مَنْ ادَّعَى دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى أَهْلِ البَغْيِ يَلْزَمُهُ اليَمِينِ) فَإِذَا ادَّعَى دَفْعَ خَرَاجِ لَمْ يُفْتِلُ إِلَّا بَبَيْنَةِ.

(٧١٦) (ض) وأن من ادعى دفع الزكاة. . . اليمين: ساقطة من نسخة (أ). وقد أثبتت في نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبيه.

وأن من ادعى: في (ب) وأنه إذا ادعى. وفي ونسخ التصحيح، في والتذكرة،: فإن ادعى.

(ل) البغي: الظلم، والتعدي، ومجاوزة الحد. والمراد هنا الفئة التي تخرج
 عن العدل، وعن طريق أثمة المسلمين بتأويل ومنعة. «النظم المستعذب،
 ۲۱۸/۲.

(ع) فيما يتعلق بادّصاء دفع الزكاة. ذكر في «التنبيه»، أنه يقبل قوله مع يعينه، يحلف مستحباً، أو واجباً، ولم يرجع. ص١٤١. أما فيما يتعلق بدفع الخراج فذكر قولين: يُقبل بلا بيّنة، ولا يُقبل إلا بها. ولم يختر شيئاً. وذكر في «المهلّب» وجهين ولم يرجّح ٢٧٢/٠.

اختار في والروضة، ما رجّحه في والتصحيح، من أنه إذا عاد البلد من يد البغاة إلى أهل العدّل، فادّعى مَنْ عليه زكاة أن البغاة استوفوه، ولا يعلم الإسام، ولا بيّنة، صُدِّق بيمينه المستحبة، ٥٤/١٠. وإن كان خراجاً لم يُصدِّق بيمينه على الأصح، لأنه أجرة أو ثمن. بخلاف الزكاة فإنها مواساة، ومبناها على الرئق. ٥٥/١٥. وقال في والمنهاج، بمثل قوله في والتصحيح، والروضة،، ورجَح ما رجَح فيهما. قال والشريني،: في حالة دفع الزكاة

## ٧١٧ - وَأَنَّهُ يَجِبَ أَنَّ لاَ يَدْفَعَ مُسْلِمُ قَصَدَ قَتْلَ نَفْسِهِ، فَإِنْ (قَصَدَهَا كَافِيُّ أَوْ بَهِيمَةً، وَجَبَ الدَّفْعُ قَطْعًاً.

يُسدَق بلا يمين إن لم يتهم، ويمينه إن اتهم، لبنائها على المواساة. والمسلم مؤتمن في أمر دينه. واليمين هنا مستحبة كما صحّح في زيادة «الروضة» في الرحّاة، وإن صحح في «تصحيح التنبيه» هنا أنها واجبة، وجرى عليه «الدميري». أما الخراج، فلا يُصدِق مسلم في دفعه لقاضي البغاة، لأنه أجرة. ومغني المحتاج؛ ١٩٣٤. وقال «المطيعي» بشأن الزكاة: أدّعى من عليه الزكاة أنه قد دفع إليهم الزكاة، فإن علم الإمام بذلك، وقامت به عنده بينة لم يطالبه بشي، وإلاّ حلقه لأن دعواه مخالفة للظاهر ويمينه مستحبة. وإن ادّعى دفع الخراج، وقامت به بينة، لم يطالب بشي، وإلاّ ففي يمينه قولان. ١٩٧١/ ١٥ وتكملة المجموع،. وقال «ابن حجر»: ويُصدِّق بيمينه ندباً إن اتهم مدعى دفع زكاة لهم، لا خواج. وفتح الجواده ٢٩٦/٢٤.

#### (٧١٧) (ض) قصدها كافراً في (ب) والأصح كافر.

(ع) جاء في «التنبيه»: أن من قصد قتل رجل جاز للمقصود دفعه عن نفسه،
 وفي وجوبه قولان، ولم يرجع. ص١٤١. وفي «المهذب» ذكر وجهين فيما
 يتعلق بدفع الإنسان ولم يرجع، وجزم بوجوبه بالنسبة للبهيمة. ٢٢٦٧/٠.

وقال في «الروضة»: أما حكم الدفع فجائز، أما من حيث وجوبه فينظر إلى مقصد الصائل، فإن قصد نفسه، وكان القاصد ـ كافراً ـ وجب الدفع خلافاً وللروياني، وهو الصواب، وبه قطع الأصحاب. وإن كان بهيمة، وجب. وإن كان مسلماً فالأظهر لا يجب الدّفع، بل له الاستسلام. ١٨٨/١٠.

وفي «المنهاج»: وكذا نفس - الشخص يجب الدفع عنها إذا - قصدها كافر أو بهيمة لا مسلم في الأظهر. قال «الشربيني»: أما دفع الكافر فلأنه غير معصوم، فلا حرمة له، وإن كان معصوماً فقد بطلت حرمته بصياله. ولأن الاستسلام للكافر ذلّ في الدين. وأما البهيمة فلأنها تذبح لاستبقاء الآدمي. فلا وجه للاستسلام لها. أما المسلم فلا يجب قصده إن دفعه بغير قتله، فلا يجب دفعه، بل يجوز الاستسلام له، بل يسن كما أفهمه كلام «الرّوضة» = ٧١٨ ـ وَالصَّـوابُ أَنَّهُ إِذَا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ غَيْرِه، وَلَهُ هُنَاكَ زَوْجَةً، لاَ يَجُوزُ رَمْيُهُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ رَمْيُهُ إِنَّ كَانَ لِلنَّاظِرِ هَنَاكَ مَحْرَمُ مُتَجَرِّدَةً. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَمْيُهُ إِنْ كَانَ فِي الدَّارِ نِسَاءً، (وَلَمْ) يَكُنْ المَالِكُ مَكْشُوفَ العَوْرَةِ. وَكَذَا لَوْ وَقَفَ وَنَظَرَ (مِنْ) بَابِ مَفْتُوح ، أَوْ كُوَّةٍ وَاسِعَةٍ (وَ) نَحْوهَا.

لخبر: «كن خير ابني آدم، يعني هابيل وقابيل. «مغنى المحتاج، ١٩٥/٤. وقال والحصني، الراجح أنه لا يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلماً مكلفاً، بل له الاستسلام، فإن كان القاصد كافراً وجب الدفع، وكذا إن كان القاصد بهيمة. وكفاية الأخيار، ٢ / ١٢١.

وقال «الباجوري، في حاشيته بمثل ما اختاره «النووي، ٢٤٩/٢. وقال «ابن النقيب» بمثل ما رجحه «النووي» في «التصحيح». ص٣٥٨.

<sup>(</sup>٧١٨) (ض) ولم في (ب) أو لم. والأصح: ولم. من باب في (ب) في (أ). أو تحوها: في (ب) ونحوها. وهو الأصح.

<sup>(</sup>ل) الكوة: الخرق في الحائط، والثقب في البيت ونحوه.

<sup>(</sup>ع) قال في «التنبيه»: إن اطّلع رجل في بيت غيره، وليس بينهما محرمية، جاز رمى عينه. ص ١٤١. وقال في «المهذب»: إن اطلع رجل أجنبي في بيته وكان في البيت نساء فله أن يفقأ عينه ٢٢٦/٢ وهو بإطلاق يشمل زوجته وغيرها، فاستدرك عليه «النووي» الزوجة من عموم النساء.

قال في «الروضة»: إن كان للناظر محرم في الدار، أو زوجة، أو متاع، لم يجز قصد عنيه، لأن له في النظر شبهة. ١٩٢/١٠.

وقيد في «المنهاج» رميه بشرط عدم محرم، وزوجة للناظر، فإن كان له شيء من ذلك حرم رميه، لأن له في النظر شبهة، كما لا يقطع بسرقة المال المشترك. «مغنى المحتاج» ٩٨/٤.

وقال «الغزالي»: ولا يجوز قصد عينه إن كان للناظر حرم في الدار. ١٨٦/٢. وقال «الشيخ زكريا» بتحريم الرمى إن كان له حليلة أو محرم غير = - 194-

مجرّدة أو متاع. «فتح الوهاب» ١٦٨/٢.

محرمه. ٢/٥٤٤.

أما رميه إن كان هناك محرم متجردة فجاءت تعليقاً على عبارة والتنبيه» المتقدمة ص ١٤١. وجزم في «المهلب» بجواز رميه لأنه يحرم عليه النظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ٢٧٧٧. قال في «الروضة» بمشل قوله في «الصحيم» من جواز رمي المحرم إن كانت له محرم متجردة. ١٩٣/١. وقال «الشربيني» في شرح «المنهاج» حيث لم يذكر حكم المسألة: ويرد على عكس العبارة السابقة ما لو كان هناك محرم متجردة، فإنه يجوز رميه. ١٩٨/٤. ومثنى المحتاج». وقال «الشرقاوي» بمثل قول «النووي» من جواز الرمي إذا

وإذا لم يكن في الدار نساء قال في «الروضة»: لو لم يكن في الدار حرم، بل كان فيها المالك وحده، ولم يكن مكشوف العورة فالأصح أنه لا يجوز رميه. ١/١٩٣٨.

كان له محرم غير مسترة بأن كانت مجردة، إذ ليس للمحرم النظر إلى عورة

وقال «الشربيني»: إذا كان في الدار المالك وحده، وهو مكشوف العورة فله الرمي، وإلاَّ فلا في الأصح. «مغني المحتاج» ٤/١٩٨٠. وقال «الغزالي»: ولا يجوز قصد رميه إذا لم يكن في الدار امرأة أصلاً. «الوجيز» ١٨٦/٢. و مثله قال «الشرقاوي» ٢/ ٤٤٤.

وفي الروضة: لو كان باب الدار مفترحاً، فنظر منه، أو من كوّة واسعة، فوقف ونظر متعمداً، لم يجز رميه في الأصح، لتفريط صاحب الدار. ١٩٣/١٠.

وقال بمثله في «المنهاج». قال «الشربيني»: خرج بقوله كوّة أو ثقب ما إذا نظر من الباب المفتوح، فلا يرميه لتفريط صاحب الدار بفتحه، والكوق الكبيرة كالباب المفتوح. «مغني المحتاج» ٤/١٩٨٨. وهو قوله في «الوجيز» ١٩٨٦/٧، ووقع الوهاب، ١٦٧/٢.

#### الباب الثاني باب الرّدة

#### ٧١٩ \_ وَأَنَّ اسْتَتَابَةَ المُرْتَدِّ وَاجِبَةً.

(٧١٩) (ع) ذكر في استتابة المرتد قولين، أحدهما: يجب، والآخر: يستحب، ولم يرجّع. ص11.1. وأورد في والمهذب، قولين، ولم يختر شيئاً. ٢٢٣/٢.

يربع على المراوضة ما صححه في والتصحيح من أن الأظهر أن استنابة المرتد والجبة . ٢٠/١٠ وفي والمنهاج و وتجب استنابة المرتد والمرتدة قال المرتد والجبة . قبل ٢٠/١٠ وفي والمنهاج و وتجب استنابة المرتد والمرتدة . قال والشربيني : قبل قتلهما، لأنهما كانا محترمين بالإسلام، فرمما عرضت لهما شبهة فيسعى في إزالتها، لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت. وروي وجوب الإستنابة عن عمر، وروى الدارقطني عن جابر أن امرأة يقال لها أمُ رومان ارتدت، فأمر ﷺ أن يُعرض عليها الإسلام، فإن تابت، وإلا قتلت. (سنن الدارقطني ١٩٩/٤).

وقال في وكفاية الأخياره: الصحيح أنها ـ الاستنابة ـ تجب، لأن الأغلب أن تكون عن شبهة عرضت، فلم يجز القتل قبل كشفها. ١٧٥/٢.

وقال والماوردي: الاستنابة واجبة في الأصعّ، لأن المقصود بفتله اقلاعه عن ردته، والاستنابة أخصّ بالإقلاع عنها من القتل، فكانت أوجب. والحاوى، جــــ31. كتاب الردة.

وفي وفتح الوهاب،: وتجب استتابة مرتد، ذكراً أو غيره، لأنه كان محترماً=

٧٧٠ - وَأَنَّهُ لُوْ قَنَلُهُ إِنْسَانٌ، فَقَامَتْ (بَيِّنَهُ بَأَنَّهُ) كَانَ أَسْلَمَ، لَزِمَهُ الْقَصَاصُ.

٧٢١ - وَأَنَّ لِلسَّيِّدِ قَتْلَ عَبْدِهِ المُرْتَدِّ.

بالإسلام، والاستتابة حالاً فإن تاب قبلت، وإلا قتل. ٢/٥٥٨.

وقبال دابن النقيب: ويجب على الإسام استتابته. وعمدة السالك، ص٣٥٩، وممن قال بالرجوب دالشيخ زكريا، في دأسنى المطالب، ١٢٢/٤ ووابن حجر، في وتحفة المحتاج، ٩٦/٩.

(٧٣٠) (ض) بيّنة بأنه في (ب) البينة أنه. وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه»: بيّنة بأنه.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في الواجب في هذه الحالة، أحدهما: يجب عليه
 القود، والثاني: لا تجب إلا الدية. ولم يرجع. ص١٤٢.

ما هو الراجح في «التصحيح»، اختاره في «الروضة» في حق السكران أن إسلامه يصح، فإن صححنا إسلامه، فقتله رجل لزمه القصاص، والضمان على المشهور، ٧٢/٢٠. وقال في «المنهاج»: أو - قتل - من عهده مرتداً... فبان خلافه، فالمذهب وجوب القصاص. نظراً إلى ما في نفس الأمر، لأنه قتله عمداً عدواناً. ومغني المحتاج» ٤٤/١٤. وقال «ابن الرفعة» في وكفاية النبيه»: الأصح في «الحداوي» وعند «النووي» وغيرهما، وهو نص «الشافعي» في «المختصر» و«الأم» أنه يجب عليه القود، لأن نفسه من الطرفين محظرة، وإباحتها مخصوصة بشخص، فلم يقتض ذلك سقوط القصاص، كما إذا قتل من وجب عليه قصاص بغيره. جدا ١، كتاب الردة.

(٧٢١) (ع) ذكر في «التنبه» في جواز قتل السيد لعبده قولين، ولم يختر شيئاً. ص١٤٢. وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجّع. ٢٧٤/٢.

لم يتعرض في «الروضة» أو «المنهاج» لحكم قتل السيد عبده المرتد. وقـال «الشربيني» في «شـرح المنهاج»: ويجوز للسيّد قتل رقيقه المرتد على الأصح. «مغني المحتاج» ٤/ ١٤٠. وقال في «عمدة السالك»: وإن كان عبداً فللسيد قتله. ص٣٥٩. وقال «الشرقاوي»: وللسيد قتل قنّه، والقتل هنا بضرب = ٧٧٧ - وَأَنَّ مِلْكَـهُ مَوْقُوفٌ. وَأَنَّ تَصَوُّقُ إِنْ احْتَمَلَ (الوَقْفَ) كَمَتَنِ وَوَصِيَّةٍ (وُقِفَ)، وَإِلَّا فَبَاطِلُ، كَيْثِم وَهَبَةٍ.

العنق دون غيره ٣٨٧/٣. قال دابن القاسم الغزّي في متنه على أبي شجاع):
 وإن كان المرتد رقيقاً جاز للسيّد قتله في الأصح. قال دالباجوري، في شرحه:
 لأنه ملكه فله فعل ما يتعلق به من تأديب ونحوه. ٢٥٨/٣.

وبمثله قال والسيد البكري، في وإعانة الطالبين، ١٣٤/٢. وقال في وإعانة الطالبين، ١٣٤/٠. وقال في ومدم مسلم، في باب الزنسا: في الحديث أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته وهذا ١٩١٨/١.

(٧٣٢) (ض) الموقف في (ب) الموقوف، والأصح الوقف. وقف في (ب) ووقف، والأصح وقف.

(ع) ذكر في والتنبيه، قولين فيما يتعلق بملك المرتد أحدهما: أنه موقوف،
 والأخر: أنه باق على ملكه. ص١٤٣. ورجّح في والمهلب، زوال ملكه.
 ٢٤٢/٢.

أسا فيما يتعلق بتصرفه فذكر في «التنبيه» ثلاثة أقوال، ولم يرجع . ص19: . وفي «المهذب»: تصرّفه بعد الحجر لا يصح ، وقبل الحجر فيه ثلاثة أقرال ٢ / ٢٢٤ .

اختار دالنووي، في دالروضة، ما رجحه في دالتصحيح،، وقال: الأظهر أن ملكه على ماله موقوف، فإن مات مرتداً، بان زواله بالردَّة، وإن أسلم بان أنه لم يزل، لأن بطلان أعماله يترقف على موته مرتداً، فكذا ملكه. ١٨/٨٧. أنه لم يزل، لأن بطلان أعماله يترقف على موته مرتداً، فكذا ملكه. ١٥/٨٧. والتعبير، موقوف أيضاً. وأما البيع والهبة فهي على قولي وقف المقود، فعلى الجديد وهي باطلة، ٧٩/٢ - ٨٠. ورجّح في دالمنهاج، ما اختاره في دالروضة، واالتصحيح، من أن الأظهر أن ملك المرتد موقوف، فإن هلك مرتداً بان زواله بها، وإن أسلم بان أنسه لم يزل، لأن بطلان أعماله يتوقف على هلاكه في الردّة، فكذا زوال ملكه. ومغنى المحتاج، ١٤٢٤٤.

وعن تصرفاته قال كمثل قوله في «الروضة» ٤ /٣٤٣. وقال «الشيخ زكريا حـ \_ ١٤٣/

#### ٧٢٣ \_ وَأَنَّ (الْمُتَوَلَّدَ) بَينْ مُرْتَد وَكَافِرَةِ لَا يَجُوزُ استرقاقه.

الأنصاري، في دفتح الوهاب، بمثل قول دالنووي، في دالتصحيح، سواءً فيما يتفق وقول يتعلق بملك المرتد أو تصرفاته ٢/١٥٠ . وقال دابن حجر، بما يتفق وقول دالنووي، فيما يتعلق بكون ملك المرتد موقوفاً. وأن تصرفاته التي تحتمل الموقف تُوقف، وما لا تحتمله فباطلة. دفتح الجواد، ٢٠٠/٢، قال دالماوردي، المنصوص عليه في هذا الموضع، أنه موقوف مراعى دالحاوي، جـ١٤، باب الردة.

قال دابن الرفعة»: وهو اختيار والمزني، ووالنووي، ونص عليه في زكاة المواشى.

٧٢٣) وأن المتولد بين مرتد وكافرة لا يجوز استرقاقه.

(ض) المتولد في (ب): المرتد، والأصح المتولد.

(ع) قال في «التنبيه»: في استرقاقه قولان، ولم يرجح. ص١٤٢٠. وذكر في «المهذب» قولين ولم يختر شيئاً ٢/٢٤/٢. قال في «الروضة»: إن حدث بعد الردة، وكان أبواه مرتدين ففي أصل «الروضة» أنه مسلم، ومن زياداته: مرتد، وعلى كلا الحالين لا يسترق. ٧٨/٩-٧٨. وفي أصل «المنهاج» هو «مسلم» وفي زياداته: مرتد، وعلى الحالين لا يسترق كما لا يسترق أبواه. ١٤٢/٤.

# كتابُ انجهاد

وفيه أبواب

الباب الأول: باب قتال المشركين الباب الثاني: باب قسم الفيء والغنيمة الباب الثالث: باب ضرب الجزية واللذمة الباب الرابع: باب عقد الهدنة الباب الخامس: باب خراج السواد

#### الباب الأول باب قتال المشركين

٧٢٤ - وَأَنَّ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُوَجَّلٌ أَنْ يُسَافِرَ بِغَيْرٍ إِذْنِ غَرِيمِهِ. وَقَدْ رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ التَّقْلِيسِ .

(٧٢٤) (ع) رجّح في «التنبيه» أن من عليه دين مؤجّل، لا يجاهد إلاّ بإذن غريمه.

ص١٤٢. وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يرجّع. ٢٣٠/٢.

صحح دالنووي، في دالروضة، ما اختاره في دالتصحيح، من أنه إذا كان الذّين مُوّجًلًا، فليس لصاحب الدين منعه من سفر الجهاد ٢١٠/١٠. وقال في دالمنهاج، بعدم منع الدين المؤجل المدين من السفر للجهاد إلا بإذن الغريم. وقال شرّاحه: المؤجل لا يمنع ولا يحرم السفر، فلا يملك صاحب الدّين منعه، ولو قرب الأجل، لأنه لا يترجه عليه الطلب إلا بعد حلوله، وهو الأن مخاطب بفرض الأخلية. وكنز الراغبين، ٢١٦/٤. ومغني المحتاج، ٢١٧/ وقال دالغزالي، وليس لمستحق الدين المنع بالدين المؤجل عن سائر الأسفار. والوجزي ١٨٧/ قال دابن النقيب، ولا يجاهد المدين إلا بإذن غريمه. قال محققا الكتاب: هذا في الدّين الحال، أما المؤجل فلا يحتاج المدين فيه إذا أرادا الجهاد إلى إذن الدائن في الأصح. وعمدة السالك، ص٣٠.

أما قول والمصنف، وقد رجّحه المصنف والشيرازي، في باب التغليس فصحيح، ومراده قوله: إذا حصلت على رجل ديون، فإن كانت مؤجلة، لم يطالب بها، وإن أراد السفر لم يمنع منه . والتنبيه، ص٧٠. وقال والشيخ زكرياء في وشرح التحرير، بمثل ما في والتصحيح، ٢٩٧/٢. ٧٧٥ ـ وَأَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ وَالِدُهُ، أَوْ رَجَعَ غَرِيمُهُ عَنِ الإِذْنِ بَعْدَ حُضُورِ الصَّفُ لَمْ يَجُزُ الإِنْصِرَافُ.

٧٢٦ - وَأَنَّ مَنْ لَهُ رَضْخٌ ، يَسْتَحِقُّ السَّلْبَ ، إِلَّا الذِّمِّي .

(٧٢٥) (ض) وأنه إذا أسلم والده، أو رجع غريمه سقطت من (أ). والأصح إثباتها.

(ع) ونه إدا السلم ولمدة أورجع عربيد السلسف الله (ب). ود اللع إلىه به .
 (ع) ذكر في والتنبيه أن في جواز الإنصراف قولين، ولم يختر أياً منهما.

ص١٤٢. وكذلك الحال في والمهذب، ٢٣٠/٢.

الراجع في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنّ من خرج للجهاد بإذن صاحب اللّين الحالّ، أو الوالدين المسلمين، ثم رجعوا عن الإذن، أو كان الأبران كافرين، فخرج ثم أسلما، ولم يأذنا، وعلم المجاهد الحال بعد الشروع في القتال، فالأصحة أنه تجب المصابرة، ويحرم الإنصراف. ٢١٢٧/٠ وفي الأظهر يحرم الإنصراف في صورة المسألة كما قال في «المنهاج». لوجوب المصابرة، ولأن الإنصراف يشوش أمر القتال، ويكسر المنهاج». لوجوب المصابرة، ولأن الإنصراف يشوش أمر القتال، ويكسر قوله: ويصح الرجوع عن الإذن قبل التحام القتال، إذ الحق له، لا بعده، لما فيه من الوهن. ١٩٧٨، وقال «الشيخ الشرقاوي»: فلو أذن أصله، أو ربّ للدين في الجهاد ثم رجع بعد خروجه، فإن حضر الصفّ حرم انصرافه. . . .

(ل) الرضخ: أن يعطيه أقل من سهم المقاتل، والرضخ العطاء القليل.
 السلب: سمى كذلك لأن قاتله يسلبه. والنظم المستعذب، ٢٣٨/٢.

 (ج) قال في «التنبيه»: إذا كان المقاتل لا سهم له، وله رضخ، فقد قيل يستحق السلب، وقبل لا يستحق. ص١٤٣٠. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر شيئاً. ٢/٣٩٧.

قال في والـــووضــة، : إذا حضـــر الـــلــمي بإذن الإمام، استحق الرّضخ . ١٠ / ٢٣٩ . ويمكن استنباط حكم منع اللهمي من استحقاق السَّلب إذا رضخ له إذا دخل ضمن المحذّلين اللــين يخرجون مع الجيش فقال: لو قاتل هؤلاء = ٧٧٧ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ أَحَدُهُمَا إِحْدَى يَدَيْهِ، ﴿ وَ إِحْدَى رَجُلَيْهِ، وَقَتَلَهُ الآخَرُ، فَالسَّلْبُ لِلْقَاطِعِ.

لم يستحقوا شيئاً، ولو قتل كافراً لم يستحق سلبه ١٠/٢٤٠.

كما جاء هذا المنع صريحاً في قوله: وإذا حضر الذمي بغير إذن الإمام، فلا سلب له قطعاً، ولا سلب للمخذَّل قطعاً. ٢٧٤/٦.

وقال والشربيني، في وشرح المنهاج، : ويرد المخذِّل والمرجف والخائن من أهل الذمة، ويمنعوا من أخذ شيء من الغنيمة حتى سلب قتيلهم. ومغنى المحتاج، ٢٢١/٤.

وقال: ويستثنى منه \_ يعنى قول والمنهاج، السلب للقاتل ـ الذمي، فإنه لا يستحق السُّلب سواء أحضر بإذن الإمام أم لا. ٩٩/٣. ومغنى المحتاج،

وقال والحصني،: ولو أسره استحقّ سلبه في الأظهر، لأنه كفي شره، ولو لم يكن من أهل السهمان، إلَّا أنه من أهل الرضخ كالعبد والصبي والمرأة، وكـذلـك الكـافر، وحضر بإذن الإمام، فإنَّه يستحقُّ السَّلب بإذن الإمام فإنه يستحقّ السُّلب على الأصح، إلَّا الكافر على المذهب. «كفاية الأخيار» . 14./1

وقال وابن حجري: أما الكافر ولو ذمياً، أذن له الإمام، فلا سلب له، لأن ما يأخذه أجرة. (فتح الجواد) ٢/١٥. كما قال به (الباجوري) في (حاشيته) . 474/4

#### (٧٢٧) (ض) وفي (ب) أو. والأصح: و.

(ع) ذكر في والتنبيه، فيمن يكون له السُّلَب في هذه الحالة قولين، ولم يختر شيئاً. ص١٤٣. وكذلك فعل في دالمهذب، ٢/٢٣٩.

قال في «الـروضـة»: ولــو اشتـرك اثنان فأثخنه أحدهما. وقتله الأخر. فالسَّلَب للمثخن. ٣٧٢/٦. وفي وشرح المنهاج، ولو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه، اشتركا في سلبه، لاندفاع شرّه بهما. والجارح إن أثخن جريحه فالسلب له، فإن لم يشخنه، فدفعه آخر فالسُّلَب له، لأنه الذي ركب الغرر في = ٧٧٨ ـ وَأَنَّ الْأَسِيْرَ إِذَا أَسْلَمَ بَقِيَ الخَيَارُ فِيمَا سِوَى قَتْلِهِ، وَأَنَّ سَلَبُهُ لَمَنْ أَسْرَهُ. وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ رَفَبَتُهُ وَلَا الْمَالَ المُفَادَى بِهِ، وَأَنَّهُ إِذَا حَكَمَ الذَّمَّةُ لَزَمْهُ.

ي دفع شره. «مغني المحتاج» ١٠١/٣. وفي «شرح صحيح مسلم»: القتل الشرعي الـذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإنخان، وإخراجه عن كونه ممتنعاً. وإلما الشريك الآخر فلاحق له في السلّب. ١٣/١١.

## (٧٢٨) (ع) في هذه المسألة ثلاث جزئيات تتعلق بالأسير:

قال في «الروضة»: إذا أسلم الأسير وهو حر مكلف، قبل أن يختار الإمام فيه شيئًا، عصم دمه. ٢٥٢/١٠. ويبقى الخيار فيما عدا القتل.

وفي «المنهاج»: ولو أسلم أسير عصم دمه، وبقي الخيار في الباقي، فيحرم قتله، وبقي الخيار في خصال التخيير الأخرى وهي: المن والإرقاق والفداء. دمغني المحتاج، ٢٢٨/٤، وفي دعمدة السالك»: وإذا أسلم منهم بالغ قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً من القتل والاسترقاق والمن والفداء بمال أو بمسلم أسير، سقط قتله، ويخير بين الشلاث الباقية. ص٣٦٠، وفي وفتح الجواده: وإنما يتخير بينها - الخصال الأربع - إن بقي على كفره، لا إن صار بعد الاسر مسلماً، لأن إسلامه يعصم دمه، فحينتذ يختار فيه ما سوى القتل.

الثانية: أن سلبه لمن أسره، وأنه لايستحق رقبته، ولا المال المفادى به، وقال والشيخ زكريا الأنصاري، في وأسنى المطالب، ١٩٣/٤: بمثل قول والنووى،

ذكر في والتنبيه، قولين في سلبه، ولم يرجّع ص١٤٣. وكذلك في =

## ٧٢٩ ـ وَأَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ الجَارِيَةُ قَبْلَ (الفَسْخ )، فَلاَ شَيْءَ لِلدَّلِيل .

 قال في «الروضة»: ولو أسره، فالأظهر أنه يستحق سلبه، لأنه أصعب من القتل، وأبلغ في القهر، ولأن الإمام يتمكن فيه من القتل وغيره. ٣٧٣/٦. وإن أرقه فليست رقبته لمن أسره. أو فاداه، فمال الفداء ليس له. لأن اسم السلب لا يقع عليه. ٣٧٤/٦.

قال في والمنهاج: وكفاية شره أن يزيل امتناعه... وكذا لو أسره. قال شراحه: أي وحده، فله سلبه، إن منعه من الهرب، وحاشية قليوبي على المنهاج» ١٩٧٣. وقال والشريبني»: لأن الأسر أبلغ من القطع. ومغني المحتاج» ١٩٧٦ وقال: ولا حق للآسر في رقبة الأسير ولا فدائه، فلو أرقه الإمام أو فداه، فالرقبة والفداء للمسلمين لا حق فيهما لاسره، لأن اسم السلب بنفسه في قتل كافر كبير أو رحر، أو ذكر سلبه إذا أسره بأن أمسكه بحيث يمنعه من الهرب وضبطه. ولا يستحق رقبة الماسور ولا بدله أي فداه، فلاحق فيهما، بل هما للمسلمين، إذ لا يسميان سلباً. وفتح الجواده ١٩/٥. وفي وحاسية.

الثالثة: وأنه إذا حكم الذّمة لزمه: إذا حكم بعقد الذمة اختار في والتنبيه، أنه لا يلزم. ص١٤٧. وفي والمهذب، وجهين بغير ترجيح. ٢٠٤٧.

رجح في والروضة، ما اختاره في والتصحيح، من أنه إذا حكم بالذمة أو الجزية أنهم يجبرون عليها، لأن حكمه قد التزموه. ٢٩٢/١٠.

(٧٢٩) (ض) الفسخ: في نسخة (ب) الفتح. والأصح: الفتح.

(ع) إذا ماتت الجارية قبل الفتح، فقد ذكر فيه قولين في «التنبيه»: يُلغم إليه
 قيمتها، والثاني: لا شيء له. ص١٤٣. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يختر
 أماً منصا، ٧/ ٢٤٥٠.

٧٣٠ ـ وَأَنَّ مَنْ رَجَعَ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ وَمَعَهُ بَقِيَّةٌ طَعَامٍ ، لَزِمَهُ رَدُّهَا. (وَاللهُ أَعْلَمُ .

اختار والنووي، في والروضة، ما رجّحه في والتصحيح، من أن الإمام إذا تحاقد مع علّم - الكافر الغليظ الشديد.، بأن قال الكافر: أدلّك على قلعة كذا، على أن تعطيني منها جارية كذا، فيعاقده الإمام، فإذا كانت قد ماتت قبل الشرط، فلا شيء في الأظهر، لأن الميتة غير مقدور عليها، فصارت كان المسلمين، فلا شيء في الأظهر، لأن الميتة غير مقدور عليها، فصارت كان لم تكن. ومغني المحتاج، ١٤/٤٤، وفي والوجيزة: ثم الجارية تسلم إلى العلم إن ظفرنا بها، وإن لم يكن فيها جارية، فلا شيء له. وكذلك إن كانت قد ماتت قبل المحاقدة، (١٩٠٨ وقال والشيخ زكريا الأنصاري»: فإن فتح قد ماتت قبل المعاقدة، وليس فيها الأمة، أو فيها وقد ماتت قبل الظفر بها فلا شيء له، لعدم وجود المعلق عليه الفتح، بصفته، وفتح الوهاب، ١٧٨/٢.

قال والسبكي،: إذا كان الجعل مجهولًا، شرط فيه أن يكون في أيدي الكفّار كجارية من القلعة، أما إذا كان مما في أيدي المسلمين من المال فلا يجوز أن يكون مجهولًا، ولو كان المجعول له مسلماً، لا يجوز، وهو أصح الرجهين عند والإمام. وتوشيح التصحيح، ٧٢٠ب.

(٧٣٠) (ض) والله أعلم. سقطت من (أ).

(ع) ذكر في والتنبيه؛ قولين فيمن رجع إلى دار الإسلام، ومعه طعام من حيث وجوب ردّه ولم يرجّع. ص١٤٤٨. وكذا الشأن في والمهذب؛ ٢٤١/٢.

قال في «الروضة»: ومن دخل من الغانمين دار الإسلام، وقد فضل مما أخمذه شيء، فالأظهر أنه يجب رده إلى المغنم، لزوال الحاجة، والماخوذ متعلق حق الجميع. ٢٠١٤/٢٠. وفي «المنهاج»: وأن من رجمع إلى دار الإسلام ومعه بقية ـ مما تبسطه من طعام ـ لزمه ردها إلى المغنم. ـ الغنيمة ـ =

#### الباب الثاني باب قسم الفيء والغنيمة

٧٣١ - وَالْأَصَحُّ أَنَّ الغَنيِمَةَ لَا تُمْلَكُ إِلَّا بِالقِسْمَةِ (أَوْ) اخْتِيَار (الْمِلْكِ).

لزوال الحاجة. ومحل ذلك ما لم تقسم المنيمة، فإذا قسمت ردّ إلى الإمام.
وكار الراغبين؛ ٢٣٣/٤. ومغني المحتاج، ٢٣٣/٤. وقال والشيخ زكريا، في
وشرح التحريرة: فإن فضل من الطعام بعد الوصول لعمران غيرها كعمران أهل
الذمة شيء ردّ إلى الغنيمة لزوال الحاجة، وقال والشرقاوي: رد إلى الغنيمة
قبل قسمتها، أما بعد قسمتها فيرد للإمام ليقسمه إن أمكن، فإن لم يمكن
لقلته، ونضرق الغانمين، ردّه للمصالح. وحاشية الشرقاوي، على وشرح
التحرير، ٢/٥٠٤.

(٧٣١) (ض) ذكر في والتنبيه، قولين في الوقت الذي تملك فيه الغنيمة: أحدهما انقضاء الحرب، والآخر: انقضاء الحرب والتملك، ولم يرجع ص١٤٤.

واختار في والمهذب؛ أن الغنيمة لا تملك إلاَّ بالقسمة أو اختيار التملك، وقد وافق والنووي؛ بذلك. ٢٤٥/٢.

ربِّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أن وقت ملك الغانمين الغنيمة لا يكون إلَّا بالقسمة على الأصح، لكن لهم أن يتملّكوا بين الحيازة والقسمة، لأنهم لو ملكوا لم يصحّ إعراضهم، كمن احتطب، ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال، ولو ملكوا، لم يصح إيطال حقهم عن نوع ح

## ٧٣٧ ـ وَأَنَّهُ لاَ يُسْهَمُ لِفَرَس ضَعِيفٍ، وَلاَ أَعْجَفٍ.

بغير رضاهم. ٢٩٧/١٠. وفي والمنهاج»: لا تملك الغنيمة إلا بقسمة.
 والتملك بأن يقول كل واحد منهم أخذت نصيبي. والجلال المحلي،
 ٢٢٤/٤. قال وعميرة»: بخلاف القسمة، فإنها إذا حصلت مع الرضا كانت طريقاً أيضاً.

وقال وقليوبي،: إلاَّ بقسمة، أي قبل ما أفرز له، أو رضي به، لا بمجرد القسمة، لأن المعتبر هنا اختيار التملك. ٢٢٤/٤.

وقال والشربيني: أفهم كلامه حصر ملكها في القسمة، وليس مراداً، بل تملك بأحد أمرين، إما اختيار التملك كما في والروضة، كأصلها، وإما بالقسمة بشرط الرضا بها، ولذا قال في والروضة،: وإنما اعتبرت القسمة لتضمّنها اختيار التملك، ومغنى المحتاج، ٢٣٤/٤.

وقال وابن النقيب، وإنما تملك الغنيمة بالقسمة أو اختيار التملك. ص٣٦٣. وقال والسيد البكري، تعليقاً على قول وفتح المعين، : فإن تحقّق أن آخله مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه قال: لأنه غنيمة للمسلمين، وهي لا تملك إلا بعد التخميس والقسمة. وإعانة الطالبين، وهمي لا تملك إلا بعد التخميس والقسمة. وإعانة الطالبين،

(٧٣٧) (ل) أعجف: مهزول، يقال، عجف ـ بفتح العين وكسر الجيم ـ كفوح أي هزيل. وتحرير التنبيه، ص١٤٤.

(ع) ذكر في والتنبيه، في الإسهام له قولين، ولم يرجع. ص١٤٤. وذكر في والمهذب، قولين، ولم يختر شيئًا. ٢٤٤٦.

رجع في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه لا يسهم للفرس الأعجف، إذا أدخل إلى القتال. وقد نهى الإمام عن إدخاله، ويلغة النهي. وإن لم ينه، أو لم يبلغه النهي، فالأظهر أنه لا يسهم له، لأنه لا فائدة فيه، بل هوكل. ٣٨٤/٦. وفي «المنهلج»: ولا يعطى لفرس أعجف، وما لا غناء فيه، أي لا نفع فيه كالهرم الكبير لعدم فائدته. ومغني المحتاج، ٣٨٤/٦. وقال والحصني»: الفارس من حضر الوقعة، هو هو من أهل فوض القتال، بفرس يقائل ه

# ٧٣٧ - وَأَنَّ الْأَجِيرَ يَسْهُمُ لَهُ، وَكَذَا التَّجَّارُ (إِنْ) قَاتَلُوا.

عليه، مهيئاً للقتال، سواء كان عتيقاً أو برذوناً أو هجيناً. وكفاية الأخيارة
 ١٣٠/٢. وهـذا يفيد أن الأعجف والضعيف لا حظ لهما في السهام. وفي
 دحاشية الباجوري، على دابن القاسمة: لا يسهم لفرس لا نفع فيه، كهرم
 وكسير، لأنها غير مهيأة للقتال ٢٧١/٢.

#### (٧٣٣) (ض) إن في (ب) إذا، والأصح إذا.

(ع) ذكر في الأجير ثلاثة أقوال، ولم يرجّع، وكذلك الحال بالنسبة للتجار. ص١٤٤٨. وفي «المهذب» ذكر بالنسبة للأجير ثلاثة أقوال، ولم يختر شيئًا، وبالنسبة للتاجر ذكر قولين ولم يرجّع. ٧٤٧/٢.

اختار في والروضة، ما هو الراجح في والتصحيح، من أن الأجير لعمل في النمة، بغير تمين مدة كخياطة ثوب، يسهم له قطعاً، وأم الأجير لعدة فيسهم له على الأظهر لحضور الوقعة. ٣٨٠/٦. أما تبجار العسكر، وكل من خرج لغرض تجارة، وحضر الوقعة، فالمذهب أنهم إن قاتلوا استحقوا وإلاً فلا، خرج لغرض تجارة، وحضر الوقعة، فالمذهب أنهم إن قاتلوا استحقوا وإلاً فلا، الأجير لساسمة اللدواب وحفظ أمتعة التاجر والمحترف يسهم إذا قاتلوا لحضورهم السوقعة والجلال المحلي، ١٩٤٣. وقال والشربيني، في الجارة على عينه مدة معينة، لا لجهاد، بل لسياسة دواب وحفظ أمتعة ونحوها والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا لشهردهم الوقعة وتنالهم، فإن كانت إجارته على الذمة بغير مدة أعطي إن لم يقاتل. ٢٩٧٧.

وقال (السبكي): الأجير على الذمة يعطى وإن لم يقاتل سواء قدر بالزمان أو العمل، وكذا الأجير على العين إن لم يفوّت على المستأجر منفعة، فإن فوّت لم يستحق. وتوشيح التصحيح، ورقة ٢٢٣أ. ٧٣٤ ـ وَأَنَّ الرَّضْخَ مِنَ الأَخْمَاسِ الأَرْبَعَةِ.

٥٧٥ ـ وَأَنَّ جَمِيعَ الفَيْءِ يُخَمَّسُ، وَأَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ لِأَجْنَادِ (الإِسْلَام).

(٧٣٤) (ع) ذكر في والتنبيه، في مصدر الرّضخ ثلاثة أقوال، ولم يرجّح. ص١٤٤، وكذلك الشّان في والمهذب، ٢٤٧/٢.

ما رجِّحه في «التصحيح»، اختاره في «الروضة» وقال: الأظهر أن محلً الرِّضخ للعبيد والصبيان من أربعة أخماس الغنيمة . ٣٧١/٦.

وفي «المنهاج»: ومحلّه - الرضخ - الأخماس الأربعة في الأظهر. لأنه سهم من الغنيمة يستحقّ بحضور الوقعة، إلاّ أنه ناقص. «الجلال المحلي على المنهاج» ٣-١٥٥. وقال «الشيخ زكريا»: والرّضخ من الأخماس الأربعة، لأنه سهم من الغنيمة مستحقَّ بالحضور، إلاّ أنّه ناقص، فكان من الأحماس الأربعة المختصّة بالغانمين الذي حضروا الوقعة. «فتح الوهاب» ٢٦/٢.

#### (٧٣٥) (ض) الإسلام في (ب) المسلمين وهو الأصح.

- (ل) الفيء: مأخوذ من فاء إذا رجع، والمراد بالرجوع هنا المصير، أي صار للمسلمة..
- (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في تخميس الفيء، ولم يرجّع. ص١٤٥. ورجّع في «المهذّب» أن جميع الفيء يخمس، وبذا يوافق «النووي». ٢٤٨/٢.

صحّع في دالروضة، ما اختاره في دالتصحيح، من أن مال الفي عجميعه يخمّس كالغنيمة ، وتقسم الأسهم الخمسة إلى مصارف مفصّلة في مواطنها من كتب الفقه . ٣٥٤/٦ . وقال بأنّ مصرف أربعة أخماس الفيء على الأظهر للمرتزقة المرصدين للجهاد . ٣٥٨/٦.

وقال في والمنهاج»: الفيء... فيخمس. قال والشربيني»: جميعه خمسة أخماس متساوية كالغنيمة لقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ على رَسُولِهُ ٧: الحشر. وكان وهيء: يقسم له أربعة أخماسه، وخمس خمسه، ولكلّ من الأربعة المذكورين معه في الآية خمس خمس. وأما بعده، فيصرف ما كان له من خمس الخمس للخمس لمصالحنا، ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة. وقال في =

## ٧٣٧ - وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الفَيْءِ أَرَاضٍ ، جَعَلَهَا الإِمَامُ وَقُفًا. فَإِنْ رَأَى قِسْمَتَهَا تَيْنَ الْأَجْنَادِ أُوْ يَيْعَهَا (وَقَسْمَةُمُ ثُمَنَهَا جَازَ.

\_\_\_\_\_

والمنهاج»: وأما الأحماس الأربعة فالأظهر أنها للمرترزة وهم الأجاد المرصدون للجهاد. بتعيين الإمام لهم، وسمُّوا مرتزقة لأنهم أوصدوا أنفسهم للنبّ عن الدّين، وطلبوا الرزق من مال الله. والجلال على المنهاج». ١٨٩/٣ ومغني المحتاج» ٩٣/٣، وم و وفي وكفاية الأخيار»: المغلمب أن الفيء يخمّس، فيصرف خمسه إلى الأصناف الخمسة: وهم رسول الله، وسهم المساكين، وسهم أبناء السبيل. وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت لرسول الله في حياته، وأما بعده فالأظهر أنها للمرتزقة، وهم الأجناد اللهين عينهم الإمام للجهاد، وأثبت أسماءهم في الديوان. ١٣٧/٢. وقال وابن حجر؛ يخمّس فيء خمسة أقسام، خمس حصون، وفناطر، ومساجد... والباقي وهو الأخماس الأربعة للمقاتلة المصورين للجهاد بتعيين الإمام ١/٩٤٤. وفي وشرح مسلم»: أوجب والشافعي» الخمس في الغيء كالغنيمة ١٩/٩٤.

#### (٧٣٦) (ض) وقسمة في (ب) وقسم: والأصح وقسمة.

 (ع) قال في «التنبيه» فيما يتعلق بقسمة أراضي الفيء: إن قلنا للمقاتلة فُسمت بينهم، وقبل تصير وقفاً. ص١٤٥، وفي «المهذب» قولين بلا ترجيح
 ٢٥٠/٧.

ذهب في «الروضة» إلى القول بمثل قوله في «التصحيح» من أن ما في النفيء من الدور والأراضي وقف، لتبقى الرقبة مؤيدة، وينتفع برقبتها المستحق في كل عام. والمراد بالوقف في الأصح الوقف الشرعي للمصلحة، وعلى هذا يقفها الإمام، وإن رأى قسمتها أو بيعها وقسمة ثمنها، فله ذلك. 27-٣٦-٣٦،

وفي «المنهاج»: أما عقار الفيء، فالمذهب أنه يجعل وقفاً، وتقسم غلته كذلك، أي مشل قسم المنقول. «الجلال على المنهاج، ١٩١/٣. قال=

#### الباب الثالث باب ضرب الجزية والذمة

٧٣٧ ـ وَأَنَّ الجِزْيَةَ لَا تُقْبَلُ مِنَ السَّامِرَة وَالصَّابِثَةِ إِنْ خَالَفُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي أُصُولِ دِينِهِمْ، وَإِلَّا فَتُقْبَلُ، وَإِنْ أَشْكَلَ حَالُهُمْ، قَبلَتْ.

وقليوبي ع: وهذا إن رآه مصلحة، وله بيعه إن رآه مصلحة. وقسم ثمنه على ما ذكر. ١٩٩٣. قال في وفتح الجواده: والفيء إما منقول تتعين قسمته، وإما عقار كأرض ودور، وهو لنظر الإمام فيفعل الأصلح من وقفه لتأبيد الرقبة، ومن قسمته، أو يبعه وقسمة ثمنه. ١٩٨٨.

(۷۳۷) (ل) الجزية: من المجازاة والجزاء، لأنها جزاء لكفّنا عن أهل اللمة، وتمكينهم من سكنى ديارنا. وقيل مأخوذة من قولهم جزى يجزي إذا قضى، لأنها قضاء عما عليهم. وتحرير التنبيه، ص ١٤٥٠. والنظم المستعلب، ٢٥١/٢.

السامرة: فرقة من اليهود، وتخالف اليهود في أكثر الأحكام. «المصباح المنير» ٣٠٩/١.

الصائبة: من صبأ أي: خرج من دين إلى دين، ثم جعل الصابىء علماً على طائفة من الكفّار، يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن، وتنسب إلى النصرانية في الظاهر، وهم الصابئة، ويدعون أنهم على دين صابىء بن شيث بن آدم. والمصباح المنيره 7/180.

 (ع) ذكر في «التنبيه» في قبولها قولين، ولم يرجّع. ص١٤٥. وكذلك الحال في «المهذب». ٢٥١/٢.

اتفق الحكم الذي ذهب إليه «النووي» في «التصحيح» من أن السامرة =

٧٣٨ ـ وَأَنَّ مَنْ زَعَمَ التَّمَسُّكَ بدين إِبْرَاهِيمَ وَشِيْثَ، ﴿وَزَيُّورَ دَاوُدُ)، وَإِذَا كَانَ أَحْدُ أَبُويْهِ كِتَابِيًّا، وَالآخَرُ وَتَنِيًّا، سَوَاءُ الأَبُ وَالأُمُّ، أَوْ وُلِدَ بَيْنُ وَنَتِيًّ وَكَتَابِيَّةِ، يُفَرِّقُنْ بِالجَرْبِيَّةِ.

والصابئين إن خالفوا اليهود والتصارى في أصول دينهم فلبسوا منهم، وإلا فيهم، وهكذا نص عليه، وهذا فيما إذا لم يكفرهم اليهود والنصارى، فإن كفرهم، لم يقرّوا قطعاً، فإن أشكل أمرهم. ففي تقريرهم احتمالان ذكرهما والإمام، الأصح: الجرار. ٢٠٥٠١، وفي والمنهاج، ولا تعقد لليهود والنصارى والمجوس، وأولاد من تهدّ أو تتصر قبل النسخ ...، قال وشراح المنهاج، والسامرة والصابئون إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم، فلا يقرّون، ولا تعقد لهم الجزية، وإلا فضهم، وتعقد لهم لو أشكل أمرهم. والجلال المحلى، ١٩٤٤. ومغني المحتاج، ١٤٤٤٤ وفي دومندة السالك، تعقد اللهم لو والنصارى والمجوس، ولمن دخل في دين اليهود والنصارى قبل النسخ، والتبديل، والسامرة والصابئة إن وافقوهم في اصول دينهم، ص٣٤٣. وفي والإقناع، وأما الصابئة والسامرة فتعقد لهم الجزية إن لم تكفّرهم اليهود والنصارى، ولم يخالفوهم في أصول دينهم، وكذا تعقد لهم الواتمكل أمرهم. ٢٩٢٧.

(۷۳۸) (ض) في (ب) وزبور داود ﷺ، وإذا كان أحد أبويه كتابياً، والآخر وثنياً، سواءً الأب والأم.

وهذه العبارة سقطت من (أ). ولم ترد في نسخ والتصحيح، المدرجة في وتذكرة النبيه.

(ع) ذكر في والتنبيه فيمن زعم التمسك بدين إبراهيم وشيث قولين في عقد الجزية له، ولم يرجَح. ص120. ومن ولد بين وثني وكتابية جزم بأنه لا يعقد له، أما من ولمد بين كتابي ووثنية، فاختار أنه لا يعقد له. ص110. وفي والمهذب، ذكر قولين ولم يختر شيئاً. ٢٥١/٢.

اختيار في والتصحيح، ورجّع في والروضة، أن القوم الذين يزعمون التمسّك بصحف إبراهيم وزبور داود على بالجزية في الأصع، ومنهم =

## ٧٣٩ ـ وَوُجُــوبُ الحِرْنَةِ عَلَى (الـرَاهِب، وَالشَّيْخ ِ الهَـرِم ِ، وَالأَعْمَى، وَالأَجِير، وَالفَقِير الَّذِي لاَ كُسْبَ لَهُ).

من قطع به . ٣٠٤/١٠ . وأما من آحد أبويه كتابي، والآخر وثني، فالمذهب تقريره. سواءً كان الكتابي الآب أو الأم . ٣٠٦/١٠ . وقال في والمنهاج ء: وكدا إذا زعم التمسك بصحف إبراهيم، وزبور داود ﷺ، ومن أحد أبويه كتابي، والآخر وثني على المذهب. قال شراح المنهاجء: لأن الله سبحانه وتعالى آنزل عليهم صحفاً: وصحف إبراهيم وموسى، وسمي كتاباً كما نص عليه دالشافعي، في المسألتين، وهو في الأولى: أصبح وجهين قطع به بعضهم، وفي الثانية: في أصل والروضة، أصبح الطرق. ومغنى المحتاج، بعضهم، وفي الثانية: في أصل والروضة، أصبح الطرق. ومغنى المحتاج،

وقال والحصني، : وتعقد الجزية لمن زعم أنه مستمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام، ومن أحد أبويه كتابي، والآخر وثني فعقد له الذمة على المذهب. وكفاية الأخيار، ١٣٣/٧ .

وقال والشربيني : وتعقد لزاعم النمسك بصحف إبراهيم ، وصحف شيث وهو ابن آدم لصله ، وزبور داود لأن الله تعالى أنزل عليهم كتباً . ومن أحد أبويه كتابى، والآخر وثنى تعقد لهم تغليباً لحقن الدم . والإقناع ٢٩٣/٣.

(٧٣٩) (ض) في (ب) راهب، وشيخ هرم، وأعمى، وأجير، وفقير لا كسب له. وفي نسخ والتصحيح، في وتذكرة النبيه، ما في (أ).

(ع) قال في «التنبيه» في وجنوب الجزية على المذكورين: فيه قولان، ولم
 يرجم . ص١٤٦٠ . وكذلك الشأن في «المهذب» ٢٩٣/٢ .

اختار والنووي، في والروضة، ما رجّحه في والتصحيح، من أن: الزمن، والشيخ الفاني، والأجير، والراهب، والأعمى، تضرب عليهم الجزية كغيرهم على المدفعب المنصوص، لأن الجزية كأجرة الدار، أما الفقير العاجز عن الكسب، فالمشهور المنصوص في عامّة كتبه أن عليه جزية. ٧٠٧/١٠. وقال في والمنهاج، والمذهب وجوبها على زمن، وشيخ هرم، وأعمى، وراهب، وأجير، وفقير عجز عن الكسب. لأنها كاجرة الدار، فيستوي فيها أرباب

# ٧٤ - وَأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ مُسَاوَاةِ المُسْلِمِينَ فِي البِنَاءِ، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِعْلَاءِ البَنَاءِ عَلَى الجَارِ، لا عَلَى مُسْلِم ليسَ بجَار.

الأعذار وغيرهم. والجلال على المنهاج؛ ٢٣٠/٤، ومغني المحتاج؛
 ٢٤٦/٤.

وقد نقل «العقبي» عن دابن حجر، في دفتح الباري، أن الأصح عند الشافعية وجوبها على المذكورين. ١٨٨/١٨. وفي دفتح الجواد،: وإنما يعقد لمكلف حر ذكر، ولو زمناً، وأعمى، وراهباً، وأجيراً، وفقيراً. ١٣٤١/٣. وقال «الإمام المزني» بوجوبها على الفقير، المعتمل الذي لا يقدر على الاكتساب، وليس له فضل مال. «الحاوي» ١٦٦/١٩ -١٦٦، «مختصر المزني» ١٩٧.

 (٧٤٠) (ع) اختار في والتنبيه اأنهم لا يمنعون من المساواة. وجزم بأنّهم يمنعون من إعلاء البناء على المسلمين. ص١٤٦.

وفي «المهذب» أورد وجهين في كل من المنع من المساواة في البناء المسلمين، وإعلاء البناء عليهم، ولم يختر أياً منهما. ٢٠٥٧ - ٢٥٦. ويافق رأي دالنوي، في دالروضة، اختياره في دالتصحيح، فقال: ويمنعون من المساواة على الأصح. وقال: في البناء يمنعون من إطالته ورفعه على بناء جيرانهم المسلمين، فإن فعلوا، هذم على المذهب. وقال: ولوكان أهل الذمة على موضع منفرد، كطرف من البلد منقطع عن العمارة، فلا منع من رفع البناء على الصحيح، وهذا يعني أن رفع البناء على مسلم ليس بجار غير ممنوع. ١٩٧٤ - ٢٩٥ . وفي دالمنهاج،: ويمنعون وجوياً وقيل ندباً من رفع بناء على جار مسلم. لأن المنع لحق الدين، لا لمحض الجار، فيمنع ولو رضي جاره، لخبر البخاري: والإسلام يعو، ولا يُعلى عليه، وراه البخاري في كتاب بين البنائين، فينبغي احتفارهم في جميع الأشياء، لأن القصد تمييزهم عن المساواة، للتمييز المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين والمسلاس والمسراك. والحلال المحلي على المناج، وعمي المحتاج، وقال دالغزاليء؛ فلا يعلي.

٧٤١ - وَأَنَّ الكَافِرَ الجُنُّبَ يُمَكِّنُ مِنَ اللَّبْثِ فِي المَسْجِد.

٧٤٧ ـ وَوُجُوبُ الحُكْمِ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُ إِذَا أَلْزَمَهُمْ (حَاكِمُهُمْ) التَّقَابُضَ ثُمَّ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا أَمْضَيْنَاهُ.

بناءه على جاره المسلم، وإن كان دار جاره في غاية الإنخفاض، ولوكانوا في موضع منفرد فلا حجر. «الـوجيز» ٢٠٢/٢. وقـال «الباجوري» بما يوافق والنووي، على اختياره. ٢٨١/٢.

(٧٤١) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين في لبث الكافر الجنب في المسجد أحدهما: يمكن، والثاني: لا، ولم يرجّع. ص١٤٦. وفي «المهذب» ذكر وجهين ولم ىختر شيئاً. ٢٥٩/٢.

قال في «الروضة»: الصحيح الأشهر أنه يكفى إذن آحاد المسلمين في دخول المساجد. ٣١١/١٠. وقال «ابن النقيب»، ولا يدخلون مسجداً إلاُّ بإذن. ص٣٦٥. وقال والشرقاوي»: ويمنعون من دخول مسجد بلا إذن، فلو أذن له مسلم بالغ عاقل، ولو أنثى، جاز له الدخول، وقام مقام الإذن جلوس القاضى والمفتى فيه، فلا يحتاج إلى إذن حيشذ، حيث كانت خصومة. ٢/٤١٤. وفي «المنهاج»: لم يذكر المسألة، وقال «الخطيب الشربيني»: في شرحه تعليقاً على قوله في ما يمنع منه الجنب والحائض: ويمنع من المكث في المسجد قال: يحرم على المسلم، أما الكافر فإنه يمكّن من المكث في المسجد على الأصح في «الروضة» وأصلها، لأنه لا يعتقد حرمة ذلك. وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا لحاجة كسماع القرآن. أو أن يأذن له مسلم في الدخول، إلا أن تكون له خصومة، وقد قعد الحاكم فيه. «مغنى المحتاج، ٧١/١.

(٧٤٢) (ض) حاكمهم في (ب) حاكم. والأصح حاكمهم.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في وجوب الحكم بينهم، وفي إمضاء حكم قاضيهم، ولم يرجّع. ص١٤٦. وكذلك الشأن في «المهذب». ٢٥٧/٢.

وفي «الروضة» اكتفى بالقول فيه القولان المعروفان، ولم يصرَّح بترجيح. ١٠ /٣٢٨. وأما الشقّ الثاني من المسألة فليس فيها. وذهب والإمام المزني ، = - 117 -

٧٤٣ - وَأَنَّهُ إِذَا زَنَا فِشِي بِمُسْلِيَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ، أَوْ ذَلُ عَلَى (عَوْرَةَ)
المُسْلِمِينَ، أَوْ (آوَى عَيْنَاً لِلْكُفَّانِ، أَوْ فَتَنَ مُسْلِمَاً، أَوْ قَطَعَ عَلَيْهِ
الطَّرِيقَ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ (عَرْ وَجَلَّ)، وَرَسُولَةً (ﷺ، بِمَا لاَ يَجُورُهُ
انْتَقَضَ عَهْدُهُ، إِنْ شَرَطَ الانْتِفَاضَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشُوطُ ذَلِك، أَوْ
(ذَكَرَ)، وَلَمْ يَذُكُو الإِنْتِقَاضَ بِهِ فَلاً.

إلى أن الحكم بينهم واجب، فإذا ترافعوا إلينا وجب على الحاكم المسلم أن يحكم بينهم، ماداموا أهل دين واحد، وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه، وهو قول والشافعي، في الجديد. والحاوي، ٢٤٦/١٢ وبحر المذهب، باب حد الذميين، والأم، ٤ / ٢٥/١، ٢٥/٦ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَنُ احكم بينهم بما أَنْوَلُ اللهُ ﴾ ٤٤: المائدة، والأمر للوجوب. ولأن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا. والموطأ، ٢٥/٣ ، وسنن أبن ماجة، ٢/٨٥/ ، وسنذ أحمد، ١٩٢٧/ . فلو لم يلزمهم حكمه، لامتنعوا عن إقامة الحد عليهم. والحاوي، ٢٤٦/١٢.

(٧٤٣) (ض) عورة: سقطت من (أ) والأصح ثبوتها. أوى عيناً للكفار: سقطت من أي . وثبتت في نسخ والتصحيح؛ في وتذكرة النبيه،

عز وجل، ﷺ: سقطت من (أ). والأولى إثباتها. ذكر: في (ب) ذكره. والصحيح ذكر.

(ع) ذكر في «التنبيه» في انتقاض عهدهم بالأمور المذكورة إذا شرطها قولين،
 ولم يرجّع. ص١٤٦. وكذلك ذكر قولين في «المهذب، دون ترجيح ٢٥٧/٢.

قال في والروضة إن زنى بمسلمة ، أو أصابها بنكاح ، أو تطلّع على عورة المسلمين ، أو فتن مسلماً عن دينه ، فالأصح أنه إذا لم يجر ذكرها في العقد لم يتنقض ، وإلا فالأصح أنه لا ينتقض قطعاً . وقال : لا يبعد أن يتوسط فيقال : إن شرط الانتقاض ، فالأصح الانتقاض وإلا فلا . والحق بما تقدم إيواء عيون الكفار . وذكرهم الله ورسوله بالسوء كالزنا بمسلمة ، ونحوه على المذهب . الكفار . وذكرهم الله ورسوله بالسوء كالزنا بمسلمة ، ونحوه على المذهب . الاصح أنه إن شرط انتقاض المهد بها انتقض وإلا فلا . قال والشريني ، الأصح أنه إن شرط انتقاض المهد بها انتقض وإلا فلا . قال والشريني ، لمخالفته شرط الجزية ، وهذا ما في والمحرره ، وصححه في والشرح \_ لمخالفته شرط الجزية ، وهذا ما في والمحرره ، وصححه في والشرح \_

٧٤٤ ـ وَأَنَّهُ مَتَى فَعَلَ مَا يُنْقُضُ عَهْدُهُ، لَا يُرَدُّ إِلَى مَأْمَنِهِ، بَلْ يَتَخَيَّرُ الإِمَامُ بَيْنَ قَتْلِهِ، وَاسْتَرْفَاقِهِ، وَالمَنَّ، والفَدَاءِ.

الصغير، ونقله والزركشي، وغيره عن نص والشافعي،. ومغني المحتاج، \$ / ٧٥٨. وقال والشيخ زكريا الأنصاري،: إن فعل هذه الأمور ونحوها انتقض عهده به إن شرط انتقاضه به، وإلا فلا، وهذا ما في والشرح الصغير، وهو منقول عن النص. ٢ / ١٨٨٢. وقال والشرقاوي، تعليقاً على ما جاء في وحاشية التحرير، من ذكر هذه الأمور، وأن فعلها ينقض عهد أهل الذمة إن شرط انتقاضه به قال: وهو المعتمد ٢ / ٤١٣.

(\$ £)) (ع) قال في والتنبيه: فيه قولان: يرد إلى مأمنه، ولا يرد إلى مأمنه. ص ١٤٠٠. واعتل في والمهذب، أن الإمام يتخيّر بين قتله واسترقاقه والمن والفداء (٢٠٨٠.

اختار في «الروضة»، ما رجحه في «التصحيح» من أن الأصح أنه لا يرد الذي إلى مأمنه إذا أتى بما ينقض عهده بل يتخير الإمام بين قتله واسترقاقه والمن والقداء. ٣٩١/١٩، وهو ما ذهب في «المنهاج» إلى أنه الأظهر، لأنه كافر لا أمان له كالحربي، كما قال «الشربيني» في «مغني المحتاج». ٩٤/ ٢٥٩، وفي «كفاية الأخيار»: حيث حكمنا بانتقاض المهد فالراجع أننا لا يتخير الإمام بين القتل والإسترقاق والمنَّ والقداء، لأنهم كمَّار لا أمان لهم، ٢٩٦/٢.

وذكر «المطيعي» في وشرح المهذب» أن من فعل هذه الأعمال فينتقض عهده، لأنه ضرر يعم المسلمين، أشبه ما لو قاتلهم، ويخبر فيه الإمام بين الأمور الأربعة، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد. وقال «الشيخ تفي الدين السبكي» هو الصحيح من المذهب. ٢٠٨/١٨.

#### الباب الرابع باب عقد الهدنة

٧٤٥ ـ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُ الهُدْنَةِ، وَلَا الإِذْنُ لِرَسُولِهِمْ، وَلَا تَاجِرِهِمْ، فَوْقَ أَرْبَعَة أَشْهُر.

(٧٤٥) (ع) قال في «التنبيه»: إن كان الإمام مستظهراً، فله أن يعقد أربعة أشهر، ولا يجوز سنة، وفيما بينهما قولان، ولم يرجّح. ص١٤٧.

وذكر في «المهذب» أنه إن كان في الهدنة مصلحة، بأن يرجو إسلامهم أو بذل الجزية، جاز أن يهادن أربعة أشهر. وبذا يرافق «النووي» ٢ / ٢٦٥.

قال في «الروضة ما يوافق رأيه في «التصحيح». فإن لم يكن بالمسلمين ضعف، ورأى الإمام المصلحة في الهدنة، هادن أربعة أشهر فاقل، ولا يجوز أكثر من سنة قطعاً، ولا سنة على المذهب، ولا ما بينهما وبين أربعة أشهر على الأظهر. ٣٥/١٩، وقال في «المنهاج»: فإن لم يكن - ضعف - جازت بلا عوض، أربعة أشهر، قال «الجلال المحلي» في تعليله: لإية: ﴿فَيَسِحُوا في الأرْض أَربَعَةً أَشْهُرُ لا: التوبة، ٤٣٧/٤.

ونقَل والعقبي، عن وابن كثير، أن ما اختاره والنووي، هو أحسن الأقوال وأقواها وقد اختاره وابن جرير الطبري، وغيره، وتكملة المجموع، ٢٢٤/١٨.

وقال والغزالي؛ من شروط الهدنة: المدة، فلا تزيد على أربعة أشهر على الصحيح. والوجيرة ٢٠٣/٢. وفي وفتح الجواده: فلا يهادن إلاّ أربعة أشهر فأقل إن كان بنا قرّة، ومنحها فورأي يعرف مصلحتنا، وليس له مشيئة أكثر من أربعة أشهر عند قرتنا. ٣٤٧/٣. ٧٤٦ ـ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ دَفْعُ مَهْر مَنْ جَاءَتْ (مِنْهُمْ) مُسْلِمَةً.

٧٤٧ ـ وَالصَّوابُ أَنَّ الحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلامِ بِلاَ أَمَانٍ بِمَسْأَلَةٍ، أَوْ لِسَمَاعِ الفَرآنِ، فَلَهُ خُكُمُ الأَمَانِ.

(٧٤٦) (ض) منهم: أسقطت من (ب) والأصح إثباتها.

(ع) ذكر في والتنبيه أن من جاءت من أهل الذمة مسلمة ، وجاء زوجها يطلب
 المهر، ففي رده وعدم إعطائه المهر قولان ، ولم يرجع . ص١٤٧ .

ورجُح في «المهذب» وجوب دفع مهر من جاءت مسلمة لزوجها.

. ۲٦٢/٢

رجّح في والروضة ما اختاره في والتصحيح ع من أنه إذا جاءتنا منهم امرأة مسلمة لم يجز اشتراط ردّها، فإن أطلق، فالأظهر أن الإمام لا يغرم مهرها لزوجها. ٣٤٠/١٠. وقال في والمنهج ع: وإن شرط رد من جاء مسلماً ء أو لم يذكر رداً، فجاءت امراة لم يجب دفع المهر إلى زوجها في الأظهر: قال يذكر رداً، فجاءت امراة لم يجب دفع المهر إلى زوجها في الأظهر: قال والشيخ زكريا في وشرح التحريرع: فإن جاءنا منهم امرأة مسلمة أو أسلمت عندنا لم يعط زوجها مهراً، لأن المضع ليس بمال فلا يشمله الأمان، كما لا يشمل زوجها التي ببلاد الحرب، كما أن عدم الغرم مظهر من مظاهر إعزاز يبدر رد ما سلم إليها من مهر والحاوي ٢٩١٤، ومختصر المزني الي أنه لا يجب رد ما سلم إليها من مهر والحاوي ١٩١٩/١، ومختصر المزني المهر عبر زوجها من أهلها، لم يرجع به زوجها. كالنفقة والكسوة.

(٧٤٧) (ض) لسماع في (ب) استماع. في بعض نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» لسماع، وفي أكثرها أو سماع.

(ع) جزم «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه»: بأنه إن دخل منهم حربي إلى دار
 الإسلام، من غير أمان، جاز قتله واسترقاقه، وكان ماله فيئًا. ص1٤٧.

. ورجّع «الشيخ أبو إسحاق» في «المهذب، ما صححه «النووي، من أن = ٧٤٨ - وَالْأَصَحُّ أَنَّ المُهَادِنَ لَا يُحَدُّ لِسَرِقَةٍ وَمُحَارَبَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ فِي دَارِ الحَرْبِ، وَجَبَ رَدُّ مَالِهِ إِلَى وَارِثِهِ. وَإِنْ أُسِرَ وَاسْتُرِقَّ وَقُتِلَ، أَوْ مَاتَ فِي الْأَسْرِ، كَانَ مَالَّهُ قَيْئًا.

الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان من تجارة أو رسالة يثبت له الأمان.
 ٢١٤/٢

قال في والروضة؛ إذا استأذن حربي في دخول دار الإسلام، أذن له والإسام، إن كان يحصل رسالة، أو متاعاً تشتد حاجة المسلمين إليه، وقال والإسام، ولا يجوز توظيف مال على رسول، ولا على مستجير لسماع كلام الله، لأن لهما المنحول بلا إذن. ١٩٩٠، وفي والمنهاج، ولو وجد كافر في دارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله، أو رسولاً، أو بإذن مسلم. صدّق. قال شرّاحه: فلا يتعرض له لاحتمال ما يدّعيه وقصد ذلك يؤمنه من غير احتياج إلى تأمين، وكل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير أسيراً عندنا، وإلا فلا يقبل منه. والجـلال المحلى، ١٩٨٤، وهي وفتح الوجاز إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة، وإلاً لم يؤذن له ١٧٤٧.

(٧٤٨) (ع) هذه المسألة تتعلق بتصرفات المهادن، ويمكن بحثها من ثلاث زوايا: الأولى: سرقة المهادن ومحاربته: ذكر في «التنبيه» قولين في حكم سرقة المهادن ومحاربته، ولم يرجّع. ص١٤٧. وكذا الحال في «المهذب». ٢ / ٢٦٤.

رجّح في والروضة ما صححه في والتصحيح، من أن المعاهد ومن دخل بأمان، لا يقطع في أظهر الأقوال عند الأصحاب، وهو نصّ والشافعي، في أكثر كتبه لأنه لم يلتزم، فأشبه الحربي. ١٤٤٧/١٠. وقال: إن شرط عليه في العهد قطعه إن سرق، قطم، وإلاً فلا، وقال: وهو حسن.

وفي وأصل المنهاج: وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطم، وإلَّا فلا، قال من زياداتــه: الأظهــر عنــد الجمهــور لا قطع. قالـــ والشربيني ع: أحسن الأقوال بالنسبة للمستأمن والمعاهد إذا سرق كما في والمحرره والشرح الكبيره . وفي والصغيره أنه الأقرب . أنه إن شرط قطعه بسرقة قطع ، وإلا فلا يقطع لعدم التزامه . قلت : الأظهر عند الجمهور لا قطع مطلقاً . وقالا في والشرع ووالروضة ع: إنه الأظهر عند الأصحاب ، وهو نصّه في أكثر كتبه ، لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي . ومغني المحتاج ع ٤ / ١٧٥ . وقال والحصني ع: ولو سرق المعاهد لم يقطع في الأصح .

الثنائية: حكم المعاهد إذا مات أو قتل في دار الحرب: ذكر في «المهذب» ووالتنبيه قولين، أحدهما: يصير ماله إلى ورثته، والثاني: يصير ماله نيئاً، ورثته، والثاني: يصير ماله نيئاً، ولم يختر أياً من القولين. «التنبيه عص١٤٧، «المهذب» ٢٠٠٧. رجّح في «الروضة» ما صححه في «التصحيح» من أن المهادن إذا مات، أو قتل في دار الحرب، وقلنا بالصحيح وهو بقاء الأمان في حياته، فالأظهر أن ماله لوارثه. ٢٠٠/١٠، وقال «السبكي»: الأصح أنه إذا مات يردّ إلى ورثته. وترشعم التصحيح» ورقة ٢٧٠.

وقال والإمام أبو إبراهيم المزني : لا يبطل الأمان فيه ، وإذا قتل أو مات انتقل إلى ورثب، وهذا فيما إذا دخل دار الإسلام بأمان في تجارة مثلاً ، وثبت له الأمان في نفسه وماله ، فإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام ، وترك ماله في دار الإسلام ، انتقض الأمان في نفسه ، ولم ينتقض في ماله . والمهذب ، ٢٩٢/٧ ، والمحتصر ، ١٨٩/٥ ، ويدليه: أنه مال له أمان فيتقل إلى وارثه مع بقاء الأمان فيه كالمال الذي مع مضاربه . والشرح الكبير بهامش المغني ، ٥٦٦/١٠ ، والمحتصر ، والمهذب التقل إلى وارث ، انتقل بحقّه كسائر الحقوق من الرّمن والشّفعة . . . «المهذب الوارث، انتقل بحقّه كسائر الحقوق من الرّمن والشّفعة . . . «المهذب ، ٢٦٢/٧ ، والمختصر، م ١٨٩/٥ ، والمختصر، ١٨٩/٥ ،

الثالثة: إذا أسر واسترقٌ وقتل: ذكر في «التنبيه» أن في حكم ماله قولين. ص١٤٦. وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجّح.

ما هو المختار في «التصحيح»، هو الراجع في «الروضة» ففيها: لو التحق=

## الباب الخامس باب خراج السواد

٧٤٩ - وَأَنَّ البَصْرَةَ رَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي حَدٍّ سَوادِ العِرَاقِ، فَلَيسَ لَهَا حُكُمُهُ إِلَّا فِي مَوْضِع (مِنْ) غَرْبِيَّ دَجَلَتِهَا، وَمَوْضِع مِنْ شَرْقَيَهَا.

المعاهد ـ بدار الحرب ناقضاً للمهد، فسبي واسترق، ومات رقيقاً فالأظهر أن ماله يكون فيئاً، لأن الرقيق، لا يورث. ٢٩١/١٠. وقال والغزالي، ولو مات \_ المعاهد الذي ترك دار الإسلام إلى دار الحرب ناقضاً للمهد ـ رقيقاً، فهو في ، إذ لا وارث من الرقيق. والوجيزي ٢٩٦/١٨. وقد علن والسبكي، على قول والتنبيه، وإن أسر واسترق صار ماله فيئاً. الذي في والرافعي، أن الحكم يبنى على إذا مات: إن قلنا إذا مات لم يكن فيئاً، بل يكون لوارثه، فهنا يوقف إن عتق فهو له، وإن مات رقيقاً فالأصح يكون فيئاً، وإن قلنا: إذا مات يكون فيئاً، وإن هان يعتق ويعود بخلاف الموت، فإن عتق سلم إليه، وإن مات فوجهان، أقربهما فيء. وتوشيح التصحيح، ورقة ١٢٧٥.

#### (٧٤٩) (ض) في، في نسخة (ب) من. والأصح من.

(ل) خراج السواد: الخراج هو الإتاوة التي تؤخذ من الأرض، أو من الكفار بسبب الأمان. قال «الأزهري»: الخراج يقع على الضريبة، ويقع على مال الفيء، ويقع على الجزية. وسواد العراق: قراها ومزارعها، سميت سواداً لكثرة خضرتها. «المجموع» ٢٣٦/١٨.

(ع) ذكر في «التنبيه»: أن أرض السّواد ما بين مدينة الموصل إلى عبادان طولاً ، = - ٢٧٣ م

## • ٧٥ \_ وَأَنَّ مَا فِي السَّوادِ مِنَ الدُّورِ والمسَاكِن يَجُوزُ بَيْعُهُ.

وما بين القادسية إلى حلوان عرضاً، لا يجوز بيعها، ولا رهنها، ولا هبتها، وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة. ص١٤٧. وقطع في «المهذب» أن البصرة وإن كانت داخلة في حد سواد العراق، فليس لها حكمه إلا في موضع، من غربي دجلتها، وموضع من شرقيها. ٢٦٥/٢.

قال «النوري» في «المنهاج»: سواد العراق من عبادان إلى حديثة الموصل طولاً، ومن القادسية إلى حلوان عرضاً. قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حدّ السواد، فليس لها حكمه إلاً في موضع في غربي دجلتها، وموضع شرقها. قال «الشربيني»: قول «النووي» يتفق مع قول «الرافعي» في «الشرع»، وأمّا ما سواهما فموات أحياه المسلمون بعد ذلك. «مغني المحتاج» أسمواد بفي الحكم مشى على التحديد المذكور، ٤٧٠٧. وقال «الروضة»: والصحيح ما أورده صاحب «المهذب» وغيره، أن البصرة ليس لها حكم السّواد إلاً في موضع من شرقي دجلتها يسمى الفرات، وموضع من غربي دجلتها يسمى نهر الصراح. ٧٧١/١٠.

قال والسبكي، تعليقاً على عبارة والتصحيح : يُوهم قوله حيث عطف على الأصبح أن المسألة ذات وجهين، وكذلك أوهمه تعبيره في والروضة، بالصحيح . والـذي في والـرافعي، بعداً ن ذكر ما في والتنبيه، كذا أطلق مطلقون، والثابت ما في والمهذب، وغيره من إخراج البصرة عن هذا الحد إلا موضعاً من شرقي دجلتها سمي القرات. ومن غربيه يسمى نهر الصراة. ورقة 1771. وتوشيح التصحيح ».

(٥٠٠) (ع) جزم في «التنبيه»: أن ما في السّواد من الدور والمساكن، لا يجوز بيمها على المنصوص. ص١٤٧. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجّع. ٢٦٠/٢.

ما صحّحه «النووي» هنا رجّحه في «الروضة» إذ قال: فأما ما في حد السواد من المساكن والدور، فالمذهب جواز بيمها، لأن أحداً لم يمنع شراءها. ٢٧٥/١٠. وهو ما اختاره في «المنهاج» إذ جزم: بأن ما في السّواد من الدور ≈ ٢٧٥/٠٠.

## الباب الثاني باب الزنى

## ٧٥١ ـ وَأَنَّ العَبْدَ الزَّانِي يُغَرَّبُ نِصْفُ (سَنَةٍ).

والمساكن يجوز بيعه. قال والشربيني، في تعليله: إذ لم ينكره أحد، ولهذا لا يؤخذ عليها خراج، ولأن وقفها يفضي إلى خرابها. ٢٣٦/٤ ومغني المحتاج، وقال والشرقاوي، في حاشيته: إن عمر رضي الله عنه، بعد أن قسم سواد العراق بين الغنائيين وأهل الخشس، بذلوه له، فوقفه ما عدا أبنيته ومساكنه، وآجره لأهله بخراج معلوم إجازة مؤيدة، فيمتنع لكونه وقفاً بيعه ورهنه وهبته، ومن هذا يستنيج أن أبنيته وساكن السّواد يجوز بيعها. ٢٣٠/٢، وقال وابن حجره: وأرض السواد وقف على المسلمين، وقفه عمر رضي الله عنه، دون أبنيته ودره، لما فتحه عنوة، وقسمه بين الغانمين، وأهل الخمس، ويعد قسمته واختيار التملك، أعطاء لهم، وأرضاهم. ومن هذا يفهم أن المباني والدُّور يجوز بيعها لعدم شمولها بالوقف المانع من البيع. ٢٣٥/٢.

ومن هذا يفهم أن المباني والدور يجوز بيعها لعدم شمولها بالوقف المانع من البيع ٢/٣٣٥.

ر (٧٥١) (ض) سنة في (ب) عام . وما في نسخ «التصحيح» في وتذكرة النبيه» سنة .

(ع) ذكر في والتنبيه، في تغريب العبد الزاني ثلاثة أقوال، ولم يرجع.
 ١٤٨٠. وذكر في والمهذب، قولين دون ترجيع. ٢٧٦٨/٢.

ما هو الراجح في والتصحيح، هو الأظهر في والروضة، وهو أن العبد الزاني غير المحصن يغرّب نصف سنة. ١٨٧/١، وهو ما ذهب إليه في والمنهاج، ، واستدل له والشريني، بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا أَحَصَنّ، فَإِنْ أَتَّيَنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيهِنُ نِصفُ ما عَلَى المُحْصَناتِ مِن العَدَّابِ ٢٥ : النساء، ولأنه يتبدّض، فأشبه الجلد. ومغنى المحتاج، ١٤٩/٤.

٧٥٧ -وَأَنَّ اللَّوَاطَ كَالزَّنَا، وَأَنَّ فِي إِتْيَانِ البَهِيمَةِ، وَالمَرْأَةِ المَيْتَةِ التَّعْزِيرَ. وَأَنَّ غَيْرَ المَأْكُولَة لاَ تُذْبَعُ

ورجّح في وشرح مسلم، أنّه يغرّب نصف عام. ١٨٩/١١. قال وابن التقيب، وإن كان - الزاني - عبداً، جُلد خمسين جلدة، وغُرّب نصف سنة. وبلغة السالك، ص٣٦٧، وفي وفتح المعين، وأما حد ذي رق محصن أو بكر فنصف حدّ الحرّ وتغريبه، فيجلد خمسين ويغرّب نصف عام. حاشية إعانة الطالبين، ١٤٦/٢.

(٧٥٢) هذه المسألة تتناول صوراً من الممارسات التي حرَّمها الإسلام، لخروجها على الوسيلة المشروعة لقضاء الوطر نذكرها وأحكامها:

أولاً: اللَّواط: ذكر في والتنبيه، قولين في إقامة حد الزنــــا على الَّلائط، ولم يصرّح بترجيح . ص11. وكذا الأمر في والمهذب، ٢٦٨/٢.

رجح والنووي، في «الروضة»، ما هو الأصح في «التصحيح» من أن من لاط بذكر يُحدُّ حدّ الزاني، فيرجم إن كان محصناً، ويجلد ويُغرَّب إن لم يكن محصناً في الأظهر. ٩٠/١٠، وقال في «المنهاج»: وببر ذكر وأنثى كقبل على محصناً في الأظهر. ٩٠/١٠، وقال في «المنهاج»: وببر ذكر وأنثى كقبل على المذهب، قال «الشربيني»: فيجب بالإيلاج في كلَّ من الدبرين، المسمى باللواط، الحدّ على المذهب، فيجم المحصن، ويجلد غيره، ويغرب، لأنه وقوله في شأن اللواط: ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ ﴾ ٨: الأعراف. وروى «البيهقي» عن «أي موسى الأشعري» قال: قال ﷺ: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زايان» «أي موسى الأشعري» قال: قال ﷺ: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زايان» (رواه البيهقي في سننه، وقبال إسناده منكر، جـ٨، ص٣٣٣). «مغني المحتاج» ١٤٤/٤، وقال «المقي» في «تكملة المجموع»: قال بعض الفقهاء يقتل بالحجارة إن كان محصناً، ويجلد مائة إن كان بكراً، ولا يقتل، وهو أظهر «المافع». «المعرف». ١٩٥٤.

ثانياً: إتيان البهيمة: قال في «التنبيه»: قبل فيه قولان كاللّواط، وقبل فيه قول ثالث بالتعزير. ص١٤٨. وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجه، ولم يرجع. ٢٧٠/٢. وأما بالنسبة لذبح البهدة غير المأكولة فقد ذكر في كل من «التنبيه» = \_\_\_\_\_

ووالمهذب، قولين، ولم يختر أياً منهما. والتنبيه، ص١٤٨. والمهذب،
 ٢٧٠/٢.

وقال في «الروضة»: الأظهر أن الواجب في إنيان البهيمة التعزير، وبالنسبة لذبحها قال: الأصح نقتل المأكولة دون غيرها. ٢٢١١.

وفي «المنهاج»: ولا حد بوطء بهيمة في الأظهر، لأن الطّبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زاجر بحد، بل يعزّر. أما من حيث ذبحها فقال: الأصح أن البهيمة المفعول بها لا تذبح - ولم يفرّق بين مأكولة وغيرها - والأصح في علته - كما قال «الشربيني»: أن في بقائها تذكاراً للفاحشة فيغرّبها. «مغني المحتاج، ٤/١٤٦.

وفي وكله الأخياره: يجب على من أتى البهيمة التحزير فقط وهـو الصحيح لقوله ﷺ: وليس على الذي يأتي البهيمة حدًه رواه النسائي. وهو من إسناد ابن عباس، ولا يقوله إلا توقيفاً . ١١١/٢.

وقال والشرقاوي: البهيمة إذا أتيت تذبح إن كانت مما يؤكل، وإلاّ فلا، وهو المعتمد من المذهب. وقال والمليباري: لايجب وقد وهم من قال به. وحاشية الشرقاوي: ٢٩/٣٤. وحل ألفاظ فتح المعين، ٢٩/٤.

وقال وابن القاسم الغزي»: بعثل ما رجحه والنوري» من وجوب التعزير في إتيان البهيمة، وكذلك والشيخ الباجوري». وقال: تلبح البهيمة إن كانت مأكولة على سبيل الندب، لتلا تذكر الفاحشة كلما رؤيت. ٢٣٣/٢، وقال والمزني»: فيه التعزير. والحاوي، ٢٣٦/٢٢. والمختصر، ١٦٧/٥. وبحر المذهب، حد الزنا.

ثالثاً: إتيان المرأة الميتة: أورد في والتنبيه، قولين في إقامة الحد عليه، ولم يختر شيئاً. ص١٤٨. وذكر في والمهلب، وجهين من غير ترجيح. ٢٧٠/٢. قال والنووي، في والروضة،: لا حدّ في الأصح على من أولج في فرج امرأة ميتة، والواجب في حقه التعزير. ٢٠/١٠. وكذا قال في والمنهاج، . قال والشربيني،: وإن كانت محرّمة في الحياة، لأن هذا مما ينفر الطبع منه، فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحدد كشرب البول، فيعزر. ومغني المحتاجه=

## ٧٥٣ - وَأَنَّ (المُكَاتبَ لا) يُحَدُّ رَقيقُهُ.

ا ٤٠١٠. وفي «الوجيز»: قولنا - في تعريف الزنا - تشتهى طبعاً، يبين أنه لا
 يجب بالإيلاج في الميشة. ١٦٨/٢. وقبال في «الإقتباع» بمشل ما اختاره
 «النووي» ٢٣٣/٢.

قال «السبكي»: الأصح التسوية بين المرأة وغيرها في تحريم وطئها وهي ميتة. ورقة ٢٢٢٦. وقد ذهب «الرملي» في «نهاية المحتاج» ٢٤/٧ ووالحصني، في «كفاية الأخيار» ١٨٤/٢ إلى القاول بمثل ما ذهب إليه «النووي» في «التصحيح».

 (٧٥٣) في (ب) وأن للمكاتب أن يحد رقيقه. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» هو ما في (ب).

(ع) اختار في «التنبيه» أن المكاتب لا يقيم الحدّ على رقيقه. ص١٤٨. وذكر
 في «المهذب» وجهين، ولم يرجّع. ٢٧١/٢.

ما رجّحه والنووي، في «التصحيح» هو الرّاجح عنده في «الروضة» إذ قال: وللمكاتب إقامته - الحد - على رقيقه على الأصحّ، بناءً على أن سبيله سبيل الإصلاح . ١٠٤/١٠، وذهب في «المنهاج» إلى القول بمثل اختياره في «الروضة» و«التصحيح».

قال «الشربيني» في تعليله: لعصوم: «أقيصوا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وهذا مبني على أن السبّد يقيم الحدّ على عبده، بطريق الملك، لغرض الاستصلاح كالفصد والحجامة، وهو الأصح. ١٩٣/٤. وفي «شرح مسلم»: قال في بيان معنى قوله ﷺ: «اذهبوا به فارجموه فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد، وقال العلماء: لا يستوفي الحدّ إلاَّ الإمام أو من فوض إليه الإمام. وهو بعمومه يشمل - المكاتب - ١٩٣١، وقال في موضع آخر: إن السبّد يقيم الحد على عبده وأمته وهذا مذهبنا. ١٩٣١، وقال وابن حجرع: للمكاتب بفتح التاء حدّ رقيق بجلد ونغريب بأحكامهما السابقة، وغيرهما من حدود الله تعالى، أو الأدمسي، وتعزيره، ولوأم ولد، وإن لم يأذن له الإمام، لأن القصد به إصلاح ملكه. وفتح الجواده ٢٠١/٣.

## ٧٥٤ ـ وَأَنَّهُ (لَا) يُتَّقَى الرَّأْسُ.

## ٥٧٥ - وَأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الرَّجْمُ بِالإِقْرَارِ، لاَ يُؤخِّرُ لِمَرضٍ، وَحَرٍّ، وَرَرْدٍ.

قال «السبكي» تلعيقاً على عبارة «التبيه»: يحتمل أن تقرأ مكاتباً - بعنت التاء، وعليه جرى «النووي» في التصحيح، ويحتمل أن تقرأ بكسرها ويكون الشيخ «موافقاً» لما هو الصحيح، فإن الأصحّ أن السيد لا يقيم الحدّ على مكاتبه. ورقة ٢٧٨أ.

#### (٤٥٤) (ض) في (ب) سقطت (لا). والأصح إثباتها.

(ع) قطع في «التنبيه» بأنه يُتَّفى الوجه والرأس والفرج. ص١٤٨. وقال في
 «المهذّب»: يتَّقِي الوجه، والمواطن المخرّفة. ٢٧١/٢.

وفي «المنهاج»: ويفرّق الجلد على الأعضاء إلاَّ المقاتلِ والوجه، وقبل الرأس. قال «الشربيني»: فلا يضربه كالنوجه، والأصح وعزاه «الرافعي» للأكثرين؛ لأنه معظّم غالبًا، فلا يُخاف تشويهه، بخلاف الوجه، وروى ابن أبي شببة عن أبي بكر أنه قال للجلاد: اضرب الرأس، فإنّ الشيطان في الرأس. وقد حكى «القاضي أبو الطبب» عن نص «البويطي» اتفاء الرأس، ورجّحه. وجزم به «الماوردي» وهابن الصباغ»، وصاحب «التنبيه»، وغيرهم.

وقــال في «الـروضــة»: هل يجتنب الـرأس؟ وجهــان: أصحَهمـا عنــد الجمهور، لا، لأنه مستور بالشّعر بخلاف الوجه. ١٧٢/١٠.

قال «الغزالي»: ولا يتَّقي الرأس. «الوجيز» ١٨٢/٢.

(٧٥٥) (ع) قال في «التنبيه»: المنصوص أنه يؤخّر إلى أن يبرأ، ويعتدل الهواء. ص١٤٨. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر شيئًا ٢٧٣/٢.

قال في والروضة): الصحيح الذي قطع به الجمهور أن الرجم لا يؤخر للمرض، لأن نفسه مستوفاة، فلا فرق بينه وبين الصحيح، ومثل هذا الخلاف يعود في أنه هل يرجم في شدة الحرّ والبرد. ١٠١/١٠. وفي «المنهاج»: ولا يؤخر لمرض وحرّ ويرد مفرطين. قال والشربيني،: ولا يؤخر سواءً أثبت زناه بيئة»

#### الباب الرابع باب حدّ القذف

## ٧٥٦ ـ وَأَنَّ مَنْ وَطَّءَ بشُبْهَةٍ، يُحَدُّ قَاذِفُهُ.

أو إقرار، لأن النفس مستوفاة، ولا فرق بينه وبين الصحيح. ومغني المحتاج، 102/٤ . وقال «ابن النفيب»: وإن كان الحدّ رجماً رجم، ولو في حَرَّ، أو بردٍ أو مرض مرجر الزوال. وعمدةالسالك، ص٣٦٧. وقال «شيخ الإسلام زكريا» برجمه في المرض والبرد والحر الشديدين دون تمييز بين بيئة أو إقرار. وفتح الوهاب، ١٥٧/٢.

(٧٥٦) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في حكم قاذف من وطء بشبهة، أحدهما: يحد، والثاني: يعزّر، ولم يرجّح. ص١٤٩، وأورد في «المهذب» وجهين، ولم يختر شئاً منهما. ٧٧٣/٢.

قال في «الروضة»: الوطء الجاري في غير ملك، كوطء الشبهة، لا يبطل حصانة صاحبه في الأصح، كما قال «الشيخ أبو حامدة، ٢٣٣/٨. وعليه، فالمقذوف محصن، ويجب الحد على قاذف. وفي «المنهاج»: لا تبطل العقة بوطء زوجته في عدة شبهة في الأصح. قال «الجلال المحلي»: وإن كان حراماً، لقيام الملك، مع انتفاء الحد فيه. ٣١/٢. وقال «الحصني» في باب اللعان: إن كان هناك ولد ذكره، فيقول: إن هذا الولد من زنا، وليس مني، وقال الأكثرون: لا يكفي الاقتصار على قوله من زنا، لاحتمال أن يعتقد وطء الشبهة زنا فلا يتنفى به الولد. «كفاية الأخيار» ٢/٥٧. وهذا يعني أن الوطء بشبهة ليس زنا، ولا يرجب الحد على فاعله، ولا تسقط به عفته. وقال «الباجوري» في «حاشيته على بابن القاسم»: ولا تبطل العفة ـ التي يعتبر «

٧٥٧ .وَأَنَّهُ إِذَا قَلَفَ مَجْهُـولاً، وَادَّعَى رِقَّهُ، صُدُّقَ المَقْلُوفُ. (وَسَبَقت المسألةُ في اللَّقيط).

٧٥٨ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: زَنَيْتُ (نَصْرَانِياً)، فَأَنْكَرَهُمَا، وَجُهِلَ حَالُهُ، وَجَبَ الحَالُّ

بطلانها شرطاً لإقامة الحد. بوطء بشبهة كنكاح بلا ولي، وشهود. ٢٣٦/٢.
 قال «السبكي» تعليقاً على عبدارة «التصحيح»: يستنى ما إذا وطىء محرماً بملك اليمين، فإنه شبهة، ولا يُحدّ قاذفه على الصحيح. ورقة ٢٢٨٠ب.

(٧٥٧) (ض) قوله: وسبقت المسألة في اللقيط. سقطت من (أ). وقد أثبنت في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه». فالأصح إثباتها.

 (ع) اختار في «التنبيه» أن القول قول القاذف. ص١٤٩. وذكر في «المهذب» طريقين، ولم يرجّح شيئًا. ٢٧٧٧.

قال في «الروضة»: إذا قذف لقيطاً بالغاً، وادّعى رقة، فقال المقذوف، بل أنا حرّ. فالقول قول المقذوف على الأظهر. ٥٧/٥؟. وفي «المنهاج» لم يتعرض لحكم المسألة صريحاً، قال «الخطيب الشربيني» في شرحه: لو قذف شخص لقيطاً كبيراً، وادّعى أنه رقيق، فأنكر، فالقول قول اللقيط بيمينه، لأن الأصل الحرية، فيجب الحد على القاذف. «مغني المحتاج» ٢٧/٢٤. وقال «السبّد البكري»: وفي «البجيري»: ولو نازع المقذف في حرية المقذوف، صُدِق المقذوف، على العائم الطالبين» ٢٥٠/٢.

(٧٥٨) (ض) قوله: نصرانياً، قال في (ب) وأنت نصراني. والأصح نصرانياً.

(ع) ذكر في «التنبيه» أن في الـواجب قولين، أحــدهــمــا: الـحد، والثاني: التعزير، ولم يختر شيئًا. ص١٤٩. وفي «المهذب» طريقين دون ترجيح. / ٧٧٢/٢.

قال في «الروضة»: قال لزوجته أو أجنيية: قذفتك مشركة فقالت: بل وأنا مسلمة، فإن علم لها حال كفر صُدَّق بيمينه، وإن لم يعلم ذلك، فالأظهر أن المرأة هي المصدّقة. ٣٣٢/٨. ولم ينص على حكمها في «المنهاج»، وقال= ٣٣٠.

## ٧٥٩ ـ وَالصَّوابُ أَنَّ قَوْلَهُ لِلْرَّجُلِ وَالمَرأَةِ: يَا لَوْطِيِّ، كَنَايَةٌ.

= «الشربيني» في شرحه بمثل قوله في «الروضة». ٣٨٣/٣.

(٧٥٩) (ع) ذكر في «التنبيه» من ألفاظ القذف الصريحة قوله: يا لوطي. ص١٤٩.

وقال في «المهذب»: إن أراد بقوله: يا لوطي أنه على دين قوم لوط، لم يجب به الحد، لأنه يحتمل ذلك. وإن أراد أنه يعمل عمل قوم لوط وجب الحد. در ررود

. 478/4

قال في «أصل الروضة»: لو قال: يا لوطي ، فهو كناية. وقال من زياداته: قد غلب استعماله في العرف، لإرادة الوطء في الدبر، بل لا يُفهم منه إلا هذا، فينبغي أن يُقطع بأنه صريح، وإلاّ فيخرج على الخلاف، فيما إذا شاع لفظ في العرف، كقوله، الحلال عليَّ حرام وشبهه، هل هو صريح، أم كناية؟ ٣١١/٨. ولم ينص على حكمها في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: اختلف في قول شخص لأخر: يا لوطي، فقيل: هو كناية. قال «المصنف» في «الروضة»، وهو المعروف في المذهب. وصوّبه في تصحيحه لاحتمال أنه يريد على دين قوم لوط. ولكن قال في «الروضة»: غلب استعمال العرف بإرادة الوطء في الدبر، بل لا يفهم منه إلا هذا، فينبغي أن يُقطع بأنه صريح. وأما احتمال أنه أراد أنه على دين قوم لوط فلا يفهمه العوام. فالصواب الجزم بأنه صريح، وبه جزم «صاحب التنبيه». قال «الأذرعي»: والصواب أنّه كناية، كما قال الأئمة، وهو المعتمد. وقال «ابن الرفعة»: إن دنسخ التنبيه، مختلفة، ففي بعضها قال: يا لائط، قال: والظاهر أن لائط هي الصحيحة. «مغنى المحتاج» ٤/٣٦٩. وفي «عمدة السالك» أنه لفظ صريح. ص٣٦٨. وقال «الحصني»: المذهب عن «الرافعي» أنه كناية وليس بصريح. وقال «النووي» ينبغي القطع بأنه صريح، بل الصواب الجزم أنه صريح، وإن كان المعروف في المذهب أنه كناية. وكفاية الأخيار، ٧٧/٢. وقال وابن حجر،: إنه صريح في القذف. «فتح الجواد» ١٩٢/٢.

# . ٧٦ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلُهُ: يَا ابْنَ الحَلَالِ ، تَعْرِيضٌ لَاحَدَّ فِيهِ ، وَإِنْ نَوَى . ٧٦٧ ـ وَاللَّهُ إِذَا قَالَ: وَطَعْكِ فُلاَنْ (مُكْرَمَةً) ، عُزَّرُ.

(٧٦٠) (ع) جزم في والتنبيه، أن قوله: يا ابن الحلال، كناية، إن نوى به الحدوجب،
 وإلاً فلا. ص149. وقطع في والمهذب، بكونه كناية أيضاً. ٢٧٤/٢.

رجُح في والروضة، ما اختاره في والتصحيح، من أن قوله: يا ابن الحلال تعريض وليس بقذف وإن نوى، لأن النيّة إنما نؤثر إذا احتُمل اللفظ المنوي، ولا دلالة له هنا في اللفظ، وما يفهم منه مستنده قرائن الأحوال. هذا هو الأصح. ٣١٢/٨.

وفي والمنهاج، وقوله يا ابن الحلال، تعريض ليس بقذف وإن نواه. قال والمجلال المحلي، في شرحه: لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي، ولا احتمال له هنا، وما يفهم ويتخيل منه هنا هو أحد قرائن الأحوال. ٢٩/٤. وقال وعميرة، إن هذا وقال وعميرة، إن هذا أولى، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ٢٩/٤. وقال والشيخ زكرياه: وتعريض القذف كيا ابن الحلال، لأنه لم يقصد به اللفظ بحيث لم يعتمل غيره وهو الصريح، ولم يفهم منه القذف بوضعه وهو الكناية فيكون تعريضاً. وفتح المهام، ٢٩/٤.

(٧٦١) (ض) قوله: مكرمة، قال في (ب) وأنت مكره. والأصح: مكرمة.

(ع) ذكر في «التنبيه قولين في تعزيره، ولم يختر شيئاً. ص184. وقال في «الروضة»: وإن نسبها إلى زنسا هي عليه مكرمة، فلا حدّ لها، ويجب لها التعزير على «الأصح»، لأن فيه عاراً وإيذاءً. وأن عين الزاني بأن قال: زنسا بك فلان، وأنت مكرمة، لزمه الحدّ لقذف، وله إسقاطه باللّمان. ١٣٤٨، تنا قال في «المنهاج»: يحد قاذف محصن ويعرّز غيره، والإحصان يشترط له المقة. قال «الشرييني»: ولا تبطل العقة بوطه مكره. فلدًا على أن قاذفه لا يحدّ، بل يعزر. ومغني المعتاج» ٤ / ٧٣١. وذهب «البجوري» إلى أن من الأمور التي لا تبطل العقة، ولا يجب الحد على قاذف من فعل شيئًا منها بل ا

٧٦٢ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَذَفَهُ فَحُدًّ، ثُمَّ قَذَفَهُ بِزَناً آخَرَ عُزَّرَ.

٧٦٣ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً، ثُمَّ تَزَوَّجُهـا، ثُمُّ قَذَفَها بِزَنَا آخَر، وَطَالَبَت بالثَّانِي ثُمَّ بالأَوَّل، حُدَّ حَدَّيْنِ

----

التعزير وطء المكره. ٢ / ٣٣٦ . ووافق «الشرقاوي» في «حاشيته على التحرير»
 على ما اختاره. ٢ / ٣٣٦ .

(٧٦٢) (ض) الجملة بكاملها سقطت من نسخة (ب).

(ع) ذكر في «التنبيه» في حكمه قولين، أحدهما: يحد، والآخر يعزر، ولم
 يرجح. ص١٤٩٨. وجزم في «المهذب» أنه يعزر. ٢٧٦/٢.

ذهب في «الروضة» إلى أن من قذف زوجته أو غيرها مرتين فصاعداً. فإن أراد زناً واحدة، فإن حُدُّ مرة أراد زناً واحدة، فإن حُدُّ مرة أواحداً، فإن حُدُّ مرة فأعاد، عزر للإيذاء، ولا يحد لظهور كذبه. وإن قذف بزنا آخر كقوله زنيت بفلان، ثم قال: زنيت بآخر فالجديد وأحد قولي القديم يجب حد واحد، بفلان، ثم قال: زنيت بآخر فالجديد وأحد قولي القديم يجب حد واحد، بفلان ثم قال المتاجى ٢٩٧٩/٤.

وليست المسألة في والمنهاج، وقال والشربيني، في شرحه: ومن قذف شخصاً فحُدُّ ثم قذفه عُزَّر لظهور كذبه بالحد الأول. ومغني المحتاج، ٣٧٩/٤.

وقال دابن النقيب: : وإن قذفه فحدً، ثم قذفه ثانياً بذلك الزنا أو بغيره عزر فقط. وعمدة السالك، ص٦٨٣.

وقال في والمهذب: وإن قذف أجنبياً بالزنا فحُدَّ ثم قذفه بزنا آخر فالصحيح أنه يلزمه حد واحد، لأنهما حدّان من جنس واحد، لمستحق واحد، فتداخلا، كما لو زنى ثم زنى . ٢٧٦/٢ . وفي وفتح الجواده: ولو حدّ لقذف، فقذف، غرمه، لظهور كذبه بالحد الأول. ٢٩٤/٢ .

(٧٦٣) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين، أحدهما: أنه يحد حداً والثاني: أنه يحدّ حدّين. ص1.٩٩. وفي والمهذب، ذكر وجهين، ولم يختر شيئاً ./٢٧٦.

رجِّح في والروضة) ما اختاره في والتصحيح، من أنه يجب حدّين فيما إذا =

#### ٧٦٤ \_ وَأَنَّهُ إِذَا (قَالَ): اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ، فَلا حَدَّ.

قلف اجنبية، ثم تزوجها قبل الحد، ثم قلفها بزنا آخر وهو الأرجع عند والقاضي أبي الطببه، وبه قطع والشيخ أبو حامده ومتابعوه، لاختلاف مرجبهما، لأن الثاني يسقط باللعان. بخلاف الأول، فصار كحدًين مختلفين، ولا تداخل مع الاختلاف ٨٩٣٨. وقال في والمنهاجه: فإن قلف أجنبية ثم تزوجها، ثم قلفها بزنا آخر، تمدّد الحد لاختلاف موجب القلفين. قال والشربيني، والشاني يسقط باللعان بخلاف الأول. ومغني المحتاج، ١٣٧٨. وفي وفتح الوهاب، مثل ما ذهب إليه والنووي، في والتصحيح، الأول تمدد الحد لاختلاف المورك، وفي وفتح الجواده؛ ولو قلفها ثم تزوجها، ثم قلفها بغير الزنا الأول تمدد الحد لاختلاف الموجب إذ الثاني يسقط باللمان بخلاف الأول.

(٧٦٤) (ض) قوله: قال: زاد في (ب) لرجل.

(ع) ذكر في وجوب الحد في هذه الحالة قولين، ولم يختر شيئاً. ص١٤٩.
 وذكر في «المهذب، وجهين، ولم يرجح. ٢٧٥/٢.

ما اختياره في والتصحيح»، هو الراجح في والروضة» إذ قال: ولو قال لغيره: اقذفني، فقذفه، قال الأكثرون: لا يجب الحد، كما لو قال: اقطع يدي، فقطعه، لا شيء عليه. ٣٢٦/٨. وأعاد الحكم مرة أخرى في كتاب القذف ١٠٧/١٠.

وفي دعمدة السالك، ولو قال لرجل اقلفني، فقلفه، لم يُحدّ. ص٣٦٨. وقال والشرقاوي، لو قال له: اقلفني فقلفه فلا حدّ، إذ إذنه فيه يرفع حده دون إثمه، إلا إذا ظنه مبيحاً، وعذر بجهله، يتجه عندها عدم إثمه. ٣٠/٥٢٨. وقال وابن حجر، وسقط حد القلف ولم يجب أصلاً. بسبب إذن صدر من إنسان لآخر في قلفه كقطع يده بإذن، وإن لم يبع به. وفتح الجواد، ١٩٤/٤.

قال وابن الرفعة، في دكفاية النبيه: وإن قال لرجل: اقذفني، فقذه، فقد قيل يجب، وقد قيل لا يجب، لأنه محض حقه، فلم يجب مع بذله كما لو قال له: اقطع يدي فقطعها، فإنه لا يجب للقصاص وفاقاً. وقد حكاه والرافعي،

#### الباب الخامس باب حدّ السرقة

٧٦٥ ـ وَأَنَّ السَّارِقَ إِذَا أَخْرَجَ المَالَ مِنْ بَيتٍ إِلَى صَحْنِ دَارٍ، بَابُهَا مُغْلَقٌ، ف فلا قَطْمَ.

(٧٦٥) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين في قطعه، ولم يختر أياً منهما. ص١٥٠. وأورد في والمهذب، وجهين، ولم يرجّع . ٢٨١/٢.

ما صححه في والتصحيح، هو الراجح في والروضة، إذ قال: لو نُقل المتاع - من بيت إلى صحن الدار، وكان باب البيت مفتوحاً، وباب الدار مغلق . وباب الدار مغلق . لان الحرز الذي يهتكه السارق في حكم الحرز الدائم بالنسبة إليه، فكان كما لو نُقل إلى الصحن، وباب الدار مغلق . ١٤٠/١٠ وفي والمنهج، ولو نقله من صحن دار بابها مفتوح - لا بفعله - قطع، وإلا لا . قال وكان باب البيت مفتوحاً، وباب الدار مغلقاً، لائه لم يخرجه من تمام الحرز. ومغني المحتاج، ١٩٤٤. وبمثلة قال والرملي، في ونهاية المحتاج، ١٩٤٤. وإلى دار المتصلة بيته زمن أمن نهاراً، إلا مع فتحه ونومه ليلاً، أما في زمن الأمن ليلاً أو الباب مفتوح فليست حرزاً. وإعانة الطالبين، ١٩٠٧. وأما صبب عدم القطع هنا فلائه بوضعه في صحن الدار لم يخرجه من الحرز.

٧٦٦ ـ وَأَنَّهُمَا إِذَا نَقَبَا، وَوَضَعَهُ أَحَدُهُمَا وَسَطَ النَّقْبِ، وَأَخْذَهُ الخَارِجُ، فَلاَ وَشَطْفَ

٧٦٧ ـ وَأَنَّهُ إِذَا نَقَبَ، وَأَخَذَ دُونَ نِصَابٍ، ثُمُّ عَادَ وَأَخَذَ تَمَامَهُ، قُطِعَ مُطْلَقًا، إلَّا إِذَا تَخَلُلُ إِصْلاحُ الجِرْزِ.

(٧٦٣) (ع) ذكر في والنتيه، قولين في وجوب قطعه، ولم يرجّح. ص١٥٠. ورجّح في والمهذب، أنه لا يُقطع، لأن كل واحد منهما لم يُخرِج المال من كمال الحرز. ٢٧٨/٢.

ما هو الراجع في والتصحيح، هو الأظهر في والروضة، إذ قال: الشريكان في النقب، إذا دخل أحدهما، ووضع المتاع على وسط النقب، فأخذه الآخر، وأخرجه، وهو يساوي نصابين، فالأظهر أنه لا قطع على واحد منهما. ١٣٥/١. وفي والمنهاج، ولو \_ تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما \_ ووضعه بوسط نقبه، فأخذه خارج، وهو يساري نصابين، لم يقطعا في الأظهر. قال والرملي، في وشرح المنهاج، لأن كلاً منهما لم يخرجه من تمام الحرز، وكذلك لو ناوله الداخل للخارج. ونهاية المحتاج، ٤٥٨/١ . وقال وأبو إسحاق الشيرازي، لا يقطع واحد منهما في الصحيح، لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز، والمهذب، ٢٧٨/٢.

وقـال والمليباري: ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط، لم يقطع واحد منهما. قال في وإعانة الطالبين؛ في شرحه: لأن كل واحد منها لم يسرق نصاباً، وهذا فيما إذا كانا بالغين، لم يسرقا ربع دينار. ١٩٩/٢.

(٧٦٧) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين، أحدهما: يقطع، والآخر: لا يقطع. ص١٥٠. وذكر في والمهذب، ثلاثة أوجه، ولم يصحح شيئاً منها ٢٧٨/٢.

يتُ فيق ما ذهب إليه والنسووي، في والسروضة، مع ما صححت في والتصحيح، إذ قال: إذا نقب، ثم عاد وأخرج نصاباً في ليلة أخرى، فإن علم صاحب الحرز بالنقب، أو كان ظاهراً يراه الطارقون، وبقي كذلك، فلا قطع، لانتهاك الحرز، وإلاً فيقطع على الأصح، وبه قال وابن سريح، وغيره، كما لوـ

## ٧٦٨ - وَإِنْ سَارَتْ بِهِ بَهِيمَةً، أَوْ مَاءٌ رَاكِدٌ، فَلاَ قَطْعَ.

نقب، وأخسرج المسال إلى شخص آخسر. ١٢٣/١٠ - ١٢٤. وقبال في والمنهاج: ولو أخرج نصاباً من حرز مرتين \_ بأن أخرج في المرة الأولى دون نصاب، وتممه في الثانية \_ فإن تخلل علم المالك، وإعادة الحرز \_ بنحو غلق باب، وإصلاح حرز من المالك ـ فالإخراج الثاني سرقة أخرى، وإلَّا قطع في الأرجح. قال والسرملي، في تعليله: إبقياء للحرز بالنسبة للآخذ، لأن فعل الإنسان يبني على فعله. ونهاية المحتاج، ٧/٤١٤. وقال والشربيني، في والإقناع: ويقطع بنصاب أخرجه دفعتين، بأن تمّ في الثانية، لذلك فإن تخلل بينهما علم المالك، وإعادته للحرز، فالثانية سرقة أخرى، فلا قطع فيها إن كان المخرج فيها دون النصاب. ٢ / ٢٣٤. وقال والغزالي: وإن نقب وعاد للإخراج ليلة أخرى، فالظاهر أنه يقطع ، إلَّا إذا اطَّلع المالك وأهمل. «الوجيز، . 1V0/Y

(٧٦٨) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين في قطع السارق، ولم يرجَّح. ص١٥٠. وفي والمهذب، أورد وجهين، ولم يختر شيئاً. ٢/٢٨٠.

قال في والروضة»: لو كان في الحرز ماء راكد، فوضع المتاع فيه، فإن حركمه حتى خرج به قطع على الصحيح، وإن حركه غيره، فالقطع على المحرك، وإن زاد الماء بانفجار، أو مجيء سيل، فخرج به، لم يقطع على الأصح. ١٣٦/١٠. [لعل الصورة الأخيرة هي التي عناها «النووي»]. وقال: لو وضع متاعاً في حرز على ظهر دابة، وسيَّرها قطع، ولو كانت الدابة في السير، فوضع المتاع عليها، فخرجت به، فلا قطع، ولو كانت واقفة، فوضع المتاع عليها، فسارت وخرجت به، فلا قطع على الأصح، لأن لها اختياراً في السير. ١٣٧/١.

وفي والمنهاج: ولو وضع المتاع في ماء راكد، ولم يحركه، وإنما طرأ عليه نحوسيل، أو حرّكه غيره، أو على ظهر دابّة سائرة، أو سيّرها حتى أُخرجت منه، فأخرجته، قطع. قال والرملي،: وإن لم يأخذه، أو أخذه آخر، لأن الإخراج حصل بفعله، فهو منسوب إليه. «نهاية المحتاج» ٧/٥٩٪. ثم قال= \_ YWA -

٧٦٩ ـ وَأَنَّهُ إِذَا ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً وَخَرَجَ، قُطِعَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا.

- في (المنهاج) - أو واقفة فعشت فلا في الأصح . قال دالشربيني : لأن لها اختياراً في السير، فإذا لم يسقها ، فقد سارت باختيارها . ومغني المحتاج ؛ 1/٣/٢ . واحترز بالماء الجاري أو الراكد إذا حركه ، عما لو طرح المتاع في ماء راكد ، فزاد بانفجار أو سيل أو نحوه ، فاخرجه فلا قطع في الأصح لخروجه بسبب حادث ، كما احترز باللدابة عما لو كانت واقفة ، فوضعه عليها ، ثم سارت . ومغني المحتاج ، ١٩٧٤ . وقد وافق دالشيخ زكريا الأنصاري ، في وقتح الوهاب ، (النووي) على عدم القطع بإلقاء المال في الماء الراكد ثم عرض له ما يجريه دون أن يحركه ، أو سارت الدابة الواقفة دون أن يسيّرها .

(٧٦٩) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين، أحدهما: يقطع، والآخر: لا، ولم يرجّع. ص100. وفي والمهذب، أورد وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٢٨٣/٢.

لم أقف على المسألة في والمنهاج، وقال شارحوه: لو إبتلم جوهرة مثلاً في الحرز، وخرج منه قطع إن خرجت منه بعد، لبقائها بحالها، فأشبه ما لو أخرجها منه في وعاه. فإن لم تخرج فلا قطع، لاستهلاكها في الحرز، كما لو أكسل المسدوق في الحرز. ونهاية المحتاج، ١٩٧٧. ورجّح في والروضة ما اختاره في والتصحيح، إذ قال: ولو ابتلع في الحرز جوهرة فالأصح أنها إن خرجت منه بعد ذلك، قطم، والأ، فلا. ١٣٣/١. وقال وابن حجره: وقطع بسبب بلع در مثلاً في الحرز أن خرج منه بعد خروجه من الحرز، ما لم ينقص عن النصاب، كما لو أخرجه في فه، فلا تعظم لاستهلاكه في الحرز، كما لو أكل المسروق. ٢١١/٣. وقتع الحرز، وخم الحرز، كما لو أكل المسروق. ٢١١/٣. وقتع الجواده.

٧٧٠ ـ وَأَنَّهُ (لَقُ سَرَقَ حُرًاً صَغِيراً عَلَيْهِ حُلِيُّ (نِصَابُ)، أَوْ سَرَقَ الْمَخْصُوبُ مِنْسَهُ مَالَ الغَساصِبِ مِنْ الحِسْرُزِ المَغْصُسوبِ، أَوْ سَرَقَ الأَجْنَبِيُّ المَغْصُوبَ، (وَ) الْمَشْرُوقَ، فَلاَ قَطْعُر.

(٧٧٠) (ض) قولـ لو في (ب) إذا، وهـ والأصح. حلي نصاب في (ب) يساوي نصاباً، وهو الأصح. والمسروق في (ب) أو والأصح و.

(ع) ذكر في والتنبه، في كل من صورة: سرقة الحر، وسرقة المغصوب منه، والأجنبي قولين، ولم يرجح. ص١٥٠، وفي والمهذب، ذكر في الصورة الأولى وجهين، وفي الثانية ثلاثة أوجه، وفي الثالثة وجهين، ولم يختر أياً منهما.

رجّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» أن من سرق طفلاً حراً لا يقطع لأنه ليس بمال، ولو كان في عنقه حلي فبلغ نصاباً، فلا قطع في الأصح، لأنه في يد الصبي، ومحرز به فلم يخرج من حرزه. ١٣٨/١٠. وقال: لو كان الحرز في يده بعضب، فسرق مالك الحرز منه، فلا قطع، لأنه دخوله جائز، فليس محرزاً عنه، وإن سرق منه أجنبي لم يقطع على الأصح . ١٣٧/١٠. ١٣٧/١٠ فليس محرزاً عنه، وإن سرق منه أجنبي لم يقطع على الأصح . ١٣٧/١٠ يلأن للحر يداً على ما معه فهو محرز، ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه، ويحكم على ما بيده أنه ملكه. ونهاية المحتاج ، ١٩٠/٢٠٤ أما سرقة المغصوب منه بالنسبة إليه. أما سرقة الأجنبي، فلأن الحرز ليس برضا المالك، فكان غير محرز. ونهاية المحتاج، ١٩٧/٢ ع. وقال والسبكيع: عدم قطع المغصوب منه محرز. ونهاية المحتاج، ١٤٧/٧ ع. وقال والسبكيع: عدم قطع المغصوب منه إذا سرق مال الغاصب، لأن هذا ليس حرزاً بالنسبة إليه، فإنه محض حقه، وهذا ما أورده «الصاوردي»، ووالقاضي أبو الطيب»، ووالبندنيجي»، ووابن الصباغ»، ووالمؤوني»، ووالإمام»، وصاحب «الكاني»، ووالباذنيجي»، ووادي الصباغ»، ووالمؤوني»، ووالقاضي، ورقة سهها!

٧٧١ - وَأَنَّ اللَّمِيُّ إِذَا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ المَالِ ، قَطْمَ .
 ٧٧٢ - وَإِنْ سَرَقَ (أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) ، قُطِمَ .

\_\_\_\_\_

(٧٧١) (ع) ذكر في والتنبيه؛ في سرقة الذمي من مال له فيه شبهة كبيت المال قولين من حيث قطعه به، ولم يرجّع. ص١٥٠. وجزم في والمهذب، بأنه يقطع، لأنه لا حق له فيه. ٧-٣٨٣.

ما اختاره والنووي، في والتصحيح، رجحه في والروضة، فإن سرق من المصالح من مال بيت المال، فالصحيح أنه يقطع، لأنه مخصوص بالمسلمين، ولا ينظر إلى إنفاق الإمام عليهم عند الحاجة، لأنه إنما ينفق للضرورة، وبشرط الضمان. ولا ينظر إلى انتفاعه بالقناطر وغيرها، لأنه إنما ينتفع تبعاً. ولو سرق من مال من مات، ولم يخلُّف وارثاً، فعليه القطع، لأنه أرث المسلمين خاصة. ١١٨/١٠. وفي «المنهاج» تعرض لسرقة المسلم من مال بيت المال. وقال والرملي، تعقيباً عليه: ومن ثم يقطع الذمي بمال بيت المال مطلقاً، إذ لا ينتضع به إلا تبعاً عنه، والإنفاق عليه منه عند الحاجة مضمون. ونهاية المحتاج، ٤٤٦/٧. وقال والشيخ أبو إسحاق،: وإن سرق ذمى من مال بيت المال، قُطع، لأنه لاحق له فيه. والمهذب، ٢٨٣/٢. قال والشيخ زكريا، في وشرح التحرير، أن من شروط القطع في السرقة عدم الشبهة للسارق في المسروق، وهي شبهة ملك ولو مشتركاً. قال «الشرقاوي، في حاشيته عليها: ولا يقطع بسرقة مال بيت المال، حيث كان مسلماً ولو غنيًّا، فدلّ على أن الذمي يقطع بالسرقة منه. ٢/٣٥٤. وفي «كفاية الأخيار»: ولو سرق ذمى من مال بيت المال من سهم المصالح قطع على الصحيح، لأنه مخصوص بالمسلمين. ١١٨/٢.

(٧٧٢) (ض) أحد الزوجين: في (ب) من الأخر. ولم تثبت هذه الزيادة في نسخ «التصحيح» في وتذكرة النبيه».

(ع) ذكر في والتنبيه وطريقين في قطع الزوج بالسرقة من مال الأخر، ولم يختر.
 ص١٥٠. وفي والمهذب، ذكر ثلاثة أوجه، ولم يرجع أياً منها. ٢٨٢/٢. =

## ٧٧٣ ـ وَ(أَنَّهُ) لَا قَطْعَ فِي حُصُرٍ، وَقَنَادِيلَ تُسْرَجُ.

ما رجّحه في والتصحيح ع، هو المختار في والروضة ع، فقد ذهب إلى أنّ احد الزوجين إذا سرق من مال الآخر، فإن لم يكن محرزاً عنه فلا قطع، وإلاً فالأظهر أنه يقطع . ١٠٠/١٠ . والقطع هو الأظهر في والمنهاج ع فلك. قال والمرطيع: أي لسرقة المال المحرز عنه، لعموم الأدلّة، وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله ، لا أثر لها. ونهاية المحتاج ع ٧/٥٤٤ . قال والشريبيع : ومحل الخلاف في الزوجة إذا لم تستحق على الزوج شيئاً حين السرقة من نققة أو كسوة ، وإلا فالمتجه كما قال في والمعطلب أن لا نقطع إذا أحدث بقصد الاستيفاء، كما في حق رب المال الحال إذا سرق نصاباً من المسديون . ومغني المحتاج ع ١٦٣/٣ . وقال والحصني ع: لو سرق أحد الزوجين من الآخر، وإن لم يكن محرزاً فلا قطع، وإلا فالراجع القطع لمعموم الاي . ١١٨/٢ . وفهب والإمام المزني ، إلى وجوب القطع على الزوج إذا المذهب، عد السرقة ، ومختصر المزني ، ١٧/٥ ، والأم ع ١٣٨/٨ . وعلم المدهب، حد السرقة ، ومختصر المزني، ١٧/٥ ، والأم ع ١٣٨/٨ . وعلم المدعب، على الرحوي القطع كالإجارة . والحاوي ، ١٣/١٨ ، والأم ع ١٣٨/٨ . وعلله المقد لا يمنع وجوب القطع كالإجارة . والحاوي ، ١٣/١٨ - ١٣٣ .

(٧٧٣) (ض) قوله: وأنه في (ب) أسقط أنه. والأصح ثبوتها.

 (ع) ذكر في «التنبيه» أن في سرقتها قولين، ولم يختر شيئاً. ص١٥٠، وجزم في «المهذب» بعدم القطم. ٢٨٢/٢.

قال في والروضة): طريقة الجمهور، أنه لا قطع بسرقة ما يقرش في المسجد من حصير وغيره، ولا في القناديل المسرجة، لأنها معدّة لانتفاع الناس. ١١٨/١٠.

وبمثله قال في «المنهاج»، قال شراحه في تعليله: لأن ذلك لمصلحة المسلمين، فله فيه حق كمال بيت المال. ومحل ذلك في المسجد العام، أما الخاص بطائفة، فيختص القطع بغيرها، بناءً على أنه إذا خص المسجد بطائفة اختص بها، وهو الأرجع. «هماية المحتاج» علامة

# ٧٧٤ - وَأَنَّهُ يُقْطَعُ فِي المَوْقُوفِ.

# ٧٧٥ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَامَتْ (بَيِّنَةُ) بِالسَّرِقَةِ، وَلَمْ يُطَالِبْ، فَلاَ قَطْعَ.

المسلمة الشيخ أبر إسحاق، في والمهذب: لا يقطع بسرقتها، لأن بها مصلحة للمسلمين، وله بها حق ٢/٢٨٢. وقال والباجوري، في وحاشيته على ابن القاسم،: لا يقطع المسلم بسرقة ما يفرش في المسجد كالحصير والبسط والبلاط، ولا بسرقة فناديله المعددة للسراح، لأن ذلك كله لمصلحة المسلمين، فله فيه حق. ٢/٤٤٤. وفي وفتح المعين،: لا قطع بمال مسجد كحصره، وقناديل تسرج، وهو مسلم، لأنها اعدت للاتفاع بها، قال والسيد البكري»: وذلك السارق أحد المستحقين للاتفاع، فله شبهة الانتفاع، قال في والتحفة، فكان كبيت المال. ٢/١٦١.

(٧٧٤) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين في قطع يد السارق بالمال الموقوف، ولم يرجّع. ص١٥٠. وأورد في والمهذب، وجهين، ولم يختر شيئاً. ٢٨٢/٢.

ما رجحه والنووي؛ في والتصحيح؛ من وجوب القطع في سرقة المال الموقوف، هو الأصح في والروضة، ١٩٩/١٠ وهو قوله في والمنهاج؛ قال والرملي؛ في شرحه: يقطع بموقوف على غيره، ممن ليس نحو أصله ولا فرعه، ولا مشاركاً له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف، إذ لا شبهة له فيه حينتذ، ولائده مال محرز، ومن ثم لا يُقطعُ بسرقة موقوف على جهة عامة. ونهاية المحتاج؛ ٧/٤٤٧. وقال والشربيني،: ويقطع الشخص بسرقة شيء موقوف على غيره، لأنه مال محرز، إلا كان موقوفا على الجهات العامة فلا يقطع. والإقناع، ٢٣٣/٧، وفي وفتح الوهاب؛ ويقطع بموقوف إذا لم يكن مستحقاً

#### (٧٧٥) (ض) قوله: بينة، في (ب): البينة. والأصح بيّنة.

(ع) قطع في «التنبيه» أنه يقطع، وقال: إنه المنصوص. ص١٥٠. وذكر في
 «المهذب، ثلاثة أوجه، ولم يختر شيئاً. ٧٨٣/٢.

رجّع في والروضة، ما هو الصحيح في والتصحيح، وقال: وإذا لم يقطع حتى حضر المالك، فإن لم يطلب المال، أو اعترف بما يسقط القطع، فلا = حتى حضر المالك، فإن لم يطلب المال، أو اعترف بما يسقط القطع، فلا =

٧٧٦ - وَأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ قَطْعُ يَمِينِهِ، فَقَطَعَ الجَلَّادُ يَسَارَهُ عَمْدَاً أَوْ سَهُواً، أَجْزَأَتُ عَنْ اليَمِين، وَلاَ قَصَاصَ عَلَى القَاطِم وَلاَ دِيَّةً.

قطع . ١٤٨/١٠ ولم ينص في والمنهاج على حكم المسألة ، ولكن قال: إن الحدّ يثبت بالبيّنة . وقال والرملي » : تعفياً على قوله : ويثبت القطع بشهادة رجلين . . بعد دعوى المالك أو نائبه . ونهاية المحتاج ، ٢٩٥/٩ . وقال والشربيني » : محل شوت المال ، ما إذا شهدوا بعددعوى المالك ، أووكيله ، فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضاً ، لأن شهادتهم منصبة على المال ، وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة . ومغنى المحتاج ، ١٧٧/٤ .

وفي والرجيزة: وإذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك سُمعت على الأصح، ولكن النص أن لا يقطع حتى يحضر، وإذا حضر المسروق منه بعد شهادة الحسبة، وطلب، قُطع. ١٧٨/٢. وبفهوم قول والغزالي، أنه إذا لم يطلب لا يقطع. وقال وابن حجره: لو شهد اثنان بالسرقة حسبة، أخر القطع مع حبسه لطلب المالك أو وكيله، لأنما ربما أباح له المال، فإذا حضر صاحب المال بعد شهادة حسبة على آخر بأنه سرق ماله، وطلب قطم يده قطع، وإن لم يجدد الدعوى. وفتح الجواد، ٣١٣/٢.

(٧٧٦) (ع) ميز في «التنبيه» بين حالتي العمد والسهو، فإن قطع الجلاد يسار السارق بدل يميته عمداً، جزم بأنه تقطع يمين السارق ويُعتش من القاطع في يساره. وإن قطعها سهواً، غرم الدية، وفي قطع يمين السارق قولان، ولم يرجع. ص١٥٠.

وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٢٨٤/٢.

قال في والروضة): لو قطع الجلاد يساره عمداً، وجب القصاص على القاطع، ولا يسقط عن السارق قطع البمين، فلو قال القاطع: لم أعلم أنها يساره، حلف ولزمته الدية. ١٩/١٥، وقال في والمنهاج، لو أخرج للجلاد يساره فقطعها، سئل الجلاد، فإن قال ظنتها البمين، وأنها تجزيء عنها غرم مابعد حلف على ماادعاهان كلبه السارق، هذا إذا لم يقصد المخرج بدلها عن البمين أو إباحتها، وإلا قطعت يد السارق البمين حداً، لأنها التي وجب =

#### الباب السادس باب حدّ قطع الطريق

٧٧٧ - وَأَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً تُوْجِبُ قَصَاصًاً (فِيمَا) دُوْنَ النَّفُسِ لَا (يَتَحَتُّمُ قَتْلُهُ).

قطعها، وهي باقية، فلم يجزه غيرها كالقصاص. قال في «المنهاج»: وإن قال
 المخرج: ظننتها اليمين، أو أنها تجزىء أجزأته، وإلا فلا.

قال والرمليء: هذه الطريقة يؤمي إلى ترجيحها كلام والروضة، وصححها والسوافعي، في آخسر باب استيضاء القصاص، والمصنف في وتصحيحه، وصححها والإسنوي، ونهاية المحتاج، ٤٦٨/٧. ومغني المحتاج، ٤٦٠/٤.

وقال والشيخ زكريا، في وشرح التحريرى: ويسقط الحد بقطع يسرى عن يمنى من يد أو رجل. قال والشرقاوي، في شرحه: هذا ضعيف والمعتمد عدم سقوطه، فلا يقع الموقع، بل له ديتها، أو قصاصها، وتقطع يده اليمنى. ٢/٣٣٤. وما صححه والنووي، قال به والغزالي، في والوجيز، ٢/١٧٥٠. كما قال به والشيخ زكريا الأنصاري، في وأسنى المطالب، ٤/١٧٤.

(٧٧٧) (ض) قوله: فيما في (ب) في ما، والأصح فيما. في (أ) يتحتم وفي (ب) لا يتحتم قتله. وهو الأصح كما دلت عليه عبارات النووي وغيره من فقهاء الشافعة.

(ع) ذكر في والتنبيه، أن في انحتام القصاص قولين، ولم يرجَّح شيشًا.
 ص١٥١. وذكر في والمهذب، قولين، ولم يرجَّح. ٢٨٥/٢.

ما اختاره في «التصحيح»، هو الراجع في «الروضة»، إذ قال: إن جرح بـ

## ٧٧٨ \_ وَأَنَّ تَوْبَتَهُ (تُسْقِطُ) قَطْعَ يَدِهِ.

قاطع الطريق جرحاً مما فيه قصاص. كقطع يد ورجل، قوبلت بمثله، والأظهر أنه لا يتحتم القصاص في الجراحة. ١٦٦/٠٠. وفي «المنهاج»: ولو جرح فاندمل لم يتحتم القصاص - في ذلك الطريق المجروح - في «الأظهو». قال «الشريني»: فالقاطع فيه كغيره، فيتخير المجروح بين القصاص والعفو، لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى، فاختص بالنفس والكفارة. ولأنه تعالى لم يذكر الجرح في الآية، فكان باقياً على أصله في غير الحرابة، ١٨٣/٤. وقال وابن القيب، وإن جرح أو قطع طرفاً، اقتص منه من غير تحتم. «عمدة السالك» ص٧١٣.

وفي وحماشيته على ابن القاسم، قال والباجوري،: ولا يتحتم غير قتل وصلب، كقطع اليد والرجل، وكالتعزير، فللإمام تركه إذا رآه مصلحة. ٢٤٧/٢.

وقـال دالشيخ زكـريا، في وأسنى المطالب، ١٤٧/٤، ووفتح الوهاب، ١٦٨/٢، ودالغزالي، في دالوجيز، بمثل قول دالنووي، ١٧٦/٢.

(٧٧٨) (ض) تسقط: في (ب) لا تسقط. وما في نسخ (التصحيح، في وتذكرة النبيه» تسقط. وه. الصحيح كما دلت عليه عبارات النووي وغيره من الشافعية.

(ع) ذكر في والتنبيه، قولين في سقوط قطع يده بتوبته ولم يرجع أياً منهما.
 ص١٥١. وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يرجع ٢٨٦/٢.

قال في والروضة): إن تاب قاطع الطرق قبل القدرة عليه، وكان قد أخذ المال، سقط قطع الرجل، وكذا قطع البدعلى المذهب. ١٦٠./١٥. قال في والمنهاج،: تسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه، لا بعدها على المذهب. قال والشربيني،: عقوبات من تحتم القتل والصلب، وقطع الرجل، وكذا البدعلى الأصح، لأن قطع البد ليس عقوبة كاملة، وإناها هي جزء عقوبة، فعقوبة قاطع الطريق قطع يله ورجله، فإذا سقط بعضها سقط الأخر. ومغني المحتاج، ١٨٣/٤. وقال في والهاية المحتاج، يسقط ما كان حقاً لله كالسرقة. ٨/٨. وقال في والوجيزة: ويسقط قطع اليد والرجل جميعاً، وإن أخذ نصاباً. ١٨٠/٤. وقال في وإعانة الطالبين،: تسقط عقوبات تخص وإن أخذ نصاباً. ١٨٠/٤.

## الباب السابع باب شرب الخمر

٧٧٩ ـ وَالصَّوابُ أَنَّهُ لَا حَدًّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ جَاهِلًا كَوْنَهَا خَمْرًا، أَوْ تَحْرِيمَهَا.

القاطع، من تحتم القتل، وصلب، وقطع رجل، وكذا يد، بتربته عن قطع الطريق قبل القدرة عليه، لأن توبته قبل القدرة عليه لا تهمة فيها، وبعدها فيها تهمة دفع الحد. ١٦٦/٢. وقال «السبكي»: رجّح في «التصحيح» وغيره سقوط قطع البد، وهو «الممجزوم» به في «المنهاج»، لكن في والكفاية» أن «النووي» تم «الشيخ أبا حامده في اختيار عدم السقوط، ولم أر هذا في كلام «النووي». ومحل الخلاف إذا أخذ نصاباً، أما إذا أخذ دونه، فلا تقطع يده جزماً، لأنه لما سلكناه بعد التوبة مسلك السرقة، فلا بدّ من أخذه نصاباً كاملاً، وهذا واضح. ووقة ٣٢٤ب.

قال «المساوردي»: ما اختص من الحسدود بالحرابة كانحتام القتل - والصَّلب -، وقطع الرجل، يسقط بالتوبة، ويصير موقوفاً على خيار الولي، وصح أنه يسقط قطع اليد قولاً واحداً، كما يسقط بها قطع الرجل، وهو قول «أبي علي بن أبي هريرة، جـ14، باب قطع الطريق.

(٧٧٩) (ع) أطلق «الشيخ أبو إسحاق» القول في «التنبيه» بأن من شرب المسكر، وهو بالغ عاقل مسلم مختار لزمه الحد، ص١٥١. وهو بعمومه يتناول من شربها جاهلاً كونها خمراً، أو تحريمها. وقال في «المهذب» نحو كلامه في «التنبيه» ٢/٧٨٧.

ما هو الصواب في والتصحيح، قال بمثله في والروضة، إذ ذهب إلى أن قريب العهد بالإسلام إذا شرب الخمر وادعى جهل التحريم، لم يحدّ. =

# ٧٨٠ ـ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَهَا لِلْتَّدَاوِي، وَقُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ.

وقال: ولو شرب خمراً، وهو يظن أنه يشرب غير مسكر في جنسه، فلا حدّ. ١٠/١٠. وفي والمنهاج): من جهل كونها خمراً \_ فشربها - لم يحد، ولو قرب إسلامه، فقال: جهلت تحريمها لم يحد. قال شارحوه: أما عدم الحد على من شريها جاهلًا كونها خمراً، فلعذره. «الجلال المحلي» ٢٠٥/٤. أما من جهل تحريمها لقرب عهده بالإسلام، فلجهله، لأنه قد يخفى عليه ذلك، والحدود تُدرأ بالشبهات، أما من نشأ في دار الإسلام، فلا يخفى عليه تحريم الخمر عند المسلمين، فلا يقبل منه. وظاهر كلام الأصحاب الإطلاق، وهو الظاهر. «مغني المحتاج» ١٨٨/٤. وفي «شرح صحيح مسلم» قال: مذهبنا أنه لا يحد لمجرد تقيَّؤ الخمر، لاحتمال أنه شربها جاهلًا كونها خمراً، أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود. ٢١٩/١١. وهذا يفيد أن من شربها جاهلًا حقيقتها أو تحريمها لا حد عليه. وقال «الحصني»: فمن شرب المسكر، وهو مسلم بالغ عاقل مختار، عالم بأنه مسكر، وعالم بتحريمه، وجب عليه الحد، سواءً أسكر أم لا. وكفاية الأخياري. ١١٥/٢. وهذا يعني أن الجاهل بكونه مسكراً أو بتحريمه لا حد عليه. وقد وافق «ابن حجر» في «تحفة المحتاج، ١٦٨/٩، ووابن النقيب، في والتوشيح المذهب في تصحيح المهذب، \_ مخطوط ٢٨٠/١ الإمام «النووي» على ما ذهب إليه من اشتراط العلم بكون المشروب خمراً، والعلم بتحريمها، كي يقام الحد عليه.

(٧٨٠) (ع) أطلق القول في والتنبيه إن ما أسكر كثيره من الشراب المحرم فقليله حرام، ولم يفرق بين كونه للتداوي أو غيره. ص ١٥١. وفي والمهذب، قال كما في المسألة السابقة: من شرب مسكراً وهو مسلم عاقل بالغ مختار وجب عليه الحد. ٢٨٧/٢. وهو بإطلاقه يشمل التداوي وغيره.

قال في «الروضة»: وأما شربها للتداوي، والمطش، والجوع، إذا لم يجد غيرها ففيه أوجه، أصحها، والمنصوص، وقول الأكثرين، لا يجوز لعموم النهي، ولأن بعضها يدعو إلى بعض. ونقل «إمام الحرمين» اتفاق الأصحاب على تحريم التداوي. قال: ثم الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل الذي = ٧٨١ - وَالْأَصَتُّ أَنَّهُ إِذَا (ضَرَبَّهُ) فِي الخَمْرِ (إِحْلَى) وَأَرْبَعِينَ، (فَمَاتَ)، لَزِمَهُ جُزْءٌ مِنْ إِحْلَى وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ ديّنه.

\_\_\_\_\_

لا يسكر، ويشترط خبر طبيب مسلم، وأن لا يجد ما يقوم مقامها. وقال: وقال القاضي حسين، ووالغزالي،: لا حد على المتداوي، وإن حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف. ونقل والإمام، عن الأئمة المعتبرين خلافه. ١٦٩/١٠ - ١٧٠.

وفي «المنهاج»: الأصح تحريمها لدواء أو عطش إذا لم يجد غيرها، وعلى التحريم: قبل يحد، وقبل لا يحد. وعلل «الجلال المحلي» تحريمها للتداوي يعموم النهي عنها. أما من حيث وجوب الحد، فقال وقليوبي»، لا يحد وهر المعتمد. وشرح الجلال المحلي،، ووحاشية قليوبي، عليه. 17.74.

وقال والشربيني: والقول بعدم الحد إذا قلنا بتحريمها هو ما نقله والشيخان، في الشداوي عن والفيزالي، ووالقاضي حسين، واختاره والمصنف: في وتصحيف، وصحيف والأنزعي، وغيره، لشبهة قصد التداوي. وما نقله والإمام: عن الأكمة المعتبرين من وجوب الحد بذلك ضعّفه والرافعي، في والشرح الصغيرة. ومغني المحتاج، ١٨٩/٤.

وقى ال والغزالي : ولا يجوز التداوي بالخمر، ولكن يسقط الحد به. ١٨١/٢ . قال «المليباري»: ويجلد الإمام مكلفاً مختاراً عالماً بتحريم الخمر شرب لغير تداو خمراً. قال «السيد البكري» في شرحه: فلا يحد بذلك، لأن الحد للزجر، ولا حاجة إليه هنا. وإعانة الطالبين، ١٥٤/٢.

(٧٨١) (ض) قوله: ضربه، في (ب) ضرب، والأصبح: ضربه، قوله: إحدى وأربعين: في (ب) أحداً، والأصبح: إحدى. قوله: فمات في (ب): ومات والأصبح فمات.

(ع) ذكر في والتنبيه، قولين: يضمن نصف الدية، ويضمن جزءاً من إحدى وأربعين جزءاً من ديته، ولم يرجح. ص١٥١. وأورد في والمهذب، وجهين، ولم يختر شيئاً. ٢٨٨٧.

#### ٧٨٢ ـ وَأَنَّهُ يَجُوزُ جَلْدُ الشَّارِبِ (بالسَّوْطِ). وَأَنَّهُ إِذَا ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ، وَقَلْنَا لَا يَجُوزُ فَمَاتَ، ضَمَنَ (كُلُّ) الدَّبَة.

قال في وشرح مسلم ع: من مات من التعزير فعذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفّارة، وفي محل ضمانه ولان للشافعي أصحهما: تجب ديته على عاقلة والإمام، والكفّارة في بيت المال. ٢٢١/١١. وقال والسبكي»: فإن ضرب الحرّ واحد وأربعين فعات، صحح في والتصحيح الله يضمن جزءاً من واحد وأربعين فعات، وقشار إليه في والمنهاج، بقوله: وجب قسطه بالعلد. وقال في وأصل الروضة،: إنه الأظهر، وستنده في ذلك قول والرافعي، أن كلام الأئمة إلى ترجيحه أميل. وتوشيح التصحيح، ورقة ٢٣٥أ. وقال والرافعي، أن النقيب،: فلو ضربه إحدى وأربعين فعات ضمن جزءاً من أحد وأربعين جزءاً من دينه. وعمدة السالك، ص٣٧٧. وقال وابن حجره: إن جاوز الوالي المقدر كان جلد الحر إحدى وأربعين فعات ضمن بالقسط من العدد، وهو جزء من أحد وأربعين جزءاً أحد وأربعين جاماً أحد وأربعين المقدم كان جلد الحر إحدى وأربعين فعات ضمن بالقسط من العدد، وهو جزء من أحد وأربعين جزءاً أحد وأربعين جاماً أحد وأربعين جاماً أحد وأربعين جاماً أحد وأربعين جاماً أحد وأربعين جزءاً أحد الحواد، ٢٩١٧.

وممن وافق «النووي» على ما ذهب إليه من وجوب جزء من أحد وأربعين جزءاً من ديته: «الماوردي» في «الأحكام السلطانية» ص٢٢٨. ووابن النقب» في «التوشيح الصذهب» ٢٧٠/١. وقال «المرزي»: ما قاله «النووي» هو الصحيح، وهو نص «الشافعي». «مختصر المزني» ١٧٥/٥.

(٧٨٣) (ض) قوله: بالسوط، في (ب) بسوط، والأصح بالسوط. قوله: كل، في (ب) كمال. والصحيح: كل.

(ع) في هذه المسألة صورتان تتعلقان بجلد شارب الخمر بالسوط:

الأولى : جواز جلده بالسوط وغيره : قال في «التنبيه» المنصوص أنه يضرب بالأيدى، والنعال، وأطراف الثباب . ص١٥١.

وقال في «المهذب» أيضاً: إنه المنصوص عليه. ٢٨٨/٢.

قال في «السروضـة»: الصحيح، يجوز أن يُضـرب بالأيدي، والنعال، وأطـراف الثياب، والسـوط، فالجميع جائـز. ١٧١/١٠ – ١٧٢. وقال في «المنهاج، بمثله من أن حدّ الحرّ أربعون، بسوط، أو أيد، أو نعال، أو أطراف=

# ٧٨٣ - وَأَنَّ حَدَّ القَذْفِ، (يُقَدِّمُ) عَلَى حَدِّ الشُّرْب.

ثياب. فقد أتي تش بشارب فقال: «اضربوه بالايدي، والنعال، وأطراف الثياب» رواه «الشافعي». وفي «صحيح مسلم»: كان تش يضرب بالجريد والتعال. «شرح صحيح مسلم» ٢١٥/١١. «المجلل المحلي على المنهاج». ٢٧٣/. «شرح صحيح مسلم» ٢١٥/١١. قال «الشيخ زكريا» في «المنهج وفتح الوهاب»: حدّ حرَّ أربعون، وغيره عشرون ولاءً، بنحو سوط وأيد. كنعال وعصي معتدلة، وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد، ٢١٥/٢.

الثاني: إذا مات لضربه بالسوط، مع القول بعدم جوازه، فما هو الواجب؟.

ذكر في والتنبيه، قولين، أحدهما: يضمن جميع الدّية، والآخر: يضمن بقــدر ما زاد على ألم النصال، ولم يرجح. ص١٥١. وفي والمهذب، أورد وجهين، دون ترجيح. ٢٨٨/٢.

قال دابن النقيبة: ويجوز - الحد - بالسّوط، لكن إن مات، وجبت ديته. ٣٧٣. قال المحققان: الصحيح أنه لا ضمان، وقول دالمصنف، محمول على القول الضعيف، بعدم جواز الضرب بالسياط. هامش (١) ص٣٧٣. قال «العقبي» في «تكملة المجموع»: وقد صرح «القاضي أبو الطيب» وبن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط. ١٨/ ٣٥٦. وقال «الشيرازي» في «المهذب»: وإن تنا أنه يُضرب بغير السوط، فَضُرب بالسوط أربعين سوطاً فعات ضمن، لأنه تعدى بالضرب بالسوط، ويضمن جميع الدية في قول، لأنه عدل من جنس إلى غيره فاشبه إذا ضربه بما يجرح، فعات منه. ٢٨٨/٢.

(٧٨٣) (ض) قوله: يقدّم في (ب) مقدّم. والأصح: يقدّم.

 (ج) إذا اجتمع على شخص حدا القذف والشرب، فقد ذكر في والتنبيه، في الذي يقدم منهما قولين. ص١٥١. ورجح في والمهذب، تقديم حق الشرب.
 ٢٨٩/٢.

ذهب في «الروضة» إلى أن حد القذف يقدم على حد الشرب، لأن الأول حق آدمي . ١٦٥/١٠ ، وفي «المنهـــاج»: قدم حد قذف على حد زنـــا، ـــ - ٢٥٠ ـ ٧٨٤ - وَأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ قَطْعُ (وَسَرِقَةً) (وَمُحَارَبَةً)، قُطعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وَلاَءً.

٧٨٥ - وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَ (الحَدِّ) قَتْلُ مُحَارَيَةٍ، وَجَبَ التَّفْريقُ بَيْنَهُمَا.

والأصح تقديمه على حد الشرب. قال «الشربيني»: أي حد القذف على حد الشرب، لأنه حق آدمي. «مغنى المحتاج» ٤/١٨٥. وقال «الشيخ»: قال «الغزالي»: لو اجتمع حد القذف، وحدّ الشّرب، قدّم حد القذف لأنه حق آدمى. «الوجيز» ٢ / ١٨١. وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» بتقديم حد القذف على حد الشرب تقديماً لحق الآدمي. «فتح الوهاب» ٢ /١٦٥. وقال في «أسنى المطالب» بتقديم حد القذف على حد الشرب. ١٥٧/٤.

(٧٨٤) (ض) قوله: وسرقة ومحاربة، في (ب) سرقة وقطع محاربة. والأصح ما في (ب).

(ع) قال في «التنبيه»: تُقطع يده اليمني للسرقة والمحاربة، وفي قطع الرجل معها قولان، ولم يرجح. ص١٥١. واختار في «المهذب» قطع يده ورجله ولاءً \_ أي بصورة متوالية ، دون فاصل \_ . ٢/ ٢٨٩ .

ما رجّحه في «التصحيح»، قال به في «الروضة» من أنه إذا اجتمع مع قطع اليد، أخذ مال في محاربة، قُطعت يده ورجله، والأصح المنصوص أنه يوالي بينهما، لأن اليد تقطع عن المحاربة والسرقة، فصار كما لو انفردت المحاربة. ١ / ١٦٤ - ١٦٥ . وقال في والمنهاج، بقطع يده اليمني إذا اجتمع عليه قطع سرقة، وقطع محاربة. وقال: الأصح أن الرِّجل تقطع معها. أما قطعهما، فلاستواء الحقين قطعاً، إذ المغلّب في المحاربة القود. «مغنى المحتاج» ٤/١٨٥، «حاشية قليوبي على المنهاج». ٢٠٢/٤. وقال في «المهذب»: الأصح جواز اجتماع قطع اليد للسرقة والمحاربة، ثم تُقطع رجله لقطع الطريق، ورجّح أن الموالاة بين اليد والرجل تجوز، لأن قطع الرجل مع قطع اليد، حد واحد، فجاز الموالاة بينهما. ٢٨٩/٢.

(٧٨٥) (ض) قوله: الحدود في (ب) الحد، والأصح الحدّ.

(ع) ذكر في والتنبيه، قولين من حيث وجوب الموالاة بينهما وعدمها. ص١٥١. = \_ YOY\_

# ٧٨٦ - وَأَنَّهُ إِذَا تَابَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الرِّنَا وَالشُّرْبِ والسَّرقَةِ.

\_\_\_\_\_

وأورد في «المهذب» وجهين، ولم يصرّح بترجيح. ٢٨٩/٢.

ربعَب والنووي، في والروضة، ما صححه في والتصحيح، من أنه إذا اجتمع على شخص حدود لله تعالى، وقتل محاربة، وجب التغريق بين الحدود المقامة قبل القتل في الأصح، لأنه قد يموت بالموالاة، فتفوت سائر الحدود. 170/1. ولم يتعرض في والمنهاج، لحكم المسألة. وقال والشربيني، في شرحه: ولو اجتمع حد السرقة والزنام عقوبة قطع الطريق، قال والقاضي، قدّم، وإن جعل حداً، لأنه لحق الأدمي. ومغني المحتاج، ٤/١٨٥٥. وقد علل والشيخ أبو إسحاق، عدم الموالاة بينهما، بأنه لا يُؤمِّنُ إذا والى بين الحدّين أن يموت في الثاني، فيسقط ما بقي من الحدود. ٢٨٩/٢.

وقى ال في وفقح الجوادة: وإن اجتمع قتل وغيره. فُرِق بينها، ولو في المحاربة، فلو لزمه قتل محاربة، وقطع، وقذف لثلاثة وطالبوه، جلد للقذف، وأمهل حتى يسرأ، ثم يقطع، فإذا تُسِلَ بلا وجوب مهلة قتل، لأن النفس مستوفاة. ٣١٦/٢.

(٧٨٦) (ع) قال في «التنبيه»: إذا تاب قاطع الطريق، وأصلح، ومضى عليه سنة، ففي سقوط الحد عنه قولين، ولم يرجح. ص١٠٥، ورجح في «المهذب» أنه يسقط. ٢٨٦/٢.

صحح في والروضة، ما اختاره في والتصحيح، من أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه، وبعدها، لا يسقط عنه حد الزئا، والسرقة، والشرب، وقد صححه والإمام، ووالبغري، وغيرهما، وهو منسوب إلى الجديد، لإطلاق آية الزئا، وقياساً على الكفّارة. وقال والنووي، من زياداته في والروضة»: رجح والرافعي، في والمحرر، منع السقوط، وهو أقوى. ١٥٨/١٠ وقال في والمنهاج، ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر. قال والشريبي، أي التوبة في قطع الطريق وغيره، لأن رسول الله ﷺ لما جاءه ماعز وأقر بالزئا وصدة، ولا شكّ أنه لم يأت إلا تأتياً، فلما أقام عليه الحد، دلَّ على ان الاستثناء على المحدارب وحده. وهغي المحتاج، ١٨٤/٤، وقال والشيخ =

#### الباب الثامن باب آداب السلطان

٧٨٧ - وَالصَّوابُ أَنَّهُ لَا يَجُونُ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ ، (وَالقَاضِي) أَصَمَّ، لَا يَسْمَعُ أَصْلًا.

زكريا، في دشرح التحرير، إلى: إن قاطع الطريق إذا تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد الزنسا والسرقة وغيرها من شرب خمر وقذف، لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وبعدها. وحاشية الباجوري، ٢٩٩/٢.

(٧٨٧) (ض) قوله: والقاضي في (ب) ولا القاضي. والأصح: ولا القاضي.
(ع) قال في «التنبيه في بيان شروط الإمام: ينبغي أن يكون الإمام ذكراً،
بالغاً، عالمًا، بالأحكام، وهو بعمومه يشمل الأصم وغيره. ص١٥١.
وذكر في «المهلب، بعض صفات القاضي، ولم يتعرض لشرط السماع.
٢٩١/٢

قال في «السروضة»: في شروط الإمامة، أن يكنون سميعاً بصيراً. 
٢/١٠، وعد في «المنهاج» السمع من شروط الإمام. قال في «المغني»: 
علل الثلاثة الأخيرة. السمع والبصر والنطق، بقوله: ليتأتى عنه فصل الأمور، 
ولا يضر تقل السمع. ومغني المحتاج» ٢٠٠٤. وقال: من الفقهاء من ألحق 
القاضي بالإمام في ذلك. •٢/٢١٠، وقال في موطن آخر: وشرط القاضي، 
مسلم، مكلّف، حرّ، ذكر، عدل، سميع، بصير، ناطق. ومغني المحتاج» 
٢٧٥٠، وذهب وابن حجر» إلى القول بعدم صحة تولية الإمام والقاضي إذا 
كان بهما صمم. «فتح الجواد» ٢/٤٢٠، وفي «حاشية الباجوري» في شروط 
القاضي: أن يكون سميعاً، لأن الأصم، لا يفرق بين إقوار وإنكار، وإنشاء 
عدم و المعالم عدم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم والقاضي إذا

# كتاب الأفضية

وفيه أبواب

الباب الأول: باب ولاية القاضي وآداب القاضي الباب الثاني: باب صِفةِ القضاء الباب الثانث: باب الفسمة الباب الثالث: باب الفسمة الباب الرابع: باب الدعوى والبينات الباب الخامس: باب البمين في الدعاوى الباب السادس: باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل الباب السابع: باب تحمل الشهادة والشهادة على الشهادة الباب الثامن: باب اختلاف الشهادة والرجوع عن الشهادة الباب الثامن: باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة

الباب التاسع: باب الإقرار

#### الباب الأول باب ولاية القاضى وآداب القاضى

٧٨٨ \_ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ (لَا يَجُوزُ فيهمَا) أَعْمَى، وَلاَ أَخْرَسَ مَفْهُومَ الإشارَة، وَلاَ إِمَامٌ نَقَصَ مِنْ أَعْضَائِهِ (شَيْئاً) يَمْنَعُ (مِنْ) اسْتِيفَاءِ الحَركةِ، وَسُرْعَةِ النُّهُوض .

وإخبار، فلا يضر إلا الصّمم الشديد، بحيث لا يسمع أصلًا. ٣٢٨/٢. وقال «الماوردي» في «الأحكام السلطانية»: وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة منها: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان. ليصح معها مباشرة ما يدرك به. ص٦.

(٧٨٨) (ض) قوله: لا يجوز فيهما: في (ب): لا يجوز أن يكون فيهما. والأصح ما في (أ). قوله: شيئاً يمنع من، في (ب) ما يمنع. وهو الأصح.

(ض) قال في «التنبيه» مبيّناً شروط القاضي: وينبغي أن يكون القاضي ذكراً، حراً, بالغاً, عاقلًا, عدلًا, عالماً, مجتهداً, ولم يتعرض للصفات التي ذكرها في والتصحيح، ص١٥٢. وجزم في والمهذب، بأنه لايصح أن يكون أعمى. وذكر في صفة الخرس وجهين، ولم يرجح. ص٢٩١.

ذكر في والروضة، من صفات القاضي: البصر، قال: فلا يصح تولية أعمى، وهـ والصحيح وبه قطع الجمهور، لأنه لا يعرف الخصوم والشهود. ٩٦/١١. ومنها: أن يكون ناطقاً سميعاً، فلا يجوز تقليد القضاء لأخرس لا تعقل إشارته، وكذا إذا عقلت على الصحيح. ٩٧/١١. ومنها: أن يكون كامل الأعضاء والحواس. ٩٧/١١.

وفي «المنهاج»: وشرط القاضي . . . بصير، ناطق، قال «الشربيني»: فلا =

# ٧٨٩ - وَأَنَّ الإَمَامَ لَا يَنْعَزِلُ بِالفِسْقِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ المُصَنَّفُ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الإِمَامِ الجَائِرِ.

يولِّي أعمى، ولا من يرى الأشباح، ولا يعرف الصور، لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب، فإن كان يعرف الصور إل قربت منه صح، وتصح تولية الأعور. وكذلك لا يولَى الأعرس، وإن فهمت إشارته، لعجزه عن تنفيذ الأحكام، وقال والشريني 2: ويندب أن يكون صحيح الحواس والأعضاء، ومغني المحتاج، وما 2/٣٧٩ وما بعدها.

وقال والماوردي، في شروط تولي القضاء: السلامة في السمع والبصر، ليصح به إنبات الحقوق، ويميز بين المقرِّ من المُنكِر، ويميز الحق من الباطل، فإن كان ضريراً بطلت ولايت. والأحكام السلطانية، ص٣٠٦. وفي وعمدة السالك، يشترط في القاضي البصر والنطق. ص٣٧٩. قال والسبكي،: أهمل الشيخ من الشروط، وأن لا يكون أصم، لا يسمع شيئاً، وأن يكون ناطقاً بصيراً سليماً من نقص عضو مؤثر فقده في الحركة على الاصح. وتوشيح التصحيح، من ورقة ٣٢٩.

(٧٨٩) (ع) أشار «الشيخ أبو إسحاق» إلى عدم عزل الإمام الجائر حين قال: وإن كان الإمام عادلاً فالأفضل أن يفرق بنفسه. وهسذا يعني أن الإسام على جوره باق في موقع الإمامة، ويزاول أعمال وصلاحيات الحاكم. ص٤٤.

وفي باب أدب السلطان قال في ذكره لشروط الإمام: أن يكون عدلاً... ثم قال: فإن اختل شرط من ذلك لم تصحح توليته. ص١٥١. وقال في والسروضة، العمدالة شرط، فلا بصحح تولية فاسق. ١٩٦/١١. وقال السلووضة، وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة، أحدها: العدالة على شروطها الجمامة. ص٦. وقال في موضع آخر: والذي يتغير به حال الإمام، فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما: جرح في عدالته، وهو الفسق، وهو على ضربين: أحدهما ما تابع فيه الشهوة، والثاني: ما تعلق فيه بشبهة. فالأول يمنع من انعقاد الإمامة، ومن استدامتها، وأما الثاني فذهب فريق إلى ح

٧٩٠ ـ وَأَنَّهُمَا إِذَا حَكَّمَا رَجُلًا، لَزمَ حُكْمُهُ بِنَفْسِ الحُكْمِ .

٧٩١ - وَأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ فِيهِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الحُكْمِ ، لَمْ يَجُزُّ (عَنْ) الحُكْمِ .

 أنها تمنع من انعقاد الإمامة واستدامتها، وقال كثير من علماء البصرة: لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها. ص١٧.

وقال في والمنهاج): وكذا فاسق وجاهل. قال والمغني): تنعقد إمامة كل منهما، مع وجود بعض الشروط بالاستيلاء، وإن كان عاصباً بذلك. ١٣٢/٤ ومغنى المحتاج،

(٩٩٠) (ع) ذكر في دالتنبيه في قبول حكم من يصلح للقضاء إذا حكمه رجلان قولين أحدهما: يلزم بنفس الحكم، والثاني: لا يلزم ذلك الحكم إلا أن يتراضيا به بعد الحكم. ص١٥٢/ . وذكر في والمهذب، قولين ولم يرجع . ٢٩٢/٢.

قال في «الروضة»، ما يتفق مع اختياره في «التصحيح» وعبارته: وهل يلزم حكمهما بنفس الحكم، كحكم القاضي، أم لا يلزمه إلا بتراضيهما بعد الحكم؟.

أظهرهما الأول ٢٠٣/١١. وفي والمنهاج: ولوحكُم خصمان رجلًا في غير حدود الله من مال أو غيره جاز مطلقاً بشـرط أهليته للقضاء. وقال: ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر، قال والشربيني، كحكم المولى من جهة الإمام. «مغني المعتاج، ٤/٣٧٩.

وقال الشيخ زكريا»: أما الرضا بالحكم بعد صدوره فليس بشرط، بل يلزمهما بنفس الحكم كحكم القاضي. وفتح الوهاب، ٢٠٨/٢. وفي والإقناع»: ويجوز تحكيم اثنين فاكثر أهلاً للقضاء في غير عقوبة الله تعالى، ولو مع وجود قاض، ولا ينفذ حكمه إلا برضا الخصمين قبل الحكم، إن لم يكن أحدهما قاضياً، وإلا فلا يشترط رضاهما. ٢٠٠/٣. أي أن الحكم يلزم بنفسه. ٧٩٢ ـ وَأَنَّهُ إِذَا (تُحُوكِمَ) إلَيْهِ فِي نِكَاحٍ ، وَلِعَانٍ، وَقَصَاصٍ ، وَحَدُّ قَذْفٍ، كَانَ كالمَال .

(ع) ذكر في «التنبي» أنه إذا رجع أحد الخصمين عن التحكيم قبل صدور
 الحكم، أن في جوازه قولين، ولم يرجح. ص١٥٧.

ما قاله في «التصحيح»، رجّحه في «الروضة» من أنه متى رجم أحدهما قبل الحكم، امتنع الحكم، حتى لو أقام المدعي شاهدين، فقال المدعي عليه للحكم، عزلتك، لم يكن له أن يحكم، ١٢٢/١١. وإليه ذهب في «المنهج» حيث قال: وإن رجع أحدهما - الخصمين - قبل الحكم ولو بعد إقامته البيّنة والشروع، امتنع الحكم. قال «الشربيني» في تعليله: لعدم استمرار رضا الخصمين، ورضاهما هو المثبت للولاية، ١٩/٣٧، قال وابن النقيب»: وإن حكّم الخصمان رجلًا يصلح للقضاء جاز، لكن إن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم امتنع الحكم. وعمدة السالك» صـ٧٣، وفي «فتح الجواد»: وإنما ينفذ حكمه - المحكم - إن كان برضاً من الخصمين معاً، وكان للراضا قد سبق على الحكم، واستمرً إلى الفراغ منه، ١٤٠٥٠.

(٧٩٣) (ض) قوله: تحوكم في (ب) تحاكما. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» تحوكم.

 (ج) ذكر في «التنبيه» طريقين، أحدهما: القطع بعدم الجواز، والثاني: فيه قولان، ولم يرجح. ص١٥٧. وفي «المهذب» أورد قولين بلا ترجيح.
 ٢٩٢/٢

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه إذا تحوكم إلى رجل غير القاضي من قبل الخصمين في النكاح، واللعان، والقصاص، وحد القذف وغيرها، فالمذهب طرد القولين في الأموال فيهما، وهو أنه يجوز التحكيم فيها، وبه قطع الأكثرون. ١٩٦١، وفي «المنهاج»: ولو حكم خصمان رجلاً في غير حد من حدود الله تحالى جاز مطلقاً، وقيل يختص بمال، دون قصاص ونكاح ونحوهما. قال «الشربيني»: كلمان وحداً قذف، لخطر أمرها فتناط بنظر العاضي ومنصبه، والصحيح عدم الاختصاص، لأن من صحّ حكمه في مال،

٧٩٣ - وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أُمَّيّاً، - وَهُوَ (الَّذِي) لَا يُحْسِنُ الكِتَابَةَ -.

٧٩٤ - وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ البَلَدُ قَرِيبًا، لَمْ يَلْزُمْ الإِشْهَادُ عَلَى التَّولِيَةِ، بِشَرْطِ
 حُصُول (اسْتَفَاضَة التَّولَيَة).

صحة في غيره كالمولى من جهة الإمام. ومغني المحتاج، ٣٧٩/٤. وقال وشيخ الإسلام ذكرياه: وجاز تحكيم اثنين، فأكثر أهلاً للقضاء، في غير عقوبة لله، ولو مع وجود قاض، أو في قود أو نكاح، لكنه إذا حكم بشيء من المقوبات كالقود وحد القذف لم يستوفه، لأن ذلك يخرم آبهة الولاة. وفتح الوهاب، ٢٠٨/٢.

(٧٩٣) (ض) قوله: الذي في (أ) من. والأصح الذي.

(ع) ذكر في «التنبيه» أن في جواز كونه أمياً قولين، ولم يختر أياً منهما.
 ص١٩٥٣.

صحح في «الروضة»، ما اختاره في «التصحيح» إذ قال: ولا يشترط أن يحسن الكتابة على الأصح. ٩٧/١١. ولم يتعرض في «المنهاج» للمسألة. وقال «الشربيني»: ولا يشترط فيه الكتابة على الأصح، الأنه هي كان أمياً، لا يقرأ ولا يكتب. وقبل: يشترط، وصححه «الجرجاني»، وقال «الزركشي» إنه المختار في هذا الزمان، لأنه يحتاج إلى أن يكتب لغيره ويكتب إليه، وإذا قرى، عليه شيء رساحرف القارى»، ولأن عدم الكتابة منقصة في حق غيره هيه، معجزة في حقه. «مغني المحتاج» ٤/٣٧٣. وقال في «الوجيز»: والظاهر أن قضاء الأميّ الذي لا يكتب جائز. ٢٣٨/٢. وقال في «الوجيز»: والظاهر

(ض) قوله: استفاضة التولية، في (ب) الاستفاضة بالتولية. وما في (ب) هو
 الأصح.

(ل) الاستفاضة: الشيوع والانتشار للخبر. «المصباح المنير، ٢/١٤٠.

(ع) قطع في «التنبيه» أنه يشهد على التولية شاهدين. ص١٥٣. وذكر في
 «المهذب» قولين، ولم يختر أياً منهما. ٢٩٢/٧.

ما صححه والنووي، هنا، هو الراجح عنده في والروضة،، إذ قال: وإن =

#### ٥٩٥ ـ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُؤذَنُ لَهُ فِي الإِسْتِخْلَافِ، وَلَمْ يُنَّهَ، لَمْ يَسْتَخْلِفْ مِنْ غَيْرِ حَاجَة.

كان البلد قريباً ينتشر إليه خبر تولية القاضي، ويستفيض، فإن أشهد شاهدين يخرجان معه فذاك، وإلا فالأصح الإكتفاء بالاستفاضة، وبه قال دأبو سعيد الأصطخري»، إذ لم ينقل عن رسول الله يخير، ولا عن الخلفاء الراشدين الإشهاد. ١٣١/١١. وفي دالمنهاج، أطلق القول بأنه يشهد على الكتاب شاهدين بما تضمنه من التولية، ونكفي الاستفاضة على الاصح، لا مجرد الكتابة. قال «الخطيب الشريبني» في تعليله: لحصول المقصود، ولم ينقل عن رسول الله، ولا عن خلفاته الراشدين الإشهاد. وظاهر كلامه تبعاد الممحري جريان الخلاف ولو كان البلد بعيداً وهو كذلك. ومنهم من ذكره في البلد القريب وليس البعيد كما دل عليه كلام «الروضة» وأصلها. «مغني المحتاج» القريب وليس البعيد كما دل عليه كلام «الروضة» وأصلها. «مغني المحتاج» قدم من غير إشاعة، ولا كتاب، لم يقبل قوله. «الوجيز». ٢٣٩/٢. وقال والباجوري»: وتثبت تولية القاضي بشاهدين يخرجان معه إلى محل ولايته يخبران أهله، أو باستفاضة، ويسن أن يكتب له موليه كتاباً بالتولية، وبما يحتاج إليه، لكتابته كللام أو بكتاباً بالتولية على اليمن ٢٥/٢».

وقىال والسبكى، إن لم تحصل الاستفاضة فالإشهاد لازم قطماً، ولا خلاف بين الفريب والبعيد وإنما العبرة في الاستفاضة. وتوشيح التصحيح،. ورقة ١٩٤٠].

(٧٩٥) (ع) قال في والتنبيه: ذكر في جواز الاستخلاف إن لم يحتج إليه قولين، ولم يرجّع. ص١٥٣٠. وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يختر شبئاً. ٢٩٢/٢.

رَجُح في والروضة ما اختاره في والتصحيح، وقال: فإن لم ياذن له ـ في الاستخلاف ـ ، فإن أطلق التولية ، ولم ينهه عن الاستخلاف ، فإن أهكن القيام الاستخلاف . فإن أهكن القيام بما تولّا ، كقضاء بلدة صغيرة ، فليس له الاستخلاف على الأصحّ ، وإن لم يمكنه كقضاء بلدتين ، أو بلد كبير، فله الإستخلاف في القَدْر الزائد على ما يمكنه ، وليس له الاستخلاف في الممكن على الأصحّ ١١/١٨/١ . وما رجّحه في والتصحيح ، ووالروضة ، قال بمثله في والمنهاج ، إذ ذهب إلى أن الإمام \_

٧٩٦ - وَأَنَّهُ إِذَا ادَّعَى رَجُلُ أَنَّ القَاضِي المَعْزُولَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ، أَحْضَرَهُ مِنْ غَيْر بَيْنَةٍ.

إن أطلق الولاية للشخص، ولم ينهه عن الاستخلاف، ولم يأذن له، وهو لا يقدر إلاً على بعضه، استخلف فيما لا يقدر عليه، لحاجته إليه، لا في غيره مما يقدر عليه في الأصح. قال والشربينيه: لأن قرينة الحال تقتضي ذلك. ومغني المحتاج، في الأصح. وفي وعمدة السالك»: وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها استخلف من يصلح، وإن لم يحتج فلا، إلا أن يؤذن له. ص٩٣٧. قال والمليساريه: يندب للإمام إذا ولى قاضياً أن يأذن له في الإستخلاف، وإن أطلق التولية، استخلف فيما لا يقدر عليه، لا غيره في الأصح. وفتح المعين، ٢١٦/٣. قال والسيد البكري، في شرحه: إذا أطلق بأن لم يأذن له، ولم ينهه، استخلف فيما عجز عنه لحاجته إليه، دون المقدور بأن لم يأذن له، ولم ينهه، استخلف فيما عجز عنه لحاجته إليه، دون المقدور عليه، لأن قرينة الحال تقتضى عدم الاستخلاف، وإعانة الطالبين، ٢١٦/٣.

(٩٩٦) (ع) ذكر في التنبيه، قولين، أحدهما: يُعضِره من غير بيَنة، والثاني: يُعضِره ببيَّنة أنه حكم عليه. ص١٥٣. وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٢٩٨/٢.

قال في «الروضة»: إذا جاء القاضي متظلم على القاضي المعزول، وطلب إحضاره، فإن قال أخذ مني مالاً بشهادة عبدين، أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته، ودفعه إلى فلان، أحضره، وفصل خصومتهما كغيرهما. ويحضر المعزول بمجرد دعوى المدعي في الأصح كغيره، لأن حاجته إلى بيئة بما يدعيه، أو إقرار، لأن الظاهر جريان أحكامه على المحواب، فيكفي هذا الظاهر حتى تقوم بيئة بخلافه. ١٦٩/١١ - ١٩٠٠. وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «الروضة». قال والجلال المحلي» ما اختاره هو الأصح في «المحرر» عند «الروضة» وغيره، وجزم في أصل «الروضة» بتصحيحه. والجلال على المنهاج». ٤٠٠٠. وقال والشريني» في «الإقناع»: لو أدعى شخص على قاض معزول بشيء. فكغيرهما، يعني يعامل كغيره من الناس فيحضر بغير بيئة. ٢٠٠٠. ٣٠.

٧٩٧ - وَأَنَّهُ إِذَا حَكَمَ غَيْرَهُ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْحُكُم ِ ، مِمَّا يَسُوعُ فِيهِ الإِجْتِهَادُ ، وَخَالَفَ (زَايُهُ) أَمْضَاهُ .

(٧٩٧) (ض) قوله: رأيه في (ب): وخالف فيه رأيه. والأصحّ ما في (أ).

(ع) ذكر في والتنبيه أنه إذا خالف رأيه ينقضه في قول، ولا ينقضه في قول
 آخر، ولم يختر شيئاً. ص.١٥٤.

وقطع في «المهذب، بأنه لا ينقضه، ٢٩٨/٢.

وما صححه والنبووي، هنا، رجّحه في والروضة فقال نقلاً عن والسرخسيه؛ إذا وفع إليه حكم قاض قبله، فلم ير فيه ما يقتضي النقض، لكن أدى اجتهاده إلى غيره، فالاصح أنه ينفذه، كما لو حكم بنفسه، ثم تغيير الجتهاده تغيراً لا يقتضي النقض. ١٥٢/١١. وبمثله قال في والمنهاج، ومعني المحتاجه. ١٩٣٤. وقال والشربينيه: فلا يَنقَضُ الحكم الذي يسوغ فيه الاجتهاد. والذي يخالف رأيه، لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم، ولشق الأمر على الناس، وشهور عن عمر أنه حكم بحرمان الأخ الشقيق في المسركة، ولم ينقض قضاءه الأول. وقال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي وقال: هذا كله في الصالح للقضاء، أما من لم يصلح له، فإن أحكامه تنقض. وإن أصاب فيها، لأنها صدرت عمن لا ينفذ والمهذب»: إن ولي قضاء بلد، وكان القاضي قبله يصلح للقضاء، لم يجب حكمه، ومعني المحتاج، ي الاناهام أنها صحيحة. والمهذب»: إن ولي قضاء بلد، وكان القاضي قبله يصلح للقضاء، لم يجب والحبزي: من آداب القاضي: أن لا ينقض قضاء نفسه، وقضاء غيره، إلا إذا

#### الباب الثاني باب صفة القضاء

٧٩٨ ـ وَأَنَّهُ إِذَا أَقَامَ شَاهِدَاً، وَطَلَبَ حَبْسَهُ لِيَأْتِي (بِالْبَاقِي)، لَمْ يُحْبَسْ.

٧٩٩ ـ وَأَنَّهُ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ حُدُودِ اللهِ (تَعَالَى، دَوُنَها).

(٧٩٨) (ض) قوله: بالباقي في (ب) بالثاني، والأصح بالثاني.

(ع) ذكر في والتنبيه، في حكم المسألة طريقين، أحدهما: فيه قولان،
 والثانى: إن كان في المال حبس قولاً واحداً، ولم يرجع. ص١٥٥.

واختار في والمهذب؛ عدم الحبس. ٣٠٤/٢. وبهذا يوافق ما اختاره والنووى».

قال في والروضة: فلو أقام شاهداً، وطلب الانتزاع قبل أن يأتي بآخر، هل يجاب؟ الأظهر عند الجمهور: لا، لأن الشاهد وحده ليس بحجة، وفي الشاهدين تمّت \_ يمنعه \_ الحجة، ٢٥٧/١١. وقال والشيخ أبو إسحاق، في والمهذب: الصحيح أنه لا يحبس، لأنه لم يأت بتمام البينة، ويخالف إذا جهل عدالتهم، لأن البينة ثم عددها. والمهذب، ٢٠٤/٣.

(٧٩٩) (ض) قوله: تعالى دونها: سقطت من (أ). والأصح إثباتها.

(ع) ذكر في «التنبيه» ثلاثة أقوال: أحدها: يحكم، الثاني: لا يحكم،
 الثالث: يحكم في حدود الله تعالى دونها، ولم يرجح. ص١٥٥٠.

وذكر في «المهذب، قولين، ولم يرجّع. ٢٠٤/٢.

رجّح في والروضة، ما هو المختار في والتصحيح، من أن القاضي إذا لم يجد الحجة التي يحكم بها، وعلم صدق المدعي، حكم بعلمه قطعاً في أحد الطريقين، وفي الأظهر في الطريق الثاني عند الجمهور، لأنه يقضي بشهادة ــ ٨٠٠ ـ وَأَنَّهُ إِذَا ادَّعَى عَلَى (ظَاهِمٍ) فِي البَلَدِ، غَائِبٌ عَنِ المَجْلِسِ، لَمْ تُسْمَعُ البَّنَةُ وَالدَّعْوَى، إلَّا (بِخُصُومَةِ).

شاهدين، وهو يفيد ظناً، فالقضاء بالعلم أولى. وإذا قلنا يقضي بعلمه، فذلك في المال قطعاً، وكذا في القصاص، وحد القلف على الأظهر، ولا يجوز في حديد الله تعالى على المذهب. 10 / 10 1. وفي «المنهاج»: والأظهر أنه يقضي بعلمه إلا في غير محل ولايته، وسواة كان في الواقعة بينة أم لا. لانه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهد، أوشاهد وبيمين، فبالعلم أولى. أما حديد الله من زنا وسرقة ومحاربة وشرب فلا يقضي فيها بعلمه، لأنها تُدرًا بالشبهات، ويندب سترها. معني المحتاج، ٤/ ٣٩٩. وفي والوجيزة: ولا يقضي بعلمه وبنب سترها. معني المحتاج، ٤/ ٣٩٩. وفي والوجيزة: ولا يقضي بعلمه على أصح القولين ٢/ ١٤٨٤. وفي دعمدة السائل»: وإن كان القاضي يعلم والشرب، لم يحكم به، وإن كان في غير ذلك حكم به. ص ١٨٨١. وفهب والإسام المدزي، إلى أنه يجحرز أن يحكم بعلمه في الحقوق والحدود والعاري، والحاري، العاماري، الماتفي، والا تعامل وهو السرقة، والزنا، والمحارية، والإسام المدزي، إلى أنه يجحرز أن يحكم بعلمه في الحقوق والحدود والحاري، دالحاري، المنافي، إلى أنه يجحر المذهب، كتاب أدب القاضي ورقة والحاري، 2٧، ومختصر الدزي، ٢٤٦/ ١ و٢٤٠، وبحر المذهب، كتاب أدب القاضي ورقة

(٨٠٠) (ض) قوله (ظاهر) في (ب): حاضر. والأصح: ظاهر. قوله: بخصومة في (ب) بحضوره. والأصح: بحضوره.

 (ج) ذكر في «التنبيه» قولين في سماع البيّنة. ولم يرجّع. ص٠٥٥. وفي «المهذب»: اختار أن البيّنة لا تسمع إلا بحضوره. ٢/٤٠٣. وهو موافق لما في «التصحيح».

رجّح في والروضة، ما اختاره في والتصحيح، من أن الخصم إذا لم يكن في مجلس القاضي، وكان ظاهراً في البلد يئاتي إحضاره، فلا يجوز سماع البينة عليه، والحكم من غير حضوره. ١٩٣/١١. وفي والمنهاج، من كان غائباً بمسافة قريبة، فهو كحاضر، فلا تسمع بيّنة ولا يحكم بغير حضوره إلا إذا عجز القاضي عن إحضاره بنفسه ويأعوانه، فحينئذ تسمع البينة عليه، ويحكم عليه بغير حضوره، لتعلّر الوصول إليه، وإلاً اتخذ الناس ذلك ذريعة \_

٨٠١ ـ وَأَنَّـهُ إِذَا طَلَبَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَـابَـاً إِلَى القَـاضِي الكَاتِب، بأنّهُ حُكِمَ عَلَيهِ، لَمْ يُلْزَمْهُ.

#### ٨٠٢ ـ وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي تَرْجَمَةِ الإِقْرَارِ بِالزِّنَا عَدْلَانَ.

إلى إسطال الحقوق. ومغني المحتاج، ١٤/٤ - ١٥٥. وإليه ذهب والباجوري، في وحاشيته،: وقرر أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يُقبل فيما إذا كان الخصم حاضراً وقدرها بمسافة العدوي وكان الموضوع سماع البيئة، فلا بد من حضوره نظراً لسهولة إحضاره في المسافة القريبة إلا إذا عسر إحضاره لنحو مرض قبل إنها، سماع البيئة. ٣٣٨/٢.

(۸۰۱) (ع) ذكر «الشيخ» أبو إسحاق، قولين في «التنبيه» من حيث لزوم الكتابة، ولم يرجّح. ص٥٠٥. وذكر في «المهذب، وجهين ولم يرجّع. ٢٠٤/٣.

ما صححه والمصنّف؛ هنا، رجّحه في والروضة، إذ قال: وإذا ألزم المكتوب إليه الخصم بالحق، فطلب أن يكتب له كتاباً بقبضه.

قال الجمهور: لا يلزم القاضي إجابته، لأن الحاكم إنما يطالب بالزام ما حكم به، وثبت عنده، ويكفي للاحتياط إشهاد المدعي على قبضه الحق. ٢٠٠/١١. وليست المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في تعليقاته على مسائل «المنهاج»: وإن استوفى المكتوب إليه الحق من الخصم، وسأله الخصم أن يكتب له كتاباً، لم يلزمه، لأن الحاكم إنما يطالب بالزام ما حكم به، وثبت عنده. «مغنى المحتاج» ٤/١٨٤.

(٨٠٢) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: يُقبل في الترجمة اثنان، والثاني: لا يُقبل إلاَّ أربعة. ولم يرجّع. ص١٥٦.

يعبن إم اربعة وبم يربح . سن الله . وفي «المهذب» أورد قولين أيضاً، ولم يختر شيئاً منهما. ٣٠٤/٢.

ما رجّحه والنووي، في والتصحيح، اختاره في والروضة، من أن الشهادة على الإقرار بالـزنــا تثبت برجلين في الأظهر ٢٥٢/١١. أما عن المترجم فقال: وفي الزنــا قولان كالشهادة على الإقرار بالزنــا ــأي أنه يكفي رجلان في الأظهر. ٢٩٣/١١.

#### الباب الثالث باب القسمة

# ٨٠٣ ـ الأصَحُّ أَنَّ قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ بَيْعٌ، وَقِسْمَةَ الأَجْزَاءِ (إِفْرَانٌ).

وفي والمنهاج»: وشرط المترجم عدالة، وحرية، وعدد. قال والشربيني»: فإن كان الحق يثبت برجل وامرأتين كفي في ترجمة مثل ذلك، كما في أصل والروضة، عن الأصحاب. وإن كانت قضية كلام والمصنف، أنه لا يكفي في النزل رجلان كالشهادة على الإقرار به. ومغني المحتاج، ١٨٩/٤. وقال والجلال المحلي»: ويكفي في الزنا رجلان، قال وقليويي»: رجلان هو المعتمد. والجلال المحلي وحاشية قليوي عليه، ١٣٠١/٤.

وقال وشيخ الإسلام زكرياء: ويجزيء من المترجمين في المال أو حقه رجل وامرأتان، وفي غيره رجلان ٢٠١/٢. وفتح الوهاب.

وجزم دابن حجرء بكون المترجمين اثنين يشهدان عند القاضي بما سمعاه وفهماه من لغة من جهل القاضي لغته من خصم أو شاهد. وفتح الجوادي ٣٩٦/٢.

#### (٨٠٣) (ض) قوله: إفراز في (ب) إقرار، والأصح إفراز.

(ل) قسمة التعديل: أن تعدل السهام بالقسمة، وهو قسمان، ما يعدّ فيه المقسم شيئًا واحداً، وما يعدّ فيه المقسوم شيئًا واحداً، وما يعدّ فيه شيئين. فالأول كأرض تختلف قيمة إجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء. وأما الاجزاء فكما لو استوت قيمة دارين مثلًا، فطلب كلَّ من الشريكين جعل له داراً ولشريكه كذلك. ومغنى المحتاج، ٤٢٧/٤.

أما قسمة الأجزاء فتسمى قسمة المتشابهات. وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شيء من بعضهم، ولا إلى تقريم كمثل من حبّ وغيره. مثل دار متفقة الأبنية، وأرض مشتبهة الأجزاء. وإن كانت الأنصبة مختلفة، إذ لا ضرر فيها، وليتنفع الطالب بصاله على الكمال، ويتخلص من سوء المشاركة. ومغني المحتاج، ٢١/٤٤.

 (ع) ذهب في والتنبه إلى أن قسمة التعديل بيع، وذكر في قسمة الأجزاء قولين، أحدهما: تمييز للحق، والثاني: بيع، ولم يرجع. ص١٥٦٠.

وذكر في «المهذب، وجهين، ولم يختر شيئاً. ٣٠٧/٢.

ما ذهب إليه والنروي، في والتصحيح، رجحه في والروضة، إذ قال: قسمة التعديل، الصذهب أنها بيع، وقسمة الإجزاء أو المتشابهات قال والغزالي، الأظهر كونها إفراز. قال وصاحب العدة،: وعليه الفترى. وهذا يوافق جواب الأصحاب في مسائل متفرقة تتفرع على القولين. قال من زياداته: أشار واالرافعي، في والمحرر، إلى اختيار والإفراز، فإنه قال: فيه قولان: ذكر والسنهاج، أن قسمة التعديل بيع على المذهب، وقسمة الأجزاء إفراز في المنظرك، وقلى المنظر، قال والشريني، قلى تعليل كون قسمة التعديل بيع أن كل جزء مشترك بينهما، وإنما دخلها الإجبار للحاجة كبيع الحاكم مال المديون جبراً. وأما قسمة الأجزاء فهي إفراز، فلأنه لو كانت بيعاً لما دخلها الإجبار، ولما جاز وكفية الإغتماد فيها على القرعة. ومني المحتاج، ٤٢٤/٤. وقال والحصني، في وكفاية الإخيار، بمثل ما اختاره والنووي، في والتصحيح، ١٦٦١/، وكذلك وابن حجره في وفتح الجواد، ٢٣٧/٤٤.

قال والسبكي»: قول والمنهاج»: وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر، هو ما اختياره في والروضية، وصحّحه في وشرح المهذب، في باب الأضحية، وصحّح والرافعي، في بابي الربا، وزكاة المعشّرات أنها بيع، وتوشيح التصحيح، ورقة ٢٥٤ب.

# ٨٠٤ ـ وَأَنَّ القَاضِي لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ (حَتَّى) يَثْبُتَ المِلْكُ لَهُمْ. ٨٠٥ ـ وَأَنَّهُ يَكُفِي (قَاسِمُ) بقِسْمةِ مَا فِيْه خَرْصٌ.

.

(٨٠٤) (ض) قوله حتى في (ب) الا حتى. والأصح: حتى.

 (ع) ذكر في «التنبيه» في قسمة القاضي بين الأشخاص إذا ترافعوا إليه من غير بيئة قولين، ولم يرجّح. ص٥٩٥.

واختار في والروضة، ما صحّحه في والتصحيح، فقال: إن أقاموا بيّنة أنها ملكهم، أجابهم إلى القسمة، وإن لم يقيموها، فالأظهر عند والشيخ أبي حامد، وطبقته، لا يجيبهم، فريما كانت في أيديهم بإجازة أو إعارة، فإذا قسمها، ربما ادعوا ملكها محتجين بقسمة القاضي. ويدل عليه أن والشافعي، لما ذكر له القول الثاني، قال: ولا يعجبني هذا القول. قلت: المذهب أنه لا يجيبهم، ١٩٨١١. وفي والرجيزة: لو تقدم جماعة والتمسوا القسمة من القاضي، ولا بيّنة لهم على الملك فالصحيح أنه يجب، ويكتب أنه قسم بقراهم، وفيه قول أنه لا يجب بغير حُبّة. ٢٤٩/٢، قال وشيخ الإسلام زكرياه: لو ترافعوا إلى قاض في قسمة ملك بلا بيّة لم يجبهم، ٢١٩/٢.

(٨٠٥) (ض) قوله قاسم: قال في (ب) قاسم واحد. والأصح: قاسم.

(ل) خرص من باب قتل، ومعناه حزر والإسم: الخرص ـ بالكسر ـ التخمين والظن. والمصباح المنير، ١٧٩/١.

(ع) ذكر في والتنبيه، قولين: أحدهما: يكفي واحد، والآخر: لا بد من اثنين،
 ولم يرجّع. ص١٥٦. وفي والمهذب، أورد وجهين، ولم يرجّع ٢٣٠٧/٣.

قال في والروضة، فإن لم يكن في القسمة تقويم، كفى قاسم على الملهب. ٢٠١/١١. وبمثله قال في والمنهاج، قال والشربيني»: محل الملهد في منصوب الإمام، فلو فوض الشركاء القسمة إلى واحد منهم بالتراضي جاز قطماً كما في أصل والروضة، وظاهر كلام والمصنف، أنه يكفي واحد إن كان فيهاخرص، وهو الأصح، ١٩٩٤. ومغني المحتاج»، وقد وافق والشرقاوي، في وحاشيته على التحرير، والنووي، على ما اختاره، ٢٩٨/٤.

٨٠٦\_ وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا (عَضَائِدُ) مُتَلَاصِقَةٌ، وَطُلِبَ (قِسْمَتَهَا) أَعْيَانًا أُجْبِرَ المُمْتَنَعُر.

٨٠٧ ـ وَأَنَّـهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبِيدٌ، أَوْ مَاشِيَةٌ، أَوْ ثِيَابٌ، أَوْ أَخْشَابٌ، أَوْ نَحْوُهَا، وَهِيَ نَوْعَانِ، لَمْ يُحْجَرْ المُمْتَنِعُ.

(٨٠٦) (ض) قوله: عضائد في (ب) عوايد. والأصح: عضائد. قوله: قسمتها، في (س) قسمها، والأصح: قسمتها.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في إجباره، ولم يختر أياً منهما. ص١٥٦. وذكر
 في «المهلّب» قولين، ولم يرجّع. ٣٠٧/٢.

ربّح والنووي، في والروضة، ما اختاره في والتصحيح، من أنه لو اشترك شخصان في دكاكين صغار متلاصقة، لا تحتمل آحادها القسمة ـ ويقال لها العضائد ـ فطلب أحدهما أن يقسم أعياناً، أجبر الممتنع للحاجة. والمضائد \_ ولم ينص على حكم المسألة في والمنهاج،، ولكته أطلق القول بأنه لو استوت قيمة دارين أو حانوتين، فطلب جعل كل لواحد فلا إجبار. قال والشربيني، في شرحه: يستنني في الحانوتين بما إذا اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة، لا تحتمل آحادها القسمة ـ وتُسمَّى العضائد ـ فطلب احدهما قسمة أعيانها أجيب على الأصح في أصل والروضة، وإن زالت الشركة بالقسمة. ومغني المحتاج، ٤٢٣/٤. وذكر في والإثناع، بأنه يُجَرُّرُ على القسمة.

(۸۰۷) (ع) قال في والتنبيه: المذهب يجبر الممتنع، إذا طلب أحدهما قسمتها أعياناً، وامتنع الآخر. ص١٥٦. وقال في والمهذب،: إذا كانت متفاضلة لم يُحبرُ الممتنع، وإن كانت متماثلة فالمذهب أنه يُجبُرُ. ٣٠٩/٢. وهو موافق لقول والنووي».

<sup>(</sup>ن) عضائد: دكاكين متلاصقة، متوالية البناء. قال «الجوهري»: أعضاد كل شيء ما يسند حوله من البناء وغيره كأعضاد الحوض. «النظم المستعذب» ٨/٢٠.

مُوَالَّهُ إِذَا طَلَبَ قِسْمَةَ عَرَصَةِ الخَائِطِ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا عَرْضاً فِي كَمَالِ
 الطَّوْلِ ، أُجْبِرَ المُمْتَنعُ. وَأَنَّهُ إِذَا طَلَبَ (وَسُمَةُ الحَائِطِ) طُولًا فِي
 كَمَالِ العَرْض لَمْ يُدْجَرُ (المُمْتَنعُ).

"يتفق ما ذهب إليه والنبووي، في والسروضية، مع ما رجّحه في والتصحيح، وقال: إذا كانت الأعيان أجناساً كعبد وثوب، وثوبين صوف وقعلن، فطلب أحدهما أن يقسم أجناساً وأنواعاً، لا يجبر الآخر، وإنها يُقسَم كللك بالتراضي . ٢٦٢/١١ - ٢٢٣، وقال في والمنهاج، بمثل قوله في والروضة، قال والشربيني، فلا إجبار، وإن اختلطا، وتعذّر التمين، كثم جيد وردي، لقاساوت الأغسراض، بكلل نوع وجنس. ٢٤٣/٤، ومغني المحتاج، وقال والباجوري، في وحاشيته على شرح ابن القاسم، إذ إذا كانت المنهزلات أنواع كلوبي كتان وقطن، ومنقولات نوع اختلف كرأسين من الفشأن مصرية وشامية، فلا إجبار على القسمة في ذلك كلّه. لشدة اختلاف الأغراض حينئذ، وعدم زوال الشركة بالكلية. ٢٤٣/٢،

(ض) قوله قسمة الحائط في (ب) قسمة عرض الحائط. والأصح ما في (أ).
 قوله الممتنم: أسقطت من (أ) والأصح إسقاطها.

(ع) قال في دالتنبيه لا يُجبَّرُ، قولاً واحداً. ص١٥٥. ورجَع في دالمهلّب، أنه في جبر. ٢٠٨/٢. هذا في حالة القسمة عرضاً في كمال الطول. أما في صورة القسمة طولاً في كمال العرض، فرجَع في دالتنبيه أنه يجبر. ص١٥٦. وفي دالمهلّب، كذلك اختار أنه يجبر، لأنه يمكن قسمته على وجه فيشفعان فيه فاجبرا، ٢٠٨/٢.

لم أعثر على هذه المسألة في والروضة او والمنهاج او شروحه. وبالنسبة للمسألة الأولى قال والشيخ أبو إسحاق، في والمهلب، يجبر، وعلّله بكونه ملك مشتسرك، يمكن كل من الشسريكين. الانتضاع بحصته، إذا قسم. ملك مشتسرك، يمكن كل من الشسريكين. الانتضاع بحصته، إذا قسم. ٣٠٨/٣. كما ذكر حكم المسألة وابن حجره في وفتح الجواد، إذ قال: وتجرى القسمة بالتراضي بالإجبار في صور منها: جدار مشترك بين مالكين فلا إجبار في صور منها: جدار مشترك بين مالكين فلا إجبار في قسمته طولاً في كمال العرض. وهو الامتداد من إحدى زاويتيه إلى و

٨٠٩ ـ وَأَنَّهُمَا إِذَا اقْتَسَمَا (فَسْماً)، ثُمَّ اسْتُحِثَّ (مِنْ) الجَمِيعِ جُزْءً (مَشَاعُ)، كَانَ فِيمَا سِوَاهُ خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

الأخرى، ولا عرضاً في كمال الطول - وهو ما بين وجهيه - للإضوار في كل،
 ولا إجبار معه. فإن قسما عرضاً فلكل من الشريكين الوجه الذي يليه، ولا
 حاجة إلى الفرعة. ٢٩٣٧؟.

(٨٠٩) (ض) قوله: اقتسما قسماً: قسماً سقطت من (ب). والأصح سقوطها. قوله من الجميع في (ب) بين الجميع، والأصح: من الجميع: قوله مشاع: في (ب) ومشاع. والأصح مشاع.

(ع) اختار في والتنبيه، أنه إذا أَسْتُحِقَّ من الجميع جزء مشاع، بطلت القسمة.
 ص١٥٥٢. وأورد في والمهذب، وجهين، دون ترجيع. ٢١٠/٣.

اختيار والنووي، في والروضة، ما رجّحه في والتصحيح، وقال: لو جرت قسمة، ثم استحق بعض المقسوم، فإن كان المستحق جزءاً شائعاً كالثلث، بطلت القسمة في المستحق. والأصح في الباقي أنه تصح القسمة، ويثبت فيه الخيار، وبهــذا الــطريق قال الأكثـرون. ٢١٠/١١. وقــال في «المنهاج» بمثل قوله في «الروضة». قال «الشربيني» في شرحه: في الباقي خلاف تفريق الصفقة كما في «الروضة»، ومقتضاه أن الأظهر الصحة، وثبوت الخيار، وهو المعتمد. ٤ / ٢٥ / . وقال «عميرة» في «حاشيته على المنهاج»: والبطلان هو ما حكاه «الماوردي» عن الجمهور، ونسبها في «المطلب اللنص، وجزم بها «القاضي أبو الطيب» وغيره. ٣١٨/٤. وقال «الشربيني»: قال «النووي» في «المهمَّات»: البطلان هو ما صححه «الأكثرون»، وهو المفتى به في المذهب. ٤٢٥/٤. وقال «الغزالي»: ولو استحق بعض المال شائعاً، انتقض في المستحق دون الباقي. «الوجيز» ٢٤٨/٢. وقال والشرقاوي»: إن خرج بعض المقسوم مستحقاً، وكان بعضه شائعاً، بطلت فيه، لأن في الباقي خلاف تفريق الصفقة. ٢ / ٥٠٠/. وقال والشيخ زكريا: ولو استحق بعض مقســوم، وكــان المستحق شائعــاً، بطلت القسمــة فيه، لأن البــاقى تفــريقاً للصفقة. وفتح الوهاب، ٢١٩/٢.

٨١٠ـ وَيُطْلَانُ بَيْع ِ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَكَذَا قِسْمَتِهَا، إِنْ قُلْنَا هِيَ بَيْمٌ.

وقـال دابن حجـر، وإن استحق بعد القسمة بأنواعها بعض مشاع من المقسوم كثلث، بطلت في المستحق فقط ويتخيّر. وفتح الجواد، ٢٣٣/٢.

 <sup>(</sup>٦) قال في والتنبيه: إن قلنا القسمة بيع، ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان، وفي قسمتها قولان، ولم يرجّع. ص١٥٧.

وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٣١١/٢.

رجّح والنووي، في والروضة، ما اختاره في والتصحيح، من بطلان بيع التركة قبل قضاء الدين، وبطلان قسمتها، إن قلنا هي بيع. ٢٠٩/١١. وليست المسألة في والمنهاج، ولكن قال شراحه: ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم، ولو بالتراضي، لأنها إما بيع دين بدين، أو إفراز ما هو ممتنع لعدم قبضه. وكل من أخذ شيئاً منها، لا يختص به، كذا هنا فانظره مع قولهم: أن محل عدم الاختصاص في ثلاث مسائل، منها ما يأخذه أحد الورثة من الدين الموروث. ويفهم من ذلك أن قسمة التركة وفيها الديون لا تجوز. ١٩٧٤. وقال المتهاج، ٤٢٦/٤. وقال والشرقاري، ووالشيخ زكريا، في وشرح التحرير،: لو ظهر على المبت دين، فإن قسمة التركة بين الورثة تنقض، ويتبين بطلانها، لأن التصرف فيما خلّفه الميت قبل وقاء دينه باطل. ٢٠٠/٠.

#### الباب الرابع باب الدعوى والبينات

٨١٨ ـ وَالصَّوابُ صِحَّةُ دَعْوَى المَجْهُولِ فِي المِتْعَةِ، وَفَرْضِ المُفَوِّضَةِ،
 والرَّضْخ ، وَنَحْوهَا.

(٨١٨) (ع) ذكر والشيخ أبو إسحاق، في والتنبيه، أن دعوى المجهول لا تصحّ إلَّا في الوصيّة، فأمّا فيما سواها، فلا بدّ من إعلامها. ص١٥٧.

وفي «المهذب» كذلك، بيّن أن دعوى المجهول لا تصح في غير الوصية. ١/٣١١/٣.

ما اختاره والنووي في والتصحيح : رجّحه في والروضة ، ٩/١٢. ولم يتعرض في والمنهاج لحكم هذه المسألة. وقال والخطيب الشربيني ، في شرحه : يُستثنى من اشتراط العلم بالمدَّعى عليه. مسائل تصح الدّعوى فيها بالمجهول منها: فرض المفُوضة ، لانها تُطلب من القاضي أن يفرض لها ، فلا يتصور فيها البيان ، ومثله المتعة والحكومة والرّضغ . . . ومغني المحتاج ، ٤٦٥٤ . وفي وفتح الجواده : وإنها يشترط العلم بالمدَّعي في الاكثر لا في فرض من قاض لمهر مفوضة ، ادّعت استحقاقه ، وطلبته منه ، فتسمم مع المجهل به ، لأن القصد إنشاء تقدير يتوصّل به إلى محكم . ولا في دعوى استحقاق رضخ من الغنيمة ، ومتعه . . . لما مر في الفرض . ٢٩/١٤ . وقال والشيخ زكريا الأنصاري ، في وأسنى المطالب ، بصحة الدعوى في الأمور التي ذكرها والنووي، ٤/١٠٥.

### ٨١٢ - وَالْأَصَحُ صِحَّتُها في الإقْرَار (بمَجْهُول).

٨١٣ ـ وَاأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ عَيْنٌ ، فَأَقرَّ بِهَا لأِحَدِ المُدَّعِيِّين ، حَلَف (الآخر) .

(٨١٢) (ض) قوله: في الإقرار بمجهول. في (ب) في الإقرار بالمجهول ونحوها. والأصح ما في (أ).

(ع) هذه العبارة جاءت استدراكاً من والنووي، على عبارة والشيخ أبي إسحاق، في والتنبيه، في الفقرة السابقة. ص١٥٧. وقول والمهذب، الذي يتعلق بها هو ما نقدَم ذكره في الفقرة المتقدمة. ٧٩٧ - ٢٩١٧.

قال في والروضة: وألحق ملحقون دعوى الإقرار بالمجهول، بدعوى الرصية، ومنهم من ينازع كلامه فيه. ٩/١٧. ولم ينصّ في والمنهاج، على حكمها. وقال والشربيني، في تنبيه له خلال شرحه: ويستننى من اشتراط العلم بالممدعى به مسائل تصح الدعوى فيها بالمجهول: منها: الإقرار ولو بنكاح كالإقرار به. ٤٩٥/٤، وذهب دابن حجر، إلى صحة الدعوى في الإقرار بالمجهول. وفتح الجواد، ٤٠٠/٧،

وقال وقليوبي، تعليقاً على قول والمنهاج، ويصح الإقرار بمجهول، ولو في جواب دعوى عند حاكم بالمجهول الشامل بالمبهم كأحد العبدين. ٧/٣.

#### (٨١٣) (ض) قوله حلف الأخر. في (ب) حلف للأخر. وهو الأصح.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في حلف المدعي ، ولم يخترَ أياً منهما. ص١٥٨.

ما رجحه والنوري، في والتصحيح، قال به والنووي، في والروضة، من أنه إذا ادعى عقاراً أو منقولاً على إنسان، وقال المذّعى عليه، ليس هو لي، وأضافه إلى شخص معلوم، وهو من لا تتعذر مخاصمت، وتحليفه كشخص معيّن، فإن كان حاضراً، وصدّق المدعى عليه، انصرفت الخصومة إليه، ومتى حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعى عليه باقراره لحاضر أو لغائب فقولان في حتى المدعى عليه باقراره لحاضر أو لغائب فقولان في حتى المدعى عليه بطورة عن المدعى عليه باقراره لحيث على المرابع - ٢٧. وفي والمنهاج، وإن أقر به لمعين يمكن مخاصمته، وتحليفه سئل، فإن صدقه صارت الخصومة ععه، قال والشربيني، وللمدعى تحليف المدعى عليه،

٨١٤ - وَأَنَّهُ إِذَا أَقَرَ بِمَالٍ ، (فَكَذَّبَهُ) المُقِرُّ لَهُ، تُركَ فِي يَدِهِ .

٨١٥ \_ وَأَنَّهُمَا إِذَا ادْعَيَا عَرَصَةً لِأَحَدِهِمَا فِيهَا بِنَاءُ أَوْ شَجَرٌ، قَدْ (ثَبَتَ لَهُ) بالإقْرَار، فَالقَوْلُ قَوْلَهُ .

حيث انصرفت الخصومة عنه ، أنه لا يازمه تسليمها إليه . ومغني المحتاج ٤ / ٤٧٧ . وقال دابن حجره : إن أقر شخص لغير مجهول صدّق في إقراره ، وانصرفت الخصومة عنه إلى المقرّ له ، لأنه المالك بظاهر الإقرار، وللمدعي تحليفه أنه لا يلزمه التسليم إليه ، أو أنّ ما أقرّ به ملك له ، وانصرفت الخصومة عنه بإقراره ، لأنه إذا عرضت عليه اليمين ، قد يقرّ به للمدعي ، أو ينكل، فيحلف المدعي اليمين المردودة ، ويغرم له القيمة . وفتح الجواده ٢٠٣/٢ .

(٨١٤) (ض) قوله: فكذَّبه في (ب) وكذَّبه. والأصح فكذَّبه.

(ع) اختار في «التنبيه» أن الحاكم يأخذه، ويحفظه إلى أن يظهر صاحبه.
 ص.١٥٨ . وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجّح ٢٩٣٣.

صحح في والروضة عما هو الراجح في والتصحيح ع من أنه لا تنصرف الخصومة عن المقر، ولا ينتزع المال من يده، وعليه، إن أقرّ بعد ذلك بمعيّن، قبلّ ، وانصرفت الخصومة إلى ذلك المعيّن، وإلا فيقيم المدّعي البيّنة عليه أو يحلّف. ٢٣/١٢ . وقال في والمنهاج : وإن كذّبه ترك في يد المقسر. قال والشريبني ع: كما مر تصحيحه في باب الإقرار. وهذا بالنسبة لرقبة المدَّعى به، أما بالنسبة لتحليف المدعى عليه، فلا ينصرف في الأصح ، بل له تحليفه . ومغني المحتاج ٤ ٤٧/٤ . وقال والغزائي ع: وإن قال: ليس لي أو هو لمن لا أسميه ، لم تنصرف عنه الخصومة . ٢٣/٢٧ . وقال وشيخ الإسلام زكرياء: وإن قاراً بلعين لحاضر البلد وكذّبه، تركت العين بيده ـ المقر ـ . وفتح الوهاب ٢٠٠٧ .

(٨١٥) (ض) قوله: ثبت له في (ب) ثبتت. والأصح: ثبت له.

 (ع) ذكر في «التنبيه قولين أحدهما: القول قوله، والأخر هو بينهما، ولم يختر شيئًا. ص١٥٨.

وقد قال والنووي، في والروضة، مثل قول والتصحيح، ٩٣/١٢.

٨١٦ ـ وَأَنَّ البَّيِّنَتُيْنِ إِذَا تَعَارُضَتا سَقَطَتا.

٨١٧ ـ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدَانِ، وَلِلآخَر شَاهِدٌ وَيَمِينٌ، قُدِّمَ الشَّاهِدَانِ.

(٨١٦) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين، أحدهما: تسقطان، والثاني: تستعملان، ولم يختر شيئًا. ص١٥٨. واختار في والمهذب، أنهما تسقطان. ٣١٢/٢.

يخترسيا. ص ١٩٨٨. وبعض م مستحده في «التصحيح» من أنه إذا ادّعى اثنان اختار في «الروضة»، ما صتحده في «التصحيح» من أنه إذا ادّعى اثنان كل واحد من المدعيين بيّنة على حقّه، تعارضتا، وسقطتا في الأظهر، فكأنه لا بيّنة لهما، فيُصار إلى التحليف. ١٩٨/ ٥ . وذهب في «المنهاج» إلى مثل ما اختاره في «الروضة» وهالتصحيح» إذ قال: ادّعيا عيناً في يد ثالث، وأقام كل منهما بينة، سقطتا. قال «الرملي» في تعليله: لتعارضهما، ولا مرجح، فأشبه الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح. «نهاية المحتاج» ١٩٨/ ١٩٨٠. وقال «الغزالي»: فإن تكاذبت البيّنتان صريحاً لم يتّجه إلاّ النهاتر، كما لو شهد أحدهما على القتل في وقت، وشهد الآخر على الحياة في ذلك الوقت. «الرجيز» ٢٩٧// ٢. وقال «الشيخ أبو إسحاق» في «المهذب»: تسقطان: لأنهما حجتان تعارضتا، ولا مزية لإحداهما على الأخرى. ٢١٢/٣. وبمثله قال «الشيخ العقي» في «المهذب»: تسقطان: كأنهما كل من المدعيين شرحه. ١٨/ ٤٤٣. وقال «الشيخ العقي» في «الإقناع»: لو أقام كل من المدعيين بية بما ادّعاه سقطنا، لتناقض موجبهما. ٢٩/٢٧.

(٨١٧) (ع) قال في «التنبيه»، في صورة المسألة، فيها قولان: يُقْضَى لصاحب الشاهدين، أنهما سواء فتتعارضان. ص١٥٨. وفي «المهذب» قولين، بلا ترجيح. ٢٣١٢/٢.

ما رجّحه في «الروضة» صحّحه في «التصحيح»، فقال: لو أقام أحدهما شاهدين، والآخر شاهداً، وحلف معه، فالأظهر، أنه يرجح الشاهدان لأنها حجة بالإجماع، وأبعد عن التهمة بالكذب في يمينه، ١٩/١٥ و وبمثله قال في «المنهاج»: لو كان لأحدهما رجلان، وللآخر شاهد ويمين، رجح الشاهدان في الأظهر، وعلله «الرملي» بقوله: للإجماع على قبول من ذكر ـ الشاهدين ـ دون الشاهد واليمين، «نهاية المحتاح» ٣٦٤/٨.

٨١٨ ـ وَأَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتْ بَّيْنَتَان (مَعَ) إِحْدَاهُمَا سَبْقَ تَارِيخٍ ، وَمَعَ الْأُخْرَى يَدُ قُدَّمَ بِالْيَدِ .

٨١٩ ـ وَأَنَّهُ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاهُمَا بِالمِلْكِ، وَالْأُخْرَى بِالمِلْكِ، وَأَنَّهَا نَتَجَتْ فِي مِلْكِهِ، (كَانَ) عَلَى القَوْلَيْنِ فِي (النَّقْدِيمِ) (سَنْبَقِ) التَّارِيخِ، (أُصَحُّهَا) التَّقديمُ.

 وقال والسيد البكري: ويرجع الشاهدان على شاهد ويمين، كما يرجح شاهد وامرأتان على شاهد ويمين. وإعانة الطالبين. ٢٩٦/٣. وفي والوجيز: يقدم شاهدان على شاهد ويمين في أصح القولين ٢٩٧/٢.

(٨١٨) (ض) قوله مع في (ب) ومع والأصح: ومع.

 (ع) ذكر في «التنبيه» فيمن يقدم في صورة المسألة قولين أحدهما: صاحب اليد، والثاني: صاحب البيّنة بالملك القديم. ولم يرجع. ص١٥٨.

وأورد في والمهذَّب، وجهين، ولم يختر أياً منهما. ٣١٢/٢.

ما صححه والنووي، في والتصحيح، رجحه في والروضة، فقال: فلو كان في يد أحدهما، وقامت بينتان مختلفتا التاريخ، فإن كانت بيئة صاحب الهد أسبق تاريخاً، قدمت قطعاً، وإن كانت بيئة الخارج أسبق، وجعلنا الداخل مرجحاً، فالأصح تقديم الداخل - صاحب الهد -. ٢٣/١٧.

وإلى مثل ما في والتصحيح، ووالروضة، ذهب في والمنهاج، إذ قال: ولو كانت - العين - بيده، فأقام غيره بها بينة، وهو بينة، قُدِّم صاحب اليد. قال والرملي، : ويسمّى الداخل، لأن رسول الله تلك قضى بذلك، كما رواه أبو داود وغيره، ولترجح بيّته، ٣٦٥/٨، وجاء في وحاشية الباجوري،: فإن كان لكل منهما بيّنة، وجحت بيّته صاحب اليد، - ويسمى الداخل - على بيّنة الأخر، وتقدم بيّته ـ الداخل - ولو تأخر تاريخها. ٣٤٧/٢.

(٨١٩) (ض) قوله: كان في (ب) كانت، والأصح: كانت. قوله في التقديم في (ب) القديم. والأصح: التقديم.

٨٢٠ ـ وَأَنَّهُ إِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ بَاعَهُ الدَّارَ، وَأَطْلَقَ التَّارِيخَ، أَوْ أَطْلَقَتْ بَيَّنَةً، وَأَرَّخَتْ (الأُخْرَى)، لَزِمُهُ الثُّمَنَانِ.

\_\_\_\_\_

قوامه: بسبق التساريخ في (ب) في أسبق التساريخ: والأصح: بسبق التاريخ. قوله: أصحهما. في (ب) وأصحهما. وهي الأصح.

(ع) ذكر في «التنبه» طريقين في التي تقدم، ولم يرجح أياً منهما. ص١٥٩. وذكر في «المهذب، وجهين، ولم يختر شيئاً. ٣١٣/٢.

الراجع في «الروضة» كما هو الشأن في «التصحيح» أن المذهب التقديم، بناءً على الخلاف في سبق التاريخ: وقال لو تنازعا دابة، فأقام أحدهما بيئة أنها ملكه، والآخر أنها ملكه، وهو الذي تنجها، قال الأكثرون هو على الخلاف في سبق التاريخ، ٢٠/١٢. ولم ينص في «المنهاج» على حكم المسألة. وقال دالشربيني» في شرحه، أو أن الطلقت إحدى البيئتين الملك، وبيئت الأخرى أن الثمرة من شجره، أو أن الحنظة من بلزه، قلمت على المطلقة، لزيادة علمها، ولاثباتها ابتداء الملك لصاحبها. ومحل ذلك، إذا لم يكن أحد صاحب اليد، وإلا فتقدم بيئته. ومغني المحتاج، ٤٨٧/٤. وقال دابن حجرة: وتقدم من شهدت بيئته بتناج في يد المدعي بطريق الملك، أو بأن الأرض له زرعها، أو الثمرة، أو الحنطة من شجره، أو بذره على مطلقة أو بلست ذات يد وذلك لزيادة علمها، ولاثباتها ابتداء الملك. وفتح الجواد، ٢٩/٢٤.

(٨٢٠) (ض) قوله: الأخرى في (ب) أخرى. والأصح أخرى.

(ع) أورد دالشيخ أبــو إسحاق؛ في دالتنبيه؛ قولين فيما يلزمه، ولم يرجّح أياً منهما. ص١٥٩. وذكر في دالمهذب؛ قولين، ولم يختر شيئاً. ٣١٥/٢.

اختار في والروضة، ما رجَحه في والتصحيح، من لزوم الثمنين فيما إذا كان في يد رجل دار، فجاء رجلان وادّعى كل منهما أنه اشتراها منه بكذا، وسلّم الثمن، وطالب بتسليم الدار، وأقامتا بينتين غير مؤرختين فتتعارضان، فإن قلنا بسقوطهما، وحلف المدعى عليه لكل واحد منهما كما لو لم يكن بينة، والأصح أن لهما استرداد الثُمن، ١٩/١٣. وفي والمنهاج، ولو قال كل منهما ع ٨٢١ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ لِمَبْدِهِ: إِنْ تُتِلْتُ فَأَنَّتَ حُرٌّ، فَأَقَامَ بَنَيْنَةً بِهِ، (وَالوَادِثُ بالمَوْت)، مُتتَن العَبْدُ.

بعتكه بكذا وأقاما بينتين، فإن اتحد التاريخ ـ تعارضتا ـ وإن اختلف لؤمنه الشمنان. قال والرمليء: لأن التنافي غير معلوم والجمع ممكن، وقال: وكذا يلزمه الثمنان إن أطلقتا أو أطلقت إحداهما، وأرّخت الأخرى في الأصح لاحتمال اختلاف الزّمن، وحيث أمكن الاستعمال، لم يحكم بالإسقاط. ونهاية المحتاج ٢٧١/٨٠.

وقال والمزني، ووابن سريج،: تصديق البائع لأحدهما مفبول، يترجع به بينته، لأنه أصل ويد. والحاوي، ٢١٣/٢٢ - ٢١٤. ومختصر العزني، ٥/٢٦٤.

(٨٢١) (ض) قوله: (والموارث بالموت). في (ب) وأقام الوارث بينة بالموت. والأصح ما في (أ).

(ع) ذكر في «التنبيه» أن في المسألة قولين، أحدهما: يتعارضان ويرق العبد، والشاني: تقدم بيّنة القتل. ص١٥٩. وفي «المهذب» ذكر قولين عن نص «الأم»، ولم يختر أباً منهما. ٣١٥/٢.

قال في والروضة، مؤيداً كلام التصحيح، قال سيد لعبده: إن قتلت، فأنت حر، وتنازع بعده العبد والوارث. وأقام العبد بيئة أنه قتل، والوارث بيئة، أنه مات حتف أنفه ، فالأظهر أنه تقدم بيئة العبد، ومنهم من قطع به، لان معها زيادة علم بالنشل. ٨١/١٢. وليست المسالة في والمنهاج، وقد عرضها والشريني، في شرحه بصورة موافقة تماماً لما في والروضة، قال: لو قال السيد لعبده: إن قتلت أو مت في رمضان فأنت حر، فأقام العبد بيئة أنه قتل

٨٧٧ ـ وَأَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ عِنْتُى عَبْدٍ بِالْمَوْتِ فِي رَمَضَانَ، وَجَارِيَهَ بِالْمَوتِ فِي شَوَّال ، قُلُمَتْ بَيِّنَهُ رَمُضَانَ .

٨٢٣ ـ وَأَنَّـهُ رَلَـنْي قَامَتْ بَيِّنَـةٌ أَنَّهُ أَعْتَقَ سَالِمَاً. وَأُخْرَى غَانِماً، وَكَانَ كُلُّ (وَاحِدِي ثُلُكُ مَالِهِ، وَجُهلَ السَّابقُ، عُنِقَ مِنْ كُلُ (وَاحِدٍ) نِصْفُهُ.

 في الأولى، أو بأنه مات في الثانية في رمضان، وأقام الوارث بيئة بموته حتف أنفه في الأولى، وبموته في شوال في الثانية، قدّمت بيئة العبد، لأن معها زيادة علم بالفعل في الأولى، ويحدوث المموت في رمضان في الثانية، ومغني المحتاج، ٤٨٨/٤.

(٨٢٣) (ع) أورد في «التنبه» في المسألة قولين، أحدهما: يتعارضان ويرقّان، والثاني: تقدّم بيّنة رمضان، ولم يرجح. ص١٥٩. وكذا الشأن في «المهذب» ٣١٥/٢.

قال في والروضة»: إن أقيام كل واحد بينة تقتضي حريته فقولان، أحدهما: لا يُمتق أحد، والثاني: تقدم بينة رمضان، لأن معها زيادة علم، وهو حدوث الموت في رمضان، وقال والموني، ووابن سريح،: تقدم بيئة شؤال. ولم يصرّح بسرجيح، تقدم بيئة شؤال. (الشريني، في شرحه: وإن على عتى سالم بموته في رمضان، وعلى عتى غانم بموته في شوال، فأقاما بيتين بموجب عتقهما. فهل يتعارضان كما قال وابن المقري، أو تقدّم بيئة سالم، كما قال صاحب والأنوار، أو بيئة غانم كما استظهره شيخنا، أوجه أظهرها أخرها. ومغني المحتاج، ك٨٨٤٤. وفي وفتح الجواده: والحكم في عبدين مقتضي مريض مرض الموت، بأن شهدت بعتى كل بينة، وكل منهما ثلث لماله، فإن أرختا قدم السابق، وهذه صورة مسألتنا بتقدم من علق عتف في رمضان. ٢٠/٢؟.

٨٧٤ ـ وَأَنَّهُ رَلَىٰ ادَّعَى أَنَّ هَذَا العَبْدُ كَانَ لَهُ، وَأَعْتَقُهُ، وَغَصَبُهُ فُلاَنُ، وَأَقَامَ بَيَّنَةً رُفْضَىٰ) بِهَا.

- يُقرَع بينهما، ولم يرجّع. ص١٥٩. وأورد قولين في والمهذب، بلا ترجيع.

فالمذهب القطع بأنه يعتق من كل عبد نصفه. ١٢/٨٤.

. 410/4

ما اختاره في والتصحيح، رجّحه في والروضة،، إذ قال: من أعتق في مرض موته عبدين، كل واحد منهما ثلث ماله، وعلم سبق أحدهما، ولم يعلم عينه، فالأظهر أنه يعتق من كل واحد نصفه، ولو علم عين السابق ثم جهلت،

وقال في «المنهاج» بمشل قوله في «التصحيح» ووالروضة»، وقرر أن المذهب أنه يعتق من كل واحد نصفه. وعلله «الرملي» بقوله: لاستوائهما، والقرعة ممتنعة، إذ لو أقرعنا، لم نأمن خروج الرق على السابق، مع أن له حق الحرية، فيازمه إرقاق حر وتحرير رقيق، فوجب الجمع بينهما لأنه العدل. ونهاية المحتاج» ٣٤/٨٤، وفي «الوجيز»: إذا ثبت عتق عبدين بينتين، وكل واحد ثلث مال المريض الممتق، عتق من كل واحد نصفه، إذ الغالب أنهما متعاقبان، فيعتق السابق، وليس أحدهما، أولى من الآخر. ٢٧١/٢، وقال ٢٤٤/٢. وقال ٢٤٤/٢.

قال والسبكي،: ما قاله والنووي، يصدق فيما إذا لم يعلم الأول منهما، أما إذا أعتقهما معاً أو جهل الترتيب أو المعية، فلا خلاف في الإقراع. ووقة ٢٥٣أ.

(٨٢٤) (ض) قوله: لو. في (ب): إذا. والأصح لو. قوله: قضى بها. في (ب) قضي له بها. والأصح: قضى بها.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: يُقضى بها، والثاني: كالبيّنة في ملك
 متقدم. ص١٩٩.

قال «النوري» في «الروضة» بمثل قوله في «التصحيح» وعبارته: الشهادة على اليد السابقة لا تُسمع، فينبغي أن يتعرض الشاهد لزيادة فيقول: كان في يد المدعي، وأخذه المدعى عليه منه، أو غصبه... فحينئذ تقبل الشهادة، = ٧٩١٧ ٨٧٥ ـ وَالَّهُ إِذَا مَاتَ عَنْ الْبَيِّنِ مُسْلِمَيْنِ، وَأَبُويْنِ كَافِرَيْنِ، (وَقَالَ كُلُّ): مَاتَ عَلى ديننا، صُدُّقَ الأَنْهَان.

: ويقضى بها للمدعى، ويجعل صاحب يد. ٦٤/١٢.

قال وابن حجر، ولو ادعى غصب شي، وشهد واحد بغصبه بُكُرةً، وشهد آخر بغصبه عُشيئًا ، حلف المدعي مع أحدهما الموافق لدعواه، وطالب بالغرم، ولا تعارض، لأن الواحد ليس بحجة. وفتح الجواد. ٧/ ٣٠٠. وقال كذلك: وقبلت شهادة بملك إن شهلت بغصب مدعى عليه، لمدعى به من مدع، فيقضى بها للمدعى، ويجعل صاحب يد، وإن أسندت ذلك للماضي، استصحاباً للملك المستفاد من ذكر اليد. ١٧/٢٤.

(٨٣٥) (ض) قوله: وقال كل. في (ب) فقال كل واحد. والأصح: ما في (أ). (ع) اختار في والتنبيه أن القول قول الإبنين. ص١٦٠. ونقل في والمهذب، عن وأبي العباس، أن فيه قولين، ولم يرجم. ١٩١٦/٢.

قال في «الروضة»: نقلاً عن «ابن سريع»، في المسألة قولان، أشبههما بقول العلماء أن القول قول الأبوين، لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعاً لهما، فيستصحب حتى يعلم خلافه. قال من زياداته: الوقف ـ وقف المال حتى ينكشف الأمر، ويصطلحا ـ أرجح دليلاً. ولكن الأصح عند الأصحاب، أن القول قول الأبوين، وأنكروا على وصاحب التنبيه ترجيحه قول الإبنين، وهو ظاهر الفساد. ٢١/ ٨٠. وقال في «المنهاج»: يصدق الأبوان باليمين. قال «الرملي»: لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعاً لهما، فيستصحب حتى علم خلاف، ٨٣٧٨.

وقال في «المنهج وشرحه ـ فتح الوهاب» بمثل ما اختاره الإمام «النووي» من أن الأبوين يحلفان فهما المصدقان. ٢/ ٣٣٤. وقال «السبكي»: كان حق «التصحيح» بناء على ما قاله في زياداته أن يقول والمختار، ويجاب عن هذا بأنّ اختلاف الوقت يمنع من ذلك فربما رجح اليوم ما كان مرجوحاً بالأمس. «توشيح التصحيح» ورقة ٢٥٢. ٨٢٦ - (وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ) لَهُ دَيْنُ عَلَى (مُنْكِي، عَلَيْهِ بَيَّنَةُ، (يَجُولُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَاله.

(٨٢٨) (ض) قوله: وأنه إذا كان. في (ب): وأن من كان وهو الأصح. قوله: منكر عليه في ب: منكر له عليه: والأصح ما في (أ). يجوز: سقطت من (ب) والأصح إثباتها. (ع) ذكر في والتنبه، قولين، في أحدهما: يأخذ، وفي الأخر: لا، ولم يرجّح.

ص 11. وقال في والمهلب: المذهب أن له الأخذ من ماله . ١٩٦٨. وانت له وانت في والروضة عا اختاره والنووي في والتصحيح عن أنه إن كان له دين على منكر وبالتالي لا يمكن تحصيله بالقاضي لعدم البيّنة، فله أن يأخذ جبن حقه من ماله إن ظفر به . ولا يأخذ غير الجنس مع ظفره به . فإن لم يجده جاز الأخذ من غيره على المذهب . ٢٠/١، وذهب في والمنهاج إلى مثل قوله في والتصحيح ، ووالروضة ، فقال: أو على ممتنع مقر، أو منكر وله فكذلك/ يعني ـ كما قال والرملي ، له الاستقلال بأخذ حقه من جنس ذلك الدين ، ومن غيره على الأصح ، لما في رفع الدعوى من المشقة والمؤنة . ونهاية المحتاج، بغيره على الأصح ، لما في رفع الدعوى من المشقة والمؤنة . ونهاية المحتاج، بغير إذن . وعمدة السالك ، ص ٣٨١٠ . وقال والحصني ، في وكفاية الأخيار، بمثل ما قاله والدوي، في سائر مصنفاته . ١٩/٢٠ . كما يتُفق قول والشربيني،

في والإقناع، مع ترجيح والنووي، كل الاتفاق. ٣٢٠/٢.

## الباب الخامس باب اليمين في الدعاوى

٨٢٧ ـ وَأَنَّ اللَّـعْوَى فِي القَسَامَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ جَمَاعَةٍ، قُسَّطَتْ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ.

(٨٣٧) (ل) الفسامة: \_ يفتح القاف، وتخفيف السين ـ مشتقة من القسم، والإقسام وهو اليمين. ونقل والرافعي، عن الأئمة أن القسامة في اللغة، إسم للأولياء الذين يحلقون على استحقاق دم الفتيل. وفي ولسان الفقهاء: اسم للأيمان. وتحرير التنبيه، ص١٦٠.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: يحلف كل واحد خمسين يميناً. والثاني: يقسط عليهم الخمسون على قدر مبراثهم. ويجبر الكسر. ص١٩٠٠ واختار «الشيخ أبو إسحاق» في «المهذب» أنهم يحلفون جميعاً خمسين يميناً. ٢٧٠/٢.

ربّح في «الروضة»، ما صححه في «التصحيح» من أنه إذا كان للقتيل وارثان فاكثر، فالأظهر أنه تُوزّع الخمسون عليهم، على قدر مواريثهم، ومنهم من قطع بهذا. وعلى هذا إن وقع كسر تمّمنا المنكسر، فإن كانوا ثلاثة بين، حلف كل ابن سبع عشرة يميناً. ١٨/١٠. وقول «المنهاج» يوافق قول «التصحيح» ووالسروضة»: وفيه: ولبو كان للقتيل ورثة وزعت - الأيمان الخمسون - بحسب الإرث. قال «الشربيني»: لأن ما ثبت بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض الله، فوجب أن يكون اليمين كذلك. ١٩/٥١، ومغني المحتاج». وفي وشرح مسلم»: يحلف الورثة، ويجب الحق بحلفهم خمسين يميناً، عيناً، ١١٥/١. وقال «السبكي»: لا يشترط حلف المدعي خمسين يميناً».

٨٧٨ - وَأَنَّ المُدَّعَى (عَلَيْهِمْ) إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ يَمينَا ، سَوَاءً كَانَ لَوْتُ أَمْ لا .

(۸۲۸) (ض) قوله: المدعى عليهم. في (ب): المدعى عليه. والأصح: عليهم. (ل) لوث. \_ بفتح اللام، وإسكان الواو\_ وهو قرينة تقوي جانب المذّعي، ويغلب على الظن صدقه، مأخوذة من اللوث وهو القوة. وتحرير التنبه، ص. ١٦٠٠

(ع) قال في «التنبيه»: يحلف كل واحد خمسين يميناً في أحد القولين ويقسم عليهم الخمسون على عدد رؤوسهم في الثاني. وقال: إن لم يكن لوث حلف المدعى عليه يميناً واحدة في أحد القولين، وخمسين يميناً في الآخر، ولم يرجح أياً من القولين. ص ١٦٠. ورجّح في «المهذب» أنه يحلف كلً واحد خمسين يميناً سواة كان لوث أم لا . ٣٠٠/٣.

ما هو «الصحيح» في «التصحيح»، هو الراجح في «الروضة» إذ قال: إن كانت الدعوى على جماعة، مع لوث أو عدمه، يحلف كل واحد خمسين يميناً في الأظهر. ٢١/١٠. وذهب في «المنهاج» إلى أنه يلزم كل واحد من المدعى على محمسين يميناً. قال «الشربيني»: لأن الإيمان السابقة لم تتناوله. وقال: ولو ادعى على عدد منهم – الجميع الذين تفرقوا عن القتيل –، قال «الرافعي» ينبغي أن يكون من القسامة، قال «الأذرعي» وقد صرّح «الدارعي» بمقتضى ما قاله «الرافعي»، ونقله عن النص. همغني المحتاج» ١١١/٤. وإلى هذا «المهذب»، يحلف كل واحد خمسين يميناً. وقال وأب وإسحاق، في ولي «شرح التحرير» وللشيخ زكريا»: إن تعدد المدعى عليه، حلف كل خمسين يميناً. وقال «الشرقاوي» في حلف كل خمسين يميناً. وقال «الشرقاوي» في حلف كل

فلو كان للقتيل ورثة، وزعت بحسب الإرث، وجبر الكسر. ورقة ٢٥٩أ.
 «توشيح التصحيح».

٨٢٩ - وَأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ قَتَلَهُ (بِالسَّيْفِ)، وَآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ (بِالعَصَا)، أَوْ تَكَاذَبَ الوَرَثَةُ فِي القَتْل ، فَلا (وَارثَ).

٨٣٠ ـ وَأَنَّ مَنْ (ادَّعي) جنايَةَ طَرَفِ (حَلَفَ) خَمْسِينَ يَمِيناً.

(٨٢٩) (ض) قوله: بالسيف. في (ب) بسيف. والأصح: بالسيف، وقوله: بالعصا: في (ب) بعصا وهو الأصح. قوله: وارث: في (ب) لوث. وهو الأصح.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين من حيث كونه لوثاً أم لا، ولم يرجح. ص١٦٠. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يختر شيئاً. ٣٢١/٢.

اختار في والروضة، أن اللوث يبطل في الأظهر. ١٤/١٠. وبمثله قال في «المنهاج». قال «الشربيني»: في تعليله، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفى من قاتل قريبه، وأنه لا يبرئه تعارض هذا اللَّوث فسقط، فلا يحلف المدعى. لانخرام ظن القتل بالتكذيب الدّال على أنه لم يقتله. «مغنى المحتاج». ١١٣/٤. وفي «حاشية الباجوري»: ويشترط في كل دعوى أن لا تناقضها دعوى أخرى فلو ادعى على واحد انفراده بالقتل، ثم ادعى على آخر شركة فيه، أو انفراداً به، لم تسمع دعواه الثانية، لأن الأولى تكذبها. وقال: ويبطل اللوث بتكاذب الورثة: كأن قال أحد بنيه قتله زيد، وكذُّبه الآخر، فتكذيبه يدل على أنه لم يقتله، فانخرم ظن القتل بالتكذيب. . YY0 - YYE/Y

(٨٣٠) (ض) قوله: ادعي: في (ب) ادعى عليه وهو الأصح. قوله: حلف. في (ب) يحلف. والأصح: حلف.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في تغليظ العدد بجناية الطرف، ولم يرجّع. ص١٦١. وكذلك الشأن في «المهذب» ٣٢٢/٢.

رجّح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أن دعوى الطرف والجرح تتعدد فيها اليمين كما هو الحال في النفس. وخصه «ابن الصبّاغ» بالعمد المحض، ولم يفرّق الأكثرون، ويستوي في التعدد ما إذا كان يدّعيه قدر الدية أو أقل منها، كبدل اليد والحكومة. ٢٢/٢٠. وذهب في «المنهاج» إلى عدم ير - 444 -

٨٣١ ـ الصَّوابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْي ِ جِنَايَةِ بَهِيْمَةٍ، (حَلَفَ) على القَطْع .

٨٣٢ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى القَطْعِ أَيْضًا، فِي نَفْي جِنَايَةِ عَبْدِهِ.

القسم فيما دون النفس من الأطراف والأموال، وقال والشربيني: فالقسامة من خصيصة قتل النفس فلا يقسم فيما دون النفس من قطع طرف على الصحيح، ولو بلغ دية نفس وجرح، بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه، ولو قال هناك لوث، لأن النص ورد في النفس لحرمتها، فلا يتمدى إلى ما دونها، كما اختصت الكفارة. ومغني المحتاج، ٤/ ١١٤٤. وقد علق والسبكي، على قول والمنهاج، فقال: قال في والمحررة: ولا قسامة في الجراحات، وحذفه في والمنهاج، واقتصر على قوله: ولا يقسم في طرف وإتلاف مال. ووقة ٢٥٨ وتوشيح التصحيح».

قال والحصني، في وكفاية الأخيار،: لا قسامة فيما دون الأطراف والجروح والأموال، بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه، وإن كان هناك لوث، لأن النص ورد في النفس. ٢٠٨/٢.

(٨٣١) (ض) قوله: حلف. في (ب) يحلف، والأصح حلف.

(ع) هاتان المسألتان تتعلقان بالقسامة في جناية غير الأدمي وغير الحر وهو:
 البهيمة، والعبد.

أولاً: جناية البهيمة: قال في والتنبيه: إن حلف على فعل غيره، وكان حلفه على النفي، حلف على نفي العلم. ص١٦١. وقال في والمهذب:! إن كان على نفي العلم. فيقول: والله لا أعلم أنها فعلت كذا. ٣٣٢/٧.

قال في «المنهاج»: ولو قال جنت بهيمتك على زرعي مثلًا، حلف على البتّ قطعًا. قال والرملي»: لأنه إنما ضمن لتقصيره في حفظها فكان من فعله. ٣٨٣/٣. وقـال في والـــروضة»: ولو ادعى أن بهيمتك أتلفت لي زرعًا، أو غيـــره، حيث يجب الضمان، فانكر، حلف على البت، لأنه لا ذمة له، والمــالـك لا يضمن فعـل البهيمة، بل بتقصيره في حفظها، وهو أمر يتعلق ـــ

#### الباب السادس باب من تقيل شهادته، ومن لا تقيل

## ٨٣٣ ـ وَأَنَّ شَهَادَةَ الْأَخْرَس مَرْدُودَةً.

بالحالف. ٣٥/١٢. وجاء في والوجيز،: وفي نفي الإتلاف عن بهيمته التي قصّر بتسريحها، يجب البت ٢/٣٦٠. وفي اشرح ابن القاسم على أبي شجاع ،: ومن على فعل غيره فإن كان إثباتاً حلف على البت والقطع. قال «الباجوري» في شرحه: فعل غيره من عبد أو بهيمة، يحلف على البت كأن يقول: والله أقرضك مورثي كذا. «حاشية الباجوري» ٣٤٨/٢.

ثانياً: جناية العبد: قال في «التنبيه» ما قاله في النقطة السابقة من أنه إذا حلف على النفي، حلف على نفي العلم. ص١٦١.

قال في «الروضة»: ولو ادّعي على رجل أن عبدك جني على بما يوجب كذا، وأنكر، فالأصح أنه يحلف على البتّ، لأن عبده ماله، وفعله كفعله، ولذلك سمعت الدعوى عليه. ٣٥/١٢. وقال في «المنهاج»: ولو قال جني عبدك على بما يوجب كذا، فالأصح حلفه على البت، قال «الرملي»: إن أنكر: لأنَّ قنَّه ماله، وفعله كفعل نفسه، ولذا سمعت الدعوى عليه. ونهاية المحتاج، ٣٥٣/٨. وفي «كفاية الأخيار»: من حلف على فعل غيره، فإن كان حلف على نفى العلم إذا لم يكن عبده أو بهيمته، فلو حلف على القطع اعتدً به كما قال «القاضي أبو الطيب» وغيره وقال: إن كان نفياً حلف على نفي العلم. كذا ذكره «الرافعي» و«النووي» وغيرهما، وينبغي أن يكون ذلك في النفى المطلق. أما نفى الفعل المقيّد بزمن فيكون على البتّ لإمكان الإحاطة. .179/1

(٨٣٣) (ع) قال في «التنبيه»: لا تقبل الشهادة إلا من حرّ، بالغ، متيقّظ، حسن = - 44 -

# ٨٣٤ - وَقَبُولُ شَهَادَتِهِ على أبيهِ أنَّهُ طَلَّقَ، أَوْ قَذَفَ ضَرَّة أُمَّهِ.

.

المديانة، ظاهر المروءة. وهو بعمومه يفيد قبول شهادة الأخرس. ص١٦١.
 وذكر في والمهذب، قولين، ولم يختر شيئًا. ٢٧٥/٢.

وقد اختار في والروضة) ما صححه في والتصحيح) من رد شهادة الأخرس، إذ قال: شهادة الأخرس إن لم يعقل الإشارة مردودة، وكذا إن عقلها على الأصبح عنـد الأكثـرين، فعلى هذا يعتبر في الشاهد أن يكون ناطقاً. ٢٤٥/١١. ولم يتعرّض لها في والمنهاج، وقال والجلال المحلى،: سكت عن النطق، لأن الشهادة لا تتأتى بدونه. ٢١٨/٤. وقال والشربيني،: بقى على المصنف شروط لم يذكرها، منها: أن يكون ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس، وإن فُهمت إشارته. «مغنى المحتاج» ٤١٦/٤. قال «ابن النقيب»: ولا تقبل \_ الشهادة \_ إلا من مكلف حرّ ناطق مستيقظ. . . وعمدة السالك، ص ٣٨٢. وجاء في وإعانة الطالبين، في بيان شروط الشهود: النطق، فلا تقبل الشهادة من أخرس وإن فهم إشارته كل أحد، فلا يعتد بشهادته بها، كما لا يحنث لوحلف لا يتكلم، ولا تبطل صلاته بها. ٢٧٧/٢. وقد علق «السبكي» على عبارة «المنهاج» في شروط الشهود بقوله: أهمل شرطاً سابعاً هو النطق، وقد نبّه عليه في «التصحيح»، وعبارة «الرافعي» ولا تقبل شهادة الأخرس الذي لا تُعقَـلُ الاشارة منه، فإن عُقلت فالأظهر لا تصح، وعلى هذا، يتعين في الشاهد أن يكون ناطقاً. «توشيح التصحيح». ٢٥٩ب. وقال «الشيخ زكريا» الأنصاري، في وأسنى المطالب، بمثل قول والنووي، من عدم قبول شهادة الأخرس. ٤/٣٩٨.

(٨٣٤) (ع) ذكر في والتنبيه، قولين، أحدهما: تقبل، والأخر: لا تقبل، ولم يرجّع. ص1٦٦. أما في والمهذب، فبالنسبة لقبول شهادة الإبن على أبيه أنه قذف ضرة أمه فقال: الجديد الصحيح أنها تقبل، أما في طلاق الضرّة فذكر وجهين. ولم يرجّع. ٣٣١/٢.

قال في «الروضة»: تقبل شهادة الوالد على الولد، وعكسه، سواء شهد بمال أو عقوبة، بما في ذلك ـ شهادة الولد على الوالد بقصاص أو حد قذف = ١ ٩٧٠

## ٨٣٥ ـ وَكَذَا شَهَادَتِهِ بِمَالٍ لِمُوَرِثُهِ المَريض .

على الصحيح: ومن شهد لولد أو والد وأجنبي قبلت للأجنبي في الأصح أو الأظهر. ٢٩١١/ ٣٣٧، وقال: ولو شهد اثنان أن أباهما قلف ضرة أمهما أو طلقها فالجديد الأظهر قبول شهادتهما ٢٩١١/ ٣١٠. وقال في والمنهاج، بما يتفق وقول والروضة، ووالتصحيح، وعبارته: وكذا - تقبل من ابنين الشهادة - على أبيهما بطلاق ضرة أمهما، أو قذفهما في الأظهر. وقال والشربيني، في تعليله: لضعف تهمة نفع أمهما بذلك، لأنه متى أراد طلقها، أو نكح عليها مع إمساكها. ومغني المحتاج، ٤٣٤٤. وقال والغزالي،: وتقبل على الوالد والولان ولا كانت بعقوبة. ٢٥١/٢، وقال والشيخ زكريا، في وشرح التحرير، ووالشرقاري في حاشيته، عليه بمثل ما اختاره والنوري، من قبول شهادة الفرع على أصله بطلاق ضرة أمه أو قذفها. ٢٥١٧/٠.

(٨٣٥) (ع) قطع في «التنبيه؛ بعدم قبول شهادة الجازّ لنفسه نفعاً، كشهادة الوارث للمورث بالجراحة قبل الاندمال. ص١٦١. وفي «المهذب» وجهين بلا ترجيح ٣٠٠/٢.

ما اختاره في «التصحيح»، رجّحه في «الروضة» فقال: ولو شهد بمال آخر لمورثه المجروح، أو المريض أن يشهد قبل الاندمال، قبلت قطعاً، وكذا قبله على الأصح. ١٩٣٤/١١. وفي «المغاج»: ولو شهد لمورث له مريض، أو جريح بمال قبل الاندمال \_ وهو من غير أصلي فرع له \_ قبلت شهادته على الأصح. قال والحلال المحلي»: لاتفاء التهمة ١٤/٣. وقال «الحصني»: من شروط الشهادة عدم التهمة، ومنها أن يجر إلى نفسه نفعاً، كشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمال، حيث كانت مما يسرى، لأن الشاهد هو مستحق موجب الجراحة، فيصير شاهداً لنفسه. ١٩٧٨. وقال «الباجوري» في حاشيته بمثل ما قاله «النووي» وعبارته: كما لوشهد لمورثه المريض أو الجريح بمال، أو شهد له بجراحة بمد اندمالها فتقبل شهادته . ١٩٥٨/٣.

٨٣٦ - وكَذَا شَهَادَةُ المُرْضِعَةِ عَلَى الرَّضَاع .

٨٣٧ ـ وَأَنَّهُ إِذَا (جَمَعَ) فِي شَهَادَتِهِ (مَقْبُولًا) وَغَيْرَ مَقْبُول، (قُبِلَتْ) فِي المَعْبُول .

(٣٣٨) (ع) ذكر في والتنبيه: أنه لا تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه، كالمرضعة على الرضاع. ص١٦٣. وفي والمهذب؛ قال بعدم قبول شهادة من جرّ لنفسه نفعاً. ٣٣٠/٢

وقال في «الروضة»: ولو ادعت الطلاق، فشهد لها ابناها لم يقبل، وكذا في الرضاع. ٢٣٦/١١. وقال «الحصني» في «كفاية الأخيار»: وكل ما يثبت بشهادة النساء المنفردات بالنسبة إلى الشهادة على الفعل، لا تقبل فيه شهادتهن على الإقرار، صرّح به «المتولي» وغيره في الإقرار بالرضاع. «كفاية الأخيار» ١٧٣/٢.

وقال والسبكي»: جزم والشيخ أبو إسحاق، في والمهذب، بقبول شهادة المرضعة على الرضاع. وتوشيح التصحيح». ورقة ٢٢٢.

(٨٣٧) (ض) قوله: جمع في (ب) اجتمع، وهو الأصح. قوله: مقبولاً وغير مقبول في (ب) مقبول وهو الأصح. قوله: قبلت في (ب) قبل. والأصح: قبلت.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: يرد في الجميع، والثاني: يقبل في أحدهما دون الآخر، ولم يرجّع. ١٦٢٠. وذكر في «المهذّب، قولين ولم يرجّع. ٣٣١/٢.

قال في والروضة: نقلاً عن وأبي عاصم العبادي: إذا نازع في الوديعة أجنبي، فشهد الصودّع للمودع، فلا تقبل شهادته للمودع لأنه يستديم اليد لنفسه. ويقبل للاجنبي. وإذا شهد الغاصب على المغصوب منه بالعين لأجنبي، لا تقبل لفسة، ولتهمته بدفع الضمان. ٢٣٥/١١. وقال بمثله والشربيني، في وشرح المنهاج، أما في والمنهاج، فقال: وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للاجنبي، في الأظهر. قال والشربيني، كأن شهد بسلمة لهما فقال: هو لأبي وفلان، قبلت الشهادة للاجنبي. ٤٣٤/٤.

٨٣٨ - وَأَنَّهُ لُوْشَهِدَ (لِمُوَرَّثِهِ) بِجِرَاحَةٍ فُرُدَّتْ (شَهَادَتُهُ)، فَانْدَمَلَ، فَأَعَادَهَا، لَمُ

٨٣٩ - وَأَنَّ الْوَقْفَ يُقْبَلُ فِيهِ مَا يُقْبَلُ فِي المَالِ ، وَإِنْ قُلْنَا يُنْتَقِلُ إِلَى اللهِ تَعَالى .

(٨٣٨) (ض) قولـه: لمــورثه. في (ب) لوارثه، والأصح: لمورّثه. قوله: شهادته: سقطت من (ب) وهو الأصح.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: تقبل، والأخر: لا تقبل. ص١٦٢.
 وفي «المهذب»: ظاهر المذهب أن شهادته لا تقبل. ٣٣٣/٢.

ما هو الراجح في والتصحيح»، رجحه في والروضة» إذ قال: شهد اثنان لم لورفهما بجراحة غير مندملة، فرُدت، ثم أعادها بعد الإندمال لم تقبل على الاورفهما بجراحة غير مندملة، فرُدت، ثم أعادها بعد الإندمال لم تقبل على الأصح ٢٤٢/١١، وذهب في والمنهاج» كذلك إلى القول بردّ شهادته. وقال والشربيني»: قبل اندمالها، لأنه لو مات كان الأرش له، وليس مورثه أصله ولا فرعه. ومغني المحتاج» ٤٣٣/٤. وقال والباجوري» في حاشيته بعدم قبول شهادة من شهد لمورثه بجراحة قبل اندمالها للتهمة، لأنها سبب عادة في الموت الناقل للحق إليه بطريق الإرث ٢٨/٣٠. وفي وفتح الجواده في حديث عما لا يقبل من الشهادات لقصد أصحابها ردّ تهمة الكذب قال: وكشهادة وارث بجراحة إنسان لنحو أخيه من كل مورث له عند الشهادة، فلا يُقبل قبل برء من ذلك الجرح الذي ربما أفضى للموت ولو على ندور، فإنه لو مات أخذ الأرش أو بعضه، فكأنه شهد لنفسه. ٢٩/٢، ٤.

(٨٣٩) (ع) ذكر في «التنبيه» في هذه المسألة قولين، ولم يختر أياً منهما. ص١٦٧. وقال في «المهذب»: يبني الحكم على القولين في انتقال الوقف. ٢/ ٣٣٥.

قال في «الروضة»: هل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ إن قلنا الملك فيه للواقف أو الموقوف: نعم، وإن قلنا: لله تعالى فوجهان أو قولان، أحدهما: لا، وبه قال «المزني» وهأبو إسحاق» كالعتق. والثاني: نعم، وبه قال «ابن سريج» واابن سلمة، والعواقيون يميلون إلى ترجيح الأول. وينسبونه إلى عامة الأصحاب، لكن الثاني أقوى في المعنى، وهو المنصوص. وصححه «الإمام» و«البغوي» وغيرهما، وجزم به «الغزالي». ١٨٤/١١.

٨٤٠ ـ وَأَنَّهُ إِذَا ادَّعَى أَنَّهَا (مُسْتَـوْلَـدُهُ)، وَوَلَدُهَا هَذَا مِنْهُ، وَأَقَامَ شَاهِذَاً وَاهْرَأْتُين، أَوْ يَمِينًا، لَمْ يُثْبُتْ نَسَبُهُ وَحُرِيَّتُهُ

وقال والشربيني، في والإقتاع، من ضرب القضاء بالشاهد واليمين الوقف كما قال دابن سريج، وقال في والروضة، إنه أقوى في المعنى، وصححه والإمام، ووالبغوي، وغيرهما، وصححه أيضاً والرافعي، في والشرح الصغيره، كما أفاده في والمهمات، ٣/ ٣١٨، وفي وكفاية الأخيارة: هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين، أو رجل ويمين؟ فيه خلاف: الصحيح أنه يُقبَل، نص عليه والشافعي، وإن قلنا يتقل إلى الله تعالى، لأن المقصود من الوقف تمليك غلّة الموقوف للموقوف عليه، وهي منفعة مالية، فأشبه الإجارة. ٣/ ١٧٢/٢.

(٨٤٠) (ض) قوله: مستولدة في (ب) مستولدته. والأصح مستولدته.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في ثبوت نسبه وحريته، ولم يرجع. ص١٦٢.
 وكذلك الشأن في «المهذب». ٢٣٥/٢.

ما رجّحه في «التصحيح» هو الراجح في «الروضة» فقال: قال رجل عن جارة وولدها في يد رجل يسترقها: هذه مستولدتي، والولد مني علقت به في ملكي، فإن أقام بذلك شاهدين ثبت ما يدعه، وإن أقام رجلاً وامرأتين، أو رجلاً، وحلف معه، ثبت الإستيلاه، لأن حكم المستولدة حكم المال، فيسلم رجلاً، وحلف معه، ثبت الإستيلاه، لأن حكم المستولدة حكم المال، فيسلم يدعي ملكه، بل نسبه وصريته، وهما لا يثبتان بهذه الحجّة، فيفي الولد في يدعي صاحب اليد. 74/11، وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «الروضة» يد صاحب اليد. 14/27، وقال في «المنهاج» بمثل قوله في «الروضة» فيقى السولد في يد صاحب اليد. 3/277، وقال «الغزالي» بمثل قول نببت فيقى السولد في يد صاحب اليد. 3/277، وقال «الغزالي» بمثل قول نببت في الحبة وهو «النووي»، ونصّه: ثبت ملك مستولدته، وعتقت عند موته بإقراره، ولا يثبت نسب السولد وحريته على أقيس القولين، إذ لا معنى لتبعيته في الحجة وهو حجوء كذلك إن الشاهد واليمين، أو الشسه، «الوجزء 74/70، وقال «ابن حجوء كذلك إن الشاهد واليمين، أو الشاهد والمراتين يثبتان الملك دون حرية ولو أو نسبه. 1972.

#### ٨٤١ \_ وَوُجُوبُ حَدِّ القَذْفِ إِذَا شَهدَ ثَلاَثَةٌ بالزِّنَا.

(٤١٨) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في وجوب حد القذف بشهادة ثلاثة بالزنا قولين، ولم يرجّح، ص١٦٣. وقال في «المهذب»: المنصوص أنه لا حدّ عليهم قولاً واحداً. ٣٣٤/٢.

قال في «الروضة»: ويثبت القذف بشاهدين على المشهور. ٢٥٢/١١. وحيث كان شهود الزنا ثلاثة فلا يثبت بهم حد الزنا فيكونون قذفة فيلزمهم حد القذف. وفي باب الرجوع عن الشهادة قال: وإن كانوا شهدوا فرجعوا، واعترفوا بالتعمد، فسقوا، وحُدُّوا حدّ القذف. وإن قالوا غلطنا، فالأصح وجوب الحدّ لما فيه من التعيير، وكان حقهم أن يثبتوا، فعلى هذا ترد شهادتهم. ٢٩٦/١١. وقال في «المنهاج»: ولو شهد دون أربعة بزنا حدّوا في الأظهر. قال «الشربيني»: لأن عمر رضى الله عنه حدّ الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، كما ذكره البخاري في صحيحه، ولم يخالفه أحد، ولئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس. المغنى المحتاج، ١٥٦/٤. وقال «السيد البكري»: إن شهادة ما دون الأربعة بالزنا تفسّقهم. وتوجب حدّهم. ٢٧٣/٢. وفي موطن آخر قال: ولو رجعوا عن شهادتهم في زنا حدوا حد القذف، وإن قالوا غلطنا لما فيه من التعيير. وإعانة الطالبين» ٢ /٣٠٧. وقال «الحصني»: لوشهد ثلاثة بالزنا، فهل بحب الحد على الشهود؟ الراجح أنهم يُحدُّون، لعدم تمام الحجة، منْعاً لاتخاذ الشهادة ذريعة من قبل الناس لاستباحة الأعراض، بصورة الشهادة. «كفاية الأخيار» . 172/7

وقـال «الشيخ زكـريا، في «فتـح الـوهـاب، ٢٢٢/٢، و«الشربيني، في «الإقناع، بمثل قول «النووي».

# ٨٤٢ - وَثُبُوتُ الإِقْرارِ بالزِّنَا بشَاهِدَين.

(٨٤٢) (ع) ذكر دالشيخ أبـو إسحاق، في دالتنيه، أن فيه قولين، أحدهما: يثبت بشـــاهـــدين، والأخــر: لا يثبت إلاّ بأربعــة، ولم يرجّع-. ص١٦٢. وفي دالمهذب، أورد قولين، ولم يختر أياً منهما. ٢٣٣/٢.

ما ذهب إليه والنوري، في والروضة، يتفق مع ما اختاره في والتصحيح، إذ قال: وتثبت الشهادة على الإقرار بالزنا برجلين على الأظهر. ٢٥٢/١١. وقتال في والمنهج، ويشترط للإقرار به - الزنا - اثنان. قال وعميرة، لأنه ليس كالشهادة على نفس الزنا، لتمكن المقر من الرجوع. وحاشية الجلال على المنهاج، ٤/٣٣. وفي والإقناع،: إن الإقرار بنحوزنا يكفي فيه شهادة الثين. ٢٧/٢، وقال وابن حجره: الإقرار بالزنا أو اللواط أو إتيان نحو بهيمة .. يثبت بشاهدين رجلين للنص عليهما في بعضها وقيس به باقبها. وفتح الحداد، ٢٧/٢.

#### الباب السابع باب تحمل الشهادة ، والشهادة على الشهادة

## ٨٤٣ ـ وَثُبُوتُ الوَقْفِ وَالعِنْق وَالوَلاَءِ وَالنِّكَاحِ بالاستِفَاضَةِ.

(٨٤٣) (ع) ذكر في «التنبيه» أنه يشهد فيها بالإستفاضة، وقيل لا يشهد، ولم يرجّع. ص1٦٢. وأورد قولين في «المهذب، دون ترجيح. ٣٣٦/٢.

اختار في «الروضة» ما رجحه في «التصحيح» من ثبوت الولاء، والعتق، والوقف، والزوجية، بالإستفاضة. وبه قال «أبو سعيد الإصطخري»، و«ابن القاصّ»، و«أبو على بن أبي هريرة»، و«الطبري»، ورجّحه «ابن الصبّاغ». وقال صاحب «العُدّة»: ظاهر المذهب عدم الجواز، لكن الفتوى الجواز للحاجة. وقال من زياداته: الجواز أقوى، وأصح، وهو المختار. ٢٦٨/١١. وذهب في أصل والمنهاج، إلى عدم قبول الشهادة بالتسامع في هذه الأمور في الأصح. قال والجلال المحلى، في شرحه: لأن مشاهدة أسبابها متيسرة، وعبارة «المحرر» فيها رجّح المنع. ٣٢٨/٤. قال «قليوبي»: ليس فيه جزم بالمنع كما في «المنهاج»، فالخبر فيه معترض. ٤/٣٢٨. وقال من «زياداته»: الأصح عند المحققين والأكثرين من الأصحاب في الجميع الجواز. قال «الشربيني»: لأنها أمور مؤبدة، فإذا طالت مدتها، عسر إقامة البينة على ابتدائها، فمسّت الحاجة إلى إثباتها بالإستفاضة. «مغني المحتاج» ٤٤٨/٤. وقال «شيخ الإسلام زكريا»: وله بلا معارض شهادة بنسب، وموت، وعتق، وولاء، ووقف، ونكاح، بتسامع ـ استفاضة ـ. وإنما اكتفى بالتسامع فيها وإن تيسرت أسباب المشاهدة لها لأن مدّتها تطول، فيعسر إقامة البيّنة على ابتدائها، فتمسُّ الحاجة إلى إثباتها بالسمع. وفتح الوهاب، ٢٣٤/٢.

٨٤٤ - وَأَنَّ الاسْتِفَاضَةَ لَا تَثُبُتُ إِلَّا بِالسَّمَاعِ مِنْ عَدَدٍ يُؤْمِّنُ تَوَاطُّوُهُمْ عَلَى الكَذب.

٨٤٥ - وَأَنَّهُ إِذَا رَآهُ يَتَصَرَّفُ فِي دَارٍ مُدَّةً طَوِيلةً (مِنْ غَيْرٍ) مُعَارَضَةٍ ، جَازَ أَنْ
 يَشْهَدَ لَهُ بِالملك .

(٨٤٤) (ل) التواطؤ والمواطأة: الموافقة. والمصباح المنير، ٣٤٠/٢.

(ع) قطع في والتنبيه، بأن أقل ما يثبت به الإستفاضة اثنان. ص١٦٢. وذكر
 في والمهذب، وجهين، ولم يرجع. ٣٣٦/٢.

ورجَّح في والروضة ما هو الصحيح في والتصحيح ، من أن المعتبر في الإستفاضة في الأصح ، أنه يشترط أن يسمعه من جمع كثير يقع العلم ، أو المنظن القوي بخبرهم ، ويؤمن تواطؤهم على الكذب. وهذا الذي رجحّه والماوردي، ووابن الصباغ، ووالغزالي، وهو أشبه بكلام والشافعي، . ٢٦٨/١١ . وقال في والمنهاج، وشرط التسامع ـ في استناد الشهادة إليه ـ سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب.

قال «الجلال المحلي» في تعليله: لكثرتهم، فيقع العلم، أو الظن القري بخبرهم. ٢٨/١٤. وفي «الوجيزة: ثم لا يحصل التسامع بقول عدلين، بل من جماعة لا يجمعهم رابطة التواطؤ إلا أن يشهد على شهادتهما. ٢٥٤/١. وقال «المليباري»: وللشخص بلا معارض شهادة على نسب، وعتن، ووقف، وموت، ونكاح، وملك بتسامع، أو استفاضة، من جمع يؤمن اتفاقهم على الكذب لكثرتهم، ولا يشترط حريتهم، ولا يشترط حريتهم، ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا، بل يقول: أشهد أنه انه ملاً. بانه ملكرً. ٢٠٠/٢.

(٨٤٥) (ض) قوله: من غير: في (ب) بلا، والأصح بلا.

(ع) اختار في «التنبيه» أن من رآه يتصرف كذلك يشهد له باليد دون الملك.
 ص١٩٢٧. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يوختر شيئًا. ١٩٣٦/٢.

رجَّح في والروضة؛ ما اختاره في والتصحيح؛، فقال: إن اجتمع يد وتصرُف، وطالت المدَّة فالأصح أنه تجوز الشهادة له بالملك، صححه= ٨٤٦ ـ وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُدُودِ اللهِ تَعَالَى .

## ٨٤٧ ـ وَجَوَازُهَا إِذَا غَابَ الْأَصْلُ فَوْقَ مَسَافَةِ العَدْوَى، وَدُونَ مَسَافَةِ القَصْر.

والبغري، ونقله والإمام، عن اختيار الجمهور، وعن والشيخ أبي محمد، القطع به ٢٩٩/١١. وفي والمنهاج، ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد أو تصرف، ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة، وتجوز في طويلة على والأصح، قال والشربيني، لأن امتداد اليد والتصرف مع طول الزمن من غير منازع، يغلب على النظن الملك. ومغني المحتاج، ٤٤٩/٤٤ وفي وفتح الجواده: أنه يشهد بالملك لمن رآه يتصرف في عقار بنحو هدم وبناء وسكن وإجازة، بشرط أن يكون لا منازع للمشهود له في الملك، وبشرط أن يتكرر ويطول زمن البد والتصرف، وإن لم يسمم الناس يقولون إنه له ١٠/٧٠٤.

(٨٤٦) (ع) اختار في والتنبيه؛ أن الشهادة على الشهادة تجوز في حدود الله تعالى . ص١٦٣٠ . وأورد في والمهذب، قولين، ولم يرجح . ٣٣٨/٢.

ما هو الراجع في والتصحيح ، صححه في والروضة ، إذ قال: الشهادة على الشهادة مقبولة في غير العقوبات ، فهي مقبولة في القصاص وحدّ القذف ، والمذهب منع قبولها في حدود الله تعالى . ٢٨٩/١١ . وهو ما ذهب إليه في والمذهب منع قبولها في حدود الله تعالى . ٢٨٩/١١ . وهو ما ذهب إليه في والمنهاج ، إذ قال: تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة ، وفي عقوبة لآدمي . قال والجدلال المحلي ، في شرحه : كقصاص وحد قلف ، بخلاف عقوبة له سبحانه وتعالى كحد الزناء والشرب على الأظهر ، لأن العقوبة لا يُوسَّم بابها . ٢٣٣/٤ . وقال وابن حجره : وتقبل الشهادة على الشهادة للحاجة في جميع حقوق الله تعالى ، وحقوق الآدمي ، إلا في حدود الله تعالى أو التعزير أو شاروط الحد كالإحصان لمن ثبت زنساه . ٢١/١٤ . وفتح الجوادي .

(٨٤٧) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن الشهادة على الشهادة لا تجوز، إلَّا أن يتعذّر حضور شهود الأصل بالموت، أو المرض، أو الغيبة في مسافة تقصر فيها الصلاة. عرص ١٩٣٦. أما في «المهذب» فقدّرها بأن يكون شاهد الأصل من ٍ

# ٨٤٨ ـ وَأَنَّ الفَرْعَيْنِ إِذَا شَهِدًا عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ جَازً.

موضع الحكم على مسافة إذا حضر لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله.
 ٣٣٨/٢.

قال في والروضة: من شروط الشهادة على الشهادة الغبية إلى مسافة القصر، فإن كانت دون مسافة القصر فالأصح أنه إن كانت المسافة بحيث لو خرج الأصل صباحاً لآداء الشهادة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلاً، لم تسمع خرج الأصل صباحاً لآداء الشهادة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلاً، لم تسمع الشهادة من الفرع. وتسمى هذه مسافة العدوى. وإن كانت بحيث لا يمكنه وشرط قبولها غية لمسافة عدوى. قال والشريني، في شرحه: قوله مسافة عدوى نسب فيه لسبق قلم، وصوابه، فوق مسافة العدوى كما في والمحرره والروضة، وغيرهما. فإن المسرّغ لشهادة الفرع غية الأصل فوق مسافة العدوى. ومغني المحتاج، ٤/٥٥٥، وفي وفتح الوهاب، في بيان شروط قبل الشهادة على الشهادة قال: أو غيته فوق مسافة علوى، فلا تقبل في غير ذلك، لأنها إنما قبلت للضرورة، ولا ضرورة حينظ. ٢٢١/٢. وبمثله قال في ذلك، لأنها إنما قبلت للضرورة، ولا ضرورة حينظ. ٢٢١/٢. وبمثله قال في السنهج، ٢٢٥/٢ بحاشية وفتح الوهاب، وفي وأسنى المطالب، ٢٢٥/٣٠.

(٨٤٨) (ع) قال في «التنبيه»: إن شهد اثنان على أحد الشاهدين، ثم شهدوا على الآخر ففيه قولان: الجواز وعدمه. ولم يختر شيئًا. ص1٦٣.

ورجّح في والمهذب؛ أنه يجوز. ٣٣٨/٢.

اختار في «الروضة» ما هو الراجع في «التصحيح» من أنه إذا شهد فرعان على شهادة الأصلين معاً، فالأظهر الجواز، وهو الذي رجَّحه العراقيون، والإمام، ووالغزالي، ووالروباني، ووصاحب العدّة، ٢٩٣/١١. ورجَّح في والمنهاج، ما رجَحه في «التصحيح» ووالروضة، فقال: تكني شهادة الثين على الشاهدين، قال في ومغني المحتاج، الثين فرعين على الشاهدين والحملين، والمراد أن يشهد كل من الفرعين على كل من الأصلين، ولا يكفي واحد على هذا، وواحد على الآخر قطعاً، ٤٥٥٤، وفي وفتح الجواد،:

## الباب الثامن باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة

٨٤٩ ـ وَأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ شُهُودُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، لَزِمَهُمْ كُلُّ مَهْرِ (المِثْل ).

فاكثر، إذ الفرع إنما يشت بشهادته شهادة الأصل، فهو كمن شهد بإقرار اثنين
 أو أكثر ٤١٢/٢، وفي «الوجيز»: وليشهد على كل شاهد شاهدان. فإن شهدا
 على شهادتهما جاز على أقيس القولين. ٢٧٧/٣. وقال «الشيخ أبر إسحاق»
 في «المهذّب» بالجواز لأنه يثبت قول كلُّ واحد منهما بشاهدين. ٢٣٨/٣.

(٨٤٩) (ض) قوله: المثل. قال في (ب) للزوج. والأصح إسقاطها.

(ع) قال في «التنبيه» فيما يلزم شهود الطلاق إذا رجعوا قولين في أحدهما:
 نصف مهمر المشل، والشاني: جميع المهمر، ولم يرجَّح. ص١٦٣٠. وفي
 «المهذب» طريقان ٢٧٤٠.

ما ذهب إليه في «الروضة» يتفق مع اختياره في «التصحيح» إذ قال: إن شهدوا بطلاق باتن، وقضى القاضي بشهادتهما، ثم رجعا لم يرتفع الفراق، لكن يغرمان، مواء كان قبل الدخول أم بعده، فإن كان رجوعهما قبل اللخول، فالمذهب وجوب جميع مهر المثل في الرجوع عن الشهادة. ٢٠٠/٢، وقال في «المروضة» و«التصحيح» من أنه يجب مهر المثل، لأن المفرّت هو بدل البضم. «الجلال على المنهاج» ٣٣٣/٤.

ووافق «السيد البكري» «النووي» على أنه إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم لم ينقض لجواز كذبهم في الرجوع، ولو شهدوا بطلاق بائن، أو بخلع، أو طلاق ثلاث، مما يفرق بين الزوجين، وقضي بالتحريم بين الزوجين • ٥٥ \_ وإنَّهُ إِذَا شَهدَ سِتَّةُ بالزُّنَا فَرَجَعَ اثَّنَانِ لَا يَغْرَمَانِ.

٨٥١ ـ وَأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ أُرْبَعَةً بِالزُّنَا، وَاثْنَانِ بِالإِحْصَانِ، وَرَجَعُوا، لاَ يَغْرَمُ شُهُودُ الإحْصَان .

فرجعوا عن شهادتهم نفذ الفراق ولم يرتفع، لأن قولهما محتمل للصدق
 والكذب وقضاء القاضي لا يرد بقول يحتمل صدقاً أو كذباً. ويجب على
 الشهود حيث لم يصدقهم الزوج مهر المثل - ساوى المسمى في العقد أولا ولو وقع الفراق قبل الوطء. وإعانة الطالبين؛ ٢٠٧/٣.

(٥٠٠) (ع) ذكر والشيخ أبو إسحاق، فيما يلزمهما قولين في والتنبيه: أحدهما لا يلزمهما شيء، والثاني: ثلث الدية، ولم يختر أياً منهما. ص١٦٣. ورجّع في والمهلّب: أنهما لا يغرمان. ٣٤٢/٢.

رجّع في والمروضة عام صححه في والتصحيح عن أنه لا غرم على الراجعين، إذا رجع البعض، وثبت على الشهادة الحد المعتبر، بأن رجم من الخمسة في الزنبا واحد فلا غرم على الراجع على الأصخ. وبه قال وابن المحداده. ٢/٤٠٣، وبه قال في والمنهاج مريح ووالأصطخري»، وابن الحداده. ٢/٤٠٣، وبه قال في والمنهاج وعبارته: أو رجع معضهم ويقي نصاب فلا غرم. قال والشربيني : لا غرم على من رجع من ثلاثة واحد فيما يشبت بشاهدين. لبقاء الحجة، فنكأن الراجع لم يشهد. ومغني المحتاج ٤/٩٤٤. وفي وفتح الجواده: وإن رجع واحد من خمسة شهدوا بزنا محصن لم يلزمه شيء. ٢/١٧٤. ووافق والشيخ واحد من خمسة شهدوا بزنا محصن لم يلزمه شيء. ٢/١٧٤. ووافق والشيخ أبو إسحاق، في والمهذب والنوري، على القول بعدم الغرم، لبقاء سبب القبل. ٢٤٢٧.

(٥٥١) (ع) ذكر في والمهذب، في لزوم غرم لشهود الإحصان الغرم برجوعهم ثلاثة أرجه ولم يرجح . ٢/٣٤٣ . وفي والتنبيه، قولين بلا ترجيح كذلك. ص١٦٣. ما هو الصحيح في والتسميع، رجحه في والروضة، إذ قال: هل يتعلق الغرم بشهود الإحصان مع المزنا؟ وجهان، وقيل قولان: أصحهما لا. ١٣٥٥/١١ واليه ذهب في والمنهاج، إذ قال: والأصح أن شهود إحصان =

#### الباب التاسع باب الإقرار

٨٥٨ ـ وَأَنَّ المُفْلِسَ إِذَا أَقَرَّ بِمَالٍ ، لَزِمَ فِي حَقِّ الغُرَمَاءِ ، كَمَا يَلْزُمُ فِي حَقِّهِ .

إذا رجعوا لا يغرمون. قال والجلال المحلي، في تعليله: لأن ما شهدوا به لا يترتب عليه الرجم. ٣٣٤/٤. وقال والشيخ زكرياء: لو رجع شهود إحصان، ولو مع شهود زنا فإنهم لا يغرمون، وإن تأخرت شهادتهم عن شهادة الزناء إذ لم يشهدوا في الإحصان بما يوجب عقوبة على الزاني، وإنما وصفوه بصفة كمال. وفتح الوهاب، ٢٧٧/٢. وقال وابن حجره: لا يغرم - شهود بإحصان لمن ثبت زناه فرجم لأنه إنما علق بصفة لا بسبب، والحكم إنما يضاف إلى السبب نقط. وفتح الجواد، ٢١/٢٤.

(٨٥٢) (ل) الغرماء: ج. غريم، وزن كريم كرماء، ويطلق على المدين، وصاحب الدين أيضاً، وهو المراد هنا، وهو الخصم، مأخوذ من ذلك لأنه يصير بإلحاحه على خصمه ملازماً. والمصباح المنير؟ ٩٩/٢.

 (ع) ذكر في «التنبيه» أن من حُجر عليه لفلس، ففي إقراره بالمال قولان، أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز في الحال، ولم يرجع. ص178.

ما رجَحه في «التصحيح»، هو الراجع في «الروضة»، إذ قال: إن أقر المفلس ـ بدين لزمه قبل الحجر عن معاملة، أو إتلاف، أو غيرهما، لزمه ما أقرّ به، والأظهر أنه يقبل في حق الغرماء، كما لو ثبت بالبيّنة، وكإقرار المريض بدير يزحم غرماء الصحة، ولعدم النهمة الظاهرة. ١٣٣/٤.

وقول في والمنهاج، يوافق ما ذهب إليه في والروضة، ووالتصحيح،، وعبارته: ولو أقر - المعلس - بعين أو دين وجب قبل الحجر. فالأظهر قبوله ... - ٢٠٩٤٨٥٣ - وَأَنَّ العَبْدَ إِذَا أَقَّ بِسَرِقَةٍ مَالَ فِي يَدِهِ، لا يُسَلَّمُ إِلَى المُقَرَّ لَهُ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ (تَالغَأً) لَمْ يُبَعِّمُ فِيهِ، بِلَّ يَثِيِّتُ فِي دَمَّتِهِ.

ي على المحتاج، وقال والحصني، : ولو أقرّ المفلس بعين أو دين قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء قياسًا على المريض، ولأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا يُتّهم. وكفاية الأخيار، 177/1.

وجاء في «شرح التحرير» ووحاشية الشرقاوي، عليه إن أقسرً المفلس بعين أو بدين معــاملة، وأسند وجوبه لما قبل الحجر قبل إقراره في حقه وفي حق الغرماء لبعد التهمة . ١٣٨/٢.

#### (٨٥٣) (ض) قوله: بالغاً في (ب). والأصح تالفاً.

(ع) في «التنبيه؛ أن في تسليمه إن كان في يده قولين، ولم يرجّع. ص118. وأما إن كان تالفاً، فقولان أيضاً أحدهما: يباع منه بقدر المال، والثاني: لا يباع، ولم يختر أياً منهما. ص118. وذكر في «المهذب» في كل من الصورين قولين، ولم يصحّح أياً منهما. ٣٤٥/٢.

قال في والروضة: إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع، قبل في القطع، وأم المال، فإن كان باقياً، وكان في يد السيد، لم يُسترع منه إلاً بتصديقه، وإن كان في يد العبد، فالأظهر أنه لا يقبل إقراره. وإن كان تالفاً، فالأظهر أنه لا يقبل إقراره. وإن كان تالفاً، فالأظهر أنه لا يقبل وقبال في والمنهاج، ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة كالسرقة - وأظهر القبولين أنه يضمن مال السرقة في ذمته تالفاً كان أو باقياً. والجلال على المنهاج، ٣/٣. قال وقليوي، قوله أو باقياً: لأنه لا يستزع من يدهما بلا تصديق السيد، فإن صدّق وجب ردّه، ولا يتملّق بلمته إن كان تالفاً بل برقته. وقال والشرييني، يضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد، ويتبع بهإذا عتى، فإن صدّقه الحيد، ويتبع بهإذا السيد. ومغني المحتاج، ٢٣٩/٣. وفي وفتح الرهاب، وقبل أقرار رقيق السيد. ومغني المحتاج، ٢٣٩/٣. وفي وفتح الرهاب، وقبل أقرار رقيق بموجب عقوبة كالسرقة، لمعده عن التَهمة، فالنفوس كلها مجبولة على حب عموجب عقوبة كالسرقة، لمعده عن التَهمة، فالنفوس كلها مجبولة على حب

٨٥٤ - وَصِحَّةُ إِقْرَارِ المَريضِ لِوَارِثِهِ.

٥٥٥ - وَأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِمَالٍ (فَكَذَّبَهُ) المُقَرُّ لَهُ تُركَ فِي يَدِ (المُقِرِّ).

الحياة، والإحتراز عن الإيلام، ويضمن مال السرقة في ذمته تالفاً كان أو باقياً،
 في يده أو في يد سيده، إذا لم يصدقه فيها. ويتعلق بذمته إن لم يصدقه السيد،
 بأن كذبه أو سكت، وإذا صدقه تعلق برقبته فيباع فيه، إلا أن يفديه السيّد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين ٢٢٤/١.

(٨٥٤) (ع) ذكر في والتنبيه، في صحة إقراره بالمال لوارثه طريقين، ولم يختر شيئًا. ص118. ورجّع في والمهذّب، صحة إقرار المريض لوارثه. ٣٤٥/٢.

رجّع في «الروضة» طريقة القولين، وقال: إن الأظهر منهما قبول إقرار المريض مرض الموت للوارث بالمال. ٢٥٣/٤ . وصحح في «المنهاج» ما قال به في «الروضة» و«التصحيح» من أن إقرار المريض مرض الموت يصح لوارثه على المذهب. قال والشربيني»: كالأجنبي، لأن الظاهر أنه محتًّ، لأنه انتهى إلى حالة يصدّق فيها الكاذب، ويتوب فيها الفاجر. «مغني المحتاج» / ٢٤٠/ . وجاء في وحاشبة الباجوري»: ويصح إقراره في مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي، ولا عبرة باتهامه بحرمان بعض الورثة، لأنه انتهى إلى حالة يصدّق فيها الكذوب، ويتوب فيها الفاجر. ٧/٧. كما وافق «الشيخ أبو إسحاق» في «المهذب» ما اختاره «النوري». ٢٠٤٧.

(٥٥٨) (ض) قوله: فكذَّبه، في (ب) وكذَّبه وهو الأصح.

قوله: في يد المقر. في (ب) في يده، والأصح: في يد المقرّ.

(ع) اختار في والتنبيه؛ أنه إذا كذّب المقرّ له أن يُنزع منه المال ويحفظ.
 ص١٦٤. وذكر في والمهذب، قولين، ولم يصحح شيئاً منهما. ٣٤٧/٣.

رجّح دالنووي، في دالروضة، ما هو الصحيح في دالتصحيح، من أن المال يترك في يد المقرّ، إذا كذّبه المقرّ له. ٣٥٨/٤. وهو ما اختاره في دالمنهاج، وقال: وإن كذّب المقرّ له المقر، ترك المال في يده على الأصح. قال دالجلال المحليء: لأن يدة تشعر بالملك ظاهراً، وسقط إقراره بمعارضته = ت و سعارضة = ٨٥٦ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءً، وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَى أَلْفٌ، لَمْ يَلْزَمْهُ (شَيْءً).

الإنكار. «الجلال على المنهاج، ٣/٥. وجاء في والإقناع، وللشربيني، أن من شروط المقرّ له عدم تكذيبه للمقرّ، فلو كذبه في إقراره له بمال، ترك في يد المقرّ، لأن يده تشعر بالملك ظاهراً، وسقط إقراره بمعارضته الإنكار حتى لو رجع بعد التكذيب قُبلَ رجوعه، سواء قال غلطت في الإقرار أم تعمّدت الكذب. ٢/ ٤٩. وبه قال والشيخ زكريا، في وفتح الوهاب، ٢٤١/٢.

(٨٥٦) (ض) قوله: شيء في (ب) سقطت كلمة شيء. والأصح: سقوطها. (ع) في هذه المسألة صورتان متقاربتان للإقرار:

الأولى: أن يقول له على ألف إذا جاء رأس الشهر، ذكر في كل من «التنبيه» و «المهذب» وجهين، ولم يصرح باختيار رأي. ص ١٦٤. ٢ ٣٤٧/.

وقوله في والروضة، يتفق مع ما ذهب إليه في والتصحيح، من أنه لا يلزمه شيء فيما إذا قال: على ألف إذا جاء رأس الشهر. وقال: أطلق جماعة أنه لا شيء عليه، لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال، والواقع لا يعلَّق بشرط. فالمذهب أنه لا شيء عليه. ٣٩٧/٤.

وليست في والمنهاج، وقال والشربيني، في شرحه: ولو قال: له عليّ ألف إن جاء رأس السنة مثلاً لم يلزمه، لأنه لم يجزم بالإلتزام بل علَّقه. ومغنى المحتاج، ٢٥٥/٤. وقال والحصني، إذا قال شخص: إذا جاء رأس الشهر، أو قدم زيد فلفلان عليّ مائة: فالمذهب أنه لا يلزمه شيء، لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال، والواقع لا يعلُّق بشرط. «كفاية الأخيار، ١٧٩/١.

الثانية: إذا قال: كان له على ألف: ذكر في والتنبيه، قولين: أحدهما: لا يلزمه شيء، والآخر: يلزمه، ولم يرجّع. ص١٩٤. وفي والمهذب، وجهان بلا ترجيح ٣٤٧/٢.

قال في والروضة): قال: كان على ألف لفلان، ذكر في أصل والروضة، وجهين ولم يرجِّح. وقال من زياداته: ينبغي أن يكون أصحهما أنه ليس إقراراً، ولا يلزم به شيء، لأنه غير معترف في الحال. وقد أشار إلى تصحيحه = ٨٥٧ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: كَانَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ، (فَفَسَّرُهُ) بِكَلْبِ (يَنْفَعُ)، أَوْ سُرْجِيْن، أَوْجِلْدِ مَيْتَةِ، أَوْجَلْ قَلْفٍ، قُبِلَ.

والجرجاني، ٢٩/٣٠. وليست المسألة في دالمنهاج، وقال دالشربيني،:
ولو قال: كان لك علي آلف، فليس إقرار، لأنه لم يعترف في الحال بشيء،
والأصل براءة اللهة. ومغني المحتاج، ٢٤٤/٢. قال والسبكي، تعليقاً على
عبارة والتصحيح،: عبارة والروضة، ينبغي تصحيح المنع، وخالفه والشيخ
الإمام، فصحح أنه إقرار، واعلم أنه صحح في الدعاوى حسب ذكر الشهادة
بالملك السابق في كان ملكك بالأمس الإنتزاع، وهو يوافق صنيع والشيخ
الإمام، وتوشيح التصحيح، ووقة ٢٦٠أ. قال صاحب وإعلام النبيه: لو قال
كان لفلان علي ألف، فقيل يلزمه، وقيل: لا، وهو الأصح. مخطوط رقم

(٨٥٧) (ض) قوله: ففسره. في (ب) وفسره وهو الأصح. قوله: ينفع. في (ب):

ينتفع به وهو الأصح .

(ل) السرجين: الزبل، كلمة أعجمية، وقال والأصمعي،: روث. ويقال سرقين. والمصباح المنيرم. ٢٩٢/١.

 (ع) ذكر في قبول تفسير شيء بما ذكر قولين، ولم يختر شيئًا. ص١٦٤. وأورد في «المهذب، ثلاثة أوجه، ولم يختر منها شيئًا. ٢/٨٤٨.

ما قاله في والتصحيح عن قبول نفسير الشيء بما هو من جنس ما لا يتمول، ويجوز اقتناؤه لمنفعته كما ذكر هو الأصح في والروضة على الاصلام. وهدو ما ذهب إليه في والمنهاج، وقال بصحة تفسير الشيء به على الأصح لصدق كل منهما بالشيء مع كونه محترماً، يحرم أخذه، ويجب ردّه، والأصل براءة ذمته من غيره. ومغنى المحتاج، ٢٤٧/٢

وفي «الوجيز»: إذا قال لفلان على شيء يقبل تفسيره بأقل ما يتموّل، وفي تفسيره بالكلب والسرجين وجلد الميتة خلاف، والأظهر القبول، لأنه شيء لازم. ١٩٧/٢. ٨٥٨ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: (لَهُ عِنْدِي) دَرْهَمُ (تَحْتَ دَرْهَمُ)، أَوْ مَعَ دِرْهَم ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدُهُ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ.

وفي دإعانة الطالبين: لو قال له عندي شيء، فإنه يقبل تفسيره بنجس لا يقتنى، لأنه لا يشعر بالوجوب، كما يقبل تفسيره بما هو مال، وإن لم يتموّل كفلس، أو غير مال كقود، وحقّ شفعة، وحدّ قذف، ونجس يقتنى ككلب معلّم، وزبل وذلك لصدق اسم الشيء على ما ذكر. ٣-١٩٤/ - 1٩٠، وقال صاحب وإعلام النبيه: ولو قال: لفلان عليّ شيء وفسره بحدّ قذف قبل، - وقبل لا ـ أو بحق شفعة قبل، مخطوط رقم ٦م، باب الإقرار.

(٨٥٨) (ض) قوله: له عندي: سقطت من (ب) عندي، والأصح: سقوطها.

\_قوله: تحت درهم. في (ب) تحت درهم أو فوق درهم. وهو الأصح.

(ع) ذكر في «التنبيه» فيما يلزمه طريقين، ولم يختر شيئاً. س١٩٦٤. وفي والمهلب»: إذا قال: تحت درهم أو فوق درهم لزمه درهم. وإن قال: درهم مع درهم يلزمه درهم. وإن قال له عندي درهم قبله أو بعده درهم لزمه درهمان. / ٢٤٩٧.

وقال في والروضة، بما يوافق توله في والتصحيح، من أن قوله: قال: علي درهم مع درهم، أو معه درهم، أو فوق درهم، أو فوقه درهم، أو تحت درهم، أو تحت درهم، أن يلزمه درهم، وفوق درهم، أو فوقه درهم، أو أللي قطع المحتورون. ٤/٣٨٠. ولو قال: إنه المذهب والمنصوص. والذي قطع بعداه درهم، لزمه درهمان على المذهب المنصوص، وبه قطع الأكثرون. ١/٣٨٨. وقال في والمنهاج، بعثل ما ذهب إليه في والتصحيح، ووالروضة، وعلل والشرييني، ذلك بقوله: لأنه ربعًا يريد مع أو فوق أو تحت درهم لي أو إذا قال قبل أو بعد فيلزمه درهمان لا تتضساء القبلية والبعدية المغايرة، وتعذ وتعذ في الرداءة. أما التأكيد. ومنى المحتاج، ٢٩٣٧.

## ٨٥٩ - وَالصَّوابُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ، وَنَوى مَمَ (عَشَرةٍ)، لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ (دُرْهَمَاً).

المدرهمان في قبل وبعد، فلأن التقدم والتأخر لا يحتمل إلا الوجوب. ١٩٩/١. قال صاحب وإعلام النبيه ولو قال: درهم تحت أو فوق، أو مع أو قبل أو بعد فقيل درهم وقيل درهمان. وقبل في الأخيرين فقط درهمان. وهو الأصح. مخطوط رقم ٦٦ ـ باب الإقرار.

(٨٥٩) (ض) قوله: مع عشرة. في (ب) العشرة. والأصح مع عشرة.

ـ وقوله: أحد عشر درهماً. في (ب) أسقط درهماً. والأصح إسقاطها.

(ع) قال في «التنبيه»: يلزمه درهم، إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة.
 ص١٦٤، وبمثله قال في «المهذب». ٣٤٩/٢.

ما رجَحه في «الروضة» يتُغق مع اختياره في «التصحيح» فقال: إن قال: له عليّ درهم في عشرة وأراد به وفي ه ومع، لزمه أحد عشر. ١٩٨١، وهو ما قاله في «المنهاج»: وإن قال ـ له درهم في عشرة، فإن أراد المعيّة لزمه أحد عشر. قال والجلال المحلي، في «شرح»: وردت في ديممني، ومع، في قوله سبحانه وتعالى ﴿ادخلوا في أمم﴾ أي معهم. «شرح الجلال على المنهاج، ١٩/٨. قال وقليوي»: المعيّة المسندة إلى المقر له، أي مع عشرة، فإن أراد مع عشرة لي لزمه واحدة، ١٩/٣. وفي «الإقناع» والشربيني»: ولو قال: له على دره، عشرة، فإن أراد معيّة فأحد عشر. ١٩/٨.

وقال صاحب وإعلام النبيه، ولو قال: درهم في عشرة، وأراد الحساب، ولم يفهمه فدرهم، أو درهم في دينار فدرهم، إلاَّ أن يريد دمع، فالمجموع. مخطوط رقم ٦٦ ـ باب الإقرار.

وقال دالشيخ زكريا، في دفتح الوهاب، بما ينفق مع ما اختاره والنوري، من أنه إذا أراد المعية يلزمه أحد عشر درهماً. ٢٢٥/١. وقال والسبكي،: عبارة والموافعي، أحد عشر درهماً. قال الوالد: وهي محمولة على ما إذا كان في لفظه ما يبين أن العشرة دراهم، وإلاً فاللازم درهم، ويرجع في تفسير العشرة إليه. وتوشيح التصحيح، ورقة ٢٦٧.

٨٦٠ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: (لَهُ عَلَيٌّ) مِنْ دِرْهَم إِلَى عَشْرَةِ لَزِمَهُ تِسْعَةً. ٨٦١ ـ وَأَنَّـهُ إِذَا قَالَ: كَذَا وَكَـذَا دِرهَماً لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ. وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ، كَذَا دِرْهَم بِالخَفْض ، لَزْمَهُ دِرْهَمٌ.

(٨٦٠) (ض) قوله: له على . في (ب) أسقطت منها. والأصح: إسقاطها.

(ع) ذكر في والتنبيه؛ ثلاثة أوجه: ثمانية، وتسعة، وعشرة، ولم يختر شيئًا. ص١٦٥. وذكر في والمهذب، وجهين، ولم يرجّع. ٢٤٩/٠.

صحح في والتصحيح، ما هو الراجح في والروضة، من أنه إذا قال: عليّ من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة على الأصح عند العراقيين، ووالغزالي، . 44./ 2

وما اختاره في والروضة؛ ووالتصحيح؛ هو الأصحُ في والمنهاج،، وقال والجلال المحلى،: إخراجًا للثاني، وإدخالًا للأول، لأنه مبدأ الإقرار. ٩/٣. قال والغزالي،: ولو قال: على من واحد إلى عشرة، فالأصحّ أنه يلزمه تسعة. «الـوجيز» ١٩٨/٢. وقال «السبكي» تعليقاً على قول «المنهاج»: ولو قال له عليّ من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة على الأصح، ورجح الوالد لزوم عشرة. وتوشيح التصحيح، ٢٦٧ ب.

(٨٦١) (ع) في الصورة الأولى \_ النصب \_ قال في والتنبيه : ذكر طريقين ولم يرجّع . وفي الصورة الثانية ـ الجر ـ ذكر قولين ولم يرجّح . ص١٦٥.

وفي «المهذب، جزم في الصورة الأولى بأنه يلزم درهم. وذكر في الصورة الثانية وجهين، ولم يرجُّح. ٣٤٩/٢ - ٣٥٠.

وما رجَّحه في والتصحيح، اختاره في والروضة،، إذ قال: ولو قال: كذا وكذا درهماً، لزمه درهمان على المذهب. ولو قال كذا وكذا درهم ـ بالخفض ـ لزمه درهم واحد فقط. ٢٧٧٧. وقال في والمنهاج، بمثل قوله في والتصحيح، ووالـروضة،. وقـد علل شرّاح والمنهاج، هذه الأحكام بأن إيجاب درهمين في حالة النصب لأنه أقرّ بشيئين مبهمين، وعقبهما بالدرهم منصوباً، فالظاهر أنه تفسير لكل منهما. وعلله في والمطلب، بأن التمييز =

٨٦٢ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، أَوْ أَلْفُ (قَضَيْتُهَا) لَزِمَهُ الأَلْفُ.

وصف، والوصف المتعقب لشيئين يعود إليهما. ومغني المحتاج، ٢٤٩/٣. أما إيجاب درهم في حالة الخفض، فلأن الجرّ لحن عندالبصريين، وهو لا يؤثر في الإقرار، كما لا يؤثّر في الطلاق. والجلال المحلي، ٨/٣. ومغني المحتاج، ٢٤٩/٣. وفي والإقناع، ما يوافق ما قاله والنووي، وعلله بأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع. ٢٠/٥. وقال وابن حجر كذلك بما ينفق وكلام والنووي، وفتح الجواد، ٢٧/٧٥.

#### (٨٦٢) (ض) قوله: قضيتها. في (ب) قضيته. وهو الأصح.

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: يلزمه الألف، والثاني: لا يلزمه، ولم يرتبح. ص ١٦٥، وأورد في «المهذب» وجهين ولم يختر شيئاً. ٢٥٢٧. ما قاله في «الروضة» يوافق ما رجّحه في «التصحيح»، وقال: قال لفلان علي ألف من ثمن خمر، أو كلب، أو خنزير، فالأظهر عند العراقيين وغيرهم: لا يقبل، ويلزمه الألف ويبعسف إقراره. فيعتبر أوله، ويلغى آخره، لأنه وصل به ما يرفعه، فأشبه قوله: ألف لا يلزمني. ٤/ ٣٩٦. ورو قال علي ألف قضيته، فالأصح القبل الذي الفلاك المذكور آخراً لا يرفع الأول. ٤/ ٣٩٧. وقال في فالأصح القبل علي ألف من ثمن خمر أو كلب قضيته، لزمه الألف في وقليوي»: عملاً بأول الكلام. ١٢/٣. وقال الأظهر. قال والكلام الذي موجملة واحدة ويلغو آخره. ١٢/٣. وقال «الشربيني»: لأنه وصل به ما يرفعه، فأشبه قوله له علي ألف لا تلزمني. ومغني «المديني»: لانه وصل به ما يرفعه، فأشبه قوله له علي الف لا تلزمني. ومغني «المدين» عرائي إلام الرووي» من وجوب الألف في الصورتين محل البحث، عملاً بأول كلامه. ٢٧١٧.

٨٦٣ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: لَهُ فِي هَذَا العَبْدِ أَلْفُ، ثُمَّ فَسَّرَهَا بِأَنَّهُ (رَهْنُ) بِأَلْفٍ في (ذمَّته للْمُقَرُّ) لَهُ قَبِلَ .

٨٦٤ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: لَهُ (فِي) مَالِي أَلْفُ، لاَ يَلْزُمْهُ، بَلْ هُوَ وَعُدُ هِبَةٍ.

(٨٦٣) (ض) قوله: بأنه رهن. في (ب) رهن له. قوله: في ذمته للمقر. في (ب) في ذمة المقر. والأصح: بأنه رهن. . . وفي ذمته للمقر.

(ع) ذكر في والتنبيه، أن في المسألة قولين، أحدهما: يقبل، والأخر: لا يقبل.
 ص١٦٥٠. وصحح في والمهذب، القبول. ٣٥٢/٢.

ما رجّحه في دالروضة، يتفق مع ما هو دالراجع، في دالتصحيع، إذ قال: لو قال لفلان في هذا العبد ألف درهم، فهذا لفظ مجمل، فيسأل، فإن قال: أردت أنه رهن عنده بألف عليّ فالإصح القبول، لأن الدين وإن كان في الذمة، فله تعلق ظاهر بالمرهون. ٤/٣٨٣.

وقال في دالمنهاج: ولو قال: في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين. قال دالشربيني،: فإن قيل لا يصبح تفسيره بالوصية والرهن عن دين الغير، كما لو قال: له في هذا العبد ألف فإنه يصبح أن يفسر بذلك. وهذا يفيد أن تفسير دالنووي، يستقيم على هذا الأساس. دمغني المحتاج، ٢٥٢/٢ وقد قال دالغزالي، في دالرجيز، بما يتفق معه رأي دالنووي، في المسألة وعبارته: ولو قال له في هذا العبد ألف درهم إن فسر بأرش الجناية قبل، وإن فحسر بكون العبد مرهوناً، فالأظهر أنه يقبل. ١٩٩/١. واختار دالشيخ أبو إسحاق، في دالمهذب، ما اختاره دالنووي، في دالتصحيح، من قبول إقراره، لال المرتهن يتعلق حقه بالذمة والعين. ٢٥٢/٣.

(٨٦٤) (ض) قوله: في. في نسخة (ب) من. والأصح: في.

(ع) اختار في والتنبيه؛ أنه إن قال من مالي ألف درهم لزمه، وإن قال في مالي فهو همة على المنصوص. ص١٦٥. وجزم في والمهذب؛ بأنه لا يلزمه الألف. ٣٠٧/٢.

قال في «الـروضة»: ولو قال: له في مالي ألف درهم، كان إقراراً، ولو=

٨٦٥ - وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: لَهُ عِنْدِي عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ ، لَزِمَهُ العَبْدُ دُونَ العِمَامَةِ .

٨٦٦ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدِ بَلْ لِعَمْرِهِ، أَوْ غَصَبْتُهَا مِنْ زَيْدٍ (بَلْ) مِنْ عَمْرِهِ، (سُلِّمَتُ) إِلَى زَيْدٍ، (وَغَرَمَ) لِعَمْرِهِ.

قال: له من مالي ألف درهم، كان وعد هبة، نص عليهما. ٢٨٥/٤. وقال في والمنهاج: لوقال: لي على حق ميرائي من أبي ألف، فهو وعد هبة. نصّ عليه والشافعي، وخرّع بعضهم في الثانية أنه إقرار من نصّه على أن قوله لي في مالي ألف، إقرار. والحلال المحلي؛ ٣/١٠. وقال وقليوبي، هو وعد هبة إن لم يأت بصيغة على، ولم يرد الإقرار، والأفهو إقرار يتعلق بجميع التركة، إن كان جائزاً، أو صدّقه الورثة. وإلاّ يقسد رحصة. وقليوبي على المنهاج، ١٠/٣. وقال في ونتح الوهاب، ولو قال: له في ميرائي من أبي ألف فوعد هبة، إن لم يرد به إقراراً، لأنه أضاف الميراث إلى نفسه، ثم جعل للغير جزءاً منه، وذلك لا يكون إلاً هبة، ٢٢١/٣. واختار والشيخ أبو إسحاق، في والمهذب، بأنه لا يلزمه الألف، وأنه وعد هبة، لأن ماله لا يصير لغيره بإقراره.

(٨٦٥) (ع) جزم في «التنبيه» أن القائل يلزمه بإقراره العبد والعمامة. ص١٦٥. وجزم معثل ذلك في والمهذب، أيضاً. ٧ /٣٥١.

ربّح في «الروضة» ما هو الصحيح في «التصحيح» من أن قوله: له عندي عبد عليه عمامة إقرار بالعبد فقط. وهو ما عليه جمهور الأصحاب. ٢٨٨/٤. وهو ما اختاره في «المنهاج» إذ قال: لا تلزمه العمامة على الأصح. وعلّله شراح والمنهاج»: بالأخذ باليقين، ولأنه لم يقرّبه، إذ الظرف غير المظروف، والإقرار وقال دائين. ومغني المحتاج، ٢٥١/٣، «المجلال على المنهاج» ١٠/٣ وقال دابن حجر»: ومن أقرّ بشيء، وذكر معه ظرفه أو مظروفه، لزمه ما أقرّ به، لا ما جعل ظرفاً له، ولا ما جعله مظروفاً له، لا نا لإقرار يعتمد اليقين ـ الظرف التوي ـ وهـ متخلف هنا، فيجب له في عبد عليه عمامة أو ثوب، الظرف وحده، أي العبد دون العمامة. ٢٥٥/١.

٨٦٧ - وَأَنَّهُ إِذَا بَاعَ شَيْئاً، وَقَبَضَ (النَّمَنَ) ثُمَّ أَقَرُّ (بِأَنَّ المَبِيعَ) لِغَيْرِه، لَزِمَهُ الغُومُ قَوْلاً وَاحداً.

- قوله: سلمت إلى زيد. في (أ) وسلمت: الأصح سلمت.
 - قوله: وغرم في (ب) غرم، والأصح: وغرم.

(ع) قال في «التنبيه»: يلزمه الإقرار الأول، وفي غرمه للثاني طريقان. ولم
 يرجح. ص١٦٦. ورجّح في «المهذب» أنها تسلم لزيد، ويغرم لعمرو.
 ٣٥٧/٧.

قال في والروضة ، بما يتفق وقوله في والتصحيح ، من أنه في حالة قوله هذه الدار لزيد، بل لعمرو، أو قوله : غصبتها من زيد بل من عمرو أن الدار تسلم إلى زيد. والأظهر عند الأكثرين أنه يغرم لعمرو. \$\dangle 1.5 . وفيعب في والمنهاج ، إلى القول بما يوافق قوله في والروضة ، واالتصحيح ، من حيث تسليم المدار لزيد وضرمه لعمرو، لأنه حال بينه وبينها . والجلال على المنهاج ، 11/٣ وفي والوجيزه ما يتفق وما اختاره والنووي ، من أنه إذا قال الدار لزيد بل لعمرو، سلمها إلى زيد، ويغزم لعمرو في أقيس القولين . ولو قال عصبتها من زيد، وملكها لعمرو، يبرأ بالتسليم إلى زيد فلعله مرتهن أو مستأجر ، 17/1/ . وفي وفتح المعين ، وضرح وإعانة الطالبين عليه : ولو قال المقر: هذا البيت أو نحوه لزيد بل لعمرو، أو قال غصبته هذا الشيء من زيد بل من عمرو، سلم المقرّ المقرّ به لزيد لسبق الإقرار له ، سواء قال ذلك متصلاً بما قبيه ، أو منفصلاً عنه ، وإن طال زمن الإنفصال لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق آدمي ، وغرم بدله لعمرو من مثل في المثلي ، وقيمة في المتقوم عند دابن حجرى أو اقيمة مطلقاً عند دالرملى ، 1972.

(٨٦٧) (ض) قوله: الثمن. في (ب) ثمنه، وهو الأصحّ.

ـ قوله: بأن المبيع. في (ب) بالبيع، وهو الأصح.

 (ع) ذكر في والتنبيه، طريقين، ولم يختر شيئاً. ص١٦٦. ولم يذكر حكم المسألة في والمهذب.

ما اختاره في والروضة، هو الراجع في والتصحيح،، إذ قال: باع عيناً، ع

## ٨٦٨ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ (مِلْكُهَا) لِزَيْدٍ، وَغَصَبْتُهَا مِنْ عَمْرِهِ، سُلِّمَتْ إِلَى عَمْرِهِ، وَلاَ يَفْرُمُ لِزَيْدٍ شَيْئًا.

وأقبضها، واستوفى الثمن، ثم قال: كنت بعتها لفلان، أو غصبتها منه، لم يقبل قوله على المشتري، وبالنسبة للمقر له، الأصح القطع بالغرم له، لأنه فرّت حقه بتصرفه وتسليمه. ٤/٢٠٤. ولم أقف على حكم المسألة في والمنهاج، أو وشروحه. وقد علّق والسبكي، على عبارة والتصحيح، بقوله: يشمل ما لوباعه بشرط الخيار ثم أدّعاه رجل، فأقر له به البائع في مدّة الخيار، والمنقول أنه يصح إقراره، وينفسخ البيع، لأن له الفسخ، بخلاف ما لو أقر بعد لزوم البيع، فإنه لإيقبل. لعجزه عن الفسخ، وتوشيح التصحيح، ورقة ١٢٧أ. وقال صاحب وإعلام النيه، ولو باع من زيد، وقبض الثمن، ثم أقر أنه لعمرو، فقيل يغرم له وهو الأصح، وقيل على قولين، مخطوط رقم ٢م ـ باب الإقرار،

(٨٦٨) (ض) قوله: ملكها في (ب) ملكتها، والأصح ملكها.

 (ع) ذكر في «التنبيه، قولين في من تسلّم له الدار، ولم يرجّع، كما ذكر قولين فيمن يغرم له. ولم يختر شيئًا. ص١٦٦.

وأورد في «المهذب» وجهين. ولم يحتر شيئاً. ٢/٢٥٣.

ما رجّح في «الروضة» هو ما اختاره في «التصحيح». وعبارته: قال: غصبت هذه الدار من زيد، وملكها لعموه، سلمت إلى زيد لأنه اعترف له باليد، والظاهر أنه محق فيها، ثم تكون الخصومة بين زيد وعمرو في الدار، ولا تقبل شهادة المقر لعمرو، لأنه غاصب. وفي غرامة المقرّ لعمرو طريقان، أصحهما: القطع بأنه لا غرم له، لأنه لا منافاة هنا بين الإقرارين، لجواز أن يكون الملك لعمرو، ويكون في يد زيد بإجارة، أو رهن، أو وصية بالمنافع، فيكون الأخذ غاصباً منه . ٤/٢٠٤. وليست المسألة في «المنهاج». وجاء في «شروحه»: لو قال غصبتها من زيد، والملك فيها لعمو، سلمت لزيد، لأنه اعترف بالملك له، ولا يغرم لعمرو، لجواز كونها ملك عمرو وهي في يد زيد بإجارة أو وصية بمنافعها، أو نحو ذلك كرهن، وكما لو قال في عين من تركة مررثة: هذه لزيد بل لعمرو، ولعدم كمال اطلاعه. «الجلال على المنهاج»=

# ٨٦٩ - وَأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِنَسَبِ كَبِيرٍ، مَيَّتٍ، مجهولِ النَّسَبِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ (وَوَرِثُهُ).

۳۱۳/۳ . ومغني المحتاج، ۲۷۷/۲. وفي والوجيز، ولو قال: غصبتها من زيد، وملكها لعمرو، يبوأ بالتسليم إلى زيد، فلعله مرتهن أو مستأجر. ۲۰۱/۲.

وقال دابن حجر، بمثل قول دالنووي، من أن الدار تسلم لعمرو، لأنه اعترف له باليد. والظاهر أنه محق فيها، ومن ثم برى، المقر بقبض زيد له، فلا غرم عليه لعمرو، إذ لا منافاة هنا بين الإقرارين لاحتمال أن زيداً مستاجر، أو مرتهن مثلاً، فيكون الآخذ غاصباً منه. وفتح الجواد، ٥٣٨/٢.

و وهي قال صاحب وإعلام النبيه: ولوقال: هو لزيد، وغصبته من عمرو، فقيل يسلم لعمرو، ويبرأ، وهو الأصح. مخطوط - رقم ٦٦ - باب الإقرار.

(٨٦٩) (ض) قوله: وورثه. في (ب) وإرثه. والأصح: وورثه.

(ع) جزم في والتنبيه، أنه إن أقر بنسب كبير، وكمان ميناً. لم يثبت نسبه.
 ص١٦٦٠. واختار في والمهذب، أنه يثبت نسبه وإرثه. ٢٥٣٢/٢..

رجّع في والروضة، ما هر الصحيح في والتصحيح، وقال الأكثرون يلحقه نسبه كالصغير، ٤/٥١٥. وقال في والمنهاج، بمثل قوله في والروضة، ووالتصحيح، ونصه: ويصح أن يستلحق مبتاً صغيراً، وكما كبيراً على الأصح. وقال وعميرة، في تعليله: بأنه كالثابت بالبينة. ١٥/٣. وقال والشيخ زكرياء: وإن ألحق النسب بغيره، ممن يتعلى النسب منه إليه شرط فيه كونه حياً، لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره. وفتح الوماب، ٨/٢٢/٢، وقال والسبكي، في والتوشيح، : الذي قاله الوالد، وهو قول وابن سريج، ووابن الصباغ، أنه يثبت الإرث والنسب جميعاً. وتوشيح التصحيح، ووقع لا ١٢٧. ٨٧٠ \_ وَأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ وَلاءٌ (لا) يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ (باَبْن).

٨٧١ ـ وَأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الوَرَنَةِ (بزَوْجيَّةِ) (المَوْرُوثِ)، وَأَنَّكَرَ بَعْضَهُمْ فَلَا

\_\_\_\_\_

(۸۷۰) (ض) قوله: لا. سقطت من (ب)، والأصح إسقاطها. وأضاف في (ب) بالإذن بعد ابن. والأصح عدم إضافتها.

(ع) ذكر في والتنبه، قولين، أحدهما: يقبل، والآخر: لا يقبل، ولم يرجّح.
 ١٩٦٠. وليست في والمهذب.

قال في والروضة»: إذا استلحق عبد الغير، أو معتقته، لم يلحق إن كان صغيراً محافظة على حق الولاء للسيد، بل يحتاج إلى البيّنة. وإن استلحق عبداً في يده، ووجد إمكان الاستلحاق، فإن كان مجهول النسب لحقه. إن كان صغيراً، وحكم بعتقه. وكذا إن كان بالغاً وصدَّقه. ١٥/٤. وليست في «المنهاج»، وقال في «مغنى المحتاج»: من عليه ولاء، فإنه إذا أقرّ بأخ أو أب، فإنه لا يقبل لما فيه من الإضرار بالسيَّد، بخلاف ما لو أقرَّ بنسب ابن، فإنه يقبل، لأن به حاجة إلى استلحاق الإبن، لأنه لا يتصور بثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببيّنة ، بخلاف الأب والأخ ، فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما ، ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره. ومغنى المحتاج، ٢٦٣/٢. وفي وفتح الجوادي: أن من شروط الإقرار بالنسب، أن يكون المقربه حراً، لا ولاء عليه، فلا يستحلق إلَّا من لم يرق، دون قن الغير أو عتيقة الصغير والمكلف إن كذبه، أو سكت محافظة على حق الولاء للسيد، بخلاف المصدق كما رجّحه والشيخان، لكن العبد باق على رقه إذ لا تنافى بين النسب والرق. ٢ / ٥٣٩. وقال والشيخ زكريا: من شروط الإقرار كون المقرّ لا ولاء عليه، فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ لم يقبل تتضرر من له الولاء بذلك، بخلاف ما لو الحق النسب بنفسه، كأن أقرّ بابن لا يمكن ثبوت نسبه منه. ولم يقر إلّا ببيّنة، ونحو الأب والأخ يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه. «فتح الوهاب» ٢٢٨/٢.

(۸۷۱) (ض) بزوجيه الموروث. في (ب) بزوجته للموروث. والأصح بزوجتيه للموروث. إِرْتٌ، قَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَوْلِي بِزَوْجِيَّتِهِ مَا إِذَا أَقَرُ بِزَوْجَةٍ أُو زَوْجٍ، فَالحُكُمُ وَاحِدٌ.

٨٧٢ ـ وَأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الوَرَثَةِ بِدَيْنِ عَلَى (المَوْرُوثِ) وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ، لَمْ

 (ع) ذكر في والتنبيه، قولين في ثبوت الإرث لها، ولم يرجح. ص١٦٦. وأورد في والمهذب، وجهين، ولم يختر شيئًا. ٢٥٣/٢.

ما قاله في والتصحيح، يتفق مع ما اختاره في والروضة، إذ ذهب إلى أن إقرار الورثة بزوج أو بزوجة للميت مقبول على المذهب. فإن قبلنا فاقر أحد 
الابنين المستفرقين وأنكر الآخر، فالصحيح المنصوص أنه لا يرث، لأن الإرث 
فرع النسب، ولم يثبت. ٤/٤٢٤. وقال والشربيني، في وشرح المنهاج، بما 
يوافق قوله في والروضة، ووالتصحيح،: ولو أقر بعض الورثة بزوجية امرأة 
الموروث. وأنكر بعضهم لم يثبت لها ميراث في الظاهر، كنظيره من النسب. 
ومغني المحتاج، ٢٩٣٧، وقال وابن حجرى: ويصح إن أقر الورثة باحد 
الزوجين، فإن أنكر بعضهم لزم المقر باطناً. وفتح الجواد، ٤٢/٢٥، وقال 
صاحب وإعلام النبيه: ولو أقر الورثة بزوجية امرأة ثبت لها الميراث.

(٨٧٢) (ض) الموروث. في (ب) مورثهم. والأصح: الموروث.

(ج) ذكر في «التنبيه» قولين، أحدهما: يلزم المقر جميعاً، في حصته،
 والثاني: يلزمه بقسطه، ولم يرجح. ص٢٠٦، ورجح في «المهذب» أنه لا
 يلزم المقر في هذه الحالة إلا بقسطه. ٣٥٠/٣.

رجح والنووي، في والروضة، ما هو الراجح في والتصحيح، من أنه لو أقر بعض الورثة بدين، وأنكر بعضهم، أنه لا يلزم المقر إلا بقسط حصته من التركة. ١٩١٤. وقال وابن حجر، في وفتح الجواد، بعثل ما اختاره والنووي، في والتصحيح، ١٩٤١. كما أن والشيخ أبا إسحاق، في والمهلب، وافق والإسام النووي، على ما اختاره من أن المقر لا يقر إلا بقسطه، لأنه لو لزم بالإقرار جميم الدين لم تُقبل شهادته. ٥٩/٣٠٠.

وقال صاحب (إعلام النبيه): ولو أقر بعضهم بدين، فقيل عليه جميعه في حصة، وقيل بقسطه، وهو الأصح، ـ مخطوط 7م ـ باب الإقرار.

يَلْزَمْ المُقِرَّ إِلَّا بِقِسْطِهِ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ، وَإِلَيهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ.

الحَمْدُ للهِ حَمْداً يُرَافِي نِمَمَهُ، وَيَكَافِيءُ مَزِيدَهُ، سُبْحَانَكَ لاَ نُتْنِي عَلَيْكَ ثَنَاءً كَمَا أَثَنَيْتَ عَلَى نَفْسَكَ.

اللَّهُمُّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَسَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، النَّبِيُّ الْأَمْيُّ، وَعَلَى النَّبِيُّ عَدْدَ مَا الْأَمْيُّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْرَاجِهِ وَثُرَيَّتِهِ وَأَتَبَاعِهِ وَمُحَمِّيهِ عَدْدَ مَا الْأَمْيُ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَدْدَ مَا أَغْفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُونَ. وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ المَوْلَى وَنَعْمَ المَوْلَى

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله الذي خلق الإنسانَ بقدرته، وربَّاه بِنَعْمَته، وعَلَّهه ما لم يَكُنْ يَعلَم، هذاه النَّجدين، وعرفه الطريقين ﴿قَمَنْ يَعملُ مثقالَ ذَرَّةٍ خيراً يرَه، ومنْ يعملُ مثقالَ ذرَّةٍ شراً يره﴾. والصَّلاة والسَّلام على عبده ورسوله محمد، معلَّم الأمة سبيلَ الهداية والرشاد، وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار، ومن سار على نَهْجه، واتَّبم شريعتَه إلى يوم الدين وبعد:

فإنَّ «علم الفقه» من أشرف العلوم، والاشتغال به من أجلَّ المهمّات، ندب الحقُّ تبارك وتعالى الأمة بمجموعها إلى تعلّمه، وجعل التصدِّي للقيام بأمره واجباً على طائفةٍ من النَّاس، لئلا تتعطل مسيرتُه، أو تَخبو جذرتُه في العقول، وعلى أرض الواقع ﴿فلولا نَفَر من كل فرقة منهم طائفةً ليتفقّهوا في الدَّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وجعَل المصطفى صلوات الله تعالى عليه، الوُقوفَ على دقائق الفقه، والدراية بأحكام الشريعة علامة الخيرية، وآية الفضل، وعلو المنزلة عند الله تعالى، وعند الناس، فقال «من يرد الله بعراً يفقهه في الدَّين».

ومن ناحية أخرى، فالفقه، وأحكام الشريعة العملية، هي صنو العقيدة والتوحيد، لا انفصام بينهما عند من أدرك حقيقة الإسلام، وكيف لا، وذكر العمل الصالح يأتي متلازماً مع الإيمان، مقترناً به حيثما ورد في الكتاب العزيز؟ ولا غَرو، فالعمل الصالح هو برهان صدق العقيدة، ودليلً صحّة الإيمان. وهل العمل الصالح إلاً عبادة يتقرّب بها إلى الله تعالى ممثلا بصلاة كاملة الأركان والشروط مع سلامة النيَّة، وصدق التوجُّه للباري سبحانه، ويصيام متقبل، ويزكاة يتفق إخراجها وأحكام الشَّرع، وحجُّ مرور؟ وهل هو إلَّا معاملة فيما بين الناس سواءً في مجال المال والاقتصاد من بيع وإجارة وقرض وشركة تتم في إطار ما رسمه الشَّرع من حدود وقيود مجانبة للحرام، وطلباً للحلال؟ وسواءً كان في مجال الأسرة من خطبة التشريعات التي تكفل أن تكون مصدر استقرار وأمان للبنة الأولى في التسريعات التي تكفل أن تكون مصدر استقرار وأمان للبنة الأولى في المحتمع . أو كان في مجال العقوبات من حدود وقصاص توقع في النطاق الذي أقرة الشارع المحكم بحيث يضمن العمل بها استئصال شأفة الشرً والدذيلة والعدوان على الأنفس والأموال والأعراض. أو كان في ميُدان العلائق السياسية فيما بين الحاكم وشعبه، ويين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، في دائرة ما اختطَّه الشَّرع ، فتكون ثمرة العمل بها إرساء مبادىء من الدول والحرية والمساواة والمعاملة بالمثل . . .

وهل هذا الذي أشرت إلى طرف منه إلاً الفقه؟ فلا مغالاة إن قلنا إنه الحياة بأبعادها الواسعة.

واستجابة للنداء الإلهي ، والدعوة النبوية ، وتجسيداً للمعاني العظيمة التي يكرّسها الفقة في الحياة ، انبرت طائفة كبيرة من أبناء الأمة على مرَّ الأعصار. للصدع بالأمر، والاستجابة للنداء. فوقفت حياتها كليًّا أو جزئيًا لهذه الغاية ، فبارَكَ اللهُ جهودها ، وكافأها على صدقها وتجرُّدها للحق، بأن فتح عليها كنوز المعرفة تمثَّلت في عشرات المصنَّفاتِ التي خلَّفوها في فترة قصيرة من الزمن ، وفي مئات التلاميذ والأتباع الذين حملوا علمهم في أرجاء المعمورة ، فأنالهم الله تعالى حسنَ الأحدوثة في الدنيا، ولقوه أرضين مرضيين ، آملين بما وعدهم من موفور الثواب يوم الدين .

وإذا كان اشتغالُ العلماءِ بالفقهِ قد أثرى الساحة الإسلاميةَ بما لا

يُحصى من الأحكام الشرعية التي شملت كلِّ مسألة دقيقة أو جليلة مما يواجهُ الناس في حياتهم، كي يكون الفقه حقيقة علاجاً ناجعاً لكل ما هو قائم في دنيا الناس من قضايا ومشكلات، فإن حرية الفكر من جهة، وصفاة القرائح ونضجها من جهة أخرى قد جعل المسألة الواحدة يصدر بشأنها أكثر من حكم لأسباب ليس هنا مجالُ ذكرها.

لا ريب أن تعدُّد الأحكام في المسألة له إيجابياتُه من حيثُ إثراء الفكر، والتَّسير والتوسعة على الناس مما ينسجم مع طبيعة هذا الدين، إلا أن نفراً من العلماء رأوا في توحيد هذه الآراء المتباينة والخروج برأي واحد يكون هو الراجع المعتمد في المذهب له بدوره إيجابياتُ أخرى، إذ يَمنح الناسَ الطمأنينة فيما يزاولونه من عبادات، وما يجرونه من عقود ويقدمون عليه من معاملات، لا سيما وأنَّ هذه المهمة لا يتصدى لها إلاَّ نفرُ لديهم الأهية، ويملكون قادرين على تحديد هذا الرجحان، ولا ريب فالترجيحُ رتبةً اجتهاديةً.

ولقد تعدَّدت المصنفاتُ التي تناولت هذا الموضوع، وقد سبق أن قمتُ بتحقيق كتاب وتصحيح الننيه، للإمام والنووي، والذي أراد من خلاله جعل كتاب والتنبيه، ولابي إسحاق الشيرازي، ممثلًا بصورة مختصرة للفقه الشافعي. بحيث يعتبر من أحاط بأحكامه قد أحاط بالفقه الشافعي.

ونظراً لأهمية موضوع هذا الكتاب فقد أثار اهتمام عدد من العلماء، رأوا في عملهم استكمالاً لما شرع به الإمام «النووي» بهدف بلوغ ذات الغاية التي رسمها «النووي» لعمله. ومن هذه المصنفات كتاب وتذكرة النبيه في تصحيح التنبيه أضاف مصنفه «جمال الدين الإسنوي» طائفةً من الأحكام التي رأى أن «النووي» قد غفل عنها، كما استدرك على «النووي» بعض تصحيحاته، اعتقاداً منه أن الحق ما ذهب إليه. وهذا الكتاب هو موضوع هذه الدراسة. وقد قدّمت بين يدي تحقيق كتاب وتذكرة النبيه، بفصل تمهيدي 
تناولت فيه حياة الإمام والإسنوي، واشتغاله بالعلم، وشيوخه وتلاميذه، 
ومصنفاته، كما أشرت فيه إلى الدور الذي قمت به في عملية التحقيق، 
وعقدت مطلباً للمقارنة بين والتصحيح، وللنووي، ووالتذكرة، وللإسنوي، 
بيّت فيه أوجه الاتفاق والاختلاف بين المصنفين شكلاً ومضموناً. وبعد 
الفراغ من تحقيق الكتاب، وضعت قائمة بالمراجع التي اعتمدت عليها في 
التحقيق، وفهرسة لموضوعات الكتاب.

وبعد، فهذا جهدي في تحقيق هذا الكتاب القيّم قد بذّلته، ولم أذّخر وسعاً في تدوين ما من شأنه خدمته، وجعله نافعاً لمن يطّلع عليه، ولكن لا يُسمى، أن جهدي جهد بشر ضعيف، جبل على الخطأ والنسيان لذا لا أدّعي لعملي اكتمالًا، ولا أنفي عنه الهيّاتِ والنّغرات، ولكن عزائي هو ثقتي بعفو الله ورحمته، فهو مقبلُ العثرات، وجابرُ الزلّات، كما أن أملي كبير في سعة صدر القارىء الكريم، وفي كرمه، أن لايضنُ عليَّ بالنصيحة فيما نقم عليه عينه من هفوة.

رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم ولا نعلم، فأنت الأعز الأكوم، والحمد لله رب العالميين.

# فصل تمهيدي

# ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: نبذة عن حياة الإمام الإسنوي، وفيه مطالب: المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المطلب الثانى: نشأته وأسرته.

المطلب الثالث: نشاطه العلمي.

المطلب الرابع: تقلده المناصب.

المطلب الخامس: وفاته.

المبحث الثاني: الجوانب المتعلّقة بعملية التحقيق، وفيه مطالب: المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه.

المطلب الثاني: أهمية الكتاب.

المطلب الثالث: النسخ المعتمدة في التحقيق.

المطلب الرابع: عملي في التحقيق.

المطلب الخامس: بين «تصحيح التنبيه» و«تذكرة النبيه».

### المبحث الأول

# : نبذة عن حياة الإمام الإسنوي: ـ (١)

ويشتمل هذا المبحث على عدة مطالب أهمها:

# المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده:

هو الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي القرشي، أبو محمد، الشيخ جمال الدين الإسنوي، ويقال الإسنائي.

والإسنوي أو الإسنائي نسبة إلى إسنا - بكسر الهمزة وسكون السين - (٢). وفي «القاموس المحيط» إنها بفتح الهمزة وكسرها (٢). وجاء في «معجم البلدان» وغيره: إنها مدينة بأقصى الصعيد بمصر، وهي على شاطىء النيل من الجانب الغربي، وهي طيبة كثيرة النخل والبساتين (١).

<sup>(1)</sup> انظر ترجمة الإمام الإسنوي في: الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ٢٩٣٢، ه. شذرات الذهب لابن العماد ٢٩٣٦، البدر الطالع للشوكاني ٢٥٥١، ٥٥٤، مشذرات الذهب لابن العماد ٢٩٤٦، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ١١٤/١١، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١١٣/٣، الأعلام للزركلي ١١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ١٩٦/٤، معجم البلدان ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، ١٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٢٤٥/١.

وقــد ولــد والإسنــوي، في العشر الأخيرة من ذي الحجة سنة ٧٠٤ للهجرة. وقال دابن قاضي شهبة، في رجب(٠).

المطلب الثانى: نشأته وأسرته:

نشأ والإسنوي، وترعرع في بلدة إسنا. إذ أقام فيها حتى سنة ٧٢١ه.. وبعدها وفد إلى القاهرة وأقام فيها. ولعلّ خروجه منها يعزّز المقولة التي ذكرها والأدفوي، في والطالع السعيد، عند حديثه عن مدينة وإسنا، فقال بأنها تنبت الطيب، ولا تحتفظ به، فقلّ أن يظهر بها عالم أو صالح إلاَّ انتقل منها، وسكن غيرها٧٠.

أما عن أسرة الإمام والإسنوي، فإنه ينتمي إلى أسرة كثر فيها أهل التقى والفضل والعلم، مما هيأ له الجو المناسب للأخذ بأسباب الصلاح، وولوج العلم من بابم الواسع، هذا بالإضافة إلى ما وهبه الله تعالى من استعداد فطري، صقلته التجربة الحقيقية التي عايشها في حلق الدرس، ومجالس العلم المختلفة في عصره:

فوالد الإمام «الإسنوي»، كان من علماء «إسنا»، وكان ممن أخذ العلم عن الشيخ «بهاء الدين القفطي»، وقد ذكر «الإسنوي» ذلك في «طبقاته»، إذ قال في ترجمة والده: كان الوالد ـ رحمه الله تعالى ـ مع ما اتصف به من العلم من كبار الصالحين المتورّعين المنقطعين إلى الله عز وجل، اشتغل بإسنا على «البهاء القفطي»، ثم اعتزل عن الناس، ولزم بيته مقبلاً على ما هو الأهمّ من صلاة وقراءة قرآن، ومطالعة، وما يحتاج إليه عياله، فإذا كان الليل جمع أولاده، وأخذ لهم شيئاً من الفقه، والفرائض، والعربية، وكنت ممن يحضر ٧٠٠.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن قاضي شهبة ١٣٢/٣.

<sup>(</sup>٦) الطالع السعيد ص١٧.

<sup>(</sup>٧) طبقات الإسنوي ١/١٨٤ـ١٨٥ .

وكان وللإسنوي، أخ هو ومحمد بن الحسن بن عمر الاسناثي،، عماد الدين، ولد بإسنا في حدود سنة خمس وتسعين وستماثة، واشتغل بها على والده في الفقه، والفرائض، والحساب إلى أن مهر في ذلك، ثم ارتحل إلى القاهرة وأخذ عن مشايخها، وأخذ بحماة عن القاضى وشرف الدين البارزي، وسمع من جماعة. ذكره أخوه والإمام الإسنوي، في وطبقاته، وقال: كان فقيهاً، إماماً في علم الأصلين، والخلاف، والجدل، وعلم التصوُّف، نظاراً، بحاثاً، فصيحاً، حسن التعبير عن الأشياء الرقيقة بالألفاظ الرشيقة، ديِّناً، حيِّراً، كثير البر والصدقة، رقيق القلب، طارحاً للتكلف، مؤثراً للتقشف، إلى أن قال: ارتحل إلى القاهرة، وأخذ عن مشايخها إلى أن برع في العلوم، ولم يبق له في الأصلين والخلاف والجدل نظير، بل ولا من يقاربه في ذلك من أشياخه، ولا غيرهم، ثم ارتحل إلى الشام، واستوطن حماة مدة، ودرّس بها، واجتمعت الطلبة على الاستفادة منه، ثم عاد إلى الديار المصرية، فانتصب فيها أيضاً للإقراء والتدريس والإفتاء والتصنيف، فصنّف مختصراً في علم الجدل سمّاه والمعتبر في علم النـظر، ثم وضع عليه شرحاً جيداً، وصنَّف في التصوَّف كتاباً حسناً سمّاه «حياة القلوب» وتصنيفاً في الردّ على النصاري، وتولّى تدريس الحسامية، والأقبغاوية، وناب في الحكم في القاهرة، وأضيف إليه نظر الأوقاف بها، وأوصى أن يعاد إلى من بعده قدر ما تناوله منه من المعلوم، توفي في شهر رجب سنة ٧٦٤هـ(^).

<sup>(</sup>A) طبقات الشافعية ـ لابن قاضي شهبة ١٦١/٣.

<sup>(</sup>٩) النجوم الزاهرة ١٢٨/١١.

ولمه عمّ أسنٌ من والده اسمه دجمال الدين عبد الرحيم»، ترجم له 
«الإسنوي» في «طبقاته» فقال: جمال الدين عبد الرحيم، اشتغل على 
«البهاء القفطي»، وأجازه بالفتوى، وناب في الحكم في جهات متعدّدة، 
وكان مشهوراً بمعرفة «الوسيط»، توفي قبل ولادتي بأشهر قلائل، فسماني 
الوالد باسمه، ولقبنى بلقبه ۱۸۰۰.

وكان للإمام خال اسمه «سليمان بن جعفر»، محي الدين أبو الربيع الإسنوي المصري، ولد في أوائل سنة سبعمائة واشتغل، وأقتى، ودرس بمشهد الست نفسة والفخرية، ذكره ابن أخته الشيخ «جمال الدين الإسنوي» في «طبقاته، وقال: كان فاضلاً مشاركاً في العلوم، ماهراً في الجبر والمقابلة، صنف طبقات فقهاء الشافعية، ومات عنها وهي مسوّدة لا ينتفع بها، توفي في جمادى الآخرة سنة ٢٥٧هـ(١١).

وللإسنوي كذلك ابن عم هو محمد بن أحمد بن علي بن عمر، الإمام شمس الدين الإسنوي، ابن عم الشيخ جمال الدين، قال القاضي ولي الدين ابن العراقي: ذكر لي القاضي، تقي الدين، عبد اللطيف بن أحمد بن عمر الإسنوي، أنه كان أحد العلماء الغاملين، وأنه اختصر والشفاء، وللقاضي عياض، وشرح «مختصر مسلم» و«الألفية» ولابن مالك»، وأنه اشتغل قديماً، ثم أقام ببلدة إسنا، ثم صار يجاور بمكة سنة وإن الشيخ عبد الله اليافعي قال له: إنه قطب الوقت في العلم والعمل، توفي بمكة بعد الحج سنة ٣٧هـ(١).

لقد كان من الطبيعي لمن نشأ في أكناف مثل هذه الأسرة التي أخذت من العلم الشرعي بحظ وافر أن يتأجج في أعماقه الإحساس بالرغبة في المقات الشافعية ـ للإسنوي ١٩٥/٥٠ الدرر الكامنة ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>۱۱) طبقات ابن قاضي شهبة ۲۸/۳ .

<sup>(</sup>١٢) طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ١١٥/٣.

طلب العلم، وأن يقبل عليه بمزيد من الحرص، لتكون حصيلة ذلك عَلَماً يشار إليه بالبنان كالإمام جمال الدين الإسنوي.

المطلب الثالث: نشاطه العلمي:

يمكن القول بأن النشاط العلمي للإمام الإسنوي يتجسّد في ثلاثة جوانب يتجلى من خلالها هذا النشاط:

أولاً: إقباله على العلم ورحلته طلباً له: ـ لقد ظهر الاستعداد الجادّ للعلم في شخص الإمام الإسنوي منذ نعومة أظفاره، كيف لا وهو الذي حفظ والتنبيه، ولأبي إسحاق الشيرازي،، وهو لمَّا يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وذلك في بلدته إسنا، وقد تأتي له ذلك في ستة أشهر. ولإرواء رغبته في العلم، وإشباع نهمه فيه شدِّ عصا الترحال إلى القاهرة التي كانت تموج بنهضة ثقافية، وتشهد ازدهاراً فكرياً ملحوظاً، وكان ذلك سنة ٧٢١هـ. وبعد أن اشتد عوده، وكبر رصيده من العلم والمعرفة ـ في وقت ليس بالطويل \_ مما يشهد بذكائه، وقابليته المتفجرة لتلقى العلم، انتقل إلى دور العطاء ممثلاً بادىء الأمر بالتدريس. فقد درّس التفسير في الجامع الطولوني سنة ٧٢٧هـ، كما عمل في التدريس في مدارس شهيرة أخرى أهمها: الملكية، والفارسية، والفاضلية، والأقبغاوية، والناصرية، والمنصورية، والصالحية، وجميعها في القاهرة(١٣).

وكان في تدريسه مثالًا يحتذي للمربى الذي يلتزم المباديء التربوية، والأسس النفسية السليمة في تعامله مع طلابه من حيث تقبّلهم، ومعاملتهم بالإحسان والرحمة ولين الجانب، فقد روى عنه أنه كان يقرّب الضعيف المستهان من طلبته، ويحرص على إيصال الفائدة إلى البليد. وربما ذَكر عنده المبتدىء الفائدة المطروقة \_ المعروفة المألوفة \_ فيصغى لها كأنه لم

<sup>(</sup>۱۳) انظر حواشي طبقات ابن قاضي شهبة ١٣٣/٣. - 441 -

يسمعها جبراً لخاطره(١٤).

ثانياً: شيوخه وتلاميذه:

إن الحصيلة الضخمة من العلم بمختلف ضروبه، ما كان الإمام الإسنوي أن يظفر بها لولا مجالسته لنفر كبير من فضلاء أهل العلم ينهل من معينهم الصافي. كما أن تلك الحصيلة قد أشرت أن يتلقى عنه جمّ غفير من التلاميذ والمريدين. وهذا بالضرورة يقتضي أن نتحدث عن جانب هام من نشاط الإمام العلمي ممثلاً في بيان شيوخه الذين أخذ عنهم العلم، وتلاميذه الذين أخذوا العلم عنه.

#### ١ ـ شيوخه:

نظراً لتنوع مصادر معرفة الإمام الإسنوي، فقد تنوّعت تخصصات الشيوخ الذين تتلمذ عليهم وأبرز تلك العلوم: الفقه، الحديث، العربية، والجدل.

# شيوخه في الفقه: ومن أبرزهم:

الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل المؤنكلوني - نسبة إلى زنكلون، وهي قرية في محافظة الشرقية بمصر، ويقال لها سنكلوم، وسنكلون . قال والإسنوي، في ترجمته: كان وجوده تذكاراً لمن مضى، وعنواناً على من ذهب وانقضى. وكان إماماً في الفقه، أصولياً، محدًّناً نحوياً، ذكياً، حسن التعبير، صالحاً، قانناً لله تعالى، لا يمكن أبداً أن تقع منه غيبة في مجلسه، منقبضاً عن الناس، لا يتردد إلى أحد من الأمراء، ويكوه أن يأتوا إليه، وكان ملازماً لأشغال الطلبة ليلاً نهاراً، ويعزج الدرس بالوعظ، وبحكايات الصالحين، ولذلك بارك الله في طلبته، وحصل لهم

<sup>(1</sup>٤) البدر الطالع ٣٥٣/١.

نفع كبير. وله مصنفات معروفة ، منها: ﴿شرحه على التنبيهِ الذي عمَّ نفعه المتفقهة، توفي سنة ٧٤٠هـ(١٠٠).

ومنهم: القطب السنباطي، قطب الدين، محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح السنباطي \_ نسبة إلى سُنباط \_، بضم السين، وسكون النون، بلد من أعمال المحلة \_ قال «الإسنوي» في «طبقاته» في ترجمته: كان إماماً، حافظاً للمذهب، عارفاً بالأصول أيضاً، ديّناً، خيراً، سريع الـدمعة، متواضعاً، حسن التعليم، متلطفاً بالطلبة، له مصنفات منها: «تصحيح التعجيز»، ووأحكام المبعّض» واستدرك على (تصحيح التنبيه)، واختصر قطعة من والروضة». توفي بالقاهرة سنة ٧٢٢هـ(١٦). قال وابن السبكي في «طبقاته الكبري»: كان فقيهاً، كبيراً، تخرجت به المصريون، سمع أبا المعالي الأبرقوهي، وعلي بن نصر الله الصوَّاف، وغيرهما(١٧).

ومنهم: السبكي، على بن عبد الكافي بن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري الخزرجي، الشيخ، الإمام الفقيه، المحدث، الحافظ، المفسر، المقرىء، الأصولي، المتكلم، النحوي، اللغوي، الأديب، الحكيم، المنطقي، الجدلي، الخلافي، النظّار، شيخ الإسلام، قاضى القضاة، تقى الدين أبو الحسن بن القاضى زين الدين أبي محمد السبكي. ولد بسبك من أعمال الشرقية م، حفظ والتنبيه، وقدم القاهرة، فعرضه على القاضي تقى الدين ابن بنت الأعز، وتفقه في صغره على والده، ثم على جماعة آخرهم ابن الرفعة، تلقى علوم التفسير، والقراءآت، والحديث، والأصلين، والمنطق، والخلاف، والنحو، والتصوف، على أشهر علمائها في عصره. رحل الكثير، وأشغل، وأفتى، (١٥) طبقات الإسنوي ١٨-١٧/٢.

<sup>(</sup>١٦) طبقات الإسنوي ٧٢/٢-٧٣.

<sup>(</sup>١٧) طبقات الشافعية الكبرى - لابن السبكى - ١٦٤/٩ .

وصنف، ودرس بالمنصورية، والهكارية، والسيفية. وتفقه به جماعة كالإسنوي، وأبي البقاء، وابن النقيب، وغيرهم من الأثمة الأعلام. ولي قضاء دمشق سنة ٧٣٩هـ، ودرس بدمشق بالغزالية، والعادلية الكبرى، والمساورية، والمساورية، والبسامية البرانية بعد موت ابن النقيب. قال ولده: فما حلّ مفرقها، واقتعد بمشرقها أعلم منه، كلمة لا استثناء فيها ذكره اللذهبي فقال: القاضي، الإمام، العلامة، الفقيه، المحدّث، الحافظ، فخر العلماء... كان صادقاً، متثبتاً، خيراً، ديناً، متواضعاً، حسن السمت، من أوعية العلم، يدري الفقه ويقرره، وعلم الحديث ويحرره، والأصول ويقرئها، والعربية ويحققها. وصنف التصانيف المتقنة. وقال «الإسنوي»: كان أنضر من رأيناه من أهل العلم، ومن أجمعهم للعلوم، ومحاسنه أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. قال شيخه الدمياطي: إمام المحدثين، وقال ابن الرفعة: إمام الفقهاء، فلما بلغ ذلك الباجي قال: وإمام الأصوليين، ومصنفاته تزيد على المائة والخمسين. توفي في جمادي الآخوة سنة ٢٥٦هـ(١٠).

ومنهم: الجلال القرويني: وهو محمد بن عبد الرحمن بن عمر، قاضي القضاة جلال الدين القرويني، قدم دمشق من بلاده، ثم ناب في القضاء بدمشق عن أخيه قاضي القضاة إمام الدين، ثم ولي خطابة دمشق، ثم قضاء القضاة بها، ثم انتقل إلى قضاء القضاة في الديار المصرية لمًا أخر القاضي بدر الدين بن جماعة، فأقام بها مدة، ثم صرف عنها، وأعيد إلى قضاء الشام. توفي بدمشق سنة 244هـ(١١).

ومنهم: جمال الدين أحمد بن محمد بن سليمان الواسطي الأصل المعروف وبالوجيزي، وإنما قيل له الوجيزي، لأنه كان يحفظ والوجيزي

<sup>(</sup>١٨) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. رقم الترجمة (٩٠٣) ٤٧/٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>١٩) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٥٨/٩.

«للإمام الغزالي». قال «الإسنوي» في وطبقاته»: كان والوجيزي» إماماً. حافظاً للفقه، عنده غرائب كثيرة، ومداوماً على الاشتغال والاشغال إلى حين وفاته مع كبر سنّه(۲۰.

ومنهم: القونوي، الشيخ أبو الحسن علاء الدين بن إسماعيل بن يوسف القونوي، كان من خيرة علماء زمانه علماً وعملًا، وانتهت إليه رئاسة العلم، وتخرّج عليه كبار العلماء كابن دقيق العيد وغيره، ولد بقونية في تركيا، وتوفى سنة ٧٤هـ(١١).

ومنهم: التستري، الشيخ بدر الدين محمد بن أسعد التستري، نسبة إلى تستر - قرب شيراز - توفي سنة نيف وشلائين وسبعمائة، قال فيه والإسنوي»: كان فقيها، إمام أهمل زمانه في الأصلين، والمنطق، والحكمة، محققاً، مؤقفاً، وكان أعجوبة في معرفة مصنفات متعددة بخصوصها، مطلعاً على أسرارها، وله مصنفات منها وشرح ابن الحاجب، وومنهاج البيضاوي،، ووالطوالع والمطالع، وغيرها ٣٠٠.

# شيوخه في الحديث:

تلقى الإمام الإسنوي الحديث عن نفر من العلماء الأجلاء منهم:

أبو النون، يونس بن إبراهيم بن عبد القوي العسقلاني، فتح الدين المدبايسي، كان ساكتاً، ديناً، صبوراً على السماع، حسن السمت، فاضلاً، حسن الخلق، توفى سنة ٧٢٩هـ(١٣).

<sup>(</sup>٢٠) طبقات الإسنوي ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢١) طبقات الإسنوي ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>۲۲) طبقات الإسنوي ۲۱۹/۱.

<sup>(</sup>٢٣) الدرر الكامنة ٤٨٤/٤ .

ومنهم: أبو الفضل، عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الصابوني. توفي سنة ٧٣٦هـ(٢٠).

ومنهم: عبد القادر بن الملوك، بن عبد العزيز المعظّم عيسى بن العادل، أبي بكر بن أيوب أسد الدين، أبو محمد بن الملك المغيث شهاب الدين، كان حسن الأخلاق، جميل الهيئة. توفي سنة ٧٣٧هـ(٣٠).

ومنهم: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد، القمّاح، كان رجلًا عالماً، فاضلًا، فقيهاً، حافظاً، زكياً، توفي سنة ٧٤١هـ(٣).

ومنهم: الدبوسي، وقد أخذ عنه الحديث خلق كثير(٢٧).

شيوخه في المنطق والخلاف: ـ

منهم: الشيخ تقي الدين، علي بن عبد الكافي السبكي، وقد تقدّمت ترجمته في شيوخه في الفقه.

ومنهم: الشيخ قاضي قضاة مصر والشام في زمانه، جلال الدين محمد بن عبد الحريم محمد بن عبد الحريم الموريم، صنّف دالإيضاح، ووالتلخيص، في علم المعاني والبيان. توفي سنة ١٩٧٩هـ(٢٨).

ومنهم: الشيخ التستري، وقد تقدّمت ترجمته في شيوخه في الفقه. وكذلك القونوي، وقد تقدّمت ترجمته

<sup>(</sup>٢٤) الدرر الكامنة ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢٥) الدرر الكامنة ٢/٣٩٠.

<sup>(</sup>٢٦) طبقات الإسنوي ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>۲۷) البدر الطالع ۲/۲۵۳.

<sup>(</sup>۲۸) طبقات الشافعية الكبرى ١٥٨/٩.

### شيوخه في العربية: ــ

أخذ الإمام الإسنوي علوم العربية عن نفرِ من العلماء:

منهم: محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف، الشيخ الإمام العلامة، الحافظ، المفسّر، النحوي، اللغوي، وشيخ النحاة في عصره. أثير الدين، أبو حيان الأندلسي، أخذ علم العربية ببلده عن جماعة أشهرهم أبو جعفر بن الزبير وغيره، ثم قدم القاهرة وقرأ العربية على الشيخين رضي الدين القسنطيني، وبهاء الدين ابن النحاس، وقرأ عليه كتاب سيبويه، وتصدى لتدريس العربية بعد موته، وصاو شيخ النحويين من ذلك الوقت إلى حين وفاته، وسمع منه الأثمة الحفاظ العلماء وغيرهم، توفي سنة 24ههـ(٢٠). وقال دابن قاضي شهبة، في طبقاته في ترجمة دالإمام الإسنوي»: وأخذ النحو عن أبي حيان، وقرأ عليه دالتسهيل»، قال «الإسنوي» في طبقاته: وكتبالي: بحث علي الشيخ فلان إلى آخر النسبة. ثم قال لى: لم أشيخ أحداً في ستك(٢٠).

ومنهم: أبو الحسن، علي بن أحمد الأنصاري، والدسراج الدين ابن الملقن. توفي سنة ٧٢٧هـ(٣٠).

 ٢ ـ تلاميذه: تتلمذ على يد الشيخ الجمّ الغفير من أهل العلم وطلابه منهم:

أبناء شيخه القونوي ـ الذي سبقت ترجمته ـ، وقد قال في طبقاته في حديثه عن أحدهم وهو محب الدين محمود: صاحب علم وعمل، وطريقة لا عرج فيها، ولا خلل، كان عالماً بالفقه وأصوله، فاضلًا في العربية،

<sup>(</sup>۲۹) طبقات ابن قاضي شهبة ۸۸/۳.

<sup>(</sup>۳۰) طبقات ابن قاضي شهبة ۱۳۳/۳.

<sup>(</sup>٣١) شذرات الذهب ٤٤/٧.

والمعاني، والبيان، صالحاً مجتهداً في العبادة والتلاوة. توفي سنة ٨٥٧هـ. وقال في ابن آخر له هو صدر الدين عبد الكريم: كان في الديانة والعبادة، ومكارم الأخلاق، والمواظبة على الاشتغال، والجد فيه، نحواً من أخيه المدذكور. وانتصب لأشغال الطلبة. انتقل مع أهله إلى مصر، فاجأه المرض، وعاجلته المنية سنة ٢٦ههـ ٢٦٥، وقال ابن العماد في بدر الدين حسن الابن الثالث: سمع الحجّار وغيره، وناب في الحكم، وولي مشيخة سعيد السعداء، ودرس بالشريفية، واختصر «الأحكام السلطانية» المجرّدة، وكتب شيئاً على «التنبيه». توفي سنة ٥٥٥هـ.

ومنهم: علي بن محمد بن عبد الرحيم الأفقسهي ت ٥ ٩٧هـ ٣٠٠). ومنهم جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم الأسيسوطي. توفي سنة ٥ ٩٧هـ ٣٠٠). ومنهم: زين الدين أبو بكر بن حسين بن عمر بن يونس العثماني المراغي المصري. توفي سنة ٨١٨هـ ١٩٠٨.

ومنهم: الحافظ العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، المهراني المولد، العراقي الكردي الأصل، حفظ «التنبيه»، واشتخل بالقراءآت، ولازم المشايخ في الرواية، رحل إلى دمشق، وحلب، والحجاز، والإسكندرية، توفي سنة ٨٠٦هـ. حفظ «الحاوي» وهالإلمام» «لابن دقيق العيد»، وله مصنفات عديدة قيمة، ترجمه جماعة من معاصريه، ومن تلامذته، ومن بعدهم، وأثنوا عليه جمعاً «».

<sup>(</sup>٣٢) طبقات الإسنوي ٢/٢٣٦\_٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣٣) شذرات الذهب ٢٤٢/٦.

<sup>(</sup>٣٤) الدرر الكامنة ٦١/١.

<sup>(</sup>٣٥) شذرات الذهب ٧/٥٥. البدر الطالع ٣٥٤/١.

ومنهم: ابن الملقن، وهو من ألمع علماء زمانه، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن أبي الحسن بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي. قبل له ابن الملقن نسبة إلى شرف الدين عيسى المغربي الملقن الذي تزوج والدته بعد وفاة والده، قرأ عليه القرآن، والمنهاج، وغير ذلك، وتفقه بالتقي السبكي، والعزبن جماعة وغيرهما، له مصنفات كثيرة، ومات سنة ٥-١٨هـ(٣٠).

ومنهم: شمس اللدين، أبو العباس، محمد بن موسى اللخمي، المعروف بابن سند، المصري الأصل، الدمشقي، سمع من جماعة بدمشق ومصر، وقرأ الفقه على الشيخ شرف الدين قاسم خطيب جامع الحراح، وقرأ الأصول بالديار المصرية على الشيخ جمال الدين الإسنوي. ذكره الذهبي في المعجم المختص فقال: الفقيه الفاضل، شاب يقظ، اشترى أجزاءً وكتباً، وقرأ على طبقات الحقاظ، له محفوظات في الفقه، والأصول، والعربية، ت ٧٩٧هـ (٣٧).

ومنهم: محمد بن بهادر بن عبد الله ، بدر الدين ، الزركشي ، أبو عبد الله المصري . أخذ عن الشيخين جلال الدين الإسنوي ، وسراج الدين البلقيني ، ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي . قال بعض المؤرخين: كان فقيها ، أصولياً ، أديباً ، فاضلاً في جميع ذلك ، ودرس وأفنى ، وكان منقطعاً إلى الاشتغال بالعلم ، ولا يشتغل عنه بشيء ، وله مصنفات عديدة ، وتوفى سنة ٤٩٧هـ (٣٨).

وغيرهم خلق كثير.

<sup>(</sup>٣٦) البدر الطالع ٥٠٨/١ .

<sup>(</sup>٣٧) طبقات ابن قاضي شهبة ٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>۳۸) طبقات ابن قاضي شهبة ۲۲۷/۳.

ثالثاً: آثاره ومصنفاته:

المجال الثالث الذي ظهر فيه النشاط العلمي، والتفوّق، والنبوغ التي ظهرت معالمها في شخصية الإمام الإسنوي العلميّة الفَدّة، إنتاجه العلمي الغزير ممثلًا في مصنفاته العديدة، التي شملت مختلف أبواب العلم الشرعي التي طرقها متعلماً ومارسها معلماً.

قال دابن شهبة عني دطبقاته عن تلميذه سراج الدين ابن الملقن في وطبقات الفقهاء أنه ذكره بقوله: «شيخ الشافعية، ومصنفهم ذو الفنون: الأصول، والفقه، والعربية، وغير ذلك، ونقل عن الحافظ ولي الدين أبي زرعة قوله عنه في «وفياته»: صنف التصانيف النافعة السائرة كالمهمات ... وكان حسن التصنيف ... ملازماً للإفادة والتصنيف ...

# وأهم مصنفاته ما يأتي :

١ - جواهر البحرين في تناقض الحبرين - الرافعي والنووي -، وقد فرغ منه
 سنة ٣٥٧هـ(٣١)، وقد ذكر فيه ما رآه تناقضاً وقع فيه الإمامان الرافعي
 والنووي في ترجيحاتهما.

٧ - التنقيح على التصحيح: أو (فيما يرد على التصحيح)، وقال بعضهم والتنقيح في زوائد تصحيح التنبه، وقد جمع فيه (١٠) المسائل التي أغضل الإمام النووي ذكرها، أو صحح خلاف الصحيح منها في وتصحيح التنبه، وقد فرغ من تأليفه سنة ٧٣٧هـ(١١).

٣ ـ تذكـرة النبيه في تصحيح التنبيه: وقـد دوّن فيه ما أغفـل ذكـره في

<sup>(</sup>٣٩) البدر الطالع ٣٥٣/١، طبقات ابن قاضي شهبة ٣/٣٥٠.

<sup>(</sup>٤٠) المرجعان السابقان.

<sup>(13)</sup> المرجعان السابقان + الدرر الكامنة ٢/٤٥٣، هدية العارفين ١/١٦٥.

«التصحيح». وفرغ من تأليفه سنة ٧٣٨هــ(٢٤).

ع. شرح المنهاج للنووي، وقد شرح فيه المنهاج للنووي، ووصل فيه إلى باب المساقاة ولم يتمه. وقيل سماه «الفروق»، وصنف زيادات عليه، في مجلدات،). وقال ابن قاضي شهبة: يقع في ثلاث مجلدات، وهو حسن مفيد منقح، وهو أنفع شروح المنهاج مع كثرتها، وقال إن اسمه:
«كافى المحتاج في شرح منهاج النووي»(١٤).

 المهمات: فرغ من تصنيفه سنة ٧٩٠هـ. وقد ألفه الإسنوي استدراكاً على «الروضة» «للنووي»، وقبل على «الشرح الكبير» «للرافعي»، ولا يضير الاختلاف فالروضة اختصار للشرح الكبير(۵۰). وقد لقي كثيراً من العناية من العلماء.

٣ - الهداية إلى أوهام الكفاية أو (في أوهام)، وقد فرغ من تصنيفه سنة ٩٤٧هـ، والمقصود بالكفاية (كفاية النبيه، شرح التنبيه لابن الرفعة، وليس كفاية الجاجرمي، وقد ذكر ذلك في طبقاته عند حديثه عن ابن الرفعة فقال: وقد وضعت عليه - الكفاية لابن الرفعة - تصنيفاً في مجلدين مسمى «الهداية إلى أوهام الكفاية» (١٠).

٧ ـ شرح التنبيه، شرح فيه مجلداً من تنبيه الإمام الشيرازي(٤٧).

 <sup>(</sup>٤٢) المرجعان السابقان + شذرات الذهب ٢٢٤/٦، هدية العارفين ٢١١/١٥.

 <sup>(</sup>٣٣) المرجعان السابقان + شذرات الذهب ٢٢٤/٦، النجوم الزاهرة ١١٥/١١،
 الدرر الكامنة ٢/٣٥٤.

<sup>(</sup>٤٤) طبقات ابن قاضي شهبة ١٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٤٦) طبقات الإسنوي ٢/١٠٢-٢٠٢.

<sup>(</sup>٤٧) طبقات ابن قاضي شهبة ٣/١٧٥ .

<sup>- 411.</sup> 

- ٨ ـ قطعة من مختصر الشرح الصغير، وقيل انه وصل فيه إلى باب البيع(١٩).
  - ٩ تلخيص الرافعي الكبير(١٩).
- ١٠ ـ الألغاز أو «طراز المحافل في ألغاز المسائل»، فرغ منه سنة ٧٧٠هـ،
   وهو آخر ما كمل من تصانيفه(٥٠٠).
- ١١ إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل، هكذا في «التمهيد»
   للإسنوى، وورد بلفظ «الخناثى» بدلاً من الخنثى(٥٠٠).
- ١٢ الجواهر المضيّة في شرح المقدمة الرجبية، وهو كتاب في الفرائض (٥٠).
  - 17 \_ فتاوي الإسنوي، ولعله هو الفتاوي العمدية (٥٣).
- 14 نصيحة أولي النهي في منع استخدام النصارى، وجعله بعضهم وكتاب (النصيحة الجامعة والحجة القاطعة) اسمين لكتاب واحد<sup>(4)</sup>.
  - 10 ـ النافع: وهو شرح كتاب «التعجيز» لابن يونس الموصلي (٥٠).
- 17 نزهة النواظر في رياض النظائر، ذكره في «مطالع الدقائق» وقال:

<sup>(</sup>٤٨) طبقات ابن قاضي شهبة ٣/١٣٥.

<sup>(</sup>٤٩) البدر الطالع ٣٥٢/١، الدرر الكامنة ٣٥٤/٢، النجوم الزاهرة ١١٥/١١.

<sup>(</sup>٥٠) طبقات ابن قاضي شهبة ٣/١٣٥، الدرر الكامنة ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥١) الدرر الكامنة ٢/٥٥/، هدية العارفين ٢٦١/١، كشف اظنون ١٨/١.

<sup>(</sup>٥٢) هدية العارفين ١/١١ه.

<sup>(</sup>٥٣) مقدمة طبقات الإسنوي /٧٤.

<sup>(</sup>٤٥) هدية العارفين ١/١٦٥، كشف الظنون ٢/١٩٥٧.

<sup>(</sup>٥٥) مقدمة طبقات الإسنوي ص٢٧.

- كتاب مهم جليل غريب عديم النظير(٥١).
- ١٧ ـ طبقات الفقهاء الشافعية : وقد تم تحقيق هذا الكتاب وطباعته من قبل د. عبد الله الجبوري، وقد صنفه الإسنوي ٧٦٩هـ(٥٠).
- ١٨ ـ التمهيد في تخريج الأصول على الفروع، وقد بيّن فيه كيفية تخريج الفقه على المسائل الأصولية، ذكر أولاً المسألة الأصولية مهذَّبة، ثم أتبعها بذكر جملة مما يتفرع عليها، وقد فرغ من تصنيفه سنة ۸۲۷هـ(۸۰).
- ١٩ ـ نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وقد تمت طباعته، وهو من أنفع شروح المنهاج للبيضاوي(٥١).
  - ٢٠ \_ الأشباه والنظائر، مات ولم يبيضه (٢٠).
  - ٢١ ـ مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق(١١).
    - ٢٢ \_ زوائد الأصول، أو زائد الأصول(٢١).
- ٢٣ \_ الكوكب الدرى فيما يتخرّج على الأصول النحوية من الفروع

(٥٧) طبقات ابن قاضي شهبة ١٣٥/٣، النجوم الزاهرة ١١٥/١١، الدرر الكامنة . TOE/Y

(٥٩) النجوم الزاهرة ٢١/٥١١، الدرر الكامنة ٢/٣٥٥.

(٦٠) البدر الطالع ٢٥٢/١، طبقات ابن قاضى شهبة ١٣٥/٣.

(٦١) البدر الطالع ٢٥٣/١، وقال ابن قاضى شهبة: اللوامع البوارق في الجوامع والفوارق ٣/١٣٥.

- 454-

<sup>(</sup>٥٦) هدية العارفين ١/١٥، كشف الظنون ١٩٥٧/٢.

<sup>(</sup>٥٨) النجوم الزاهرة ١١٥/١١، الدرر الكامنة ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٦٢) البدر الطالع ٢/٢٥١، الدرر الكامنة ٢/٤٥٢.

الفقهية ، حققه د. محمد حسن عواد المدرس في الجامعة الأردنية ، لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية (٣٠).

٢٤ \_ شرح التسهيل لابن مالك(١٤).

۲۰ ـ شرح عروض ابن الحاجب(١٥).

٢٦ \_ شرح الألفية(٢٦).

٢٧ ـ شرح تفسير البيضاوي: المعروف بـ (أنوار التنزيل) (٢٧).

المطلب الرابع: تقلَّده المناصب:

كغيره من أهل الفضل والعلم في عصره، بعد أن برزت مواهبه وقدراته العلمية الفذّة، وكفاءته العالية أسند إليه في رمضان سنة ٥٧٥٩هـ، ولاية الحسبة، ووكالة بيت المال، ثم عزل نفسه عن الحسبة سنة ٥٣٧٩هـ، لكلام وقع بينه وبين الوزير ابن قزوينة، ثم عزل نفسه عن وكالة بيت المال سنة ٥٣٦هـ،

المطلب الخامس: وفاته:

توفي الإمام الإسنوي في ليلة الأحد، الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ٧٧٧هـ(١١) وقد أطبق الذين ترجموا له على أن وفاته كانت في سنة

<sup>(</sup>٦٣) طبقات ابن قاضي شهبة ٣/١٣٥.

<sup>(</sup>٦٤) مقدمة طبقات الإسنوي ص٢٥.

<sup>(</sup>٦٥) طبقات ابن قاضي شهبة ٣/١٣٥، الدرر الكامنة ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٦٦) بغبة الرعاة ٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٦٧) هدية العارفين ١/١٦٥.

<sup>(</sup>٦٨) طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة. ١٣٤/٣، البدر الطالع ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٦٩) البدر الطالع ٢/٣٥٣، الدرر الكامنة ٢/٣٥٦.

٧٧٧هـ، ولم يخرج عن هذا إلا صاحب وكشف الظنون،، إذ ذكر في موضع من كتابه أن وفاته كانت سنة ٧٧٧هـ، وربما كان ذلك من قبيل الخطأ، لأنه ذكر سنة وفاته في أكثر من موضع من كشف الظنون وأنهسا كانت سنة ٧٧٧هـ.٠٠.

وعليه يكون الإسنوي قد عمّر قرابة الثمانية والستين عاماً.

وقــد قال السيوطي: رأيت بخط بدر الدين الزركشي، كانت جنازته مشهودة، تنطق له بالولاية(١٧٠.

وقد رثاه خلق كثير منهم البرهان القيراطي بقوله:

نعم قبضت روح العلا والفضائل

بموت جمال الدين صدر الأفاضل

تعطّل من عبد الرحيم مكانه

وغيب عنه فاضل أي فاضلل

أحقاً وجوه الفقه زال جمالها

وحمطت أعمالي هضبها للأسافل

رحم الله إمامنا العظيم، وجزاه بما قدّم لأمته من علم خير الجزاء.

<sup>(</sup>۷۰) كشف الظنون ۲/۱۹۵۷، ۱۸۸۱، ۱۹۱۲، ۲/۱۹۵۷.

<sup>(</sup>٧١) بغية الوعاة ص٣٠٥.

# المبحث الثاني الجوانب المتعلقة بعمليّة التحقيق

ويشتمل هذا المبحث على عدّة مطالب:

المطلب الأول: اسم الكتاب موضع التحقيق وصحة نسبته إلى مصنفه:

لقد ذكرت كتب التراجم هذا الكتاب بأسماء متباينة ، ربما أوقعت القارىء ، والباحث المهتم بالخلط والوهم فاقتضى وضع هذا الأمر في نصابه . فقد قال ابن قاضي شهبة في «طبقاته» عند حديثه عن الإمام الإسنوي ، وبيان مصنفاته : ومن تصانيفه . . . «تصحيح التنبيه»(۳۷) . وكذا ذكره ابن العماد الحنبلي ، والخطيب البغدادي(۳۷). أما ابن تغري بردي فذكره باسم «التصحيح في التنقيح فيما يتعلق بالتنبيه»(۷۶).

وإذا حاولنا البحث عن مبررات هذا التغاير في اسم الكتاب فربما عزوناها إلى الأسباب التالية:

١ ـ النظر إلى فكرة الكتاب، أو الموضوع الذي يعالجه، والتركيز عليه بدرجة تفوق التركيز على اسمه، لا سيما وإن في اسم الكتاب نوعاً من الإطالة، وهو أمر غير محبذ، وهذا بالنسبة لمن أطلقوا على الكتاب اسم «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٧٣/٧٢) طبقات ابن قاضي شهبة ١٣٥/٣، شذرات الذهب ٢٢٤/٦. (٧٤) المنهل الصافى جـ عجلد ٢، مخطوط.

- ٢ النظر إلى الأصل والأساس، فكتاب الإسنوي لا يحمل موضوعاً مستقلاً بذاته بل هو استدراكات وتنبيهات منه يرى أن الإمام النووي قد أغفلها في كتاب «تصحيح التنبيه». فالكتابان يجمعهما موضوع واحد، وهو أن كلاً منهما استدراكات على تنبيه الشيرازي، ويفترقان في أن صاحب الفكرة الأصلية هو النووي في «تصحيح التنبيه» أما الإسنوي فقد تابع مهمته، وسعى إلى استكمالها.
- ٣ ـ التساهل وعدم التدقيق من بعض أصحاب المصنفات التي تختص في أسماء المصنفات والمؤلفين، يضاف إلى ذلك التصحيف الناتج عن سوء الخط، أو خطأ الطباعة.
- ٤ ـ وأما بالنسبة للاسم الذي أورده ابن تغري بردي فواضح أنه قد دمج اسمي كتابين للإمام الإسنوي هما: وتذكرة النبيه في تصحيح التنبيه ووالتنقيح فيما يرد على التصحيح».
- و ولا يفوتني أن أذكر أن اثنتين من النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق قد وقع فيها خطأ في تدوين عنوان الكتاب واسمه عليها فإحدى النسختين كتب على غلافها: كتاب.... ويقية العنوان غير واضح، وإن كانت مقدمة المصنف قد ذكرت الاسم الصحيح كاملاً. والنسخة الثانية وقع فيها خطأ في العنوان الذي يحمله الغلاف، وفي مقدمة المصنف، ففيهما ورد الكتاب باسم «النبيه في تصحيح التنبيه».

وأما الاسم الصحيح لهذا الكتاب فهو «تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه»، ومما يؤيد رجحان صحة هذه التسمية: ـ

١ - أنه جاء في مقدمة طبقات الإسنوي تسمية الكتاب بـ (تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه) وهذا قول مصنف الكتاب نفسه، وهو خير مرجع يعرف

منه القول الفصل في اسم كتابه(٥٠).

٢ - أن إحدى النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق قد عنون الكتاب على غلافها هذا الكتاب الموسوم بـ وتذكرة النبيه في تصحيح التنبيه وكذا أورده في مقدِّمة الكتاب. وكذا ورد في مقدمة الكتاب الذي محي اسم الكتاب عن غلافه.

إن ما تقدم يكفي للبرهنة على التثبت من الاسم الصحيح للكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه، وهذا بعينه يعطي الدليل على صحة نسبة الكتاب إلى مصنفه، وهذا ما أشارت إليه كتب التراجم المعتمدة، ولم ينازع في هذه الحقيقة أحد.

# المطلب الثاني: أهمية الكتاب:

تنبع أهمية كتاب «تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه» من الاعتبارات التالية:

١ - طبيعة الموضوع الذي يعالجه، ألا وهو بيان ما هو الراجح المعتمد في المذهب الشافعي من الطرق والأقوال والأوجه، مما من شأنه أن يخفف من حدة الخلاف في إطار المذهب الواحد، ويمنح المقلد لذلك المذهب نوعاً من الطمأنينة إلى أن ما يزاوله من عبادة، وما يمارسه من عقد هو الصحيح عند جمهرة أهل الاجتهاد، ومن اعترف لهم أهل العلم بفضلهم، وأسلموا القياد لأراثهم التي هي ثمرة إيمانهم الصادق، وعلمهم الغزير، وبصيرتهم النافذة.

٢ - أهمية مؤلف الكتاب، والمكانة العلمية الرفيعة التي تبوأها، مستمدة

<sup>(</sup>٧٥) طبقات الإسنوي ص٢٣، هدية العارفين ١/١٥.

من علمـه الوافر، الذي شهدت له حلقات تدريسه وجموع تلاميذه، ومصنفاته التي سار ذكرها في الأفاق.

ويمكن الاستدلال على تلك المكانة لهذا العالم الجليل، الذي حفظ «التنبيه» للشيرازي في ستة أشهر، وهو لمّا يجاوز السابعة عشرة، كما أنه كان على إلمام ودراية عجيبين بكتابي «الشرح الكبير» لأبي القاسم الرافعي و«الروضة» للنووي، يتجلى ذلك من خلال معرفة لمواطن المسائل في هذين الكتابين، وقدرته على الربط بين مسائلهما مهما تباعدت موضوعاتها، وبيان وجه التشابه والتباين بينها، ومما عبر عن ذلك بعض مصنفاته التي تحمل هذه الطبيعة مثل كتاب «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» و«الأشباه والنظائر» وومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق». فتلكم مهمة لا يتصدى لها إلا من ألمّ بالمذهب إلماماً دقيقاً.

كما يظهر ذلك في إحالته العديد من المسائل في كتاب «تذكرة النبيه» الذي نحن بصدده على العديد من مصنفات الفقه الشافعي مع بيان مواضعها في أبواب تلك الكتب.

وقد شهد له أبرز علماء عصره بما يدل على هذه المكانة، فابن الملقن تلميذه يقول فيه: «الشيخ جمال الدين شيخ الشافعية، ومفتيهم، ومصنفهم، ومدرسهم، ذو الفنون: الأصول والفقه والعربية وغير ذلك، ۳۵،

ويقول الحافظ ولي الدين أبو زرعة في «وفياته»: «اشتغل في العلوم حتى صار أوحد زمانه، وشيخ الشافعية في أوانه، وصنّف التصانيف النافعة

<sup>(</sup>٧٦) طبقات ابن قاضي شهبة ١٣٤/٣ .

السائرة، وتخرّج به طلبة الديار المصرية، وكان حسن الشكل والتصنيف، ١٧٧٠.

ويقول ابن حبيب: «إمام يمَّ علمه عجّاج، وماء فضله تجّاج، ولسان قلمه عن المشكلات فجّاج، كان بحراً في الفروع والأصول، محققاً لما يقول من النقول، تخرّج به الفضلاء، وانتفع به العلماء»(١٨٨).

وقال الشوكاني»: «وكان فقيهاً، ماهراً، ومعلماً ناصحاً، ومفيداً صالحاً مع البرّ والدين، والتودد، والتواضع...، وقال: ... وقد أفرد له العراقي ترجمة ذكر فيها يسيراً من مناقبه، وفضائله، وبالغ في الثناء عليه (٢٠٠٠).

# المطلب الثالث: النسخ التي اعتمدت في التحقيق:

لقد اعتمدت في تحقيق كتاب وتذكرة النبيه في تصحيح التنبيه على ثلاث نسخ ، وليس أيَّ منها النسخة الأصلية للمؤلف. وهناك نسخة منقولة عن خط المصنف كما ذكر الناسخ في آخرها، ولكنها كثيرة البياض ولذا اعتمدت أوضح هذه النسخ في كتابتها، وأقلها أخطاء وسقطات، مع أنها ليست الأقدم تاريخاً، وفيما يلي وصف لهذه النسخ حسب ترتيبها التاريخي من حيث كتابتها:

النسخة الأولى (أ): وهي من مقتنيات المكتبة الظاهرية بدمشق، وتحمل الرقم (۲۱٤۳) فقه شافعي وعدد أوراقها إحدى وثلاثين ورقة من الحجم المتوسط قياس ٥,٧١×٢ اسم وجاء في خاتمتها: قال المصنف رحمته الله: كان الفراغ من تأليفه في اليوم الثاني من شعبان سنة ثمان وثلاثين وسبع مائة. وكان الفراغ من نسخه في سابع عشر جمادى الأولى

<sup>(</sup>۷۷) طبقات ابن قاضى شهبة ١٣٤/٣.

<sup>(</sup>۷۸) البدر الطالع ۲/۳۵۳.

<sup>(</sup>٧٩) البدر الطالع ٧١/٣٥٣.

سنة إحدى وأربعين وسبع مائة على يد محمد بن محمد بن محمد بن جعفر الإسنوي. صوره بخط مصنفه بحروفه آخره بلغ مقابله محرّره كتبه مؤلفه عبد الرحيم بن الحسن الأرموي الأسنائي عفا الله عنه. كتبه على بن أيوب المقدسي لنفسه ولأولاده من بعده في (الخط غير واضح وأظنه في شهر ذي الحجة) سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من النسخة المذكورة. وفي أوله أيضاً بخطه أيضاً وعليها أيضاً لفظة المقابلة والاصلاح في مواضع ما (بياض غير واضح) بحروفه، بلغ جميعه مقابله محررة إن شاء الله تعالى على يد مؤلفه كاتب هذه الأحرف عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأسنائي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه، وصلواته التامة على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين - كتبته بالقدس الشريف، وكتبت تنقيح التصحيح نفم الله به بدمشق.

ويظهر من هذا النقل أن هذه النسخة نقلت عن نسخة مقارنة بنسخة المصنف الأصلية، ولذا كانت جديزة بالاعتماد عليها من حيث الترجيح عند اختلاف بعض الكلمات، إلا أن كثرة البياض فيها جعلت الاعتماد على نسخة (ب) لكونها أوضح خطاً.

النسخة الثانية (ب): وتوجد هذه النسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق كذلك، وتحمل الرقم ٢٢٦٣، فقه شافعي، وعدد صفحاتها (١٥) صفحة من القطع الكبير قياس ٢٧×١٩سم، ومن ذات الخط الصغير. جيّدة الخط، قللة الأخطاء، تكاد تخلو من السقطات.

ورد في خاتمتها: تم الكتاب بعون الملك الوهاب، وهو الموقّق للصواب، والرؤوف التواب، وكان الفراغ من تحريره يوم الأحد، رابع عشرين من شهر ذي الحجة الحرام، سنة خمس وستين وسبعمائة هجرية نبوية مصطفوية وذلك بالمصر المحروسة، ومحرره العبد الفقير المحتاج إلى رحمة الله تعالى وعفوه وغفرانه عبد القادر بن سعد الله بن محمد المؤذى القزويني . . .

أما النسخة الثالثة (ج): وهي كذلك محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، وتحمل رقم ٢٦٣٩ فقه شافعي وعدد أوراقها ٦٨ من الحجم المتوسط، قياس ٢١٠٨ ١٩ ١١ والنسخة حسنة الخط، لكنها كثيرة الأخطاء من حيث التحريف والتصحيف، وكثرة الكلمات والعبارات الساقطة منها، كما أن ناسخها قد أعطى لنفسه حرية التصرف في النص أحياناً باستبدال كلمة أو عبارة بما يؤدي معناها، أو بالتقديم والتأخير، والإيجاز والإطناب... ويلاحظ القارىء ذلك عند النظر في عملية المقارنة بين النسخ كما أبرزتها في عملية التحقيق. وهذه النسخة آخر النسخ الثلاث نسخاً وكتابة، وقال محرر الكتاب في خاتمته:

ووقع الفراغ من نسخه ، بخط أفقر العباد، وأحوجهم إلى الله عز وبجل حسن جليل حازم الشامي البعلي البقاعي الحديثي اللبناني الشافعي، حامداً لله، ومصلياً على نبيه ﷺ في حادي عشر شهر صفر الخير قبل الظهر، سنة اثنتين وعشرين وثمان مائة . . .

# المطلب الرابع: عملي في التحقيق:

لقد تناول الجهد الـذي بذلته في تحقيق هذا الكتاب جانبين: الشكل، والمضمون.

أما من الناحية الشكلية: فأبرز الأمور التي قمت بها:

أولاً: تقسيم الكتاب إلى أبواب مراعياً في ذلك التقسيم الذي اعتمده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «التنبيه» والإمام النووي في «تصحيح التنبيه»، والذي جاء هذا الكتاب لتقديم جديد ومزيد من الخدمة والنفع لهما. وهذا التقسيم يفتقر إليه الكتاب اللهم إلاً في مواطن متباعدة لا لهما.

يضبطها نظام، ولا تحكمها قاعدة كما هو الشأن في «تصحيح التنبيه» كما أعطيت كل مسألة رقماً متسلسلاً نظراً لكون المسائل في الباب الواحد تتناول قضايا متفرقة، لا تنظمها فكرة واحدة.

ثانياً: توضيح وضبط الألفاظ والكلمات التي قد توقع القارىء في الإبهام، وخطأ الفهم، إما من خلال وضع علامات الترقيم على عبارة الأصل، أو بتوضيحها في الهامش والتعليق.

ثالثاً: بيان معنى الألفاظ الغريبة أو غير المألوفة بإعطائها معنى ميسر يساعد على فهم العبارة والتعامل معها بسهولة، وقد أعطي هذا الجانب والذي يتم بطبيعة الحال بالرجوع إلى القواميس اللغوية المتخصصة ـ اصطلاح يرمز إليه بحرف (ل).

رابعاً: عملية ضبط النص، والتي تتم من خلال مقارنة النص في النسخ المختلفة، وبيان ما بينها من اختلاف بالزيادة، أو النقص، أو الحذف، أو البياض، أو السقط. . . وقد رمز لهذا الجانب بحرف (ض).

خامساً: التعريف بالأعلام الذين أوردهم المصنف، من خلال كتب التراجم، ولا سيما طبقات فقهاء الشافعية، نظراً لاقتصار الكتاب على هذه الفشة من العلماء في إحالاته على المراجع، وهو أمر تقتضيه طبيعة الموضوع كما سبقت الإشارة.

سادساً: عمل فهرس لموضوعات الكتاب، وآخر للمراجع التي اعتمدت في التحقيق، بالإضافة إلى مقدمة تناولت حياة مصنف الكتاب وأهميته، وما يتعلق بعملية التحقيق.

أما من حيث المضمون، وأقصد به التعليق الفقهي: فلما أصبح هدف كتاب «تذكرة النبيه» واضحاً لدينا، ويتمثل في تقرير الرأي الراجح والمعتمد في الممذهب الشافعي، وربالتالي استكمل الإمام الإسنوي المهمة التي شرع فيها النووي بهذا الصدد في كتابه «تصحيح التنبيه» ليصل إلى نتيجة خلاصتها أن استدراكاته إذا أضيفت إلى التنبيه كان بين يدي العالم والمتعلم كتاباً يعتبر خلاصة المذهب الشافعي ولما كان النقص من شأن البشر أياً كانت منزلتهم من العلم، فإن الإمام النووي لم يوف الموضوع حقه كاملًا، مما حدا بنفر ممن عرفوا بحرصهم وقدرته م أن يتابعوا، مهمة الإمام النووي، وكان الإمام الإسنوي أحد المتصدين لهذه المهمة، \_ وإن كان يؤخذ عليه حملته غير المبررة على الإمام النووي وكثرة انتقاصه منه، كما هو معروف عنه، وكما يلوح لنا من مقدمة كتابه موضوع

وعلى هذا، فهدف هذا الكتاب، هو نفس هدف كتاب «تصحيح التنبيه» بيان الراجح من الأقوال والأحكام في الفقه الشافعي، وهذا بطبيعة الحال يقتضي الرجوع إلى كتب المذهب المعتمدة، ولا سيّما كتب الإمامين الرافعي والنووي اللذين سبق القول في مقدمة كتاب «تصحيح التنبيه» أن ما اتفقا عليه من رأى هو المذهب، فإذا اختلفا فما ذكره الإمام النووي لكونه المتأخر، وبالتالي الأكثر إحاطة وهو المعتمد.

وعليه فعند معالجة مسائل كتاب «تذكرة النبيه» كنت أعالجها على النحو التالي:

١ \_ يجدر بنا أن نلاحظ منذ البداية أن الإمام الإسنوي قد أدرج كتاب الإمام النووي «تصحيح التنبيه» بكامله في ثنايا كتاب «تذكرة النبيه»، وقد ذكر الإسنوي ذلك في مقدمة كتابه، وقال: إن العلامة المميّزة لعبارات الإمام النووي من عباراته هي أن مسائل «التصحيح» يبتدأها بقوله: «إن» أو «وإنه، وإنها. . . » أمّا العبارات الخاصة به فيبتدأها بصيغة أخرى هي في الغالب المصدر كقوله: وجواز كذا، ويطلان كذا. . . ولكنه ذكر أنه سيخرج عن هذه القاعدة أحيانًا لضرورة يقتضيها الأمر.

وعليه، فلما كنت قد رقّمت مسائل «التصحيح» بصورة متسلسلة، كما رقّمت أيضاً مسائل «التذكرة» فعند الإتيان على مسألة من التي ذكرها الإمام النووي في «التصحيح» كنت أقف على ضبط النص فقط، أما من حيث الدراسة الفقهية فكنت أحيلُ الدارس للكتاب على «تصحيح التنبيه» مع ذكر رقم المسألة فيه. وذلك منعاً للتكرار الذي ليس من ورائه طائل.

وهـذه المملاحظـة غاية في الأهمية، ويترتب عليها أن دراسة كتاب وتذكرة النبيه، تحتاج إلى أن تتم مع وتصحيح التنبيه، استكمالًا للفائدة.

٧ - على الرغم من أن الإمام الإسنوي قد أشار في مقدمة كتابه إلى أن مرجع الاستدراكات والإضافات التي أتى بها هو كتاب «الروضة» للإمام النووي، إلا إذا عين مرجعاً آخر - وهي مسألة ستكون محل مناقشة لاحقاً - فإن تحقيق الفائدة المرجوة من الكتاب، والوصول إلى الهدف الذي تطلع إليه من سلكوا هذا الطريق، واختطوا هذا السبيل من الدراسة يلقي على الباحث الشعور بثقل التبعة، ويثقل كاهله بعظم الأمانة والمسؤولية، أملاً في الوصول إلى وجه الحق.

ومن ثم فإن المعالجة الفقهية لمسائل هذا الكتاب قد سرت فيها على ذات المنهج الذي سلكته في كتاب «تصحيح التنبيه» وملخصه:

١ ـ بيان أصل المسألة كما ذكرها الشيخ الشيرازي في «التنبيه» والذي هو المحل الأصلي للدراسة، والتعليق على هذا النص ببيان الموجب للإستدراك عليه إن لم يكن صريحاً جلياً.

٢ ـ بيان حكم المسألة في «المهذب» وهو المصنف الفقهي الأخر
 للشيخ أبي إسحاق، ويمتاز بمرزيد تفصيل كما أن هناك اختلافاً في
 -000

الأحكام بينه وبين «التنبيه» نظراً لكونه قد صنف بعده بسنتين، ومن الواضح أن هناك ثمة اختلافات بين الكتابين بين وجود ترجيح في أحدهما دون الآخر، أو كون الترجيح متغايراً، ولا ربب أن المتأخر من مصنفات الفقيه هو الذي يصار إلى ما فيه من حكم.

بعد ذلك أنتقل إلى مصنفات الإمام النووي وعلى رأسها «المنهاج» وشروحه مثل «مغني المحتاج» للشربيني و«نهاية المحتاج» للرملي، و«كنز الراغبين» للجلال المحلى، وحواشيهما كالرشيدي والشبراملسي وقليوبي وعميرة، وكذلك بعض الشروح المخطوطة، «كابتهاج المنهاج»، ومن هذه المصنفات «التحقيق» الذي لا يزال مخطوطاً، وقد وصل فيه الإمام النووي إلى باب صلاة المسافر، وأجمع المحققون على أن هذا الكتاب يقع في المقام الأول من مصنفات النووي من حيث الترجيح ومنها كذلك الروضة التي هي اختصار لفتح العزيز أو الشرح الكبير للرافعي، ورأي الإمامين فيهما متفق تقريباً إلا ما خصّه النووي فيهما من زياداته. كما أن كتاب «المنهاج» المتقدم، هو بدوره تلخيص واختصار لكتاب «المحرر» للإمام الرافعي، وينطبق عليه ما قلته عن الروضة. ومنها «المجموع» ذاك السفر القيم الـذى شرحه الإمام النووى إلى باب الربا تقريباً شارحاً فيه كتاب «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي، ثم أصير إلى كتاب «شرح صحيح مسلم» إن وجدت فيه ما يتعلق بالمسألة موضوع البحث، وإن كانت طبيعة مسائل «التذكرة» ليس لها حظ كبير في هذا الكتاب الذي ينحى منحى الأحكام العامة المستنبطة من الأحاديث التي رواها مسلم، وقلَّما يعرَّج على دقائق الفقه، والتي مظانها كتب الفقه المتخصصة بذلك.

وبعد الفراغ من مصنفات «النووي» أحاول الوقوف على حكم المسألة موضوع الدراسة فيماأمكن من كتب المذهب الشافعي «كالأم»، وومختصر المزني»، و«أسنى المطالب»، و«المنهج» وشروحه لشيخ الإسلام زكريا ووفتح الجواد، لابن حجر، ووحاشية الشرقاوي،، ووحاشية الباجوري،، ووتضاية الأخيار، للحصني، ووعمدة السالك، لابن النقيب، ووالوجيز، للغزالى، ووإعانة الطالبين، و....

كما أنني استفدت في هذا المجال من بعض المخطوطات القيّمة، وذات العلاقة مثل «الحاوي» للماوردي، وبفتح العزيزة للرافعي، وبعض شروح التنبيه المخطوطة مثل: وكفاية النبيه» لابن الرفعة، ووتحفة النبيه» للزنكلوني، و«الموضح النبيه» للجيلي، ووالواضح النبيه» لابن المقن...

ولا يفوتني أن أذكر اعتمادي بشكل أساسي بعد الذي قلته على مخطوطين لهما علاقة مباشرة بموضوع الدراسة وبالتالي أسهما إلى حد كبير في خدمة هدفها وهما: «التنقيح فيما يرد على التصحيح» مخطوط للإسنوي، والذي صنفه قبل «التذكرة» بسنة، وأراد أن يستدرك «بالتذكرة» ما فاته في «التنقيح»، و«توشيح التصحيح» مخطوط لابن السبكي. وقد وجدت فيهما الفائدة الجمة، فسعيت إلى إيراد رأيهما في المسائل محل البحث، ففيهما إجمال لنما أوردته من أقوال العلماء في المسألة، مع زيادات مفيدة.

ولم تتعرض المعالجة الفقهية لشرح متن المسألة لأن ذلك ليس من طبيعة الكتاب ولا من مهمته، فتلك مهمة أوفاها شرّاح «التنبيه» الكثيرون حقها بما لا مزيد عليه. اللهم إلا إذا كانت المناقشة الفقهية تتعلق بتوضيح صورة المسألة إن كانت مبهمة ملتبسة، وغالباً ما يأتي ذلك بصورة عرضية غير مباشرة.

وقد أشرت إلى التعليق بحرف (ع).

# المطلب الخامس: بين «تصحيح التنبيه» و «تذكرة النبيه»:

لمّا كانت هذه الدّراسة قد جعلت من كتابي «تصحيح التنبيه» للإمام «النسووي»، ووتــذكــرة النبيه في تصحيح التنبيه» للإمام «الإسنوي»، محلًا لها فقد رأيت أن من المناسب إلقاء الضوء على الكتابين، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما في المنهج، سواءً من حيث الشكل أو المضمون.

فرع (١): أوجه الاتفاق بين المصنفين، وتتمثل في الأمور التالية:

أولاً: وحدة الموضوع، وتجانس الهدف: فكلَّ من المؤلفين يهدف إلى بيان الراجح من المذهب الشافعي، متخذين من كتاب «التنبيه للشيخ «أبي إسحاق الشيرازي» أساساً لهذه الدراسة. فعليه، فموضوع الكتابين واحد، وغايتهما منسجمة.

ثانياً: إن الإمام والإسنوي» قد النزم ذات المصطلحات التي حدّها الإمام والنروي، للسير وفقها في مقدمة كتابه وتصحيح التنبيه،، من حيث حالات التعبير بـ والأصح، ووالمختار، ووالصواب، ومن شأن هذا أن يبقي الباحث والقارىء في جو متماثل، ولو في إطار الإصطلاحات والرموز.

ثالثاً: إن والإسنوي، قد أدرج في ثنايا كتابه وتذكرة النبيه، كتاب الإمام «النووي، وتصحيح النبيه» والتزم بقاعدة يميّز فيها بين الكتابين، وذلك بأن يستهل الجمل التي تحمل أحكام وتصحيح النبيه، بحرف دوإن، أو «وإنه، أو برأته». . . وإن كان قد خرج عن هذه القاعدة في موضعين هما المسألتان رقم «٧٦» و«٣٩» وقد نوّه في مقدمة كتابه إلى هذا الخروج، ولكن لا يبدو سبب واضح لمجافاة القاعدة في هذه الأحوال، إذ اكتفى بالقول «وقد أترك هذا الاصطلاح للتنصيص على المقصود». وأيًا ما يكن الأمر، فإن تضمين «الإسنوي» لكتاب «تصحيح النبيه» في كتاب «تذكرة النبيه» مسألة

إيجابية، من شأنها الإسهام في المحافظة على الكتاب من خطر الاندثار والضياع، كما أنها تعتبر نسخاً للكتاب يعتمد عليها في عملية التحقيق التي يقوم جوهرها على إبراز الكتاب بصورة أقرب ما تكون إلى تلك التي أرادها المصنّف.

رابعاً: انعدام التبويب، ولذا سار «الإسنوي» على سنن «النووي» في تقسيمات الكتاب حذو القدّة بالقدّة.

# فرع (٢) أوجه الاختلاف بين الكتابين:

الاختلاف والتفاوت بين البشر أياً كانت مجالات عملهم، وفي أي الأزمنة والأمكنة وجدوا، أمر جبلي، وسنة مضطردة من سنن الحياة، لذا كان من البديهي أن نلمس هذا التضاوت بين الإمامين «النسووي» ووالإسنوي» في المصنف الذي خلفه كل منهما حرضم ما ذكرنا من أوجه الانضاق السابقة حريبدو لي أن أوجه الاختلاف تنصب على جانبين: الشكل، والمحتوى، وفيما يلي بيان لمظاهر هذا التفاوت وما يتصل بها:

أولاً: التفاوت من حيث الشكل: وأبرز دلائله:

١ ـ أسلوب الكتابين، وعبارة المصنفين: فعبارة (التصحيح» تتميّز بالدقة، والإحكام، والإيجاز غير المحلّ، بحيث يؤدي حذف أي كلمة منها إلى الخلل، وعلم إفادة المعنى المراد، أما عبارة الإمام (الإسنوي» فلا تتمتع بنفس الجزالة، وتميل إلى حدِّ ما إلى التفصيل والإطالة. والنظرة المتفحصة في عبارات الكتابين توصل إلى هذا المعنى.

٢ ـ هناك نقاط اختلاف بين الكتابين، وإن لم تكن سمة بارزة لندرة ورودها
 في وتذكرة النبيه ومنها: مسألة تعليل الحكم الذي تحمله المسألة، كما
 هو الشأن في مسألة رقم (٤٤) وهذا ما يخلو منه «التصحيح» ومنها:
 الإشارة إلى آراء المذاهب الأخرى كما هو الشأن في المسألة رقم

«١١٧٨» حيث أشار إلى رأي الإمام أبي حنيفة في حكم الزواج من غير ولمي. ورأي الإمام مالك في حكم الزواج بغير شهود. وهذا ما لا وجود له في كتاب «تصحيح التنبيه».

٣-إن الإمام الإسنوي قد دأب على نسبة الأقوال إلى مظانها في كتب الفقه الشافعي، وعلى الأخص مصنفات الإمامين: «الرافعي» و«النووي» وغيرهما من فقهاء المذهب ومصنفاتهم. وإذا أضفنا إلى ذلك ما ذكره في مقدّمة كتابه من أنه إذا لم يذكر موضع المسألة في أحد كتب الشافعية، فهي في موضعها في «الروضة» «للنووي». فيكون قد أحال جميع المسائل التي تناولها في «تذكرة النبيه» إلى مصادرها في المراجع المعتمدة في المذهب من حيث عملية الترجيح. وفيما يلي بيان للمصنفات التي نسب أقواله إليها، وفي أي المسائل كان ذلك:

 ١ ـ روضة الطالبين «للنووي»: ـ وهو أكثر المصنفات التي اعتمدها وذكرها في مسائله، حيث ورد ذكرها في المسائل رقم:

 $\begin{array}{c} (101) \ (124) \ (170) \ (100) \ (124) \ (170) \ (100) \ (124) \ (170) \ (100) \ (124) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100) \ (100)$ 

(1191) (1197) (1001) (1001) (1101) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191) (1191)

#### ٢ - المنهاج «للنووي» وقد ذكره في المسائل التالية:

 $\begin{array}{c} (\Upsilon Y) \ (\Upsilon Y)$ 

### ٣ ـ التنبيه «للشيرازي»: ـ

(%77) (%27) (%28) (%18) (%77) (%77) (%17) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27) (%27)

# ٤ ــ الشرح الكبير «فتح العزيز» للرافعي : ــ

(£V1) (££T) (TT1) (TT1) (TVV) (TVT) (19£) (109)

(004) (170) (270) (277) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717) (717)

#### ه ـ تصحيح التنبيه «للنووي»: ـ

(۳۳۸) (۲۹۱) (۲۷۷) (۲۳۰) (191) (193) (100) (100) (90) (90) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (110) (110) (110) (110) (110)

### ٦ - المجموع شرح المهذب «للنووي»: -

## ٧ ـ المحرّر للرافعي:

(101) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (110) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111).

### ٨ ـ الشرح الصغير للرافعي:

.(77) (117) (77) (77) (77)

#### ٩ ـ التحقيق للنووي :

.(104) (1£4) (1££) (1T1) (1YY) (1·4) (A) (T)

- ١٠ ـ الأذكار للنووى: (١٢٢).
- ١١ ـ شرح صحيح مسلم للنووي: (١٠٦) (١٥٩).
  - ١٢ ـ المهمّات للنووي: (٥٦).
  - ١٣ \_ المناسك للنووي: (٣٥٦).
- 14 ـ التنقيح للإسنوي: (١٥) (٩٠) (١٢٧) (٢٧٧).
  - ١٥ \_ كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة:
- (۹۷) (۰۰۱) (۱۴۹) (۱۹۹) (۲۲۰) (۲۳۰) (۳۲۰) (۲۳۲) (۲۳۲) (۲۷۳) (۲۳۲۷).
  - ١٦ ـ الأم للشافعي: (١٤٩) (٢١٠).
    - ١٧ ـ فتاوي البغوي: (٤٠٩).
    - ١٨ ـ التهذيب للبغوي: (٨٨٠).
  - ١٩ \_ التتمة للمتولي: (٢١٠) (٤٣٩) (٤٠٦) (٨٩٨).
    - ٢٠ \_ العدّة: (٦٢٧).

إن عملية نسبة الأقوال إلى مصادرها قد أبرزت جوانب إيجابيّة هامة بالنسبة للمصنف منها:

أولاً: أنها كشفت عما يتمتع به الإمام «الإسنوي» من الإحاطة والشمول، والدراية الواعية بمسائل المذهب ومواطنها، ويستدل لهذه المقدلة بأمدين:

١ ـ براعته في تحديد أماكن وجود هذه المسائل في الكتب التي تقدّمت
 الإشارة إليها، سواءً أكانت المسألة في الباب محل البحث، أم في باب سوسها

غيره من ذلك الكتاب، مع انتهاج وسائل متغايرة في تعيين موقعها مما يؤكد هذه الحقيقة:

فهو تارة يحدّد مكان المسائل بتسمية الباب الذي توجد فيه بصورة مطلقة كما في المسائل: (١٩٤) حيث يقول «في باب الأواني» و(٤١٧) حيث يقول «في باب الخيار» و(٦٤٧) حيث يقول «في الإجارة» و(٩٤٠) حيث يقول «في الفطرة».

وهو تارة يحدّد مكانها بذكر الكتاب الذي يتضمنها كما في مسألة رقم (٢٩٤) حيث يقول «في الحيض» و(٤٠٧) إذ يقول «في كتاب الجيض» الإقرار» و(١٠٩٧)، كتاب الجنايات، و(٨٠٩) إذ يقول «في كتاب الإقرار» و(١٠٩٧)، (٤٤٣) إذ يقول «في كتاب الصلح»، وفي (١٣٧٨) إذ يقول «في كتاب السلح»، وفي (١٣٧٨)

وهو تارة أخرى يعين المسألة بتحديد موقعها من الباب في أوله، أو آخره، أو وسطه. . .

ففي المسألة (١٥١) يقول: في «الروضة» في صفات الأثمة، ولكن بعضه في أوّل الكتاب، وبعضه في آخره، وفي مسألة (٢٨٧) يقول: ذكرهاالمصنف «النووي وفي أول «بابقسم الفيء والغنيمة «وفي يقول: ذكرها المصنف «النووي وفي أول «بابقسم الفيء الغالث وفي (٢٩٣) يقول «في الثالث قبل القسم الثالث وفي (٢٧٢) يقول «آخر الباب» وفي (٢٩٩) يقول: في آخر الباب الأول من أبواب الصداق. وفي (١٢٤٥) يقول «في آخر الباب الأول من أبواب الصداق. وفي (١٢٤٥) يقول «في آخر الباب الأول من أبواب الصداق.

وأخيراً نجده يعدّد موضع المسألة ببيان الموضوع الذي بحثت فيه، كما في المسألة (٤٣٣) إذ يقول «في الصداق في باب الاختلاف» وفي (٧١٩) يقول وقبل الحديث في الأمراض المخوِّقةِ، وفي (١١٠٨) يقول وفي الكلام على دية الأسنان،

٢ - دقته - إلى حد كبير - في نسبة الأقوال إلى الكتب التي عزاها إليها ، ما
 عدا بعض الحالات التي سأشير إليها عند ذكر المآخذ على الكتاب
 - وهي قليلة - إذا ما قورنت بالجم الغفير من المسائل التي وجدت في
 مواطنها بالصورة التي قرّرها الإمام والإسنوي».

ثانياً: ما كان عليه علماؤنا من الأمانة العلمية، وحرصهم على عملية التوثيق، والاعتراف بالفضل لأهله، وهم بذلك يكوّنون الأسوة لأهل العلم والباحثين في سلوك سبيلهم، وانتهاج طريقهم.

ثالثاً: إيراد العديد من أعلام المذهب الشافعي في ثنايا المسائل التي طرحها، وسأبين فيما يأتي أسماء من أتى على ذكرهم من الفقهاء، وفي أي المسائل، مع التعريف الموجز بكل منهم:

١ - عمار بن ياسر: ورد ذكره في المسألة رقم (٤٥): وهو عمار بن ياسر الكناني (٧٥ق. هـ -٣٣هـ)، صحبابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي. من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان، لقبه ﷺ «الطبّب المطبّب»، شهد الجمل وصفين مع علي، وقتل في الثانية. «الأعلام» «للزركلي» ٣٦/٥.

٢ - أبو ثور: وقد ذكره والإسنوي» في المسألة رقم (٢٦): هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، أخذ الفقه عن الشافعي، مات سنة أربعين ومائتين، وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن مسألة: سل الفقهاء، سل أبا ثور، وقال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، هو عندي في منزلة مسلاخ، وطبقات الفقهاء، ولأبي إسحاق الشيرازي». ص٩٢.

" الإمام مسلم: وقد ورد ذكره في المسألة رقم (100): هو الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبو الحسين القشيري، النيسابوري، إمام أهل الحديث، تلقى العلم عن خلائق من الأثمة كالإمام أحمد بن حنبل، أهل الحديث، تلقى العلم عن خلائق من الأثمة كالإمام أحمد بن حنبل، وتتبية بن سعيد، والقضيبي وغيرهم، وروى عنه أبو عيسى الترمذي كثير، وصحيح مسلم، وابن خزيمة وغيرهم مصنف تعديد، عسلم أجود من صحيح البخاري في دقائق الأسانيد. له مصنف تعديدة عداالصحيح منها الكتاب المسمى «المسند الكبير على أسماء الرجال». وكتاب «الجامع الكبير على الأبواب»، وكتاب «الحلل» وكتاب «أوهام المحدثين» و«التمييز» وطبقات التابعين» و«المخضرمين»... وغيرها كثير. توفي في نيسابور سنة إحدى وستين ومائتين وهوابن خمس وخمسين سنة، مقدمة «شرح صحيح مسلم» «للنووي». 1 / ب-د.

٤ - أبو حامد المروزي: القاضي أبو حامد، أحمد بن عامر بن بشر المروزي، صاحب أبي إسحاق المروزي، مات سنة اثنتين وشلائين وشلائمائة، نزل البصرة، ودرس بها، وصنف «الجامع» في المذهب، وشرح «المزني»، وصنف في أصول الفقه، وكان إماماً لا يشق غباره، وعنه أخذ فقهاء البصرة، «طبقات الفقهاء» «للشيرازي». ص١١٤.

٥ - ابن كج: وقد ورد ذكره في المسألة رقم (١٠٥٠): هو القاضي الشهيد أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج، صاحب «أبي الحسين ابن القطان»، وحضر مجلس «الداركي» أيضاً. قتله الميّارون بالدينور ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وأربعمائة، وكان من أثمة الشافعية، وجمع بين رياسة الفقه والدنيا، وارتحل الناس اليمن الآفاق رغبة في علمه وجوده. وله مصنفات عديدة. «طبقات الفقهاء» ص ١١٨٨.

٦ - الشيخ أبوإسحاق الشيرازي : إبراهيم بن علي بن يوسف ، أبوإسحاق ،
 جمال الدين الفير وزآبادي ، الشيرازي . ولدسنة ٩٩هـ في بلدة فير وآباد . وقد
 ٣٦٦٠ - ٣٦٦٠

ارتحل إلى عدة مدن طلب اللعلم ، كمار حل إلى العراق لهذه الغاية ، ومن أبر ز شيوخه القاضي «أبي الطيب الطبري» ، ووأبي حاتم القزويني» ، ووأبي علي بن شاذان » وغيرهم كثير . لهمصنف اتعديدة أبسر زها : «المهذب »والتنبيه »في الفقه ، وواللمع » ووشسرحه »في أصول الفقه ، وكذلك «النبصرة »ووالمعونة» ووالتلخيص »في الجدل ، ووطبقات الفقهاء »وغيرها ، توفي سنة ٢٧٦هـ . مقدمة (طبقات الفقهاء» د . إحسان عباس .

٧- إمام الحرمين الجويني: وقد ذكره والإسنوي، في المسائل رقم معبد (١٩٤١) (١٩٠٩) (١٩٢٥) (١٩٤٠). هو المحال (١٩٤٥) (١٩٤٥) (١٩٤٥). هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله، إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني، ولد في الثامن عشر من محرم سنة تسع عشرة وأربعمائة، واعتنى به والده وأبو محمد الجويني، منذ صغره، وأخذ الفقة عنه، وبرع في الفقه والأصول. بنيت له المدرسة النظامية وأقعد للتدريس فيها. له التصانيف المشهدوة والنهاية، في الفقه، والشامل، في توفي وهو ابن تسع وخمسين سنة. وطبقات الشافعية، وللسبكي، ١٦٥/٥ فما معدها.

٨-أبو محمد الجويني: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه، أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين، تفقّه على «أبي يعقوب الأبيدوري» وهأيي الطيب الصعلوكي» كما لازم «القفال المروزي»، توفي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة بنيسابور ومن تصانيفه «الفروق»، «السلسلة»، «التبصرة»، «التذكرة»، «شرح الرسالة». «طبقات الشافعية» «للسبكي» ٥/٣٧٠.

٩ \_ أبو سعيد المتولي ذكره «الإسنوي» في المسائل (٢١٠) (٣٣٩)
 (٣٥٨): هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم، أبو سعد أو سعيد

المتولي: قال «السبكي» في «طبقاته»: صاحب «التتمة»، أحد الأثمة المفعاء من أصحابنا، ولد سنة ست أو سبع وعشرين وأربعمائة، أخذ الفقه عن «القاضي الحسين» و«أبي سهل الأبيدوري» و«الفوراني». له كتاب «التتمة» على «إبانة» الفوراني، وصل فيها إلى الحدود، و«مختصر في الفرائض»و«كتاب في الخلاف». توفي سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة. ٥/٦٠٠. «طبقات السبكر».

١٠ - الماوردي: على بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، صاحب «الحدوي» ووالإقناع» في الفقه. ووأدب الدين والدنيا» ووالتفسير» وودلاثل النبزة» ووالأحكام السلطانية»... تفقه بالبصرة على «الصّيمري» وببغداد على «أي حامد الإسفراييني». توفي ببغداد سنة خمسين وأرجمائة. وطبقات الشافعية» «للسبكي». ٧٦٧/٥. «طبقات الفقهاء».

11 - الروياني: وقد ذكره «الإسنوي» في «تذكرة النبيه» المسألة رقم (٢١٠). هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، السروياني. صاحب «البحر». أحد أئمة المذهب، ولد في ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة، تفقه على «محمد بن الكازروني» وعلى جدّه «أبو العباس الروياني» و«عبد الله الخبّازي» وغيرهم. ولي قضاء طبرستان. قتل يوم الجمعة عند ارتفاع النهار من حادي عشر المحرّم سنة اثنين وخمسمائة، فقتله الملاحدة حسداً. من تصانيفه «البحر» و«الفروق» و«الحلية» و«التجربة» و«حقيقة القولين» وغيرها. «طبقات الشافعية الكبرى» جـ٧،

17 - البغوي، وقد ذكره «الإسنوي» في المسألة (٤٠٩): هو الحسين بن مسعود الفرّاء، أبو محمد البغوي، صاحب «التهذيب» الملقب محيي السنّة» و«المصابيح»

و الفتاوى النفسه. هو أخص تلاميذ «القاضي الحسين». توفي في شوّال سنة ست عشرة وخمسمائة بمرو الروذ. «طبقات الشافعية الكبرى» ٧٥/٧.

19 - ابن الصباغ: عبد الله بن محمد بن عبد الواحد بن محمد المعمد وف بأبي نصر ابن الصباغ، صاحب «الشامل» و«الكامل» و«كفاية المسائل» وغيرها. ولد سنة أربعمائة، وتفقه على أبي الطبب الطبري. درّس بالنظامية بعد الشيخ «أبي إسحاق الشيرازي» توفي في رابع عشر جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة. «ط. الشافعية» «للسبكي»

١٤ ـ الغزالي: هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، أبو حامد، الغزالي. ذكره «الإسنوي» في المسائل رقم (١٠٥) (١٣٠) من تذكرة النبيه»، هو حجة الإسلام، ولد بطوس، سنة خمسين وأربعمائة. نقفه على «أبي نصر الإسماعيلي» وإمام الحرمين». درس بالنظامية. وأقام طويلاً في الشام. توفي بطوس سنة خمس وخمسمائة. «ط. الشافعية الكبرى».

• ١٥ ـ النووي: ذكره الإسنوي في المسائل (٨٦٧) (١٣٣٩). وهو يحيى بن شرف بن مرّى، محيى الدين، أبو زكريا النووي، ولد في المحرّم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوى. له مصنفات جليلة القدر منها: وشرح مسلم» ووالأذكارة ووالرياض» ووالروضة» ووشرح المهذب» الذي لم يكمله ووالإرشاد» وولمنات التنبيه» ووتصحيحه» ووالتبيان» ووالمناسك ووالمنهاج» وقطعة من وتحقيق المذهب» ووتهذيب الأسماء واللغات» ووطبقات الفقهاء» وغيرها. توفي في رجب سنة ست وسبعين وستمائة. وط. الشافعية» وللسبكي» ٨/٨٩٨.

17 - الرافعي: ورد ذكره في «تذكرة النبيه» في المسائل (٢٧٧) ( ١٣٠١): هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي. صاحب «الشرح الكبير» أو «فتح العزيز في شرح الوجيز» ووالشرح السخير» ووالمحسور» ووشرح مسند الشافعي» ووالتذنيب» ووالمحمود» في الفقد. والرافعي نسبة إلى رافعان، بلدة في قزوين، أو إلى رافعان عد أجداده، توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة. «ط. الشافعية الكرى» ٨ ( ٢٨١/٨ .

1۷ - ابن الرفعة: ذكره «الإسنوي» في المسائل (۲۷٪) (۹۰٪) (۹۱۳) مرتفع بن مرتفع بن مرتفع بن مرتفع بن مرتفع بن مرتفع بن السرفعة، نجم الدين أبو العباس. قال «ابن السبكي» في «طبقاته»: شافعي الزمان، ولقّب «بالفقيه» لغلبة الفقه عليه، باشر حسبة مصر، ودرّس بالمدرسة المعزّية. من تصانيفه «المطلب في شرح الوسيط» ووالكفاية في شرح التنبيه». و«كتاب مختصر في هدم الكنائس». توفي بمصر سنة عشر وسبعمائة. ٢٤/٩ ط. الكيرى.

14 - ابن المنذر: ذكره «الإسنوي» في المسألتين (٢٧) (٧٧): هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، فقيه مجتهد، كان شيخ الحرم بمكة. قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها: «المبسوط» في الفقه، «الأوسط» في السنن والاجتماع والاختلاف، «الإشراف على مذاهب أهل العلم» واختلاف العلماء، «تفسير القرآن» «الأعلام» «للزركلي» ٥ / ٢٩٤٠.

١٩ ـ الحسين بن علي الطبري: وقد ذكره «الإسنوي» في المسألة رقم (٦٧): صاحب «العدّة» الموضوعة شرحاً على «إبانة» «الفوراني». إمام كبير. تفقه على «أبي الطبب الطبري» ووأبي إسحاق الشيرازي» درّس بالنظامية قبل قدوم الغزالي إليها. والأقرب أنه توفي سنة خمس وتسعين

وأربعمائة، لا أدري بمكة، أم بأصبهان. «ط. الشافعية» ٤/٣٤٩.

تلكم أهم الأعلام التي أتى الإمام «الإسنوي» على ذكرها في «تذكرة النبيه»، ورغم المنزايا التي سبق وذكرتها لهذه الخاصية التي انفرد بها «الإسنوي» عن «النووي» في مصنفه، فإن هذا لا يعني بالضرورة سبق فضل «للأسنوي» على «النووي». ويمكن البرهنة على هذه القضية من خلال أمرين:

أحدهما: إن عدم إرجاع الأحكام إلى مصادرها في كتب الفقه، وعدم الإشارة إلى أسماء الفقهاء الذين تم الاعتماد على أقوالهم ويقولهم في «تصحيح التنبيه» ليس بمنقص من قدر الإمام «النووي». بل ربما كان العكس هو الصحيح، إذ هو يعني أن الإمام «النووي» قد أحاط بها حفظاً واستيعاباً، وكما قبل «العلم ما كان في الصدور لا ما كان في السطور».

الثاني: إن مما يقوّي النقطة السابقة أن الأحكام التي قال بها الإمام «النووي» في «التصحيح» تنفق تماماً مع ما ذهب إليه في سائر كتبه من حجمة، وفي الكتب المعتمدة في المذهب من جهة أخرى، وكفى بذلك دليلاً على سعة الإحاطة والشمول، وتمام المعوفة بدقائق المذهب، في حين نجد أن هذا العنصر يفتقر إليه ما قرره الإمام «الإسنوي» من الأحكام، وهو ما سيظهر جلياً عند الحديث عن السلبيات.

ثانياً: التفاوت من حيث المضمون، ويمكن إظهاره في إطار الاعتبارات التالية:

1 \_إن الإمام «الإسنوي» قداعتمىدفي ترجيحاته ، وفي استدراكاته على «التصحيح» بصورة أساسية على كتاب «روضة الطالبين» للإمام «النووي» . ويتجلى ذلك من خلال ماقرره المصنف في مقىدمة كتابه في أن المسائل التي لا ينسبها إلى مصدرها ، أولا يحدد مكانها فهي في موضعها في «الروضة ، فهويقول : «وإذاذ كرت شيئاً من زياداتي من غيراضافة حكمه إلى كتاب فهوفي «الروضة» في «وإذاذكرت شيئاً من زياداتي من غيراضافة حكمه إلى كتاب فهوفي «الروضة» في «وإذاذكرت شيئاً من زياداتي من غيراضافة حكمه إلى كتاب فهوفي «الروضة» في «الروضة » في منسو

موضعه اهذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه الحقيقة تظهر من خلال عشرات المرات التي أحال المصنف فيها على «الروضة» كما سلف بيانه عما قريب .

وفي واقع الأمر: إنني لا أجد وجهاً مقنعاً، ومبرراً مقبولاً لاعتماد كتاب «الروضة» وحده، على أهميته ورفيع مكانته، وجلال قدر مصنفه، دون سائر مصنفات الإمام «النوري» الأخرى، ودون مصنفات الإمام «الرافعي» التي أطبق علماء المذهب، كما سبقت وأوضحته في مقدمة تحقيق كتاب «تصحيح التنبيه»، على أنهما إذا اجتمعا على رأي فهو المذهب، كما أن فقهاء المذهب لا يضعون «الروضة» في المقام الأول من مصنفات الإمام «النوري»من حيث التعويل عليها في الترجيح.

٢ ـ إن جانب الترجيح بين الأقوال والأوجه التي وردت مطلقة في «التنبيه» يشكل نصيباً أكبر من الاهتمام في «تصحيح النووي» من الاستدراك على الشيخ أبي إسحاق خلافاً «للإسنوي».

 ٣- إن الإصام «الإسنوي» قد وقع في مغالطات من جهة، وجانبه الصواب فيما قرره في بعض الأحكام من جهة أخرى وبيان ذلك على الوجه الآتى:

 أ- إنه قال ببعض الأحكام اعتماداً على أحد مصنفات الإمام «النووي»، مع العلم بأن بقية مصنفاته تخالف هذا الحكم، ولا ريب أن مثل هذا الأمر يفتقر إلى الموضوعية الكاملة، ومن نماذج ذلك:

في المسألة رقم (٢٦) قال «الإسنوي» والمختار في «شرح المهذب» أن
 ابتداء المدة مدة المسح على الخفين، من حين المسح، أما في
 «المنهاج» وشرح «الجلال المحلي» وومغني المحتاج» عليه، وفي
 «التحقيق» و«الروضة» و«شرح مسلم» فإن ابتداء هامن حين الحدث.

في المسألة رقم (٢٧) ذهب إلى أن المختار طهارة من ظهرت رجله، أو انقضت مدة مسحه حتى لا يلزمه غسل القدمين. وقد اعتمد في ذلك على ما في وشرح المهذب، والواقع أن والنوري، قد قال في موطن آخر من وشرح المهذب، إن الأصح عند جماهير علماء المذهب أنه يكفي غسل القدمين. ويمثله قال والجلال المحلي، ووعميرة، ووالروضة، ووالمزنى، ووابن الملقن، في وشرح التنبيه.

في المسألة رقم (8) قال: والمختار في البدين أنه يكفي مسحهما إلى الكوعين، استناداً إلى ما في وشرح المهذب، وما في والتحقيق، ووالمنهاج، وومغني المحتاج، وونهاية النبيه، ووالمنهاج، وومغني المحتاج، وونهاية النبيه، ووالحوي، ووالروضة، ووشرح مسلم، أن الواجب مسح البدين إلى المرفقين.

في المسألة رقم (٦٩) ذهب إلى أن المختار الاكتفاء في تطهير نجاسة الخنزير بغسلة واحدة بالماء، كما صرّح به في «شرح المهذب». وما في «التحقيق» و«المنهاج» و«شرح مسلم» و«كفاية النبيه» أنه لا يطهر إلا بغسله سبعاً إحداهن بالتراب.

في المسألة رقم (١٠٣) قال بعدم استحباب توقف حط اليدين على الصدر على انقضاء تكبيرة الإحرام، بل لا يستحب فيهما ترتيب ولا معية. والذي في «التحقيق» ووالمجموع». وقال: إنه نص الشافعي في «الأم» ووشرح الرسيط» ووالمهمات» - كما ذكر صاحب ومغني المحتاج» ووإعلام النبيه» أنه يندب ابتداء الرفع مع التكبير، وانتهاؤه بانتهاؤه.

ــ في المسألة رقم (١٢١) قال: وجواز الإتيان دباسم الله تعالى ضميراً في التشهد، حتى يجزى: : وأن محمداً رسوله.

وفي «التحقيق» و«المجمسوع» و«المنهاج» وقال في «تسوشيح - ٣٧٣ -

«التصحيح»: لفظ الله ، هوالأصح عند الرافعي ، و النووي ، في كتبهما .

- في المسألة رقم (١٢٧) ذكر أن الصواب فيمن تيقن أنه ترك ثلاث سجدات أنه يلزمه ركعتان وسجدة لا ركعتان فقط. اعتماداً على ما وضحه في كتابه «التنقيح». ولكن ما في «التحقيق» و«المنهاج» أنه يلزمه ركعتان فقط، وأما في «شرح المهذب» و«الروضة» فذكر قولين بناءً على اختلاف حالين، أحدهما: ركعتين، والثاني: ركعتين وسجدة.

في المسألة رقم (١٣١) قال المختار استحباب القنوت في الوتر في
 جميع السنة اعتماداً على تصريح «التحقيق» به.

وما في «المنهاج» و«الروضة» و«توشيح التصحيح» أنه يندب القنوت آخر وتر النصف الثاني من رمضان .

ـ في المسألة رقم (١٣٤) قال: والأصح جعل سنة الضحى ثنتي عشرة.

وفي «المجموع» وأكثرها ثماني ركعات، ونسبه إلى الأكثرين، وقال «الروياني»: إن حديث أن أكثرها النتي عشر ركعة، ضعيف، رواه «البيهقي» وضعفه، وقال في إسناده نظر. قال في «مغني المحتاج» صحح في «التحقيق» أن أكثرها ثمان، وهو المعتمد كما جرى عليه «ابن المقري» ونسب إلى «الإسنوي» قوله: فظهر أن ما في «الروضة» والمنهاج» ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون. وفي «شرح مسلم» أكملها ثماني. قال في «التوشيح» الذي في بقية كتب «النووي» عدا «المنهاج» تصحيح ثمان، وعليه الجمهور.

في المسألة رقم (٣٨٤) قال: الأصح تحريم ما قتله سهم أو جارحة إذا كان المرسل صبياً أو مجنوناً. واعتمد في ذلك على قول «الروضة» ولكن ما في «المجموع» و«المنهاج» الحل. وقال في «شرح المهذب» إنه المذهب، وقال «الشربيني»: لا يلزم من جريان القولين في الأعمى في

الصبي والمجنسون، جريانهما في الترجيح. وهـذا إنسارة إلى قول «الروضة» من أن القولين في الأعمى يجريان في الصبي والمجنون.

 في المسألة رقم (٩٩٣) قال: وإنه إذا قال متى وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثاً: ثم قال لها: أنت طالق، وقع المنجز، هكذا في «التصحيح» تبعاً «للمنهاج» ولكن الأكثرين على مااقتضاه نقله في «الروضة» أنه لا يقع شيء، ونقله عن النص.

قال في «الروضة» بعد تصحيحه أنه لا يقع عليه شيء. وذكوه طائفة ممن قال بذلك، قال: وذهب إلى وقوع المنجزة فقط «ابن القاص» ووأبو زيد» وهـو مذهب وأبي حنيفة» واختاره «ابن الصباغ» و«المتولي» و«الشريف ناصر العمري» ويشبه أن تكون الفتوى به أولى. وقال «الشريف» في «إيادات الروضة»: وقد جزم «الرافعي» في «المجرد» بترجيع وقوع المنجز، كما أشار هنا إلى اختياره. وقال «الشريبي» تعليقا على ذكر «المنهاج» للأقوال في نوع الطلاق الذي يقع: القول بأنه يقع المنجز فقط: قال في «المحرر» إنه أولى، وفي «الشرحين» و«الروضة» يشبه أن تكون الفتوى به أولى وصححه «النووي» في «التنقيح» إذا كان يشبه أن تكون الفتوى به أولى وصححه «النووي» في «التنقيح» إذا كان وساحب المهـذب، قد نص عليه، وقال «الإسنوي» في «التنقيح» إذا كان هو «الصحيح» ، وقال في «المحراوية كان هو الصحيح»، وقال في «المحمات» فكيف يسوّغ الفتوى بما يخلف نص الصحيح»، وقال في «المهمات» فكيف يسوّغ الفتوى بما يخلف نص «الشافعي» وكلام الأكثرين.

في المسألة رقم (١٢٨٠) رجّع «الإسنوي» أنه إذا قطع ملفوف، وادعى القاطع أنه كان ميناً، وادعى الولي أنه قتله، فإن الأصح في «الروضة» و«المنهاج» و«أصلهما» تصديق الولي.

قال «ابن السبكي» في «تـوشيح التصحيح» تعليقاً على قول «التنبيه»: القول قول الضارب، هو ما صححه «الشيخ أبو حامد» و«القاضي أبو الطيب» و«الروياني» وغيرهم. كما ذكره «ابن الرفعة» في الجراح من «المطلب» وأشعر كلامه بترجيحه. وذكر أن القاضي أبا الطيب عزا مقابله إلى القديم، وأن «الماوردي» ذكر أن «الربيع» تفرد نقله.

ب - اعتراضاته على «التصحيح» ووالتنبيه» غير دقيقة. فقد اعترض «الإسنوي» على «التصحيح» و«التنبيه» في مسائل، وهذه الاعتراضات تفتقر إلى الدقة، ومن ذلك:

سفي المسألة رقم - ٢٧ -: اعترض «الإسنوي» على «النووي» تعبيره في «التصحيح» بسالصواب في وجدوب غسل ماعم الجبهة أويعضها الأنفي «السروضة» وجهين، وهذا يمنع من التعبير بالصواب، وفق قواعد «السروضة» والواقع أن كلام «الإسنوي» غير مسلم في الشعر الذي يعم الجبهة، فقي «الروضة» جزم بوجوب غسله فيها إذا عم الجبهة كلها فقد ورد المخلاف إذا نبت على بعضها، أما النابت على الجبهة كلها فقد ورد الحلاف فيه في «الكفاية» وإنما ذكرها في «الروضة» وغيرها بالنسبة إلى وجوب غسلها لكونها داخلة في حد الوجه، وأما وجوب غسل باطنها والبشرة وإن كثفت فلم أره في «الروضة».

في المسألة رقم - ٨٣٩ ـ قال في باب المهر: وتخيير المرأة إذا زاد زيادة
 متصلة بين رد النصف، وبين دفع نصف القيمة، لا قيمة النصف.

قال دابن السبكي، في «توشيح التصحيح» معلقاً على عبارة «التنبيه» قيمة النصف: كذا عبارة «الغزالي» وأكثر الأصحاب، وورد في نص «الشافعي، قوله: قيمة النصف كما ذكره «ابن الرفعة» و«السبكي الوالد»، كما قال به «النووي» في كتابه «الوصية»، فإذا انضم إلى هؤلاء «الإمام» في «النهاية»، و«الغزالي» في «الوجيز» وغيرهما، كان هو الأقوى.

- في المسألة رقم - ٧٦ - اعترض «الإسنوي» على «النووي» تعبيره بالصواب في قوله، وامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق.

قال «ابن السبكي» في «التوشيح»: فإن قلت: لم لا عبر فيهما بغير لفظ «المختار»، لأن المفهوم منها أنه ليس عليه أحد من الأصحاب؟ قلت: ليس كذلك، بل اصطلاحه فيها كما ذكره في خطبة «التصحيح» أن يكون راجحاً في الدليل، ولكنه مخالف للمصنف وأكثر الأصحاب فاحفظ ذلك، فتعبيره بالمختار صواب لأن شرطه عنده أمران: الرجحان دليلًا، وموافقة بعض الأصحاب.

\_ في المسألة رقم \_ ٩٧ \_ اعترض على «التصحيح» لأنّه عبر بالصواب في مسألة أن المتنفل راكباً لا يشترط له الاستقبال في الركوع والسجود. ووجه اعتراضه أن في «شرح المهذب» و«الكفاية» وجهين في المسألة. ومع ذلك لا يستقيم التعبير بالصواب بناءً على القواعد التي وضعها «النووي».

والواقع أن «النووي» قال في «شرح المهذّب»: ما وقع في «التنبيه» و«تعليق» «القاضي أبي الطيب» من اشتراط الاستقبال عند الركوع والسجود، فباطل، لا أصل له. وقد عقب «ابن السبكي» في «التوشيح» على ذلك بقوله: لا يرد على «النووي» أن ذلك وجهاً حكاه «القاضي أبو الطيب»، وذكره «الروياني» و«البندنيجي» أيضاً. فإن «النووي» نفسه حكاه في «شرح المهذب» وقال: إنه باطل لا أصل له. فإن كان عنده غير ثابت، فرأى الصواب على رأيه صواب.

\_ في المسألة رقم \_ ١٣٣ \_ قال: وانحصار راتبة الظهر المتقدمة عليها في - 444

ركعتين، وعدم إثبات راتبة للعصر.

وقد ذكر «الشربيني» حديثاً في الصحيحين عن ابن عمر أن هناك أربعاً قبل الظهر وأربعاً قبل العصر لخبر: «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً» رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه، وفي «شرح مسلم» عن عائشة كان تش يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً. وقد حمل بعضهم هذه الأحاديث على بيان الأكمل، لكن من يأتي بها لا يكون مجافياً للسنة بعد أن ثبت صحتها.

... في المسألة رقم . ٢٩٤ ـ قال «الإسنوي» بعدم وجوب الصوم على الحائض والنفساء اعتماداً على ما في «الروضة» في كتاب الحيض.

وقد اعترض في هذا الحكم على ما قاله «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه»: يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. وهذا القول بعمومه يقتضي وجوبه على الحائض والنفساء، مع أن المعتمد من أقوال الشافعية أنه لا يجب، وأن القضاء يجب بأمر جديد.

وقد رد «ابن السبكي» على هذا الفهم بقوله: ولك أن تقول مقتضاه - قول «الشيخ» -عدم الرجوب، لقوله «قادرعلى الصوم» والعجز شرعاً كالعجز حساً - والتحقيق أن كلام الشيخ فيمن يجب عليه مطالباً به في حال الوجوب، لأجل القضاء، لا في وجوب حقيقة الوجوب. والخلاف في الحائض أنما هو في أنه هل يوصف بالوجوب لأجل القضاء، لا وجود حقيقة الوجوب.

ــ في المسألة رقم ـ ٤٢٨ ـ قال «الإسنوي» والأصح جواز بيع لبن الإبل والبقر بشاة في ضرعها لبن.

استدرك «الإسنوي» بهذه العبارة على قول «التنبيه»: ولا يجوز بيع - ٣٧٨ - اللبن بشاة في ضرعها لبن، بناءً على ظنه أن مراد «الشيخ» بيع شاة في ضرعها لبن بلبن بقرة أو إبل، لأنه إذا قلنا الألبان جنس واحد فيكون ربا لا يصح.

والواقع كما قال «ابن السبكي» إن مراد «التنبيه» بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن، أما إذا كان لبن إبل أو بقر، وقلنا الألبان أجناس، وهو الأظهر ففيه قولا الجمع بين مختلفين، وأصحهما الجواز.

 في المسألة رقم - ٤٣٦ في «بيع المصرّاة والرد بالعيب، قال في «تذكرة النبيه»: والصواب امتناع الرد بالبخر الناشىء من قلح الأسنان.

وهذه العبارة استدراك على قول «التنبيه»: والعيب الذي يردّ به ما يعدّه الناس عيباً . . . ومنه البخر . وهي بعمومها تشمل البخر على اختلاف أسبابه، فاستدرك عليه «الإسنوي» البخر الناشيء عن قلح الأسنان، لأنه لا يقتضي الرد. وقد رد «ابن السبكي» هذا الاعتراض بقوله: «كون المراد بالبخر هنا - الناشيء عن المعدة - يفهم من قول «التنبيه»، ما يعده الناس عيباً، والناشيء عن قلح الأسنان، لا يعد عيباً، ولا هو عيب .

في المسألة رقم - ٥٩٣ - ذهب «الإسنوي» في بيانه لما يجب على كل من العامل والمالك في «باب المساقاة» إلى القول بأن المعتبر في كون سد الثلم الصغيرة من الحيطان واجباً على المالك أو العامل هو العرف.

وهــو بذلك يخالف قول والشيخ أبي إسحاق، في والتنبيه، إنها من واجبات رب المال.

وقد دافع «ابن السبكي» في «توشيح التصحيح» عن هذا بقوله: إن «الرافعي» قال إن اعتبار العرف هو الأشبه، لأنه شبه الخلاف في سدّ الثلم بتنقية الأنهار، وسبق في التنقية أنها على العامل في الأصح، فالـرافعــــي ذكـر وجهين في المسـألة، وليس منهما العرف، فالتعبير بالأصح إيهام أنه أحد الوجهين، وهذا لا يتفق مع التعبير بالأشبه.

\_ في المسألة رقم - ٧٧٦ - قال «الإسنوي»: والأصح أنه إذا وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت، ورثت بالبنوة فقط، هكذا في «التصحيح»، ولا حاجة إليه، لأنه في «التنبيه».

فاعتراض «الإسنوي» على ذكر «النووي» لهذه المسألة في «التصحيح» سببه أن «التنبيه» والذي جاء كتاب «التصحيح» لبيان ما أغفله، أو أخطأ فيه ، أو أطلق القول فيه قمد تعرض لبيانها بقوله: وإن وجد في شخص جهة فرض وتعصيب...» فقد استدرك عليه في «التصحيح» صورة لا ترث فيها إلا بجهة واحدة، وهي الصورة المذكورة، فاستثنى من ميراث الواحدة بالفرض والتعصيب هذه الصورة. قال «ابن السبكي»: ولك أن تقول: إن الأخت للأب إنما تكون عصبة إذا كان معها بنت، وهنا ليس معها بنت، وإنما هي نفسها البنت، وفي جعلها معصبة لنفسها نظر، كما أن الشيخ لم يقل عند اجتماع جهتين فرض معصبة لنفسها نظر، كما أن الشيخ لم يقل عند اجتماع جهتين فرض وتعصيب أنه لم يرث بها حتى يستدرك، فوضح أن من اعتسرض والتصحيح» بما ذكرنا نشأعتراضه من عدم فهم كلام «التصحيح».

في المسألة رقم - ٧٩٩ - ذهب إلى القول بعدم وجوب تسليم المرأة في
 منزل الزوج إذا انتقل عن بلد العقد، بل مؤنة الزائد من بلد العقد إلى
 بلد الانتقال على الزوج.

وهو بهذا يستدرك على «الشيخ أبي إسحاق» قوله: ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج، والذي لا يفرق بعمومه بين أن يكون ذلك المنزل في مكان العقد أو غيره. وقد ناقش «ابن السبكي» هذا الاستدراك بقوله: أورد «الإسنوى» على عبارة «التنبيه» أن التسليم إنما يجب في بلد العقد،

فلو انتقل إلى بلد آخر فلا يجب إلا التمكين، وأجيب عنه من وجهين، أحدهما: أن المفهوم من منزل الزوج حال الإطلاق منزله وقت العقد. والثاني: أن التسليم والتمكين سواء، فواجبها التمكين، وعليه ما حدث بسبه.

قال «الإسنوي» في «تذكرة النبيه» المسألة ـ ٨٦٦ ـ والصواب فيما إذا
 خالعها على مهر فاسد غير مقصود كالدم والحشرات أن الطلاق يقع رجعياً.

هذه العبارة استدرك فيها على قول «التنبيه» أن الزوج إن ذكر بدلاً فاسداً بانت، ووجب مهر المثل. ولم يفرق بين كون البدل مقصوداً أو غير مقصود كالدم والحشرات، إلا أن «الإسنوي» أورد على عبارة «التنبيه» ما لا يقصد كالدم والحشرات وقال: إنه لا بينونة فيه، بل يقع رجعياً. قال «السبكي»: ولك دفع الإيراد بأن ذاك باطل، وكلام الشيخ في الفاسد، فعبر بالفاسد ليخرج الباطل، فكيف نورد عليه؟.

\_ في المسألة رقم \_ ٩٨٣ \_ قال بجواز الصوم للعبد بغير إذن السيّد إذا كان قد حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه.

هذا القول استدراك من «الإسنوي» على قول «التنبيه»: وإن حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه، فالأصح أنه لا يجوز. «فالشيخ أبو إسحاق» قد جعل الاعتبار بالحنث لا بالحلف، والأمر عكس ذلك عند «الإسنوي».

قال وابن السبكي»: قال في «المحرر»: إن كان الصوم يضر به \_ العبد \_ فإن كان أحدهما \_ الحلف أو الحنث \_ بإذن دون الأخر، فأصح الوجهين أن الاعتبار بالحلف . . . وتبعه «المنهاج»، والظاهر أنه سبق قلم من الحنث إلى الحلف، وصوابه الاعتبار بالحنث لأنه المصحح في كتب «الرافعي» و«النووي» غير «المحرر» و«المنهاج»، وهو المعزو للأكثرين،

وقاعدة المحرر) ترجيح ما عليه الأكثر إذا وجد للأكثر ترجيحاً. وقد أقر والتصحيح، صاحب والتنبيه، على قوله فيما إذا حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه.

في المسألة رقم - ١١٤٣ - قال في «تذكرة النبيه» ببطلان أمان الأسير
 الذي قد أطلق من القيد والحبس، وبقي عندهم ممنوعاً من الخروج،
 وإن كان أمانه باختياره، لأنه مقهور في أيديهم.

وقـد استدرك «الإسنوي» بذلك على قول «الشيخ أبي إسحاق»: ومن أمنه أسير قد أطلق باختياره، حرم قتله، ولم يفرق بين أن يكون قد خرج من ديارهم، أو بقي عندهم ممنوعاً. مما دعا إلى الاستدراك عليه.

في المسألة رقم - ١١٤٤ - قال «الإسنوي»: والصواب فيما إذا شرط
 الكافر المبارز عدم التعرض له حتى يرجع إلى الصف ً أنه لا يوفى له
 به، إذا ظهر على المسلم وقصد قتله، أو ولى عنه فتبعه.

هذا الحكم استـدرك فيه على قول «الشيخ أبي إسحـاق» في

«التنبيه»: فإن شرط أن لا يتعرض له حتى يرجع إلى الصف، وفي له بذلك، فقد أوجب عدم التعرض له مطلقاً، ولكن «الإسنوي» قيد عدم التعرض له بما ذكر، وأخذ على «الشبخ» إغفاله لهذه الشروط. وقد أجاب «ابن السبكي» عن هذا الاعتراض بقوله: إنه مفهوم من قول «الشيخ» قبل ذلك فإن شرط أن لا يقاتله غيره، وفي له بالشرط إلا أن يشخن، أو ينهزم منه فيجوز قتاله. وبالتالي فاستدراك «الإسنوي» لا محل

ـ في المسألة رقم - ١١٨٧ - قال: والصواب وجوب الحد فيما إذا وطء في نكاح بلا ولي ولا شهود، فإنه لا خلاف في بطلان العقد عند فقدهما، إنما الخلاف عند فقد أحدهما، فأبو حنيفة جوزه بلا ولي، ومالك بلا شهود.

هذا الحكم اعترض فيه على قول «التنبيه»: وإن وطىء امرأة في نكاح مختلف في إباحته، كالنكاح بلا ولي ولا شهود لم يحد، فظاهر عبارته أن النكاح بلا ولي ولا شهود لم يحد، فظاهر عبارته أن النكاح بلا ولي ولا شهود لا يوجب الحد، وهذا باطل ومجمع على وجوب الحد به ولذا استدرك عليه. وقد أجاب «ابن السبكي» في فقط، والنكاح بلا شهود فقط، لا مجموع الأمرين، ويرشد له من كلامه أمران: أحدهما: قوله مختلف في إباحته، وهو فاقد أحدهما، أما من فقد كلاً منهما فمجمع على تحريمه، والثاني: قوله بعد ذلك، وقبل إن وطء في النكاح بلا ولي، وهو يعتقد تحريمه حدّ، ولأجل ما في كلامه من الإرشاد على مراده أقر «التصحيح» كلامه بحاله.

 في المسائلتين - ١١٩٣، ١١٩٤. قال «الإسنوي» في باب «حد الزنا»: وعدم استحباب الحفر لرجم الرجل، وإن ثبت زناه بالبيئة، بل المرأة. واتباع من رجم فهرب إذا كان ثبت زناه بالبيئة. استدرك «الإسنوي» على قول «التنبيه» وإن ثبت الحدّ بالبيّنة استحق أن تحفر له حفرة، وإن ثبت بالإقرار لم تحفر. فقد قال باستحقاق الحفر للرجل في حالة ثبوت زناه بالبيّنة دون الإقرار. وهذا يخالف قول «الإسنوي»، بأنه لا يحفر له سواه ثبت زناه بالبيّنة أو الإقرار، ولهذا اعترض على قوله. وبالنسبة للهرب من الرجم أطلق القول بعدم اتباعه سواء ثبت زناه بالبيّنة أو الإقرار في حين يرى «الإسنوي» أن من رجم فهرب يتبم إن ثبت زناه بالبيّنة ، لذا استدرك عليه.

وقد ناقش «ابن السبكي» استدراك «الإسنوي» بقوله: كذا - أي كقول «الشيخ »في «التنبيه» - وقع في «الأحكام السلطانية» «للماوردي»، والمنقول أنه لا يحفر للرجل، وإنما يحفر للمرأة، وذكر «ابن يونس» أن في بعض نسخ «التنبيه» يحفر لها، وذكر أن هذه النسخة هي الصحيحة، وعلى هذا فلا إشكال، وقال «ابن الرفعة» ما ذكره من تصحيح هذه النسخة يظهر صحته، لأن «النووي» لم ينبه في هذا الموضع على شيء، فلو كان من لفظ «الشيخ» يحفر له، لنبه على ذلك كما هو عادته، أما قوله وإن رجم فهرب لم يتبع هذا هو المقرّ، أما من ثبت زناه بالبيّنة فيتبع».

\_ في المسألة رقم \_ 119.0 \_ اعترض «الإسنوي» على قول «التصحيح» إن عبارة: يا لوطي ، كناية ، فالصواب عنده الجزم بأنه صريح بناءً على ما جاء في «الروضة» من زياداته . وقد أجاب «ابن السبكي» عن ذلك بقوله: كلام «التنبيه» جارٍ على ما ذكره في «الروضة» من أن المعروف في المذهب أنه كناية ، فإن مخالف المعروف في المذهب يكون على خطأ على المذهب .

فإن قلت: فقد قال في «الروضة» الصواب الجزم بأنه صريح، وبه جزم صاحب «التنبيه» قلت: القول بصراحته عنده رأياً لا مذهباً، لا عرافة، فإنه المعروف في المذهب، وهو لا اصطلاح له في «الروضة» في - 3 4 7 -

لفظ الصواب كما في «التصحيح».

في المسألة رقم - ١٣٦٦ - قال في «تذكره النبيه»: وسقوط القطع فيما إذا وهب المسروق من السارق قبل الرفع إلى القاضي، وهذا يتنافى مع قول «التنبيه»: ولا يقطع إلا بمطالبة المسروق منه. وهو على إطلاقه لا يفرق بين حالة وأخرى ولكن «الإسنوي» رأى استثناء الحالة التي ذكرها، فاستدركها على «الشيخ».

قال «ابن السبكي» في إجابته عن هذا الاعتراض: يفهم من قول «التنبيه» عدم القطع إذا وهبه منه قبل الترافع إلى الحاكم، وهو ما صرّح به القاضيان «أبو الطيب» و«الحسين» و«صاحب العدّة». وعلى هذا يحمل قول «التنبيه» على ما بعد الرفع إلى الحاكم.

\_ في المسسألة رقم - ١٣٩١ - اعتـرض على قول «النـووي» في «التصحيح»: وأنه إذا مات عن ابنين مسلمين، وأبوين كافرين، وقال كل: مات على ديننا، صدّق الأبوان. وذهب إلى أن المختار الوقف في هذه المسألة.

وقد أجاب «ابن السبكي» عن استدراكه بقوله: فإن قلت: فكان حقه في «التصحيح» أن يقول: المختار الوقف قلت: لعله وقت تصنيف هذه المسألة في «التصحيح» لم يكن يرجح الوقف، فلا ينبغي الاعتراض عليه بهذا، وعليك سلوك هذا السبيل في جميع الأماكن، فنحن إذا قلنا قد رجَّح كذا في المكان الآخر، لا يعدّ ذلك تناقضاً ولا تخالفاً، لأن اختلاف الوقت يمنع من ذلك. فربما رجح في النظر اليوم ما كان مرجوحاً أمس.

جــ أقوال ونقول نسبها إلى مصادرها، وهذه النسبة غير دقيقة. فقد ذكر «الإسنوي» في «التذكرة»، أقوالًا وأسندها إلى بعض العلماء، ولم

يكن ما قاله مطابقاً للواقع.

- في المسألة رقم - ٨٧ - قال: إن الأشبه في «الروضة» بطلان الأذان بالكثير من السكوت أو الكلام، وما في «الروضة» قوله: الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بها، فإن سكت بينهما سكوتاً يسيراً لم يضر، وإن طال ففي بطلان أذان قولان، وإن تكلم طويلاً فقولان مرتبان على السكوت الطويل، وليس فيها ذكر الأشبه، وفي «الشرح الكبير» كما جاء في «المجموع» أن «الرافعي» قال: الأشبه وجوب الاستثناف عند طول الفصل.

في المسألة رقم - ١٩٤ - قال: حلّ المموّه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار على ما في «الروضة»: وما في «الروضة»: ولا يكره ولو اتخذ إناء من حديد أو غيره، وموّه بالذهب والفضة، فإن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم استعماله. وإلا فوجهان، ففي هذه الحالة ـ عدم حصول شيء بالعرض على النار ـ لم يرجح القول بالحل أو الحرمة، خلافاً لما قاله «الإسنوي».

\_ في المسألة رقم \_ ٢١٦ - قال «الإسنوي»: وتصحيح طريقة القولين فيما إذا جمع بينهما - عبده ومغصوباً أو حرًا - فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة كما جزم به في «المنهاج» تبعاً «للمحرر»، ولم يصحح في «الروضة» شيئاً من الطريقتين . وفي الواقع إنني لم أقف على قول «للمنهاج» في المسألة . ويؤيد ذلك ما قاله «الإسنوي» في كتابه «التنقيح» ولم يصحح «النووي» شيئاً من الطريقتين في «الروضة» بل جعل الخلاف مرتباً . ولم يذكرها في «المحرر» ولا في «مختصره» .

في المسألة رقم - ١١٥٢ - قال في باب (قتال المشركين): وإن أسلمت
 الجارية قبل الفتح ففي «الروضة» كما في «التنبيه» وفي «المنهاج» أنه
 يعطى الأجرة. وقال في «التنبيه»: تدفع إليه قيمتها.

قال «الإسنوي» في «التنقيح» أورد قول «الروضة» و«المنهاج» ثم قال: ليس فيهما تصريح بحكم الجارية المبهمة التي تكلم فيها «الشيخ». وقال «الشربيني»: وقيل تجب قيمتها، وهو الأصح كما عليه الجمهور، ونص عليه «الشافعي» في «الأم». وأما في «الروضة» فقال: لو وجدنا الجارية مسلمة، فإن أسلمت قبل الظفر وهي حرّة، لم يجز استرقاقهما، والمذهب حينتذ وجوب البدل، وهو القيمة عند الأصحاب، وهذا يتنافى مع ما قاله «الإسنوي» في «تذكرة النبيه».

وبعد فهذه طائفة من الأحكام التي لم يكن الحكم الذي قال به الإمام (الإسنوي) في (تذكرة النبيه) حكماً صائباً، بل كانت محلاً للاعتراض، والاستدراك، والتأويل، وما كان غرضي من ذكر هذه الأحكام الانتقاص من قدر الإسام، والتقليل من شأن رسوخ قدمه في الإحاطة بفقه المذهب الشافعي، فأين مثلي من إمام جليل (كالإسنوي)، ولكنها الحقيقة الموضوعية، التي لا تقبل مداهنة، ولا مصانعة من جهة، ولعلّ فيما ذكرت بعض الانتصاف للإمام (النووي) قدّس الله سرّه، الذي لقي حملة شديدة من الإمام (الإسنوي)، نجدها ظاهرة في مقدمة كتابه موضع التحقيق.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# بسم الله الرحمن الرحيم (وبه نَسْتَعِينُ)(١)

(الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ﴿، وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى (مُحَمَّدِ سَيِّدٍ) ﴿ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحسَانٍ إلى يَوْمِ النَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحسَانٍ إلى يَوْمِ النَّابِعِينَ لَهُمْ إِحسَانٍ إلى يَوْمِ النَّذِينَ، وَوَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ إِحسَانٍ إلى يَوْمِ النَّذِينَ، وَوَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ إِحسَانٍ إلى

قَإِنَّ وَتَصْحِيحَ النَّبِيهِ للشَّيْخِ الإَصَامِ العَلَّامَةِ مُحْيِ الدِّينِ النَّواوِيُّ . \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ \_ لَمُما تَأَمُّلُتُهُ وَجَدَّتُهُ لِكَثِيرٍ مِنَ التَّصْحِيحَاتِ قَدَّ أَهْمَلُ، وَلَيْقَ لِلَّهِ مِنَ التَّنْمِيُّ مِنْ (الغَريب)(\* تَقْرِيرُ الشَّيْخِ (\*) عَلَى أَوَّلِ مَسَالَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيها فِي والتَّبِيهِ، وَعَلَى آجِرِ مَسَالَةٍ فِيها فِي والتَّبِيهِ، وَعَلَى آجِرِ مَسَالَةٍ فِيهِ إِنْ مَسَالَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيها فِي التَّبِيهِ، وَعَلَى آجِرِ مَسَالَةٍ فِيهِ إِنْ السَّالَةِ مُتَعِلًى أَعِلَ الْمَعْرِقِيقِ الْمُسْانُ مِنَ الشَّرَطَ، الشَّوْ وَالنَّسْنَانِ، وَكَثِيراً مَا (يَعْتَمِلُ)(\*) الطَّلَابُ عَلَى شُكوتِهِ كَمَا اشْتَرَطَ، الشَّرَطَ، الشَّوْطَةَ الْمُسْرَطَةُ وَاللَّهُ السَّالَةِ مُنْ السَّوْمَةِ وَمَا الشَّرَطَةُ مِنْ السَّالَةِ مُنْ السَّالَةِ مُنْ السَّالِقِيقِ الْمُسْرَطَةُ مَا (يَعْتَمِلُ الطَّلُّابُ عَلَى شُكوتِهِ كَمَا الشَّوْطَ،

<sup>(</sup>١) قوله: وبه نستعين: سقطت من (أ)، وفي (ج) ذكر رب يسريا كريم.

 <sup>(</sup>٢) قوله: الحمد. . . سبقها في (ج) قوله: قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين الإسنوى رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) قوله: على محمد سيد المرسلين. في (أ) على سيد المرسلين، وفي (جـ) على سيدنا محمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: وبعد: في (جـ) أما بعد.

<sup>(</sup>٥) قوله: الغريب في (جـ) الغرايب.

<sup>(</sup>٦) يقصد بـ (الشيخ) الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، صاحب التنبيه.

<sup>(</sup>٧) قوله: وهما: في (جـ) هما.

<sup>(</sup>٨) قوله: لما في (جـ) ممًّا.

<sup>(</sup>٩) قوله: يعتمد في (أ) تعتمد.

فَيُوقِعُهُمْ ذَلَكَ فِي الغَلَطِ، فَحِينَتُلْ، تَجَرَّدَتْ لِتِلْكَ المُهْمَلاتِ، وَنَصَدَّيْتُ لِتِلْكَ المُهْفَلَاتِ، وَجَمَعُتُها فِي التَّأْلِيفِ المُسَمَّى بِـ «التَّقْقِحِ»، وَجَمَلْتُهُ مُشْتَمِلًا عَلَى أَنْوَاعٍ أُخْرَى: مِنْ نُقُولٍ غَرِيبَةٍ، وَاسْتِدلالاَتٍ، وَنُقُودٍ، (١٠) وَاضِحَةٍ، وَاشْكَالاَتٍ.

شُمَّم، اسْتَحْرْتُ الله تَعَالَى فِي تَأْلِيفِ كِتَابِ مُسْتَقَلَّ جَامع لِلمَقْصُودِ مِنَ التَّالِيفِيْنِ، مُخْصَر اللَّفْظِ مَعَ (الإِيْصَاحِ)(١٠ لِيَسْهُلَ جِفْظُهُ. نَبَّهْتُ فِيهِ عَلَى مَواضِمَ أُخْرِى كُنْتُ أَهْمَلُتُهَا فِي والنَّقِيجِ » (سَمَّيْتُهُ (١٠٠ (وَدَنْكِرَةُ النَّبِيهِ فِي مَوْضِمِ النَّبِيهِ)(١٠٠ حَدُوتُ فِيهِ حَلْقُ الشَّيْخِ مُحْبِي اللَّينِ تَصْحِيحًا وَوَلَى ١٠٥٨ حَدُوتُ فِيهِ حَلْقُ الشَّيخِ مُحْبِي اللَّينِ تَصْحِيحًا وَوَلَى مُحْبِي اللَّينِ تَصْحِيحًا وَوَلَى ١٠٥ عَلَيْكُ فَيْ اللَّينِ تَصْحِيحًا وَالشَّولِ وَالمَّاعِنَ عَلَيهِ لَوَجُهِ أَوْ قَوْل مَ ذَكَرُ هُوَ أَنَّهُ اللَّينِ مَعْلِي بِخُلُوهَا مِنْ وَإِنْ فِي أَوْل الكَلَامِ ، (وَأَنَّولُ)(١٠٠ مَلَّا: الرَّيَادَاتِ التِّي مِنْ قِبَلِي بِخُلُوهَا مِنْ وإنْ فِي أَوْل الكَلَامِ ، (وَأَنَّولُ)(١٠٠ مَنْكُ اللَّي اللَّيْنِ مُحْبَول الْكَلَامِ ، (وَأَنَّ اللَّيْنِ مُونَ قَبْلِي بِخُلُوهَا مِنْ وَإِنْ فِي أُول الكَلَامِ ، (وَأَنَّولُ)(١٠٠ مَنْكُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ عَلَيْل المَعْلُوعِ أَوْلُ وَجَوَازُ كَذَا، وَإِنْ كَذَا جَائِزُ وَالْمُ اللَّيْنِ مُحْبِي اللَّينِ . وَقَدْ أَتُولُ مَذَا الإصْطِلاحَ لَلْقُ اللَّي المَعْلُوعُ وَاللَّي اللَّيْنِ مُحْبَلِ الْمُعْلِقِ وَالْكَامِ مَا اللَّيْنِ وَقَدْ اللَّيْمُ مُعْمَلِ اللَّيْنِ مُعْمَلِكُ أَوْلُ اللَّيْنِ وَقَدْ الْوَلْمِ الْمُعْلِلِحَ عَلَيْ اللَّيْنِ وَقَدْ اللَّيْنِ اللَّيْنِ وَقَدْ الْإِلْمُ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ وَقَدْ الْإِلْمُ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ الْمُعْلِكِ مَا اللَّيْنِ وَالْمَالِعُ اللَّيْنِ الْمُعْلِكِ اللَّيْنِ الْمُؤْلِقُ الْوَلِي اللَّيْنِ الْمُولِي اللَّيْنِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْقُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّيْنِ الْمُؤْلِقُ اللَّيْمِ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

(۱۰) قوله: ونقود في (جـ): ونقول.

<sup>(</sup>١١) الإيضاح في (جـ) غير واضحة، حيث وضعت (لا) فوق الكلمة.

<sup>(</sup>۱۲) قوله: وسميّته في (ب) سميّته.

<sup>(</sup>١٣) قوله: تذكرة النبيه . . . في (ج.) النبيه في تصحيح التنبيه ، فأسقط كلمة تذكرة ، والأصح إثباتها .

<sup>(</sup>١٤) قوله: راجع: في (ب) الراجع.

<sup>(</sup>١٥) قوله: وأقول: في (أ) و(جـ): فأقول، والصحيح فأقول.

<sup>(</sup>١٦) قوله: كذا في (ب) كذ.

<sup>(</sup>١٧) قوله (أو) في (جـ) وقلت.

لِلتَّنْصِيصِ عَلَى المَقْصُودِ. وَإِذَا ذَكَرْتَ شَيْئاً مِنْ (زِيَادَاتِي)١٨٨ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ مُحَكِّمِهِ إِلَى كِتَابٍ فَهُوْ فِي الرُّوْضَةِ فِي (مُوْضِعِهِ)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أُوْ فِيهَا فِي غَيْرِ (مَوْضِعِهِ)١٨٠ تَبَهْتُ عَلَيْهِ .

وَعَلَى اللهِ الكَريمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيهِ تَقْرِيضِي وَاسْتِنَادِي، وَهُوَحَسْبِي، وَنِعْمَ الـوَكِيلُ. وَاللهَ أَسْـاًلُ أَنْ يَنْضَمَ بِهِ مُؤَلِّفُهُ، وَكَاتِبُهُ، وَقَارِئُهُ، وَجَمِيعَ المُسْلِمِينَ بَمَنْهِ (وَكَرَمِهِ)(٣٠.

(١٨) قوله: من زياداتي في (جـ): من زيادات.

<sup>(</sup>١٩) قوله: موضعه: غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٢٠) قوله: بمنه وكرمه، غير واضحة في (أ).

#### كتاب الطهارة

وفيه أبواب:
الباب الأول: باب المياه
الباب الثاني: باب الآنية
الباب الثالث: باب السواك
الباب الرابع: باب صفة الوضوء
الباب المحامس: باب المسح على الخقين
الباب السادس: باب المسح على الخقين
الباب السادس: باب الاستطابة
الباب السابع: باب الاستطابة
الباب التاسع: باب الغسل
الباب التاشع: باب الغسل
الباب العاشر: باب الغسل
الباب العاشر: باب التيمم
الباب الحادي عشر: باب الحيض

#### الباب الأول باب المياه

١ - الأَصَحُ تَفْسِيرُ (المُطلَق بِمَا يُنطلتُ عَليْهِ اسْمُ) المَاءِ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ، لاَ
 بالباقي عَلَى أُوصَافِ خلقته.

(١) (ض) قوله: المطلق... اسم: في (أ) هذه العبارة غير واضحة. وفي (ج) في تفسير الماء المطلق، فزاد الماء.

(ع) في والتنبيه فسر المطلق بأنه ما نبع من الأرض، أو نزل من السماء، على أي صفة كان من أصل الخلقة. ص11. وبمثله فسره في والمهذب. 11/1. قال والنووي، في والمجموع،: الصحيح في حلّه أنه: العاري عن الإضافة اللازمة، وإن شئت قلت: هو ما كفي في تعريفه اسم ماء. وهذا الحد نصّ عليه في والسويعي،. وقال: وقيل هو الباقي على وصف خلقته، وغلّطوا قائله: لأنه يخرج عنه المتغير بما يتعلّر صونه عنه، أو بمكث، أو تراب، ونحو ذلك.

وقمال في «التحقيق»: هو ما فهم من قولك ماء. مخطوط ـ مكتبة الأوقاف بالعراق ـ ورقة ٥.

«المجموع شرح المهذب». ١٢٥/١.

وفي والروضة؛ أن الدطلق: هو العاري عن الإضافة اللازمة. «ورضة الطالبين» ٧/١. وقال في «المنهاج»: هو ما يقع عليه اسم العاء بلا قيد. قال «الشربيني» في شرحه: بإضافة كماء الورد، أو بصفة كماء دافق، أو بلام العهد. كقوله ﷺ: ونعم، إذا رأت العاء، يعني المني. ومغني المحتاج، ١٧/١. وقوله بلا قيد: احتراز عما يحتاج إلى القيد كماء الورد، فإنه لا يصح أن يقال فيه ماء دون أن يقال ماء ورد. وتحفة النبيه شرح التنبيه، مخطوط جـ١ باب العياه. وهو =

# ٢ - وَعَدَمُ اشْتِراطِ القَصْدِ فِي كَراهةِ المُشمَّس.

لزنكلوني رقمه ١٠٤٨، فقه شافعي بدار الكتب المصرية. وممن عرفه بأنه: العاري عن الإضافة اللازمة صاحب والواضح النبيه شرح التنبيه والشيخ محمد بن إبراهيم السلمي، مخطوط بدار الكتب رقم ٣٣٠ فقه شافعي جـ١، باب المياه. أما والرافعي، فقد عرفه بمثل تعريف والشيخ أبي إسحاق، الأن كل ما يبقى على أصل خلقته يطلق عليه اسم الماء عارياً، عن الإضافة إلى القيود والأوصاف. وفتح العزيز، بهامش والمجموع، ١٩٧٠/١٠.

وقد قال ابن الرفعة في وكفاية النبيه: التعريفان صحيحان ـ تعريف والشيخ أبي إسحاق، وتعريف الآخرين ـ وأجاب عن الاعتراض على تعريف الشيخ . وكفاية النبيه، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٧٨، فقه شافعي .

قال «الإسنوي» في «التنقح»: أقر النووي في التصحيح الشيخ على تعريفه الما المطلق، لكنه قال في شرح المهلب، وفي شرح الوسيط المسمى «بالتنقيع» إن هذا الرجه فاسد، وصحح فيهما وفي الروضة والتحقيق: أنه الذي ينطلق عليه اسم الماء من غير قيد. وجزم به في المنهاج، وجزم به الرافعي في المحرر. التنقيح فيما يرد على التصحيح ورقة ٣٣. مخطوط في المكتبة الظاهرية بلمشق.

وفي وشرح ابن الملقن على النتبيه، قال: أقرّه النووي في \_ تصحيح التنبيه \_ على تعريفه لكن وهّاه في شرح المهذب وغيره، وصحح أنه ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، وجزم به في والبيان، في باب صفة الغسل.

(٢) (ع) قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه ١١/١. وفي «المهذب»: ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه ١١/١. فيلاحظ أنه جعل القصد شرطاً لكراهة المشمس. وممن وافقه إلى اشتراط القصد «ابن أي هبيرة» و«البنسدنيم». و«ابن الصباغ». كما في «تحفة النبيه» «للزنكلوني». مخطوط رقم ٤٤٧ فقه شافعي ـ دار الكتب المصرية.

قال النووي في والتحقيق: ولا يكره من المطلق إلا مشمّس جـ١ ورقة ٦. \* ولم يذكر القصد.

وقال في «المجموع»: يكره المشمس مطلقاً عند الأصحاب، ولا يشترط=

القصد وهو المختار عند (صاحب الحاوي). قال: ومن اعتبر القصد فقد غلط.

والمجموع) 1/178-178. والحاوي، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٨٦ فقة شافعي، جـ٧، كتاب المياه. كما أن وإمام الحرمين، قد رجح القول بعدم اشتراط القصد، لأن توريث البرص الذي لأجله نهي عن المشمس، لا يختص بالقصد. ونهاية المطلب، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٣٧٨ - فقه شافعي، جـ١، ووقة/٥.

وقال والزنكلوني، في وتحفة النبيه: المنقول عن المحققين أنه لا يشترط القصد، لأن ما يورث شيئاً بطبعه لا فرق بين أن يقصد إلى تشميسه أم لا. جـ١ - كتاب المياه.

كما رجح «ابن الرفعة» عدم القصد وقال: إن ما اختاره والماوردي» هو الذي عليه المحقّون، والخبر الذي تمسك به مشترطو القصد غير ثابت حديث - ولا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص -، ولو صحّ لما كان فيه حجّة على اشتراط القصد. وكفاية النبيه، في شرح التنبيه - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٨ فقه شافعي، ج 1. وبعد أن ذكر والرافعي، مبنى الخلاف وهو هل النهي لذاته أم لحوف المحذور خلص إلى القول بأن عدم القصد أقرب إلى نص والشافعي».

وقطع دالرافعي، في دالمحرر، بالكراهة. مخطوط بدار الكتب رقم 1821 فقه شافعي. ورقة / ٢. قال دالإسنوي، في دالتنقيج، ليس لاشتراط القصد ذكر في الشرح الكبير ولا في الروضة، وقال دالشيخ عز الدين، في أثناء دالقواعد الكبرى، في الفصل المعقود لاجتماع المصالح والمفاسد: إن اشتراطه غلط. ص٣٣. وقال دابن السبكي، تعليقاً على عبارة دالتنبيه، ظاهرها اعتبار القصد، وأطلق دالمنهاج، كراهة المشمس. دتوشيح التصحيح، ولعبد الوهاب السبكي، مخطوط بالمكتبة الظاهرية رقم ٣٧٩. فقه شافعي. ص٧، وقال دالمدلجي، في دنكته على التنبيه، ولا يشترط قصد التشميس في الماء في الأصح خلافاً للتنبيه ومخطوط ورقة / ٢. وقال دابن الملقن، الأصح أن القصد لا يشترط فيه. وقال في والواضح النبيه شرح التنبيه: أي الشميس المقصود عادة فإنه يكره، مخطوط =

٣- وَاخْتَصَـاصُ (كَراهَتِه) بِحَالَةِ الحَرارَة، وَبِالبلادِ الحَارَّةِ، (وَالْأُوانِي)
 المُنظيعة إلا الذَّهَتُ والفضَّةُ.

بدار الكتب المصرية، وفي «الموضح في شرح التنبيه»: المعتبر عند العراقيين
 القصد، لأنه نهي، والنهي يستدعي القصد فيكون معنى الحديث: لا تقصدي
 إلى تشميسه. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٦ فقه شافعي.

(٣) (ض) قوله: كراهته في (جـ) الكراهة. وقوله: الأواني: غير واضحة في (أ).
 (ل) المنظيمة: القابلة للطرق.

 (ع) في والتنبيه، ووالمهـذب، أطلق القـول بكراهة ما قصد إلى تشميسه، دون تفريق بين زمان أو مكان أو حال كما في المسألة السابقة.

قال والنووي، في والمجموع،: الأشهر عند الخراسانيين كراهة المشمس في البلاد الحارة، وفي الأواني المنطبعة، جـ1 ص١٣٤-١٣٤.

وقال في «الروضة»: ويكره المشمس في الأواني بشرط أن يكون في البلاد الحارة، والأواني المنطبعة كالنحاس إلا الذهب والفضة على الأصح. ١٠/١. وفي «التحقيق»: أجمعوا ألا يكره متشمّس في بركة ونهر، ورقة ٢. وممن قال باختصاص الكراهة بما سُخّن في الأواني المنطبعة من حديد أو نحاس دإمام الحرمين، ووالرافعي، لأن حرارة الشمس تفصل من هذه الأواني أجزاء لطيفة تعلو الماء، فإذا لاقت الجسم أثرت بإحداث البرص. وبهذا قال أيضاً جمهور فقهاء الشافعية: ونهاية المبطلب، «إسام الحرمين» ١/٥. وفتسح المسزيز، ١/٥. وفتسح المسزيز، ١٣٥-١٣٥١، وفتلة النبيه، جدا. وفوائد المهلب، «لابي علي الفارقي» مخطوط رقم ١٩٧، فقه شافعي - بدار الكتب ورقة ٥/، «الوجيز، وللغزالي، ١/٥.

واشترط وإمام الحرمين، ووالقاضي حسين، وغيرهما أن يتم التسخين في البلاد الحارة دون المعتدلة أو الباردة كما يكره استعماله. كفاية النبيه ـ جـ ١ ـ باب المياه، ونهاية المصلب، ـ مخطوط جـ ١ / ورقة ٥. ورد والماوردي، هذا الشرط بقوله: إنه إطلاق قول بلا دليل، مع عموم النهي الشامل لجميع البلاد. والحاوي، مخطوط جـ ٧، باب المياه.

وممن خصص كراهته بحالة الحرارة، وقال بعدم كراهته إذا برد الإمام =

- ٤ ـ وَالمختارُ أَنَّه لا يكرهُ مُطلقاً.
- وَالْأَصِحُّ أَنَّ الْمُتغيِّر بِزِعفَرانٍ ونَحْوِه تَغيُّراً يَسِيراً، وبِلُهْنٍ وعُودٍ تَغيُّراً كثِيراً
   تَجُونُ الطَّهارَةُ بهِ.
- ٦ ـ وَتَصْحِيحُ طَرِيقَة القَوْلِينِ (فِيمَا) لا يُدركُهُ الطَّرْفُ عَلَى مَا قَالَ فِي
   «التَّحقيق» وَإِشَرْح المُهذَّب».

= «النــووي، في «الروضة». ١٠/١ لأن معنى الكراهة كان لأجل السخونة، فإذا

زالت زال معنى الكراهة.

وقال دابن الملقن، في دشرح التنبيه: وإنما يكره بقطر حار، في إناء ينطبع إلا الـذهب والفضة، والأصح اختصاص كراهته بحال الحرارة كما صححه في الروضة، خلافاً لما صححه دالرافعي، في دالشرح الصغير،

وقال والزنكلوني، في وتحفة النبيه: إذا قلنا بكراهة المشمس فقد أطلق الجمهور في والمحرره ومختصره، ذكر الكراهة، ولم يشترطوا لها شرطاً وقال واللجمهور في وشرح الوجيزي: الطريقة التي ذهب إليها بعض أصحابنا وهي القول بكراهة المشمس إذا خيف منه البرص بشرطين أن يكون في البلاد الحارة، وأن يكون في الإلاد الحارة، وأن يكون في الأواني المنظبعة المضروبة كالتحاس والرصاص والحديد علم الطريقة أقرب إلى نص والشافعي، جدا - باب المياه - مخطوط.

- (٤) (ع) انظر المسألة رقم (١) في كتاب اتصحيح التنبيه، للنووي.
  - (٥) انظر المسألة رقم (٢) في كتاب وتصحيح التنبيه.
    - (٦) (ض) قوله: فيما في (أ)، (جـ): في ما.
- (ع) ذكر في «التنبيه، في حكم المسألة ثلاثة طرق: تنجسه، ولا تنجسه، وفيه
   قولان، واختار أنها لا تنجسه.
  - وفي (المهذب، ذكر ثلاثة طرق، لكنه لم يرجّح أياً منها. ١٣/١.
- ما رجّحه (الإسنوي) في والتذكرة) من ترجيح طريقة القولين فيما إذا وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرف.

# ل- وأنَّ ما وَقَعَ فِيهِ مَيتَةً لاَ نَفسَ لَهَا سَائِلةً طَهُورٌ، إلَّا أَنْ تغيَّرُهُ فتُنجَّسهُ. وقِيلَ طاهرٌ، وقيلَ طَهُورٌ.

 قال فيه النووي في والتحقيق: وما لا يدركه الطرف لا ينجَسُ ماءً وثوباً في الأظهر، وقيل قطعاً، وقيل عكسه، وقيل تنجس الماء، وقيل الثوب، وقيل الماء.
 وفي الثوب قولان، وقيل عكسه، ورقة ٨.

وقال في «المجموع»: الصحيح المختار لا ينجس الماء ولا الثوب. وبهذا قطع «المحاملي» في «المقنع»، ونقله في كتابيه عن «أبي الطيب بن سلمة». وصححه والغزالي، وصاحب والعدة، وغيرهما، لتعذر الاحتراز، وحصول الحرج. والمجموع، ١٧٨/١. وليس في قوله هذا تصحيح طريقة القولين كما قال الإسنوي. وذكر في أصل «المنهاج» أن النجس الذي يدركه الطرف لا ينجس المائع. وقال من زياداته: قلت ذا الأظهر. قال والشربيني، في شرح والمنهاج»: في المسألة سبع طرق أصحها أن هناك قولين في الماء والثوب. «مغنى المحتاج» ١/٤٢. وقال في وأصل الروضة، : ظاهر المذهب ـ عند المعظم ـ عدم العفو فيهما \_ الثوب والماء . ٢١/١ وقال من زياداته: المختار عند جماعة من المحققين ما اختياره والغيزالي،، وهو الأصح. ٢١/١. قال وابن السبكي،: الأصح في «الشرح الصغير»، ووشرح المهذب،، ووالتحقيق، طريقة القولين، وكذا في «المنهاج» لقوله: وكذا في قول نجس لا يدركه الطرف. وظاهر المذهب في والرافعي، التنجيس، وعند والنووي، خلافه. وتوشيح التصحيح، ورقة ٢ب. وقال «الإسنوي» في «التنقيح»: أقرّ «النووي» الشيخ على أنها لا تنجسه قطعاً، مع أن الأصح طريقة القولين، كما في وشرح المهذب،، ووالتحقيق، وممن صححه «الرافعي» في «الشرح الصغير»، ولم يصحح شيئاً في «الكبير» و«الروضة». ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر المسألة (٣) في (تصحيح التنبيه).

 ٨ - والصَّـوابُ عَدمُ تَنجِيسِ المَاءِ القَليلِ بغُبَارِ السَّرِجَينِ، وَباليسيرِ مِنَ الشَّعر المحكُوم بنجاستَهِ كَمَا ذَكرهُ فِي الأوانِي، وبالقَليلِ مِنْ دُخَانِ

 (A) (ض) قوله منقره. في (أ) و(ب) منفذه. قوله: على الصحيح بخلاف المستجمر سقطت من (أ).

(ل) السرجين: الزبل. المعجم الوسيط ١/٢٥/٠.

 (ع) بعد أن ذكر في (التنبيه) ما ينجس الماء من المائعات والجامدات، أطلق القول بأنه إن كان غير ذلك من النجاسات نجسه، ولم يفرق. ص١١٠.

قال والسبكي، ويستثنى أيضاً من تنجيس القليل - اليسير من الشعر النجس، والمنفذ النجس من الطير والفارة ونحوهما على الاصح، وقليل دخان النجاسة. وتوشيح التصحيح، ورقة ۱۳. ولم يذكرها في والمنهاج، وقال والخطيب الشربيني، في شرحه: ويعفى عن اليسير عرفاً من شعر نجس، من غير نحو كلب، وعن قليل دخان نجس، وعن غبار سرجين، وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في المائم للمشقة في صونه. ومغني المحتاج، ٢٤/١، وبمثله قال وقليوبي، في وحاشيته، على شرح الجلال على المنهاج، ٢٤/١.

وقال والنووي، في زيادات الروضة: قال أصحابنا: يعفى عن اليسير من الشعر النجس في الماء والثوب الذي يصلى فيه. والأصح تعديم العفو بشعر الاممي وغيره. 7/1 وقال: ولو وقع هذا من الحيوان - الذي على منفله نجاسة - الآدمي وغيره. أو مائم قليل أو مائم قليل وخرج حياً لم ينجسه على الأصح، للمشقة في صيانة المائم 174/1، وفي والمهذب، ان كانت النجاسة لا يدركها الطرف فقال أصحابنا هي معفو عنها كفبار السرجين، لأنها لا يمكن الاحتراز عنها 17/1، وفي والمهائم المقابل مستجمر بالأحجار نجسه بلا خلاف المحموع، لو انغمس في الماء القليل مستجمر بالأحجار نجسه بلا خلاف

وقال في والتحقيق: ولو أدخل متوضىء يده بعد غسل وجهه في دون قلَّتين بنية اغتراف لم يضر. أو طهارة ضرَّ، وكذا إن أطلق في الأصح. ورقة ٧.

وقال في والروضة: في آخر وصلاة الخوف: ودخان النجاسة نجس على الاصح، فإن نجسناه عفي عن قليله. ٢٦/٢. النَّجامَةِ كَمَا أَطلَق أَنَّهُ لاَ يضُرُّ فِي صلَاةِ الخُوْفِ، ويؤقوعِ طَائِرِ عَلَى مُنْقِي مِنْقَوعِ لَمَائِرِ عَلَى مُنْقَوعِ بَخلافِ المُستجمِرِ كَمَا صَرَّع بَنْقَي المُستجمِرِ كَمَا صَرَّع بَنْقي الخُلافِ عَنْهُ فِي وَشَرِح المُهلَّبِ، هُنَا وَفِي بَابِ الاستنجاءِ وَإِنْ كَانَ فِي المَخلافِ عَنْه فِي خَلافٌ.

٩ - وَأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي القُلتَيْنِ نَجَاسةٌ مَائِعَةٌ لَمْ تَغَيَّرُهُ لِمُوافقَتِهِ نَجَستهُ إِنْ كَانَتْ
 لَوْ قُدَّرتْ مُخالفةٌ لَهُ فِي أَغَلظِ الصَّفَاتِ لَغَيْرتُهُ.

١٠ ـ وَالْأَصَعُّ أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ مَازَالَ تغيَّرهُ بتُرَابِ.

١١ - والصَّوابُ طهُورِيتهُ إذًا (صَفَى)، وَإِنَّمَا القَولاَنِ فِي حَالِ الكُدورَةِ كَمَا
 قَالَم فِي (شَرْح المُهَدَّب).

(٩) انظر المسألة رقم (٤) في وتصحيح التنبيه.

(١٠) انظر المسألة رقم (٥) في «تصحيح التنبيه».

(١١) (ض) قوله: صفي، في (أ) صفا.

(ع) رجح في «التنبيه» أن المتغيّر بتراب إذا زال تغيّره أنه يطهر. ص١١. ورجح في «المهذب» أن المتغير بتراب يطهر، ولم يتعرّض لحالة الكلورة. ١٤/١.

قال في «المجموع» وشرح المهذب»: واعلم أن صورة المسألة أن يكون الما غير والمجدوداً المائلة ان يكون الماء كدراً، ولا تغيّر فيه، أما إذا صفا فلا يبقى خلاف. بل إن كان التغير موجوداً فنجس قطعاً، وإلا فطاهر قطعاً، كما صرّح به «المتولي» وغيره، ولا فرق بين أن يكون التغيّر بالطعم أو اللون أو الرائحة، ففي الجميع قولان، هذا هو الصواب. «المجموع» ١٨٥/١.

وليست في «الروضة» ولا في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: فإن صفا الماء ولا تغير فيه طهر هو والتراب معاً جزماً. «مغني المحتاج». ٢٧/١. وقال «الرملي» في شرحه كذلك: فإن صفى، ولم يبق به تغير طهر، ويحكم بطهورية التراب أيضاً. والحاصل أنه إذا صفا الماء، ولم يبق فيه كدر يحصل فيه شك في زوال التغير، طهر كل من الماء والتراب، سواة أكان الباقي مما رسب = ١٢ - وجَوازِ الطَّهارَةِ مِنْ إِنَاءٍ نَجِس يَسعُ أَكثَرَ مِنْ قَلَّيْنِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ
 النِّباعُدُ عَنْ جوانِبِ النَّجاسةِ كُلُّهَا بقَدْرِ قُلَّتَيْن فَيُخَرُّجُ عَلَى قَوْلَي
 التَّناعُد.

فيه التراب قلتين أم أكثر. ونهاية المحتاج، ١٧٧١. قال في دالتنفيح، : وإن زال
بالتراب ففيه قولان. أطلق محل الخلاف، وصورته في حال كدورة الماء، فإن
صفا فلا خلاف في الطهارة. قاله النووي في شرح المهذب. والتنفيح، ورقة
٢٣٠..

(١٣) أطلق القول في والتنبيه، أن الماء الراكد إذا بلغ قلتين جازت الطهارة به.
ص١١. وقال في والمهلب،: وإن كان أكثر من قلتين، وكانت النجاسة جامدة،
فالمذهب أنه تجوز الطهارة منه، لأنه لا حكم للنجاسة القائمة، فكان وجودها
كعدمها. ١٤/١. ويفهم من ذلك أن والشيخ أبا إسحاق، لم يأخذ بشرط النباعد
عن محل النجاسة، الذي اشترطه والإسنوى، في المسألة.

قال والنووي، في والتحقيق، ولو كان الماء فوق قلتين، وفيه نجس جامد لم يغيّره، غرف من حيث شاء، نصّ عليه في القديم. ورقة ٨.

وقال في «المجموع»: هذا الخلاف مشهور في الطريقتين (المراقيين والخراصانيين) لكن العراقيين والبخوي» حكوه وجهين وحكاء جمهور الخراسانيين قولين: الجديد: يجب التباعد، والقديم: لا يجب. واتفقوا على الخراسانيين قولين: الجديد: يجب التباعد، قاله «القاضي أبو الطيب» ووالماوردي، ووالمحاملي»، وهو قول «ابن سريح» ووأبي سعيد الاصطخري»، وعامة أصحابنا. قال الخراسانيون هذه من المسائل التي يغتى فيها على القليم، أنه لا أصحموع / ١٩٢١، وقال في «الروضة»: الأظهر من القولين وهر القديم، أنه لا يجرز الاغتراف من أي موضع شاء، ولا يجب التباعد، لأنه طاهر كله. ٢٣/١. وفي «المنهاج»: إن بلغ المنتجس قلتين ولا تغير به فطهور لزوال علة القِلْة. قال «الرملي» في «شرحه»: وبقضى كلامه عدم التغريق بين الجاملة والسائلة. ولا يجب التباعد حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح، بل له أن ينجب التباعد حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح، بل له أن ينجر في من حيث شاء حتى من أقرب موضع للنجاسة. ونهاية المحتاج» /٧٥/١. =

## الباب الثاني باب الآنية

١٣ ـ وَالْأَصِحُ أَنَّ اتَّخاذَ إِنَاءِ الذَّهبِ وَالفضَّةِ حَرامٌ.

١٤ \_ وَأَنَّ لِلْأَعْمَى أَنْ يَجتَهدَ.

١٥ ـ وَفِي إِزَاقَة المَاءِ وَالبَولِ أَمرَانِ مُهمَّانِ ذَكرتُهمَا فِي «التَّنقيحِ».

وقال وقليوبي، لو كانت النجاسة جامدة. فهل يجب التباعد عنها قدر قلتين أم
 لا؟، الجديد: نعم، والفتوى على خلافه. ٢٣/١.

(١٣) انظر المسألة رقم (٦) في «تصحيح التنبيه».

(14) انظر المسألة رقم (٧) في «تصحيح التنبيه».

(١٥) (ع) قطع في «التنبيه» بأن من اشتبه عليه ماء وبول، يريقهما، ويتيمم.
ص١١. وذكرها في «المهلب» في باب «الشك في نجاسة الماء والتحري فيه»
وقال: لا يتحرى، بل يريقهما، ويتيمم. ١٦/١.

قال في «التحقيق»: ويتيمم صاحب إنـائي المـاء والبول بعد إراقتهما أو خلطهما. ورقة ٩.

وقـال في «المجمـوع»: هذا الذي ذكره ـ «الشيرازي» ـ من القطع بعدم

الاجتهاد، وإراقتهما، والتيمم ـ هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون في كتبهم المشهورة، وصححه الخراسانيون. المجموع ٢٥٠/١. وقال في «أصل الروضة»: إذا اشتبه إناءآن: طاهر ونجس فالصحيح أنه لا يجوز استعمال=  أحدهما إلا بالاجتهاد، وظهور علامة تغلب على النظن طهارته، ونجاسة المتروك. وقال من «زياداته»: الأصح عند المحققين والاكثرين - أو الكثيرين -أنه لا يجوز الاجتهاد، بل يتيمم ويصلي، ولا يعيد. ٣٥/١. وفي «المنهاج»: لو اشتبه ماه وبول لم يجتهد على الصحيح، بل يخلطان ثم يتيمم.

قال والشربيني: لأن الاجتهاد يقوي ما في النفس من الطهارة الأصلية والبول لا أصل له، فامتنع الاجتهاد. ومغنى المحتاج، ٢٧/١.

يبوق ما المرزي، لا يتحرى في المياه، بل يتيمم. وبحر المذهب، 177/، والحاوي، جـ١ ـ باب المياه والتطهير بها.

أما الأمران اللذان أشار إليهما في وتـذكرة النبيه، وقال ذكرتهما في والتنقيح، فهما:

قال: وإن اشتبه عليه ماء وبول أراقهما وتيمم فيه أمران ذكرهما موقوف على مقلمة وهي: أن «الرافعي» وغيره ذكروا هذا - يعني الإراقة - في مسألة ما إذا اجتهد فلم يظهر له شيء، وعلّاوه بأنه لو تيمم قبل الإراقة لتيمم ومعه ماء طاهر بيقين. واعترضوا على هذا التعليل المذكور بأن الماء والحالة هذه معجوز عنه شرعاً. والعجز الشرعي كالحسي. بدليل جواز التيمم ومعه ماء عليه سبع، أو محتاج إليه للمطش. فأجاب الأصحاب عنه، ومن جملتهم والشيخ محيي الدين، في «شرح التنبيه بأنه في مسألتنا لينسب إلى تقصير ما في الاجتهاد، فإنه لو اجتهد حق الاجتهاد لتميز له الطاهر من النجس، بخلاف غيره من الصور. فنخلص من هذا أن الملة في الإراقة قبل التيمم وجود الماء الطاهر الذي لم يظهر له سبب تقصيره في الاجتهاد. وإذا تقرر

أحدهما: أنه لا بأتي في مسألة الكتاب، وهي ما إذا اشتبه عليه ماء ويول، لانه لا يجتهد فيه بالكلية حتى يقال أنه مقصّر في الاجتهاد. لا جرم أن والرافعي، في والشرح الكبير، ووالشرح الصغير، ووالنووي، في والروضة، لما ذكرا هذه المسألة قالا: إنه يتيمم ولم يشترطا صباً ولا خلطاً. نعم وقع ذلك في والمحرر، فتابعه عليه في والمنهاج،

## الباب الثالث باب السّواك

١٦ ـ والصَّـوابُ استِحْبابُ السَّـواكِ مُطلَقاً، وتَاكَدهُ عِنْدَ الوضُوءِ وقِرَاءةِ
 القُرآن، واصفرار الأسنان.

الشاني: أنه لا حاجة إلى صبهما، ولا لصبّ أحدهما في الآخر، لا في مسألة الماء والبول، ولا في مسألة ما إذا اجتهد فلم يظهر له شيء. بل يكفي صب أحد الإناثين. لأنه إذا صبه لم يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين، لجواز أن يكون المصبوب هو الطاهر. وقد صرح في «الروضة» بهذا الحكم فقال: انه إذا اشتبه عليه إناء أن، فانصب أحدهما، أو صبه هو، ففيه أوجه أصحها: يتيمم ويصلي ولا يعيد. وإن لم يرق الآخر. فإذا كان صب أحدهما كافياً مع أنه معتد بصبّه، لان الخرض أنه صبه قبل الاجتهد، فما ظنك لمن صب أحدهما بعد أن اجتهد فلم يظهر له شيء، وقد أمرناه بصبه. وقد ظهر الحق في هاتين المسألتين. والحق بعرة بالاتباع «التنقيح فيما يردة على التصحيح» ورقة ع٣٠٣٤.

(١٦) (ع) ذكر في «التنبيه» أن السواك سنة عند القيام إلى الصلاة، وفي كل حالة يتغير فيها الفم ص١١. أما في المهذب فأطلق القول بسنيته، ثم قال باستحبابه في حالات منها: عند القيام للصلاة، وعند اصفرار الأسنان، وعند تغير الهم بالنوم أو الأزم (هو بواقي الأكل، وقد يكون بأكل شيء يتغير به الفم). ٢٠/١.

قرار فربوري على «التحقيق»: يسنّ السواك مطلقاً، ويتأكد عند كل صلاة، وقراءة، ووضوء وتغير في «التحقيق»: يسنّ السواك مطلقاً، ويتأكد عند كل صلاة، وقراءة، ووضوء وتغير فم، وصفرة أسنان، واستيقاظ، ووخول بيته. ورقة ١٣. وقال في «المجموع»: إعلم أن السواك سنّة في جميع الأحوال، إلا للصائم

بعد الزوال. ١ /٣٣٣. وقال: ويتأكد استحبابه في أحوال خمسة: عند القيام

-

= للصلاة، وعند اصفرار الاسنان، وعند الوضوء كما صرح به صاحبا دالحاوي ع ودالشامل، ووإمام الحرمين، ودالغزالي، ودالروياني، وصاحب دالبيان، وآخرون. وعند قراءة القرآن، ذكره دالماوردي، ودالروياني، وصاحب دالبيان، ودالرافعي، وعند تغير القم. ٢/٣٣٤. وقال في دالمنهاج، السواك سنة، ويسنّ للصلاة وتغير الفم. قال دالشربيني، في شرحه: كما يتاكد لقراءة قرآن أو حديث، ولعلم شرعي كما بحثه معظمهم، ولذكر الله تعالى، ولنوم ويقيظة، ولمدخول منزل، وعند الاحتضار، وفي السّحر، وللأكل بعد الوتر، وللصائم قبل وقت الخلوف. ومغني المحتاج، ١٩٥١، وانظر كذلك: دإعانة الطالبين، ٢٩٦١، وقال في دالروضة، السواك سنة، ولا يكره إلا بعد الزوال ما البهية، ١٩٨١، وقال في دالروضة، الساوك سنة، ولا يكره إلا بعد الزوال المائم، الوضوء وإن لم يصل، وعند قراءة القرآن، وعند اصفرار الاسنان وإن لم يتغير الغم، وعند تغير الغم بنوم، أو طول سكوت، أو ترك أكل. ١٩٣٠.

وقال في وشرح مسلم: السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في خمسة أوقات أشد استحباباً: الصلاة، الوضوء، قراءة القرآن، الاستيقاظ من النوم، تغير الفم ١٤٢/٣

وقال (الماوردي) في (الحاوي) باستحباب السواك في هذه الأحوال. مخطوط جـ 1 باب السواك.

قال وابن الرفعة، في والكفاية،: استحباب السواك في الحالتين اللتين ذكرهما والتنبيه، أشد وآكد، ويتأكد كذلك في حالة اصفرار الأسنان، وقراءة القرآن، والوضوء وبمثله قال وابن الملقن، في شرحه على التنبيه، وزاد عند دخول منزله، وعند نومه واستيقاظه.

قال والإسنوي، في والتنقيح، رأيت في والرونق، للشيخ وأبي حامده: أنه سنة عند إرادة النوم، وقال وابن عصرون، في والانتصار، ونقل والقفال، في والحلية، عن وأبي إسحاق، أنه شرط، ونسبه فيه للغلط. ورقة ٣٠. وقال وابن السبكي،: قول والشيرازي، لا يفهم منه فيسه ما عداهما، لأن مدلوله استحبابه =

١٧ ـ والمُختَارُ عَدَمُ كرَاهتهِ للصَّائم ِ بعْدَ الزَّوال ِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المُهنَّب».

 في هاتين الحالتين، واستحبابه خاصاً لا ينفي استحبابه عاماً. «توشيح التصحيح». ورقة ٤.

 (١٧) (ع) قال في والتنبيه، ووالمهذب، بكراهة السواك للصائم بعد الزوال. التنبيه ص١١. المهذب ١/٢٠١.

قال «النووي» في «التحقيق»: ويكره ـ السواك ـ للصائم بعد الزوال على المشهور. ورقة ١٣.

وفي «المجموع»: لا يكره السواك إلا للصائم بعد الزوال، فإنه يكره، نص عليه والشافعي» في دالأم، وفي كتاب الصيام من «مختصر المزني»، وأطبق عليه أصحابنا. وحكى وأبو عيسى الترمذي» في «جامعه في كتاب الصيام عن «الشافعي»: أنه لم ير بالسواك بأساً أول النهار وآخره. وهذا النقل غريب وإن كان قوياً من حيث اللليل، وبه قال «المزني» وأكثر العلماء. وهو المختار. «المجموع، شرح المهذب» ٣٣٦/١ وقال في «المنهاج» بكراهته للصائم بعد الزوال. لخير الصحيحين «ولخلوف فم الصائم حين يمسي أطيب عند الله من ريح المسك» ومغنى المحتاج» ٥٩٦١.

وقـال وابن الـرفعـة، في «الكفاية»: ويكره للصائم ـ فرضاً أو نفلاً ـ بعد الزوال، سواء أراد الصلاة أم لا. وقد حكى قول «النووي» في «الروضة» بعدم كراهته بعد الزوال. وقال: لعل مستنده الاخذ بظاهر خبر «عامر بن ربيعة»، رأيت رسول الله ﷺ يستاك وهو صائم، أخرجه الترمذي، وقال حسن.

قال وابن السبكي،: اختيار والنووي، أنه لا يكره مطلقاً. ذكره في وشرح المهذب، وهو ما حكاه والترمذي، في جامعه عن والشافعي، واختاره الشيخ وشهاب الدين أبو شامة، أنه لا يكره له مطلقاً. وذكر والماوردي، أن الشافعي لم يُحدُّ الكراهية بالزوال، وإنما ذكر العشي فحده الأصحاب بالزوال والتوشيح، ووقة لا.

وجاء في «الواضح النبيه» قوله: مذهبنا أنه يكره بعد الزوال للصائم. = - ٢٠٨٨ -

# ١٨ - والأصَحُّ عَدَمُ وُجُوبِ خِتَانِ الخُنثَى (المُشكِل) بَلْ عدَمُ جوَاذهِ.

وفي «أصل الروضة»: أن السواك يكره بعد الزوال، وقال من زياداته: ولنا قول غريب أنه لا يكره السواك لصائم بعد الزوال. ٧/١٥.

وفي وشرح مسلمه: ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس، لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة. ١٤٣/٣. قال «المدلجي» في «نكت على التنبيه»: وقال في «المجموع» وهو المختار، وبه قال «المزني» وأكثر العلماء \_ أي أنه لا يكره \_ . «نكت على التنبيه ، مخطوط ورقة ١ .

(١٨) (ض) قوله: المشكل: سقطت من نسخة (ج). والأصح إثباتها.

(ع) قطع «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» و«المهذب، بوجوب ختانها. التنبيه ص ١٢. المهذب ٢١/٢.

قال في والمجموع،: وقطع والبغوى، بأنه لا يختن الخنثي المشكل، وهذا هو الأظهر المختار. ٣٣٦/١، وقال في «الروضة»: أما الخنثي فلا يختن وهو صغير، فإذا بلغ فالأصح أنه لا يجب بل يجوز، لأن الجرح على الإشكال ممتنع. ١٨١/١٠. وفي «التنقيح»: ادعى «ابن الـرفعـة» أن الـواجب ختان الخنشي. ولم يذكر «الرافعي» المسألة. ورقة رقم ٣٥. وقال في «شرح مسلم»: واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل، فقيل: يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ، وقيل: لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر. ١٤٨/٣.

وقال في «التحقيق»: ويحرم ختن خنثى مشكل. ورقة ١٤. - ٢٠٩ -

## الباب الرابع باب صفة الوضوء

١٩ ـ وَأَنَّ المُستحَاضَة ونَحْوَها لَا يصِحُّ وضُوءُها بنيَّةِ رَفْعِ الحدَثِ فَقَطْ.

٢٠ - (والله إذا تَيَقَّنَ طَهَارَةُ يِدِهِ) لَمْ يُكرَه خَمْسُهَا فِي الإِناءِ، سَواءٌ قَامَ مِنَ
 النَّـوم أَمْ لاَ، وَتَعْبيرهُ (بالصَّوابِ) مَمْنُوعٌ، فَإِنَّ فِي «الرَّوضةِ» خلاَفاً
 قريثًا. وأَنَّهُ لاَ استِحبابَ أَيْضاً فِي تَقْديم غَسْلِهَا عَلَى غَمْسِهَا، ولَيَست هذه في «الرُّوضَة».

(١٩) راجع المسألة رقم (٨) في «تصحيح التنبيه».

(٢٠) هذه المسألة تمت معالجتها فقهياً في «تصحيح التنبيه» مسألة رقم (٩). ولكن
 فيها أمران:

الأول: من حيث الضبط (ض) قوله: وإنه إذا تيقن طهارة يده: غير واضحة في (أ). وكذلك قوله: بالصواب.

الشاني: أن «الإسنوي» أنكر على «النووي» تعبيره بالصواب لأن في «الروضة» خلافاً قوياً. قال «النووي» في «المجموع»: والصواب أنه يكسره الغمس قبل الغسل للنهي الصريح عنه في الحديث الصحيح، وكذا صرح بكراهته «أبو إسحاق الشيرازي» في «التنبيه»، وآخرون. ونص عليه «الشافعي» في «البويطي» فقال: إن غمس قبل الغسل أو بعد الغسل مرة أو مرتبن فقد أساء، وهذا النص تصريح بالكراهة حتى يغسل ثلاثاً. / ٣٩٨٨، وقال في «المنهاج»: فإن لم يتقن طهرهما كره غمسهما في الإناء. قال «الشربيني»: نلب تقديم غسلها عند الشك على غمس يده، ولا تزول الكراهة إلا بغسلها ثلاثاً. ومغني يه \_\_\_\_\_

= المحتاج 9/10. وقال في وشرح مسلم: من المجمع عليه عند العلماء المتأخرين والمتقدمين النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهو نهي تنزيه، لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء، ولم يأثم الغامس. وقال: هذا كله إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تيقن طهارتها، وأراد غمسها قبل غسلها، فالأصح أنه لا كراهة فيه، بل هو في خيار بين الغمس أولاً أو الغسل 7/١٨٠-١٨٠.

وقال في والتحقيق، \_ يندب \_ أن يفسل كفيه ثلاثاً، فإن توضأ بالاغتراف من دون قلتين كره غمسهما قبل غسلهما ثلاثاً إن شك في نجاستهما، وإلا فيتخير، وحكى , ندب تقديم الفسل، ورقة ١٦.

وقال في والروضة: إن أراد غمس يديه في الإناء قبل غسلهما، كره إن لم يتيقن طهـارتهما، فإن تيقنها فوجهان الأصح: لا يكره الغمس ٥٨/١. وهذا الذي عناه والإسنوي، بقوله: ففي الروضة خلاف قوي.

قال والمدلجي، في ونكت على التنبيه، قال والماوردي،: الصحيح ما أورده الجمهور، وهـ و ما حكـاه والقـاضي حسين، وإفتـاء وإمام الحرمين، أنه لا يغمسهما في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثًا، ووجهه بأن أسباب النجاسات قد تخفى فاطردت السنة بالتعميم كالعدة مع القطع ببراءة الرحم. ورقة/٢.

 ٢١ - وَأَنَّ الجَمْعَ بِثَلاث غُرْفَاتِ بَيْنَ المضمضة والاستِنشاق أَفضَلُ.

٢٢ ـ وَأَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَ الشَّهْرِ الكِثِيفِ عَلَى الخَدَّيْنِ، وَمَا تَحْتَ لحَيْ المَّرْقِ المَراقِ، وَالحُنثَى، وَالأَهدابِ، وَمَا عَمَّ الجبهَةِ أَوْبَعضَها، وتَعْبيرهُ بِالصَّوابِ مَمْنُوعٌ، وَفِي والرَّوضَةِ، فيهنَّ وجْهَانِ.

حكوا الخلاف في الاستحباب منهم والشيخ أبو حامد، ووالقاضي أبو الطيب، ووالمحاملي، ووالماوردي، ووابن الصباغ، ووالإمام، ووالبغوي، ووالجرجاني، ووالخيزالي، وعليه جرى «النبووي، في «شيرح المهلب، وهالبوسيط، وفي والتحقيق،. وحكي ندب تقليم الغسل، وعليه جرى وابن الرفعة،، فإن كان والنوي، رأى الخلاف مختصاً بالاستحباب، فلفظ الصواب على رأيه صواب. ورقة ها.

(٢١) راجع مسألة (١٠) في «تصحيح التنبيه».

(۲۲) لقد تمت معالجة المسألة في رقم (۱۱) من «تصحيح التنبيه». ولكن والإسنوي» اعترض على «النووي» لاستعماله لفظ «الصواب» لأن في المسألة وجهين في «الروضة»، مما يمنم التعبير بالصواب حسب قواعد «النووي».

قال والنووي، في والتحقيق،: يجب غسل وجهه - ويشمل موضع الغمم إن عم الجبهة وكذا بعضها، ويجب غسل هدب وحاجب وشارب وعذار وخدً وعنفقة ولحيه امرأة وخنتى شعراً ويشراً. وقيل العنفقة كلحية، واللحية إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها، ورقة ١٦.

وقال في «المجموع»: واعلم أن هذه الشعور يجب غسلها، وغسل ما تحتها مع الكثافة بلا خلاف، إلا وجهاً حكاه «الرافعي» فيها أنها كاللحية. وإلاَّ وجهاً مشهوراً عند الخراسانيين في العنفقة وحدها أنها كاللحية. والصحيح وجوب غسل بشرتها مع الكثافة. ٢٠/١٤. وقال في «المنهاج» بوجوب غسل الشعور المذكورة. وذكر الخلاف في العنفقة واللحية. «مغني المحتاج» 1/١٥.

 ٢٣ - وَإِبَاحَةُ نَفْضِ اللَّذِينَ أَيُّ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ سَوَاءُ كَمَا (قَالَ) فِي الرَّوضَةِ
 لَكِنْ فَي «المِنهَاج» (استحبَابُ) تَركه.

وهـ ذا ما عناه والإسنوي، يقوله: ففي والروضة، فيهن وجهان. قال في «التنقيح» قول «النووي» في «التصحيح»: والصواب وجوب غسل ما تحت الشعر الكثيف... ليس بجيد ففي «الروضة» ووالشرح» وغيرهما وجه أنه لا يجب غسل باطن كل شعر كثيف في حد الوجه وإن قدر. على أن الوجوب مشكل، لأنها وإن كانت نادرة، لكنها دائمة. وقاعدتنا أن النادر الدائم كالغالب بدليل عدم القضاء في سلس البول والاستحاضة. ورقة ٣٦أ.

والواقع أن كلام والإسنوي، غير مسلم في الشعر الذي يعم الجبهة، ففي والروضة، جزم بوجوب غسله فيما إذا عم الجبهة، وإنما الخلاف فيما إذا نبت على بعضها. أما النابت على الجبهة كلها فقد ورد الخلاف فيه في والكفاية، . وإنما ذكرها في والروضة، وغيرها بالنسبة إلى وجوب غسلها لكونها داخلة في حد الوجه. وأما وجوب غسل باطنها والبشرة وإن كثفت، فلم أره في والروضة، إلاً في وتصحيح التنبيه، تعليق بهامش تذكرة النبيه نسخة (ب) ص ٩٥.

قال «المدلجي»: قال في «الكفاية»: أفهم إيجاب غسل ما تحت الأهداب ولحية المرأة فإن إيجابهما أندر عن الحاجب، وحينئذ فقول «التصحيح» الصواب غسلهما خطأ من وجهين، أحدهما: فهمه من كلام الشيخ كما ذكره الإمام، وهذا أوضح من أن ينبه عليه. وثانيهما: أن الخلاف في جميعها في جميع الكتب حتى «السروضة»، وإذا ثبت في لحية المرأة ثبت في الخنثى للاحتياط ولو قال إن حكم المذكورات كالحاجب كان أقرب الاصطلاحه، «نكت على التنبيه» ووقة/٧.

(٣٣) (ض) قال: سقطت من (أ). قوله: استحبابه، غير واضحة في (أ).

# وَالْأَصِحُّ وجُوبُ إِفَاضَةِ المَاءِ عَلَى مَا نزَلَ مِنَ الْآنِيَةِ.

= قال في «المهذب». ١٢/١.

قال «النووي» في «التحقيق»: ويندب ترك نفضه. ويقال يكوه، وقيل مباح. ورقة ٢٠.

وقال في «المجموع»: فيها أوجه منها: مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الصحيح، وقد أشار إليه صاحب «الشامل»، وغيره لما رواه البخاري ومسلم من نفضه على ليديه بعد اغتساله ، ١٩٥١. وقال في «المنهاج»: من سنن الوضوء ترك النفض للماء في الأصح . لأنه كالتبري من العبادة، فهو خلاف الأولى كما جزم به المصنف في «التحقيق». وقسال في شرحي «مسلم» وهالوسيط» إنه الأشهر. وقال في «المهمات»، وبه الفتوى، وقيل مكروه، كما جزم به «الرافعي» في «شرحه». وقيل مباح تركه وفعله سواءً. ورجحه المصنف في زياداته في «الروضة» وفي «المحموع» وونكت التنبيه». «مغني المحتاج» 11/1،

وقال في وأصل الروضة»: النفض مكروه، وقال من «زياداته»: الأرجح أنه مباح تركه وفعله سواء ٦٣/١٠.

وفي «التنقيع»: أقر «النووي» «الشيخ أبا إسحاق» على قوله: وأن لا ينفض يديه، أقره عليه، وهو خلاف ما في «الروضة»، فإنه قال: الأرجع أنه مباح، تركه وفعله سواء. ورقة ٣٦أ. وقال في «شرح مسلم»: الأشهر أن المستحب تركه، لكن الأظهر المختار أنه مباح، يستوي فعله وتركه، فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة، ولم يثبت في النهي شيء أصلاً. ٢٣٢/٣.

<sup>(\*)</sup> راجع المسألة رقم (١٢) في «تصحيح التنبيه».

## الباب الخامس باب المسح على الخفين

٢٤ - وَيُطْلَانُ المَسْحِ عَلَى خُفٌ لا يَمْنَعُ نُفُوذَ المَاءِ كَالمَسُوجِ ، وَمَا لاَ
 (صَفَاقَة) فيه .

(۲۶) (ل) الصفاقة في الخف: السماكة، وكثافة النسج. يقال: صَفْقَ بالضم ـ الثوب صفاقة فهو صفيق خلاف: سخيف. «المعجم الوسيط» ١٧/١٥، «المصباح المنير» ٢٩٨/١.

(ع) قال في «التنبيه»: لا يجوز - المسح - إلا على خف ساتر للقدمين يمكن متابعة المشي عليه. ص١٢. وقال في «المهلب»: وإن لبس خفاً لا يمكن متابعة المشي عليه إما لرقته، أو لثقله، لم يجز المسح عليه ٢٩/١. وهذا يعني اشتراط الصفاقة.

قال في والتحقيق: أو كان منسوجاً لا يمنع نفوذ الماء فكذا في الأصح ـ لا يصح المسح عليه ـ ورقة ٢٣.

وقال في «المجموع»: المذهب أنه يشترط كون الخف صفيقاً يمنع نفوذ الماء. فإن كان منسوجاً بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح عليه. وبهذا قطع «الماوردي»، وبالفوراني»، وبالمترلي»، قال «الرافعي»: وبو ظاهر المذهب، لأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلاً بين الماء والقدم. المراجع، وقال في «المنهاج»: ولا يجزىء خف منسرج لا يمنع نفوذ ماء في الأصح. قال «الجلال على المنهاج» في «زمر-»: نفوذ الماء إلى الرجل، كما في «شرح» المهذب، وكالنهاية» مع كونه قوياً كما في «المسحر» لو يوت وياً كما في «السبط»: لأنه خلاف الغالب من الخقاف التي وردت في نصوص المسح =

# ٧٥ \_ وَأَنَّ المَسْحَ عَلَى (الجُرْمُوقَين) لا يَصِحُّ .

٢٦ ـ وَالْمُخْتَارُ فِي وشُرْح الْمُهَدِّبِ» أَنَّ ابْتِدَاءَ المُدَّةِ مِنْ حِينِ المَسْح ،
 قَالَ: وَاحْتَارُهُ ابِنُ المُثَنَّدِ وَأَبُو (بَوْرَة).

١٠٠١. وقال وعميرة: عبارة والرافعي: وكذا الجوارب المتخذة من الجلد لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، وتمنع نفوذ المساح الماء إن اعتبرنا ذلك، إما لصفاقتها، وإما لتجليد القدمين أو النعل على الأسفل. ٩٠/١.

وقال في «الروضة»: لا يجوز المسح على الجوارب واللفائف المتخذة من الصوف، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع الكعب وهي جوارب الصوفية، لا يجوز المسح عليها، حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، ويمنع نفوذ الماء، إن اشترطناه، إما لصفاقتها، وإما لتجليد القدمين والنعل على الأسفل. ١٩٣١، وقال «ابن السبكي» مستدركاً على قول «التنبيه»: يشترط مع ذلك كونه على الأصح يمنع نفوذ الماء. ورقة ١٦.

قال دابن قاضي شهبة، في دارشاد المحتاج إلى شرح المنهاج»: لا يجوز المسح على الخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته - مخطوط - ورقة ٢٥. وكذا قال صاحب دالإسعاد شرح المنهاج، ورقة ٢٠٣.

#### (٢٥) انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» المسألة رقم (١٣).

(۲۹) (ض) قوله : وأبو بوره، في (ب) : قال في (أ) و(جـ) قال أبو ثور. وهو الأصح . (ع) قال في «التنبيه» : ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف. ص١٧. وبمثله قال في «المهذب» ٢٠/١،

قال في «المجموع»: قال «الأوزاعي» وبأبو ثور»: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو المختار الراجح دليلًا، واختاره «ابن المنذر» (٥٧٥/ ٥. وقال في «المنهاج»: من الحدث بعد اللبس. قال «الجلال المحلي» في شرحه: لأن وقت المسح يدخل بالحدث، فاعتبرت مدته منه. واختار المصنف في «شرح المهذب» قول «أبي ثور» و«ابن المنذر» أن ابتداء المدة من حين على «شرح المهذب» قول «أبي ثور» و«ابن المنذر» أن ابتداء المدة من حين على «سرح المهذب»

٧٧ ـ وَيَقَاءُ طَهَارَةِ مَنْ ظَهَرَتْ رَجْلُهُ، أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْجِهِ، حَتَّى لاَ يَلْوَهُهُ
 غَسْلُ القَدَمَيْنِ، وَلاَ اسْتِيعَابُ الوُضُوءِ كَمَا صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ أَيْضًا فِي
 والشَّرْحِ » المَدْخُور وَنْقَلُهُ عَنْ «ابن المُثْنِد».

المسح، لأن قوة الأحاديث قطعية. ١/٥٧. وبمثله قال «الشربيني» «مغني المحتاج» ١/٤٢.

وقاًل في والروضة»: وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. ١٣١/١. وفي وشرح مسلم»: ومذهب والشافعي، وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس، ولا من حين المسح. ١٧٦/٣. وقال في والتحقيق،: وانتداؤه من الحدث بعد لبس. ورقة ٢٢.

وبهذا يظهر أن وشرح المهذب، انفرد من بين كتب والنووي، بالقول بأن مدة المسح تبدأ من حين المسح .

(۲۷) (ع) اختار في «التنبيه» أن من ظهرت رجله، أو انقضت مدة مسحه وهو على طهارة المسح يغسل القدمين. ص١٣. وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجح ٢٩/١.

قال «النووي» في «التحقيق»: ولو مسح بشرطه ثم أزالهما من مقرِّهما، لم يظهر محل الفرض جاز على الصحيح. ورقة ٢٣.

وقال في والمجموع: لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة، يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع. وهذا المذهب حكاه وابن المنذر، عن والحسن البصري»، واختاره وابن المنذر، وهو المختار الأقوى. ٥٧٣/١. وفي موطن سابق قال: الأصح عند جماهر علماء المذهب أنه يكفي غسل القدمين، وهذا هو الأصح المختار ٥٧١/١. وقال في «المنهاج»: ومن نزع وهو بطهر المسح غسل القدمين. قال والجلال المحلي»: من نزع خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت غسل قدميه، لبطلان طهرهما بالنزع أو الانتهاء.

وقال «عميرة»: ثم رأيته في «الكفاية» صرّح بأن نزع الرجل من الخف مبطل للمدة. ١٩١٦، ويهذا قال صاحب الاسعاد شرح المنهاج، ورقة ٢٢. وقال في =

## الباب السادس باب نواقض الوضوء

٢٨ ـ (وَأَنَّ) لَحْمَ الإبل يَنْقُضُ (الوُضُوءَ).

٢٩ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُنْتَقِضُ بِخُرُوجِ المَنْيِّ.

٣٠ ـ وَلاَ بِخَارِجٍ مِنْ مُنْفَتح تَحْتَ المَعِدَةِ مَعَ انْفِتَاح الأَصْلِيِّ، أَوْ فَوْقَهَا مَعَ انْسدَاده.

والـروضة»: إن نزع الخفين أو أحـدهمـا، وهو على طهارة مسح لزمه غسل الرجلين، ولا يلزمه استئناف الوضوء على الأظهر ١٣٢/١. قال «ابن السبكي»: ما اختاره في «شرح المهذب» صرح «أبو إسحاق الاسفراييني» باعتباره وجهاً. واختار (المزنى) أنه يكفيه غسل القدمين. «مختصر المزنى، ١٩٩١، «بحر المذهب، ١/ ٢٥٠، «الحاوى» جـ ١ باب المسح على الخفين. وبه قال «ابن الملقن، في «شرح التنبيه» «توشيح التصحيح» ورقة ٦ب.

(٢٨) (ض) الوضوء: سقطت من (أ). وأما دراسة المسألة فقهياً فتراجع المسألة (١٤) من «تصحيح التنبيه».

(٢٩) انظر المسألة رقم (١٥) في «تصحيح التنبيه».

(٣٠) انظر المسألة رقم (١٦) في وتصحيح التنبيه.

٣١ - وَلاَ بِلَمْسِ المُحرَّمِ (بِنَسَبٍ) أَوْ غَيْرِه، (وَلا الصَّغِيرَةِ).

٣٢ - وَأَنَّهُ (يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ المَلْمُوس ).

الوضوء. ورقة ٢٧.

٣٣ - وَجَوازُ الْأَخْذِ (بَنْفُسِ السَّابِقِ) فِيمَا إِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالحَدَثَ جَمِيعًا إِذَا كَانَ السَّابُقُ هُو الطَّهَارَةُ. (الاَّ مِمَّنْ) يَمْتَادُ التَّجْدِيدَ فَيَأْخَذُ بضدَّه.

أما عن معالجة المسألة فقهياً فتراجع المسألة رقم (١٨) من «تصحيح التنبيه».

(٣٣) (ض) قوله: بنفس السابق في (أ) و(جـ) بيقين السابق. وقوله: إلا ممن: في (جـ) إلا أن يكون ممن يعتاد.

(ع) قطع في والتنبيه، أنه إذا تيقن الطهارة والحدث، وشك في السابق منهما، نظر فيما كان قبلهما، فإن كان حدثاً فهو متطهر، وإذا كان طهارة فهو محدث. ص١٣٠٠. وقال في والمهذب،: إن كان قبله طهارة فهو الآن محدث. ٣٢/١. قال والنووى، في والتحقيق،: وإن تيقن حدثاً وظهراً وجهل أسبقهما وجب

وقال في «المجموع»: الأظهر المختار يلزمه الوضوه بكل حال، حكاه «القاضي أب و السطيب»، وه ابن الصباغ»، وه المتولي»، وه الروياني»، وه الشاشي»، وآخرون. قال «القاضي أبو الطيب»: هو قول عامة أصحابنا، وأشار «ابن الصباغ» إلى ترجيحه، واختاره والدارمي» في «الاستذكار» وغيره، ورجحه غيره، ثم أن الجمهور أطلقوا المسائة، وقال «المتولي» وه الرافعي» صورتها فيمن عادته تجديد الوضوء، فإن لم يعتده، فالظاهر أن طهارته تكون بعد الحدث، فيكون الأن متطهراً، وتباح له الصلاة ٧٠/٢.

 <sup>(</sup>٣١) قوله: بنسب في (أ) من نسب. وقوله: ولا الصغيرة: في (أ) ولا بلمس الصغيرة.
 أما عن دراسة المسألة فراجع المسألة رقم (١٧) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٣٢) (ض) قوله: وأنه ينتقض وضوء الملموس: في (أ): وأنه ينتقض الملموس. والأول أصح.

## الباب السابع باب الاستطابة

٣٤ ـ وَالصَّوابُ عَدَمُ انْتَقَالَهِ إِلَى مَوْضِع ۪ آخَرَ إِذَا أَرَادَ الاستنْجاءَ بِالمَاءِ فِي الأخلية المعتَادَة.

وقال في «المنهاج»: فإن تيقنهما ـ الطهارة والحدث ـ وجهل السابق منهما، فضد ما قبلهما في الأصح. قال «الرملي»: صورة المسألة: أن يتيقن أنه أوقع طهراً وحدثاً بعد طلوع الشمس مثلًا، ويجهل السابق منهما، فيؤمر بالتذكر لما كان عليه قبلها، فإن كان محدثاً قبلها فهو الآن متطهر. وإن كان متطهراً، وهو يعتاد التجديد أخذ بالضد فيكون الآن محدثاً، وإن كان لا يعتاده أخذ بالمثل فيكون متطهراً، لأننا تيقناً الحدث بين الطهرين، فإن لم يذكر شيئاً، فالوضوء إن اعتاد التجديد، وإلا فمتطهر بكل حال. «نهاية المحتاج» ٢ /١٢٨ ـ ١٢٩. وقال في «الروضة»: ولو تيقن بعد طلوع الشمس حدثاً وطهارة، ولم يعلم أسبقهما، فالأصح وقول الأكثرين: أنه إن كان قبل طلوع الشمس محدثاً، فهو الأن متطهر، وإن كان متطهراً، فالآن محدث إن كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا فمتطهر أيضاً. وقال من زياداته: الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا: يجب الوضوء بكل حال. قال «الإسنوي» في «التنقيح»: إذا تيقن الطهارة والحدث في «شرح المهذب»: الأظهر المختار لزوم الوضوء بكل حال، وكذلك في شرح «الوسيط» المسمى «بالتنقيح» وكلامه من زيادات «الروضة» يقتضيه. وإذا تيقن سبق الطهارة ففي «الروضة» أنه يأخذ به لا بعكسه، إلا أن يكون ممن يعتاد التجديد فإنه يأخذ بعكسه وهو الحدث. ورقة ٣٦ب. قال «ابن السبكي»: الأظهر عند «النووي» و«أبي، الوضوء بكل حال. «توشيح التصحيح» ورقة ١٧أ.

<sup>(</sup>٣٤) (ل) الاستطابة والاستنجاء: معساها إزالة النجو، ويكونان بالماء والحجر، =

# ٣٥ - وَالْأَصَحُّ أَنَّ انْتِشَارَ البَّوْلِ عَلَى قَوْلَيْن كَالغائطِ.

· والاستطابة لطيب النفس بخروج ذلك، والاستنجاء من نجوت الشجرة أنجيها إذا

والاستطابة لطيب النفس بخروج ذلك، والاستنجاء من نجوت الشجرة انجيها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه، وقبل من النجوة، وهي المرتفع من الأرض، لأنه يستتر عن الناس بنجوة. وتحرير التنبيه، للنووي بهامش التنبيه. ص١٣٠.
(ع) قال الشيخ وأبو إسحاق الشيرازي، في دالتنبيه: وإن أواد الاستنجاء بالماء، التحريد التنبيه تحريد التنبيه وقبل في دالمينية : وإن أواد الاستنجاء بالماء، التحريد الله من المدرية على وقبل في دالمعلن، وقبل في دالله وقبل في دالل

(ع) قال الشيخ وأبو إسحاق الشيرازي، في «التنبيه»: وإن اراد الاستنجاء بالماء،
 انتقل إلى موضع آخر. ص١٣. ولم يفرق بين مكان وآخر. وقال في «المهذب»:
 والمستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة. ١٩٤١.

قال والنووي، في والتحقيق،: ولا يستنجي في مجلسه إن خاف ترشيشه. ولم يفرق بين مكان وآخر. ورقة ٢٨ .

قال «النووي» في «المجموع»: اتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، لئلا يترشش عليه. وهذا في غير الأخلية المعتادة لذلك، أما المتخذة لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه، ولأنه لا يترشش عليه، ولأن في الخروج منه مشقة. ٢/ ١٠٠ . وقال في «المنهاج»: ولا يستنجي بماء في مجلسه. قال «الشربيني» في شرحه: إن لم يكن معداً لذلك، أي يكره له ذلك لئلا يعود الرشاش عليه، بخلاف المعد لذلك للمشقة فيه. ومغني المحتاج، ٢/٢١ . وقال في أصل الروضة في ذكر آداب الاستنجاء: وأن لا يستنجي بالماء موضع قضاء الحاجة، بل ينتقل عنه، فإن كان يستنجي بالحجر لم ينتقل

وقـال من زياداته: هذا في غير الأخلية المعتادة المتخذة لذلك. أما الأخلية، فلا ينتقل منها للمشقة، ولأنه يناله رشاش. ١٥/١٠. وقد أقرّ «ابن السبكي» «النـووي» في «الـروضة» على أن النهي عن الاستنجاء في موضعه خاص بغير الأخلية المعتادة. ورقة ٧ «توشيح التصحيح».

وقــال «الإسنــوي» في «التنقيح»: إن الانتقــال إلى موضــع آخــر في غير المراحيض المعتادة، لانتفاء المعنى، وهو الرشاش. ورقة ٣٣ب.

> (٣٥) انظر المسألة رقم (١٩) في «تصحيح التنبيه». - ٢١١ -

٣٦ - وَأَنَّهُ يَجُونُ الاستِنجاءُ بِالأحجَارِ فِي نَادِرِ كَاللَّمِ . ٣٠ - وَأَنَّهُ لِا يَجِبُ مِنْ الحَصَاءِ بِلاَ رُطُوبَهِ ، وَكَذَا النَّعْرَةَ . ٣٧

<sup>(</sup>٣٦) انظر المسألة رقم (٢٠) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٣٧) انظر المسألة رقم (٢١) في «تصحيح التنبيه».

## الباب الثامن باب الغسل

٣٨ ـ وَأَنَّ الغُسْلَ يَجِبُ بخُرُوجِ الوَلَدِ.

٣٩ ـ وَأَنَّ مَنْ شَكَّ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ (مَنْيٌّ أَوْ مَذْيٌّ) تَخَيَّرَ بَيْنَ مؤجَبهما.

• وَالصَّوابُ (تَنَبَّعُ) الحَاثِضِ أَثْرَ اللَّم بِالمِسْكِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (فَبِالطَّينِ)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (فَبِالطَّينِ)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (فَبِالطَّينِ)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (فَبِالطَّينِ)،

(٣٨) انظر المسألة رقم (٢٢) في «تصحيح التنبيه».

(٣٩) انظر المسألة رقم (٢٣) في وتصحيح التنبيه، من حيث معالجة المسألة فقهياً، أما من حيث ضبط النصر.:

(ض) قوله : منيّ أو مذي : ففي (أ) و(جـ) مذي أو منيّ .

(ل) المنتي مشدد لا غير، وسمي منياً لأنه يمنى أي يراق. والمذي ماء رقيق يخرج عقب نظر، يشدد ويخفف، والتخفيف فيه أكثر. والودي بالدال، يخرج على أثر البول، لا بشهوة، وهو مخفف. والنظم المستعذب، بهامش والمهذب، ١/ ٣/ ٨.

(٠٤) (ض) قوله: تتبع في نسخة (جـ)؛ أن تتبع. قوله: فإن لم تجد فبالطيب:
 سقطت من (أ).

قوله: فبالطيب: في (ج) فالطيب. قوله: فبالطين في (ج) فطينٌ. قوله: فبالماء في (ب) فبالماء.

(ع) قال في «التنبيه»: فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض، استحب لها أن تتبع

= أنر الدم فرصة \_ بكسر الفاء، والصاد المهملة هي القطعة \_ وتحرير التنبيه ع ص12 \_، من المسك، فإن لم تجد فطيباً غيره، فإن لم تجد فالماء كاف. ص12 . فيلاحظ أنه لم يذكر الطين إذا عدم الطيب. وقال في والمهذب، نحو قوله في والتنبيه : ولم يذكر الطين . ٣٨/١.

قال والنووي؛ في والتحقيق؛ وتتبع لحيض ونفاس أثره مسكاً، وإلا فطيباً ما، وقبل في معناه، وإلا فطيباً (والأصح فطيناً) لانه كرر الطيب فيكون تصحيفاً. و.قة ٣٣.

وقال في «المجموع» عن «البغوي» وآخرين: تأخذ مسكاً في خرقة، أو صوفة، أو قطنة، ونحوها، وتدخلها في فرجها. قال أصحابنا: فإن لم تجد مسكاً فطيباً غيره، فإن لم تجد شيئاً من الطيب، استحب طين أو نحوه لقطع الرائحة. وممن ذكر الطين بعد الطيب «البندنيجي»، و«ابن الصباغ»، و«المتولي»، ووالروياني، في «الحلية»، ووالرافعي». فإن لم تجد فالماء. ٢٠٨-٢٠٥/٢.

وفي «المنهاج»: وتتبع لحيض أثره مسكاً، وإلا فنحوه. قال «الجلال المحلي» في «المنهاج»: وتتبعل المسك على قطنة وتدخلها فرجها، فإن لم يتيسر المسك فنحوه من الطيب. وإن لم يتيسر فالطين، فإن لم يتيسر المسك فنحوه من الطيب. وإن لم يتيسر فالطين، فإن لم يتيسر كفى الماء. ونبه في «الدقائق» على عدوله عن قول «المحرر» مسكاً ونحوه للاعلام بالترتب في الأولوية. «شرح كنز الراغبين على المنهاج» 17/1.

وقال في «الروضة»: بأنه يسن لمن اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ طيباً، وتبععله في قطنة، أو نحوها، وتدخلها فرجها، والمسك أولى من غيره، فإن لم تبجد فطيباً آخر، فإن لم تبجد فطيناً، فإن لم تفعل فالماء كاف. ١/ ٩٠. وقال دابن السبكي»: الذي أورده «الرافعي» وهالنووي» و«الشيخ الإمام» ـ يعني والده ـ في شرحه ما في «المنهاج»: أن بين الطيب والماء رتبة هي الطين ونحوه، لقطع الرائحة الكريهة. وتوشيح التصحيح»، ورقة ٧ب. وقال «الإسنوي» في «التنقيع» تعقيباً على قول «التنبيه» فإن لم تجد فطيباً غيره، فإن لم تجد فالماء كاف، قال: أقسره ـ «النسووي» في «التصحيح» ـ عليه، لكن المذكور في «الروضة» وغيرها، أنها إذا لم تجد الطيب، تنتقل إلى الطين، ثم إلى الماء.

# الباب التاسع باب الغسل المسنون

# ٤١ - وَعَدَمُ اسْتِحْبَابِ الغُسْلِ لِرَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ.

(٤١) (ع) قال في والتنبيه أن من الأغسال المسنونة: الغسل للرمي. وهو بعمومه يشمل رمي جمرة العقبة. ص١٥. ولم يتعرض في والمهذب لهذا العوضوع هنا. ولكن بينه في كتاب والحجه في وباب الإحرام وما يحرم فيه فقال: ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة، لأن وقته من نصف الليل إلى آخر النهار، فلا يجتمع لها الناس في وقت واحد. ٢١١/١. وبهذا يوافق والإسنوي، على ما ذهب إليه من عدم استحباب الغسل لرميها.

قال «النووي» في «التحقيق»: يسن غسل. . . لومي جمار التشريق. ورقة ٣٤، ويستفاد من ذلك أنه لا يسن لرمي جمرة العقبة.

وقال في «المجموع»: قال الشافعي في «الأم»: ولا يغسل لجمرة العقبة.
قال أصحابنا: إنما لم يغسل لها، لأن وقتها يدخل من نصف الليل، ويبقى
إلى آخر النهار، فلا يجتمع لها الناس. ٢٠٠٧. وذكر في «المنهاج» المواطن
التي يسن الغسل فيها في الحج ولم يذكر منها الاغتسال لرمي جمرة العقبة. قال
«الجلال المحلي» في شرحه: ولا يسن الفسل لرمي جمرة العقبة اكتفاء بغسل
العيد. وكنز الراغيين، ١٩٨٣، وقال «قليوبي» تعليقاً على قوله: ولا يسن ....
هو المعتمد، ١٩٨٧، وقال «الشربيني»: ولا يسن الغسل لرمي النحر - جمرة
العقبة الكبرى - اكتفاء بغسل الميد، كما هو المصحيح عند «الرافعي»، وكذا
المصنف في أكثر كنه، «مغني الميد، كما هو المصحيح عند «الرافعي»، ولم المصنف في أكثر كنه، «مغني المحتاج» المحاج، وقال في «الروضة»؛ ولم =

# 1 \$ أ - وَالْأَصَحُّ فِي «الرَّوْضَةِ» فِي الحَجِّ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ أَيْضاً (لِلطُّوافِ).

يستحب لرمي جمرة العقبة ، اكتفاء بغسل العيد، ولأن الوقت متسم ، بخلاف رمي أيام التشريق. ٣/٠٧. قال وابن السبكي ، تعقيباً على قول المنهاج: وللرمي أيام التشريق ، إذ لا خلاف أنه لا يستحب لرمي جمرة العقبة ، لقرب غسل ما قبله ، كما لا يستحب لكل جمرة ، وتوشيح التصحيح ، ورقة ٨أ. وقال في والتنهج ، تعليقاً على قول والتنبيه ، وللرمي وللطواف : أقره «النووي» في والصحيح ، عليه ، لكن في «الروضة ، الجزم بأنه لا يستحب له لرمي جمرة العقبة ، لأنها قريبة من غسل العيد. ورقة ٣٧٠أ .

#### (١٤١) (ض) قوله: للطواف: في نسخة (جـ) في الطواف.

(ج) ذكر في «التنبيه» أن من الأغسال المسنونة: الغسل للطواف، ولم يفرق. ص10. وقال في «المهذب» في كتاب الحج. (باب الإحرام وما يحرم فيه) أضاف «الشافعي» إلى المسواطن التي يستحب لها الغسل في الحج في القديم: الغسل لطواف الزيارة والوداع، لأن الناس يجتمعون لها، ولم يستحبه في الجديد، ولأن وقتهما متسع، فلا يتفق اجتماع الناس فيهما.

قال في «التحقيق»: ويسن في القديم لطوافي الزيارة والوداع، ورقة ٣٤. وهذا يفيد أنه خلاف الصحيح.

وقال في «المجموع»: وأضاف الشافعي إلى أغسال الحج، الغسل لطواف الحزارة والروداع. ٢٢٠/١، ولم يذكره في «المنهاج» في الأغسال المسنونة للحج، وقال «الشربيني» في شرحه: لا يسن الغسل لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول، ولا لطواف الإفاضة وطواف الوداع، كما هو الصحيح عند «الرافعي»، وكذا المصنف «النووي» في أكثر كتبه، وإن جزم في «مناسكه الكبرى» باستحبابه لطواف الزيارة والوداع. «مغني المحتاج» ٢٤٩٧١. وفي «الروضة»: لم يذكر استحباب الغسل لطواف القدوم. وقال بأن «الشافعي» في القديم قال «ابن السبكي» تعليقاً على قول «التنبيه»: وللطواف، إنما يتاتى على القديم، وهو استحباب

## الباب العاشر باب التيمّم

٤٢ ـ الأَصَحُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التّيمُّمُ بترابِ مُسْتعْمَل .

٤٣ ـ وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِمَا خَالَطَهُ رَمْلٌ خَشِنٌ.

\$ - وَجَوَارُهُ أَيْضًا (بِمَا خَالَطَهُ رَمْلُ نَاعِمُ)، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِالرَّمْلِ الصَّرْفِ إِذَا
 كَانَ نَاعِمًا لَهُ غُبَارُ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَغَيْرِهَا، (فَالتَّرَابُ) وَالرَّمْلُ أَوْلَى.

الغسل لطواف الإفاضة والرداع. قال وابن الرفعة: ونقله والقاضي أبو الطبب؛ أيضاً في القدوم. وتوشيح التصحيح، ورقة ١٨. وفي التنقيح،: وأما الطواف فإن أراد به طواف القدوم فإنه غير مستحب، لأنه يفعل عقب الغسل لدخول مكة، وإن أراد طواف الإفاضة، وهو الذي ادعى وابن الرفعة، أنه المراد، فهو في «الروضة، قول قديم. وكذلك إذا أراد طواف الوداع كما قال والرافعي، في الشرحين ووالنووي، في وشرح المهذب، وإنما لم يستحبهما في الجديد، لأن وقتهما متسع فلا زحمة فيهما كما في سائر المواضع. وقد حكى وابن الرفعة، في «الكذاية» القول القديم في طواف القدوم أيضاً. ورقة ١٣٧].

(٤٢) راجع المسألة (٢٤) من كتاب «تصحيح التنبيه».

(٤٣) راجع المسألة (٢٥) من كتاب وتصحيح التنبيه.

(\$\$) (ض) قوله: بما خالطه رمل ناعم: غير واضحة في (أ). قوله: فالتراب في (أ): فبالتراب.

(ع) قال في والتنبيه: إن خالط التراب الذي له غبار جص أو رمل لم يجز التيمم = - 27 م ٥٤ ـ وَالْمُخْتَارِ فِي البَدْيْنِ أَنَّهُ يَكْفِي مسْحُهمًا إِلَى الكُوعِيْنِ لِحَدِيثِ
 رعَمَّارِه، قَالُهُ فِي «شُرَّح المُهَنَّب».

به، وهو بعمومه لا يفرق بين رمل خشن أو ناعم. ص١٥. وذكر في «المهذب»
 في جواز التيمم بالرمل قولين، ولم يرجح. ص٣٩. وقال: إن خالط التراب دقيق
 أو جص، لم يجز، ص٤٠.

قال في «المجموع»: اتفق أصحابنا على أن التفصيل هو الصحيح، فإن خالط الرمل تراب جاز التيمم به وإلا فلا، وبهذا قطع جماعات من المصنفين، ونقله الشيخ «أبو حامد» و«المحاملي» و«إمام الحرمين» عن عامة الأصحاب، والذي ذكره في «التنبه» محمول على رمل دقيق يلصق بالعضو، والذي ذكره الأصحاب في رمل خشن لا يلصق. ٢٣٤/٢، ومن هنا لا يتفق كلام «اللمجموع» وكلام «الإسنوي».

وقال في «المنهاج»: ويجوز برمل فيه غبار. قال «الشربيني»: لا يلصق بالعضو، خشناً كان أو ناعماً لأنه من جملة التراب، إذ هو من طبقات الأرض، وفي وفتاوى المصنف» أنه لو سحق الرمل، وصار له غبار أجزاً / ٢٩٢/ «مغني المحتاج». ويتفق كلام «المنهاج» مع ما ذهب إليه «الإسنوي». وقال في «الروضة»: أما الرمل، فالمذهب أنه إن كان خشناً لا يرتفع منه غبار، لم يكف ضرب اليد عليه، وإن ارتفع كفي ١/٩٠١. وهذا يؤيد وجود الغبار فيه آكد. قال في «المنهاج»: أو «النووي» الشيخ «أبا إسحاق» على أنه إذا كان الرمل ناعماً لا يوبوز التيمم به، لأنه يؤدي إلى التيمم بالرمل، بخلاف الخشن، فإنه لا يعلق منه شيء في اليد، وهذا خلاف ما في «الشرحين» و«الروضة» و«التحقيق» و«شرح المهذب»، فإن في الكل إذا كان الرمل ناعماً يرتفع منه غبار يجوز التيمم به على المذهب، وصرح به في «الفتاوى» أيضاً فقال: أنه لو سحق الرمل، وتيمم به المذهب، وصرح به في «الفتاوى» أيضاً فقال: أنه لو سحق الرمل، وتيمم به جاز. ووقة ٣٣ب.

(49) (ع) ذكر في «التنبيه» ووالمهذب، أنه يمسحهما إلى المرفقين. «التنبيه» ص ١٥، «المهذب، ١٠/٠٤.

قال والنووي؛ في والتحقيق؛ في بيان واجبات التيسم م: مسح وجهه ثم يديه
 مع مرفقيه وفي قديم كفاء. ورقة ٣٦.

وقال في والمجموع: حكى أبر ثور وغيره تولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين. وهذا القول وإن كان قديماً مرجوحاً عند الأصحاب، فهو القوي في الدليل، وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. ودليل هذا القول حديث عمار قال: أجنبت فتمحك في التراب، وصليت، فقال ﷺ: وإنما كان يكفيك هكذا... فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه» رواه البخاري ومسلم. ٢٧٩/٢. وقال في والمنهاج، في بيان صفة التيمم: ثم يديه مع مرفقه، قال والشربيني»: للآية، ولخبر ابن عمر والتيمم ضربتان: ضربة للرجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين، وبالقياس على الوضوء. ومغنى المحتاج، 1٠٠/١.

وقال والجويني، في ونهاية المطلب، : والمنصوص عليه الجديد، وهو على الحقيقة المذهب أن محل التيمم من اليدين كمحل الوضوء منهما لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «التيمم ضربتان: ضربة للرجه وضربة لليدين إلى المرفقين، أما حديث عمار فقد رؤى وهو يتمعك في التراب بسبب الجنابة: ورأى أنه يوصل التراب إلى جميع البدن فقال ﷺ: «يكفيك ضربة للوجه وضربة للكثين، والغرض قطع توهمه في اتصال التراب إلى جميع البدن، فجرى كلامه ﷺ إلى إيضاح نفى الاستيعاب/ورقة ١٤٠٠.

وقال وابن الرفعة في وكفاية النبه: وقد روى أبو ثور عن الشافعي في القديم أن الواجب مسح الكفين إلى الكوعين، ولم يصحح ذلك الشيخ وأبو حامد، وطائفة. ثم حكى رواية والماوردي، عن والزعفراني، عن والشافعي، أنه كان في القديم تعلق الاقتصار على اليدين إلى الكفين على صحة خبر عمار والقائلون بالجديد قالوا: وقد روي عن عمار أنه أفتى بخلاف ذلك. أو روى خلاف. حدا ورقة 111.

وقال والماوردي: قال الشافعي في الجديد، ومنصوصات القديم أنه يمسح الذراعين إلى الموفقين. وروى وأبو ثوره عن الشافعي في القديم، وحكاه = ٤٦ - وَالصَّوابُ عَدَمُ انْحِصَارِ سُنَنِ النَّيمُمِ فِي التَّسْمِيةِ، وَتَقْديم اليُّمنَى، بَلْ يُسَنَّ أَيْصَاً: المُوالاَةُ، وَنَرَّعُ الخَاتِم فِي الأُولَى، وتَخْفيفُ التَّرَاب، وَإِلَّهُ عَلَى الْعُضَو، وتَقْريقُ أَصَابِعهِ فِي الأُولَى، والبَدَاءَةُ بِأَعْلَى الرَّجْهِ، وَأَنْ لا يُكَرِّرُ (المَسْمَ)، وَلاَ يَرْفَعَ اليَدَ عَنِ المُضْوِحَتَّى يُتِمَّ مَسْحَهُ، وَأَنْ يُحْلُلُ الأَصَابِعَ، وَلاَ يَزِيلَ عَلَى ضَرَّبَيْنِ، وَفِي بَعْضِ مَا ذَكْرَتُهُ خلاف ضَعيف.

«الرغفراني» أن «الشافعي» في القديم كان يجعله موقوفاً على صحة حديث عمار، ومنصوصه في القديم كان خلاف ذلك، قال: وأما حديث عمار فقد روي عنه خلافه وطريقه مضطرب، والاختلاف في نقله كثير فلم يجز أن يكون معارضاً لما رويناه من الأخبار المشهورة من الطرق الصحيحة مع زيادتها، والزيادة أولى أن يؤخذ بها. «الحاوى» جـ1، باب التيمم.

وقال في «الروضة»: في حديثه عن أركان التيمم: مسح اليدين، ويجب استيمابهما إلى المرفقين على المذهب، وقيل قولان: أظهرهما هذا، والقديم يمسحهما إلى الكوعين. ١١٢/١. قال «النووي» في «شرح مسلم» في بيان المحكام حديث عمار: فيه دلالة لمن يقول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاً. وقال: وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، عمل المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم قال في التيمم: ﴿ وَالمسحوا بوجوهكم وَالميلاكِم منه ﴾ والظاهر أن اليد المطلقة هي المقيدة هنا في الوضوء في أول الآية، فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح. وقال: مذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. ١٩/٤. ١١/٤. وقال «ابن السبكي» تعليقاً على قول «التنبه»: ومسح اليدين، قال: أي ومع المرفقين، وقال: القحديم، إلى الكوعين، قال في شرح المهذب: وهو أقوى دليلًا. ورقة ٨ب وتوشيح التصحيح».

<sup>(</sup>٤٦) (ض) قوله: المسح: في (أ) و(ج): الممسوح.

(ع) قال في والتنبيه، في بيان سنن التيمم: التسمية، وتقـديم اليمنى على
 اليسـرى. ص١٥. وقد أضاف إليهما في والمهذب، تفريق الأصابع، وتخليل
 الأصابع، والاقتصار على ضربتين. ٢٠٠١.

قال والنــووي) في والتحقيق، وتنــلب تسمية ــ واقتصــار على ضربتين، وتقديم يمينه وأعلى وجهه، وتخفيف غبار، وتفريق أصابعه في الثانية وكذا إلى الأولى على النص وهو المذهب وهو قول الجمهور، فإن فرق فيهما أو الثانية ندب تخليل أصابعه بعد مسح اليدين، ويندب مسح رأسه بالأخرى، ومسح فوق مرفق في الأصح للتحــجيل. ونزع خاتمه في الأولى. ورقة ٣٧.

وقال في «المجموع»: أما السنن فكثيرة منها: التسمية، وتقديم اليمني على اليسرى. الموالاة على المذهب. أن يبدأ بأعلى الوجه على الأصح، صرح باستحبابه «المحاملي» و«الرافعي» و«صاحب الحاوي»، ومن أصحابنا من قال: يبدأ بأسفل وجهه ثم يستعلى. ومنها: مسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل الأصابع على الصحيح، ـ اتفق جمهور العراقيين على أنه سنة ـ، وأن لا يزيد على ضربتين، قال «المحاملي» و«الروياني»: والزيادة على مسحة للوجه، ومسحة لليدين مكروهة، وحكى والرافعي، أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء. ومنها: أن يخفف التراب المأخوذ، وينفخه إذا كان كثيراً بحيث يبقى قلىر الحاجة، قال «الحاوي»: نصه في القديم أنه يستحب، ولم يستحبه الجديد، ومنها: أن يديم يده على العضو لا يرفعها حتى يفرغ من مسحه، \_ وفيه وجه أنه واجب ... ومنها أن يستقبل القبلة، وإمرار التراب على العضو تطويلًا للتحجيل. صرح باستحبابه «المتولى» و«البغوي»، ونقله صاحب «البحر، عن الأصحاب، وحكى «الرافعي» وجهاً ضعيفاً أنه لا يستحب. ٢٥٤/٢. ٢٥٥. وذكر في «المنهاج» بعض السنن، وكذا في شروحه منها: التسمية، مسح وجهه ويديه بضربتين، تقديم يمينه على يساره، وأعلى وجهه على أسفله، والموالاة، وتفريق أصابعه أولاً؛ ونزع خاتمه في الثانية، وعدم تكرار المسح. «مغنى المحتاج» . 4. 1-4.1/1

- ٤٧ \_ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِنَفْلِ مُؤَقَّتٍ قَبْلَ وَقْتِهِ.
- ٤٨ ـ وَعَدَمُ صِحَّتِهِ لِلنَّفْلِ المُطْلَقِ فِي وَقْتِ الكَرَاهَةِ.
- ٤٩ \_ وَأَنَّهُ إِذَا دُلَّ عَلَى مَاءٍ بقُرْبِهِ، وَخَافَ فَوْتَ الوَقْتِ، (لَمْ) يَلْزَمْهُ قَصْدُهُ.
- وذكر في وأصل الروضة وزياداتها صنفة من المستحبات لا تخرج عما تقدم إلا في قوله: وينبغي استحباب الشهادتين بعده كالوضوء والغسل. ١١٤/١. وعلق وابن السبكي على قول والتنبيه : وسننه بقوله : يفهم الحصر، وقد أهمل الموالاة ونزع الخاتم وسننا كثيرة مشهورة. ورقة ١٩. كما ذكر في «التنقيح» طائفة من هذه الممسوحات هي تقريباً التي ذكرها في وتذكرة النبيه» ص٣٧٠.
  - (٤٧) انظر المسألة (٢٦) في «تصحيح التنبيه».
- (٨٤) (ع) أطلق (الشيخ أبو إسحاق) القول في (المهذب) و(التنبه) بعدم جواز التيمم للمكتوبة إلا بعد دخول الوقت. (التنبه) ص10. (المهذب) 1/13.

وهذا يفيد أن يجوز للنافلة قبل دخول الوقت، فاستدركه «الإسنوي» عليه.

قال «النسووي» في «التحقيق»: ويتيمم لنفسل مطلق متى شاء إلا وقت كراهية، فإن تيمم فيه لم يصح به بعده على المذهب. ورقة ٣٨.

وقال في «المجموع»: النافلة غير المؤقتة يتيمم لها متى شاء إلا في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فإنه لا يتيمم فيها لنافلة لا سبب لها. وقد نص «الشافمي» وقطع أكثر الأصحاب أن تيممه فيها لا يصح، لأنه متيمم قبل الوقت. ٢٩٣/ . ولم يذكر «النووي» المسألة في «المنهاج». قال «الرملي»: وخرج بالمؤقت المطلق، فيتيمم له متى شاء، إلا في وقت الكراهة، فلا يصح تيممه له . ونهاية المحناج» ١٩٧/١.

وقال في والروضة»: أما غير المؤقتة، فيتيمم لها كل وقت، إلا وقت الكراهة، فلا يصح فيه على الأصح. ١٣٠/١. وقال وابن السبكي، في وتوشيح التصحيح»: وأما المطلقة فيتيمم لها متى شاء إلا وقت الكراهة في الأظهر. ورقة 19.

(٤٩) انظر المسألة رقم (٢٧) في «تصحيح التنبيه». ومن حيث الضبط: قوله: لم في (أ) لا..

- - وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ لَزِمَهُ استِعْمالُهُ، ثُمَّ يتيمَّمُ
   للبَاقي .
  - ٥١ وَأَنَّ المُتيَمِّمَ (للبَرْدِ) فِي السَّفَرِ تَلْزَمهُ الإعَادَةُ.
- ٥٢ وَأَنَّ مَنْ (أَضَلُ) رَحْلَهُ فِي رِحَالٍ ، وَأَمْعَنَ فِي طَلَبِهِ، وَصَلَّى بِالتَيْمُمِ ،
   لا إغادة عَلَيْه .
  - ٥٣ وَعَدَمُ وُجُوبِهَا أَيْضاً عَلَى مَنْ (أَدْرِجَ) فِي رَحْلِهِ مَاءً، وَلَمْ يَشْعُوْ بهِ.
    - (٥٠) انظر المسألة (٢٨) في «تصحيح التنبيه».
- (٥١) انـظر المسألة (٣٠) في وتصحيح التنبيه، وقد وردت في نسخة (جـ) كلمة للبرد: لبرد.
- (٢٥) انظر المسألة (٢٩) في اتصحيح التنبيه الله وودت في نسخة (جـ) كلمة أضل: ضل.

#### (٥٣) (ض) قوله: أدرج في (جـ) اندرج.

 (ع) رجح في «التنبيه»: أن من تيمم وصلى ثم علم أن في رحله ماء أنه يعيد الصلاة. ص١٥. وهو ما رجحه في «المهذب» كذلك جـ١. ص٤١.

قال في «المجموع»: إن أدرج غيره الماء في رحله، ولم يعلم صاحب الرحل إلا بعد صلاته بالتيمم فالأصح أنه لا إعادة عليه ٢٩١/٢.

وقال في «المنهاج»: ولو أدرج ماء أو ثمنه أو آلة السقاء في رحله بعد طلبه ، ولم يعلم به صاحب الرحل ، وتيمم وصلى ، فلا فضاء عليه لعدم التقصير. «نهاية المحتاج ٢ / ٢٧٦ . وقال في «توشيح التصحيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه»: قد يشمل ما إذا أدرج في رحله ولم يشعر، والمذهب لا إعادة عليه . ورقة ١٠ ب. وقال في «الروضة»: لو أدرج في رحله ماء لم يعلم به فتيمم وصلى ، ثم علم فالأصح أن المسألة على قولين ، أظهرهما: لا إعادة . ١٠٢/١.

وقمال في «التحقيق»: وأنه لو أدرج الماء في رحله فعلمه بعد صلاته فلا \_إعادة \_ ورقة 21.

- ٤٥ وَعَلَى مَنْ عَلِمَ أَنَّ هُنَاكَ بِثُواً لَمْ يَكُنْ فَدْ عَلِمَ بِهَا، أَمَّا لُوْ عَلِمَ وَنَسِيَ
   فَانَّهُ مُعِدُ.
- ٥٥ ـ وَجَوازُ الجَمْعِ بَيْنَ صَلَواتِ جَنَائِزٍ، وَبَيْنَ جَنَازَةٍ وَمَكَتُوبَةٍ بَتَيَمُّمٍ، وَإِنْ تَعَنَّت الحَنَائُةُ
- (04) (ع) هذه العبارة استدراك له على عبارة «التنبيه» و«المهذب» التي وردت في مسالة ٥٣

قال في «المجموع»: إذا علم في موضع نزوله بتراً، ثم نسيها، وتيمم، وصلى. ثم نسيها، وقيم، وصلى. ثم ذكرها، فهو كنسيان الماء، وقد قال فيه طرق أشهرها أن فيه قولين، أصحهما: وجوب الإعادة وهو الجديد. أما إذا لم يعلم البئر أصلاً ثم علمها بعد صلاته بالتيمم، فقال الصحيح إن كانت ظاهرة الأعلام وجبت الإعادة لتقصيره، وإلا فلا، ويهذا قال «الشيخ أبو حامد» و«أبو الفياض» وجمهور أصحابنا البغدادين والبصريين.

وقال في «الروضة»: الأصح فيها قولان، أظهرهما: لا إعادة، هذا إذا لم يعلم البئر. ١٠٢/١. وقال «ابن السبكي»: والبئر إن علم بها ثم نسيها كالماء في رحله ـ يعيد.، وإن لم يعلم بها وهي خفية الآثار كما لو أدرج في رحله ولم يشعر ـ لا يعيد ـ. «نوشيح التصحيح» ورقة ١٠.

وقال والنووي؛ في والتحقيق؛ المذهب وجوب الإعادة على من لم يعلم بئراً، ثم علمها وهي ظاهرة قريبة لا خفية على المذهب. ورقة ٤٢.

(٥٥) (ع) قال في «التنبيه»: ولا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل. ص١٦. وقال في «المهذب»: ويجوز أن يصلي على جنائز بتيمم واحد إذا لم يتعين عليه. وإن تعينست عليه، فظاهر المذهب أنه يجوز. ٢/١٤. وهذا يوافق قول «الإسنوي».

قال «النبووي» في «التحقيق»: (من حيث جمع الصلوات بالتيمم) وان الجنائز كنافلة \_ يصلي ما شاء\_، وعندما ذكر ما يمنع جمعه مع المكتوبة من الصلوات الواجبة لم يذكر الجنازة مما يدل على جوازها. ورقة ٤٦.

وقال في «المجموع»: ان تعينت الجنائز فالأصح باتفاقهم أنها كالنوافل، =

٩٦ - وَالصَّوابُ (فِيمَنْ) لَمْ يَجِدْ مَاءً، وَلا تُرَاباً إِذَا صَلَّى أَنَّهُ لاَ يُعِيدُ إِذَا قَلِرَ
 عَلَى التَّرَابِ بَعْدَ الوَقْتِ فِي مَوْضِع لا يُسْقِطُ القَضَاء لِعَلَم الفَائِدَةِ كَمَا
 جَوَمَ بِهِ فِي وَقَتَالِهِهِ، وَنَقَلَهُ فِي وَشُرْح المُهَذَّبِ، عَنِ الْأَصْحَابِ،
 وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَتِمُاتُ صُرُورِيَّةً ذَكْرَتُهَا فِي وَاللَّمُهَاّتِ،

فيجمع بالتيمم الواحد بين صلوات جنائز. وأما الجمع بين الفريضة ـ المكتوبة ـ
 والجنازة، فالصحيح عند الأصحاب أن لها حكم النفل في التيمم وإن تعينت ـ
 ٢ - ٣٣٥ /

وفي «المنهاج»: والأصح صحة جنائز مع فرض. قال «الرملي»: بتيمم واحد، وكذلك جنازتين، أو جنازة واحدة كما فهم بالأولى. «نهاية المحتاج» ٣١٣/١. وقال في «الروضة»: أما صلاة الجنازة، فالمذهب أنه يجوز الجمع بتيمم بكل حال. فلها حكم النافلة مطلقاً، فيجرز الجمع بين صلوات الجنائز، وينم بكل حال. فلها حكم النافلة مطلقاً، فيجرز الجمع بين صلوات الجنائز، وين جنائز ومكتوبة بتيمم واحد، ١٩٧/١. ويفهم من قوله أنه لا فرق بين أن تكون تمينت الجنائز أو لا. وقال في «شرح صلم» وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد، وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة، يشمل الجنائزة. قال في «الكفاية»: وهو مراده تبعاً للشيخ وأبي حامد» والأصح إلحاقها الجائزة. قال في «الكفاية»: وهو مراده تبعاً للشيخ وأبي حامد» والأصح إلحاقها بالنوافل، والطواف صلاة. «توشيح التصحيح» ورقة ١٠أ.

(٥٦) (ض) قوله: فيمن، قال في (جـ) في من.

(ع) جزم في «التنبيه» أن من لم يجد ماءً ولا ترابًا ـ صلى الفريضة وحدها، وأعاد إذا قدر على أحدهما. ص1. ومثله قال في «المهذب، ٣/١.

قال «النبووي» في «التحقيق»: فقد ماه وتراباً، وجب أن يصلي الفرض ويعيده، وفي قوله يندب ترك الصلاة ويجب القضاء، وفي قوله ثمرم الصلاة ويجب القضاء، وفي قديم: يجب الصلاة ولا قضاء، وعلى الأقوال يحرم. ورقة ه

وقال في «المجموع»: إذا لم يجد المكلف ماءً ولا تراباً، بأن حبس في موضع نجس، أو كان في أرض ذات وجل، ولم يجدما يجففه، فالقول الصحيح = « هع»

# ٥ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لا إِعَادَةَ عَلَى وَاضِع الجَبَائِرِ عَلَى طُهْرٍ. ٨٥ - وَأَنَّهُ يَحِبُ ضَمَّ التَيْمُم إلى المَسْح .

<sup>=</sup> الـذي قطع به كثيرون من الأصحاب، أو أكثرهم، وصححه الباقون، وهو المنصوص في الكتب الجديدة أنه يجب عليه أن يصلى في الحال على حسب حاله، ويجب عليه الإعادة. ٢/٣٠٦، ٣٥١. وقال في «المنهاج»: ومن لم يجد ماءً ولا تراباً \_ لكونه في موضع ليسا فيه \_ لزمه في الجديد أن يصلي الفرض و يعيد. قال «الرملي»: إذا وجد الماء أو التراب بمحل تسقط فيه الصلاة وإلا حرم عليه قضاؤها، وإنما وجب القضاء لأنه عذر نادر. «نهاية المحتاج» ٣١٨/١. وفي «الروضة»: من لم يجد ماءً ولا تراباً، فالمشهور وجوب الصلاة بحسب حاله، ووجوب القضاء. ١٢١/١٠. وقال في «شرح مسلم»: أصبح الأقوال عند الشافعية أنه يجب أن يصلى على حاله ، ويجب عليه أن يعيد الصلاة ، لأنه عذر نادر. ٢٠/٤. وقال: أقوى الأقوال دليلًا أنه تجب الصلاة، ولا يجب الإعادة. وقال «ابن السبكي» معلقاً على قول «التنبيه» في فاقد الطهورين صلى وأعاد إذا قدر، قال: يستثنى إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء فإنه لا يعيد، إذ لا فائدة فيه، وفيه احتمال في فتاوي «البغوي»، وحكى قول أن كل صلاة يجب أداؤها لا يجب قضاؤها. واختساره «النووي» في «شرح المهذب». «توشيح التصحيح، ١٠ب. وقال «المزني»: تجب عليه الصلاة ولا يعيد. «الحاوي، جـ ١ باب التيمم وعون المعبود، ١ / ٥٠٨. وحاشية الرملي على أسنى المطالب، ١٠٧/١. قال صاحب «اعلام النبيه»: ولو صلى فاقد الطهورين ثم قدر على التيمم أي المسقط أعاد. ص٨.

<sup>(</sup>٥٧) انظر المسألة رقم (٣١) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٥٨) انظر المسألة رقم (٣٢) في وتصحيح التنبيه.

## الباب الحادي عشر باب الحيض

وأَنَّ النَّقَاءَ بَيْنَ الدَّمَيْن حَيْضٌ.

٦٠ ـ وَعَدَمُ جَعْلِ دَم ِ الحَامِلِ حَيْضًا إِذَا خَرَجَ عِنْدَ الطُّلْقِ، أَوْمَعَ الوَلَدِ.

(٩٩) انظر المسألة رقم (٣٣) في «تصحيح التنبيه».

(٦٠) (ع) قال في «التنبيه»: وفي الدم الذي تراه الحامل قولان: الراجح منهما أنه حيض ص١٦. وذكر في «المهذب» قولين، ولم يرجح. ٢٦/١٠.

قال «النـــووي» في والتحقيق»: والخارج عند الطلق دم فساد، ومع الولد كقبله . . . فالحاصل أن ابتداء النغاس من انفصال الولد. ورقة ٦٤.

وقال في «المجموع»: والصحيح عند جمهور المصنفين أن الدم الخارج مع الـولادة ليس دم نفاس، بل له حكم الدم الخارج قبل الولادة. وبه قطع أصحابنا المتقدمين. وقطع الجمهور بأن ما يبدوعند الطلق ليس بنفاس، وابتداء النفاس من انفصال الولد، وكما لا يجعل نفاساً، لا يجعل حيضاً. ٧٥/٥٨، وقال في «المنهاج»: والأظهر أن دم الحامل حيض. قال «الشربيني»: الجديد أن دم الحامل حيض، وإن ولدت متصلاً بأخره، بلا تخلل نقاء، لإطلاق الآية والأخبار. ومغني المحتاج، ١٩٩١،

وقال في «الروضة»: وقطع معظم الاصحاب بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس، وليس هو حيضاً أيضاً على الصحيح. ١٧٥/١. وأما الدم الخارج مع الولد، فالاصح أنه كالخارج قبل الولادة. ١٧٥/١. وقال في «التنفيح» تعليقاً على قول «التنبيه» في دم الحامل: الاصح أنه دم حيض قال: يستثنى منه الدم = 71 ـ وَأَنَّ التَّميِيزَ لَا يَخْتَصُّ بِالقُوَّةِ فِي اللَّوْنِ، بَلْ (الرَّائِحةُ) وَالثَّخَانَةُ كَذَلكَ.

٦٢ ـ وَأَنَّ المُبتَدِأَة تُحيَّضُ أَقَلَّ الحَيْض .

٦٣ ـ وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ مِنَ الحَائِض غَيْرُ الفَرْج .

٦٤ ـ وَالْأَصَحُ أَنَّ عُبُــورهَا فِي المَسْجِدِ جَائِزٌ إِذَا أَمِنَتِ التَّلْوِيثَ.

٥٠ - وَأَنَّهُ إِذَا قُلْنَا بِتَحريمهِ فَانْقطَعَ دَمُهَا جَازَ قَبْلَ (الغُسْل).

الخارج عند الطلق، أو مع الولد، فليس بحيض على الأصح في «الشرح» و«الروضة». ورقة ۴۸، قال «ابن السبكي»: يستثنى من الدم الذي تراه الحائض المرثي عند الطلق فالأصح أنه لا حيض ولا نفاس. «توشيح التصحيح» ورقة ١١١.

 <sup>(</sup>٦١) (ض) قوله: الرائحة في (جـ) بالرائحة. وانظر المسألة رقم (٣٤) في «تصحيح التنبه».

<sup>(</sup>٦٢) انظر المسألة رقم (٣٥) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٦٣) انظر المسألة رقم (٣٦) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٦٥-٦٤) انظر المسألة رقم (٣٧) في «تصحيح التنبيه». - ٣٨٥ -

## الباب الثاني عشر باب إزالة النجاسة

٦٦ ـ وَأَنَّ شَعْرَ الاَدَمِيِّ وَسَائِرَ أَجْزَائِهِ المنْفَصلَةِ فِي حَيَاتِه، وَالعَلَقة، وَرُطوبَةَ
 فَرْج المَرْأة وَالبَهِيمَةِ طَاهِرَةً.

٧٧ \_ وَأَنَّ الحَمْرَ تَطْهُرُ إِذَا تَخَلَّلَتْ (بِالنَّقْلِ إِلَى الشَّمْسِ أَوِ الظِّلِّ).

٦٨ - وَأَنَّ بَيْعَ المدُّبُوغ جَائِزٌ.

79 ـ وَالمَخْتَارُ الاَتْتَفَاءُ فِي الْخِنْزِيرِ بِغَسْلةٍ كَمَا صَرَّحَ فِي «شَرْحِ الْمُهَذَّبِ»
 بِأَنَّهُ المُخْتَارُ الرَّاجِحُ فِي الدَّلِيلِ ، بَلْ قَالَ إِنَّ الفَوِيَّ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ طَهَارَتُهُ.

(٦٦) انظر المسألتين رقم (٣٨-٣٩) في كتاب «تصحيح التنبيه».

(٦٧) قوله: (بالنقل إلى الشمس أو الظل)، في نسخة (جـ) بالنقل من الظل إلى الشمس أو عكسه.

أما من الناحية الفقهية فراجع المسألة رقم (٤٠) في «تصحيح التنبيه».

(٦٨) انظر المسألة رقم (١١) في تصحيح التنبيه».

(٦٩) (ع) قال في والتنبيه): وإذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما في إناء لم يطهر حتى يغسل سبم مرات إحداهن بالتراب. ص١٧.

ورجّح في «المهذب» كذلك أنه يغسل سبع مرات، لأن الخنزير أسوأ حالًا من الكلب. ٥٦/١. ٧٠ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لاَ يَكْفِي غَيْرُ (التُرَابِ فِي غَسْلِ) الوُلُوغِ ، (وَلاَ غَسْلُهُ)
 ثَمَانِي مَرَّاتِ بالمَاء وَحْدَهُ.

قال (النووي) في (التحقيق): وما نجس بملاقاة شيء من كلب أو خنزير
 أو فرع أحدهما، لم يطهر إلا بغسله سبعاً إحداهن بالتراب.

وقال في وشرح المهذب؛ واعلم أن الراجع من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخزير. وهو المذهب المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسالة المبنية على النعب. ٩٩٧/٠. وقال في والمنهاج؛ والخنزير كالكلب. قال والشرييني؟: في الأظهر، لأنه أسواً حالاً من الكلب. ٨٤/١. وفي والروضة، والخنزير كالكلب على الجديد. وفي القديم يكفي موة واحدة كخده. ٢٩٧١.

وقال في وشرح مسلم: وأما الخنزير فعكمه حكم الكلب في هذا كله. هذا مذهبنا. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يفتقر إلى غسله سبعاً وهو قول الشافعي، وهو قوي في الدليل. ٣/١٨٥٠. وقال دابن السبكي، تعليقاً على قول دالتنبيه، ودالمنهاج، والخنزير في قول, قديم أنه يكفي غسله مرة، واختاره في وشرح المهذب، وتوشيح التصحيح، ١٣٣أ. وفي دالتنقيج، ينبغي أن يقول المختار في الخنزير الاكتفاء بغسلة واحدة كما التزمه، فقد صرّح في وشرح المهذب، بأنه المختار الراجح من جهة الدليل. ووقة ١٣٨أ.

قال وابن الرفعة، في والكفاية، الصحيح أن الخنزير إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإنه أسوأ حالاً من الكلب. وقال وأبو علي الزجاجي، طلبت من نسب إلى القديم من أنه يغسل دفعة واحدة فلم أجده، ولهذا قطع بعضهم بنفي القول القديم، ومنهم من يقول الذي ذكره في القديم أنه يغسل ولم يقل مرة واحدة، فنحمله على الغسل سبعاً. جدا باب النجاسة.

(٧٠) (ض) قوله: التراب في غسل: غير واضحة في (أ). قوله: ولا غسله: في (أ)
 ولا غسله بالماء وحده ثماني مرات.

وفي (جـ) ولا غسله ثمان مرات بالماء وحده. وتراجع المسألة فقهياً في =

٧١ ـ وَعَدَمُ طَهَارَةِ (المَحَلُّ إِذَا بَقِيَ مِنَ) الأَثْرَ الَّذِي لاَ يَزُولُ بِالغَسْلِ اللَّوْنُ وَالرَّائِحَةُ مَعَاً، فَإِنْ بَقِيَ الطَّعْمُ ضَرَّ جَزْماً.

٧٢ ـ وَأَنَّ الخُسَالَةَ طَاهِرَةُ (إِنْ أَنْفَصَلَ) وَقَدْ طَهْرَ المَحَلُّ وَلَمْ تَتَغَيَّر، وَلاَ زَادَ
 وَزْنُهَا بِالنَّجَاسَة، وَإلاَّ فَلاَ.

«تصحيح التنبيه» رقم (٤٢).

(ع) قال في «التنبيه»: وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره، إذا غسل ويقي أثره
 لم يضره. ص١٧. ويمثله قال في «المهذب» ٥٦/١.

قال في (المجموع): إن بقي طعم النجاسة بعد محاولة غسله لم يطهر بلا خلاف. وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح. ٢٠١/٢.

وقال في «المنهاج» وشرحه: يجب إزالة الطعم ولو عسر، لأن بقاءه يدل على بقاء العين. وإن بقي اللون والربح معاً ضرا على الصحيح لفوة دلالتهما على بقاء العين ومغني المحتاج» (٨٥/١ وفي وتوشيح السبكي»: إذا عسرت إزالة الأوصاف فإن بقي الطعم ضرّ قطعاً، وقولاً واحداً، فإن بقي اللون والرائحة، فالصحيح المنم. ورقة ١٩٤٤.

وقال والنووي، في والتحقيق،: إن كانت النجاسة عيناً وجب إزالة طعم، ولا يضر بقاء لون أو ربح عسر زواله، فإن بقيا ضرّ على الصحيح. ورقة ٧٣.

<sup>(</sup>٧١) (ض) قوله: المحل إذا بقي من: غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٧٢) قوله: إن انفصل: في (أ) و(جـ) إن انفصلت. - 211 -

#### كتاب الصلاة

وفيه أبواب:

الباب الأول: باب مواقيت الصلاة

الباب الثاني: باب الأذان الباب الثالث: باب ستر العورة

الباب الرابع: باب طهارة الثوب والبدن والمكان

الباب الخامس: باب استقبال القبلة الباب السادس: باب صفة الصلاة

الباب السابع: باب صلاة التطوع

الباب الثامن: باب سجود التلاوة الباب التاسع: باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

الباب التاسع : باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسده الباب العاشر : باب سجود السهو

الباب الحادي عشر: باب صلاة الجماعة

الباب الثاني عشر: باب صفات الأئمة الباب الثالث عشر: باب موقف الإمام والمأموم

الباب الثالث عشر: باب موقف الإمام والماموم الباب الرابع عشر: باب صلاة المريض

الباب الرابع عشر: باب صلاه المريض الباب الخامس عشر: باب قصر الصلاة

الباب السادس عشر: باب صلاة الخوف الباب السابع عشر: باب صلاة الجمعة

الباب الثامن عشر: باب هيئة الجمعة الباب التاسع عشر: باب صلاة العيدين الباب العشر ون: باب صلاة الكسوف

الباب الحادي والعشرون: باب صلاة الاستسقاء - 827 ـ

٧٣ ــ الصَّوابُ أَنَّهُ يُعَذَّرُ فِي تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا مَنْ جَهِلَ وُجُوبِهِا مِنْ غَيْرِ تَقْرِيطٍ فِي التَّمَلُم ؛ كَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ النَّحْرْبِ وَتَعَذَّرْتُ هِجْرَتُهُ، أَقَّ نَشَاً بَبَادِيَةٍ مُنفَرِداً وَنَّحُوهِ.

٧٤ وَالْأَصَحُ الْمُتِنَاعُ جَمْعِ التَّاتِيرِ بِعُذْرِ المَطْرِ، وَجَوَازُهُ لِخَوْفِ فَوَاتِ الوَقوفِ بعَرَفَةٍ.

(٧٣) انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (٤٤).

(٧٤) (ع) قال الشيخ وأبو إسحاق، في والتنبيه: لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم، أو ناس، أو بسفر، أو مطر، فإنه يؤخّرها بنية الجمع. ص١٨. وقال مثله في «المهذب» ٢٠/١.

قال «النـووي» في «التحقيق»: وإن تحيـر صبـر حتى يظن فوت الوقت. والاحتياط حتى يتيقن، أو يظن لو أخر خاف الفوت ولو عرفه منجم اعتمده هو دون غيره في الأصح. ورقة ٧٩.

وقال في «المجموع»: الأصح أنه لا يجوز التأخير بعدر المطر. 71/٣. وقال في «المنهاج»: ويجوز الجمع بالمطر تقديماً، والجديد منعه تأخيراً، لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع، فقد ينقطع فيزدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر. ٢٠٤/١، وقال «الشرييني»: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في السفر الطويل وقبل في القصير. وترك الجمع أفضل خووجاً من خلاف «أبي حنيفة»، ويستثنى حالات منها من خاف فوت عرفة. «مغني المحتاج» ٢٧٧/١ .

٥٠ - وَمَنْكُم الْقَتْل إِذَا امْتَنَعَ مِنْ فِعْل الصَّلاةِ الَّتِي تُجْمَعُ مَعْ مَا بَعْدَهَا حَتَّى خَرَجَ وَقُتْهَا كَالظُّهِرِ وَالمَعْرِبِ، بَلْ لا يُقْتَلُ إِلاَّ بإخراجهَا عَنْ وَقْتِ النَّائيَة.
 النَّائيَة.

وقال في «الروضة»: لا يجوز تأخير الأولى إلى الثانية ليجمع بينهما في
 المطر على الأظهر الجديد. ١٩٩٠،

وقال دابن السبكي، تعليقاً على قول دالننبيه: الأصح امتناع التاخير بالمطر. والتأخير لفوات الوقت بعرفة يجوز على الأصح في دالروضة». وتوشيح التصحيح، ورفة ١٤ أ. وقال في دالنتهج»: أقر دالنووي، دالشيخ أبا إسحاق، على أن المعلور بسفر أو مطر يؤخرها، لكن الأصح امتناعه في المطر، ثم أهمل التأخير لخوف فوات الوقوف بعرفة والأصح في دالروضة، وغيرها الجواز. ورقة 170.

(٧٥) (ع) قال في «التنبيه»: وإن امتنع من الصلاة غير جاحد حتى خرج الوقت، قتل في ظاهر المذهب. ص١٨.

قال «النووي» في «التحقيق»: وإن اعتقد وجوبها وتركها حتى خرج الوقت لم يكفر على الصواب، لكن يقتل بترك صلاة إذا ضاق وقت ضرورتها. ورقة ٧٦.

قال في «المجموع»: وإذا قلنا يقتل، فمتى يقتل؟ الصحيح يقتل بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها. وهذا الذي اختاره «المصنف» في «التنبيه»، ولم يذكره هنا ـ في «المهذب» \_، وهو المذهب. ١٧/٣.

وفي «المنهاج»: والصحيح قتله بصلاة فقط، بشرط إخراجها عن وقت الضرورة. قال «الشربيني» في شرحه: فيما له وقت ضرورة، بأن تجمع مع الثانية في وقتها. فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتىل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر. «مغني المحتاج» ٣٧٧/٩. وبه قال «الرملي» في «شرحه على المنهاج». «نهاية المحتاج» ٤/٩٧٩.

وممن نقل عنه أنه لا يقتل إلا بخروج وقتها الضروري: إن كان لها وقت =

## الباب الأول باب مواقيت الصلاة

٧٦ - وَامْتِــذَادُ وَفْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ، فَفِي «الرَّوْضَة» أَنَّـهُ السَّوْابُ، وَفِي «(شَرْحِ) المُهَلَّبِ» أَنَّهُ الطَّهْرُ، وَفِي «(شَرْحِ) المُهَلَّبِ» أَنَّهُ الطَّهْرَ، وَفِي «(شَرْحِ) المُهَلَّبِ» أَنَّهُ الطَّهْرَ، وَفِي «(شَرْحِ) المُحْتَارِ مَمْنُوعُ.

ضرورة وعذر كما لوجمعت الظهر والعصر في وقت الثانية، والصيدالانيء وغيره من فقهاء الشافعية. ونهاية المحتاج، وللرمليء (٢٩/١، وروضة الطالبين) 
 18/٧٢. قال دابن السبكي، تعليقاً على نص والتنبيه: قال دابن الرفعة: 
يشمل ما لو أبدى للترك عذراً وإضحاً أو باطلاً، وإمنته بها. وفي والتتمة: لو قال 
 تركتها سهواً، أو لبرد، أو لعدم ماء ونحوه من الأعذار صحيحة كانت أم باطلة 
 طولب بها، فإن امتنع لم يقتل على المذهب. وهم ما قاله دالنوي، في 
 والتحقيق، أنه الصحيح، ونقل عن أبيه أن القوى دليلاً وهو ما ذهب إليه دابن 
 سريج، فيما حكاه عنه والشيخ أبو إسحاق، في والنكت انه يقتل في آخر الوقت 
 لأنه يعصي بتركها. وظاهر كلام والشيخ، أنه يقتل بصلاة واحدة والصحيح في 
 صلاتي الجمع أنه لا يقتل إلا إذا أخرجها عن وقت الثانية. ورقة ١٤ وتوشيح 
 التصحيح، .

 التصحيح، .

(٧٦) (ض) في قوله شرح: سقطت من (أ).

= (ع) رجح في «التنبيه» أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد هو بمقدار ما يتوضأ،

ويستر العورة، ويؤذن، ص١٨. ومثله قال في «المهذب» ١٩٩١.

هذه المسألة تمت معالجتها فقهياً في «تصحيح التنبيه» رقم (6). لكن «الإسنوي» اعترض على استخدامه لفظ ـ والمختار ـ فقال في «التنقيح»: في «التصحيح»: والمختار امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، يقتضي رجحانه من جهة الدليل، مع أن الأصح خلافه. لكن الصحيح في كتبه الامتداد. ورقة ٣٨٠.

قال «النووي» في «التحقيق»: ويبقى ـ وقت المغرب ـ في القديم، وهو مختار حتى يغيب الشفق الأحمر. ورقة ٧٦.

وقال في وشرح المهلب»: الصحيح الطريق اللذي يقول في وقنها المغرب - قولان، والقول الصحيح هو القديم وأن لها وقتين، ممن صححه وأبو بكر بن خزيمة»، ووأبو سليمان الخطابي»، ووأبو بكر البيهقي»، ووالغزالي»، بكر بن خزيمة»، ويقله والروياني» في والحلية» عن وأبي ثوره، ووالمزني»، وابن المنذر، ووأبي عبد الله الزبيري». وقال هو المختار. وصححه والعجلي، ووالشيخ أبو عمرو بن الصلاح». ٧٧/٣. وفي وأصل المنهاج»: أن وقنها يبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم ... قال من زياداته قلت القديم أظهر. ورجحه طائفة، وذكر في وأصل الروضة ان الأظهر هو الجديد أن وقنها إذا مضى قدر وضوء وستر عورة، وأذان وإقامة، وخمس ركمات. وقال من زياداته:

وذهب وأبو إبراهيم المرزيء إلى أن لها وقتين: وشرح صحيح مسلم، والماد، وأبو إبراهيم المرزيء إلى أن لها وقتين: وشرح صحيح مسلم، والماد، وأسنى المسطالب، ١١٦/١، وقال في وتوشيح التصحيح»: قال والمنحار امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الاحمر، وعبر عنه في والمنهاج، بالأظهر. وفي والروضة، بالصواب وفي والتحقيق، بالمختار كما في والتصحيح، فإن قلت: لم لا عبر فيهما بغير لفظ المختار، لأن المفهوم منها أنه ليس عليه أحد من الأصحاب؟ قلت: ليس كذلك، بل اصطلاحه فيها كما ذكره في خطبة والتصحيح، بأن يكون راجحاً في

٧٧ - وَجَوَازُ استِدَامَةِ المَغْرِبِ إِلَى مَا بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَق، فَفِي «الرَّوْضَة»: أَنَّهُ لَوْ مَدَّ الصَّلَاةَ إِلَى خُرُوجِ الوَقْتِ جَازَ مِنْ غَيْر كَرَاهَةٍ .

٧٨ ـ وَأَنَّ وَقْتَ الاخْتِيَار لِلعِشَاءِ ثُلُثَ اللَّيل .

الدليل، ولكنه مخالف للمصنف . والشيرازي، . وأكثر الأصحاب فاحفظ ذلك، فتعييره بالمختار صواب لأنه شرطه عنده أمران: الرجحان دليلًا، وموافقة بعض الأصحاب. ورقة 10أ.

(٧٧) (ع) جزم في «التنبيه» أن لها أن يستديمها إلى مغيب الشفق. وفي «المهذب» ثلاثة أوجه، ولم يرجع ١/٥٩.

قال والنووي، في والتحقيق،: فإن دخل ـ في المغرب ـ فله استدامتها حتى يمضى مغيب الشفق. ورقة ٧٧.

وقال في «شرح المهذب»: ان دخل فيها في الوقت، فهل له أن يستديمها؟ الصحيح يجوز استدامتها إلى مغيب الشفق، صححه أصحابنا: منهم وأبو حامد، و«المحاملي» و«الجرجاني، وآخرون. وقطع به المصنف في «التنبيه»، و المحاملي ، في «المقنع» . ٣٦/٣. وقال في «المنهاج»: ولو شرع في المغرب في الوقت، ومدّد بالتطويل في القراءة وغيرها حتى غاب الشفق الأحمر، جاز على الصحيح . وكنز الراغبين، ١١٣/١ . وقال في «الروضة»: الأصح أنه يجوز مدها إلى مغيب الشفق. ١/١٨١. وعلق في «التنقيح» على قول «التنبيه»: وله أن يستديمها إلى مغيب الشفق بقوله: هكذا أورده «النووي» و«الرافعي» في كتبهما، ومقتضاه أنه لا يجوز مدّه إلى ما بعده، لكن في «الشرح» و«الروضة»: أن لو مد الصلاة حتى خرج وقتها جاز من غير كراهة على الصحيح. بل رأيت في العمدة «للفوراني» وجهين في استحباب المد وهو غريب. ورقة ٣٨ب. قال «ابن السبكي»، ولو مد إلى مغيب الشفق خرج على الخلاف فيما لو مد غيرها حتى خرج الوقت، فيجوز على الأصح. ورقة ١٥ب.

<sup>(</sup>٧٨) انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (٤٦).

٧٩ ـ وَأَنَّ لِلْأَعْمَى وَالبَصِيرِ العَاجِزِ عَنِ الاجْتِهَادِ فِي الوَقْتِ تَقْلِيدَ مَنْ أَخْبَرَهُ باجْتهَاده.

٨٠ - وَأَنَّهُ يَجُوزُ اعْتِمَادُ المُؤَذِّنِ الثُّقَةِ العَارِفِ فِي الغَيْمِ وَغَيْرِهِ.

٨١ - وَالصَّوابُ اشْتَرَاطُ شِدَّة الحَرِّ فِي الابْرَادِ لاَ مُطْلَق الحَرِّ.

(V4) انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (٧٤).

(٨٠) انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (٤٨).

(٨١) (ع) قال في «التنبيه»: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. إلا الظهر في الحر لمن يمضى إلى الجماعة، فإنه يبرد بها. ص١٨٠.

وفي والمهذب: أما الظهر فإنه إن كان في غير حر شديد فتقديمه أفضل، وإن كان في حر شديد أخر. ٢٠/١، فيلاحظ أن والتنبيه، اكتفى بالحر، أما والمهذب، فاشترط شدة الحر موافقاً والإسنوي، فيما ذهب إليه.

قال «النووي» في «التحقيق»: ويستثنى من ندب التعجيل الظهر، ويسن الإبراد بها في شدة الحر. ورقة ٧٨.

وقال في «المجموع»: أما في شدة الحر... فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب الصحيح الذي نص عليه «الشافعي»، وقطع به جمهور الخراسانيين والعراقيين. ٣٢/٣. وفي «المنهلج»: ويسن الإبراد بالظهر في شدّة الحر. «كنز الراغيين، ١٦٢/٣. وفي «الروضة»: أما الظهر فيستحب فيها التعجيل في غير شدّة الحرّ بلا خلاف، وفي شدة الحرّ يستحب الإبراد على الصحيح المعروف. ١١٤٤/١. وفي «التنفيع» الإبراد في الظهر له شروط منها شدة الحر، كما جزم به في «الروضة» وغيرها، لا مطلق الحر، وفي الصحيحين: «إذا اشتد الحر فاردوا» ورقة ٣٣٠.

وعلق «ابن السبكي، على قول «التنبيه» إلا الظهر في الحربقوله: مراده شدة الحركما في «المهذب»، و«شرحه» و«المنهاج». ورقة ١٥٠ «توشيح التصحيح». ٨٣ - وَالْأَصَحُّ اخْتِصَاصُهُ بِالبِلَادِ الحَارَّةِ، وَبِالمَسْجِدِ البَعِيدِ، (وَبِمَنْ) لَا يَجِدُ كَنَّا يَمْشِي تَحْتَهُ.

\_\_\_\_\_

(٨٢) (ض) قوله (وبمن) سقطت من (جـ).

(ل) الكنِّ: ما يستتر به من غطاء وغيره. والمصباح المنير، ٢٠٤/٢.

(خ) هذا القول دللإستويء استدراك على عبارة «التنيه» في المسألة (٨١). وفي
 «المه لنب» ذكر شرط الحر الشديد، وأن يكون في موضع يقصده الناس عن
 بعد، وأن تكون الصلاة في جماعة. ٢٠/١.

قال في «التحقيق»: والأصح اختصاصه ـ الإبراد ـ ببلد حارٍ، وجماعة تجتمع من بعيد، وهو أن يؤخر حتى يصير للحيطان فيء يظل الماشي . ورقة ٧٨.

وذهب في وشرح المهذب إلى أن الإبراد أربعة شروط: الحر الشديد، أن تكون البلاد حارة، وأن تصلى جماعة، وأن يقصدها من البُعد، وقال: هذا نصّ والشافعي، في والأم،، وجمهور الأصحاب على هذه الشروط الأربعة. وتوك وصاحب المهذب؛ اشتراط البلاد الحارة مع أنه وجه مشهور حكاه صاحب والمحاوي، وجماعة من الخراسانيين ٣/٦٢. وفي والمنهاج؛: الأصح المتصاحب الإبراد بالظهر ببلد حار، وجماعة مسجد، يقصدونه من بعد، ولا ظل لهم في طريقهم. وكنز الراغيين ١١٦/١، وقال في والروضة، وفي شدة الحر يستحب على الصحيح المعروف. ولو قربت منازلهم، لا يبردون على الأصح. وكذا لو أمكنه المشي إلى المسجد في ظل، أو صلى في بيت منفرداً، فلا إبراد على الأصح، ويختص بالبلاد الحارة على الأصح المنصوص. ولا تلحن المجمعة بالظهر في الإبراد على الأصح / 1٨٤/١.

وفي «التنفيح» اشتراط هذه الأمور الأربعة على الأصح. ورقة ٣٣ب. وشرط «ابن السبكي» الأمور الأربعة على الأصح، وقال: إن والده لم ير اشتراط البلاد الحارة بل ان الحرّ يكفي. وأفهم قول «الشيخ»: ويمضي» نفي استحبابه لمن يصلي ببيت، ويختص أيضاً بمن ليس له كنَّ يمشي فيه. «تـوشيح التصحيح» ورقة ١٧. ٨٣ - وَأَنَّ الصَّلاَةَ تَجِبُ بإِدْرَاكِ تَكْبيرةٍ.

٨٤ - وَأَنَّ الظُّهْرَ وَالمَغْرِبَ يَجِبَانِ بِمَا يَجِبُ بِهِ العَصْرُ وَالعِشَاءُ.

٨٥ ـ واسْتِحبابُ القَضَاءِ مُرَتَّبًا إِلَّا أَنْ يَضِيقَ وَفْتُ الحَاضِرَةِ كَمَا فِي «الرُّوْضَة»، (لاَ أَنْ) يَخشَى فَوَاتَهَا.

٨٦ ـ وَأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ بِلاَ عُنْرٍ لَزِمَهُ قَضَاءَها عَلَى الفَوْرِ.

(٨٣) انظر المسألة رقم (٤٩) في «تصحيح التنبيه».

(٨٤) انظر المسألة رقم (٥٠) في «تصحيح التنبيه».

(٨٥) (ع) قال في «التنبيه»: والأولى أن يقضي مرتباً إلا أن يخشى فوات الحاضرة،
 فيلزمه البداية بها. ص١٨. وقال نحوه في «المهذب، ٢٤/١٠.

قال في والتحقيق؛ ريسن ترتيب الفوائت وتقديمها على حاضرة لا تفوت، فإن شرع في حاضرة وتذكر فائتة أتمها، فإن ضاق وقت الحاضرة فبان ضيقه وجع قطمها. ورقة ٨٠.

وذكر «النووي» في «شرح المهلب» أنه إن ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه تقديم الحاضرة . ٧٤/٣ . وفي «المنهاج» قال: ويبادر بالفائت، ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. قال «الجلال المحلي»: كأن يقضي الصبح قبل الظهر محاكاة للأداء، فإن خاف فوتها بدأ بها وجوباً، لئلا تصير فائتة . «كنز الراغبين» ١١٨٨١. وقال في «الروضة»: يستحب في قضاء الصلوات ترتيبها، فإن دخل وقت فريضة، وتذكر فائتة ، فإن اتسع وقت الحاضرة، استحب البداءة بالفائتة، وإن ضاق، وجب تقديم الحاضرة.

وفي «التوشيح»: لو كان إذا قدم الغائنة بقي قدر ركعة، وقلنا بالمذهب أن الكل أداء، قدم الفائنة، وقد صرح به «ابن الرفعة»، وفيه نظر لأنهم قالوا يحرم، إخراج جزء عن الوقت على المذهب. ورقة ١٧أ.

(٨٦) انظر المسألة رقم (٥١) في «تصحيح التنبيه».

#### الباب الثاني باب الأذان

٨٧ ـ وِمُطْلَانُ الأذانِ بِالكثِيرِ مِنَ الشُّكُوتِ (أَوْ الكَلَامِ)، (فَفِي «المِنْهَاجِ»: أَنَّهُ) الصَّحِيحُ، وَفِي «الرَّوْضَة»: أَنَّهُ الأَشْبَهُ.

(٨٧) (ض) قوله: أو الكلام في (جـ) والكلام. قوله: ففي «المنهاج» أنه، غير واضحة في نسخة (أ).

(ع) قال في «التنبيه»: ويستحب... أن لا يقسطع الأذان بكسلام أو غيره.
 ص ١٩. وقال في «المهذب»: والمستحب أن لا يتكلم في أذانه، فإن تكلم لم
 يبطل أذانه، لأنه إذا لم تبطل الخطبة بالكلام، فلأن لا يبطل الأذان أولى.

قال «النوري» في «التحقيق»: ولا ينلب استثنافه - الأذان - لسكوت يسير، وكذا كلام يسير في الأصح، وحيث فحش التطويل وجب الاستثناف. ورقة ٨٢

وقال في وشرح المهذب، وإن طال الكلام، أو سكت سكوتاً طويلاً - ففي بطلان أذانه طريقان - ولم يرجع أياً منهما، ونقل قول والرافعي، الأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل. ١٠٧٩ . وقال في والمنهاج، في وإجبات الأذان : الاستئناف عند طول الفصل. ١٠٧٩ . وقال في والمنهاج، في وإجبات الأذان : وموالاته : لأن ترك ذلك يخلّ بالإعلام . فلا يفصل بين كلماته بسكوت، أو كلام طويل، ولا يفصر بسيرهمما، ولو عمداً. ونهاية المحتاج، ١١/١١٤ . وفي والروضة، : الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بها، فإن سكت بينهما يسيراً لم يضر، وإن طال ففي بطلان أذانه قولان ، وإن تكلم طويلاً فقولان مرتبان على يضر، وإن طال ففي بطلان أذانه قولان ، وإن تكلم طويلاً فقولان مرتبان على السكوت الطويل، وأولى بالبطلان . ٢٠١١، قال في والتنقيح، تعليقاً على قول والتنبيه؛ أن لا يقبط الأذان بكلام أو غيره: أقره والنووي، في والتصحيح، والتنبيه؛ أن لا يقبط الأذان بكلام أو غيره: أقره والنووي، في والتصحيح، و

٨٨ ـ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ الصَّلاَّةُ خَيْرٌ مِنَ (النَّوْمِ) يَقُولُ سَامِعُهُ: صَدَقْتَ وَرَرَتَ.

= عليه، وهو رأي العراقيين، حيث ذهبوا إلى أن الكلام وإن طال، وكذلك السكوت الكثير لا يبطل. وحكوه عن نص والشافعي، وفي والروضة: الأشبه وجوب الاستثناف عند الفصل الطويل، وصححه في والمنهاج»، ورقة ١٩٩٨. كما عقب وابن السبكي، على قول والتنبيه، بقوله: يشمل ما لو طال الفصل، والأصح البطلان، وتوشيح التصحيح، ١٩٧٧. وقال والشيخ زكريا الأنصاري، في وشرح التحرير، ومن مكروهات الأذان قطعه بسكوت أو كلا، ان طال الفصل بحيث لا يعد الباقي مع الأول أذاناً بخلاف اليسير فإنه لا يطله وإن قصد به القطع، فيني على ما مضى، لأنه إذا لم يبطل الخطبة، فالأذان أولى. وحاشية الشرقاوي وشرح التحرير، ١٣١/١.

<sup>(</sup>٨٨) (ض) قوله: النوم: غير واضحة في (أ).

وأما دراسة المسألة من الناحية الفقهية فتراجع المسألة رقم (٥٢) في «تصحيح التنبيه».

#### الباب الثالث باب ستر العورة

٨٩ ـ وَأَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ يَجِبُ في الخَلْوَةِ.

· ٩ ـ وَفِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْتُهُ فِي (كِتَابِ) «التَّنْقبحِ» يَتَعَيَّنُ الوُّقُوفُ عَلَيْهِ.

(٨٩) انظر المسألة رقم (٥٣) في «تصحيح التنبيه».

(٩٠) (ض) قوله في كتاب: سقطت كلمة «كتاب» من نسخة (أ).

(ع) هذه المسألة تابعة للمسألة التي قبلها وهي وجوب ستر العورة في الخلوة.
 وقـــد عالجت هذه المسألة بما فيه الكفاية في «تصحيح التنبيه» وهنا قال «الإسنوي» إن في المسألة كلاماً ذكره في «التنقيح» يتمين الوقوف عليه. وإليك أخي القارىء الكريم ما قاله «الإسنوي» في «التنقيح» حول هذا الموضوع:

قلت: استدرك والنووي، في والتصحيح؛ على الشيخ وأبي إسحاق، قوله في والتنبه، أنه يجب ستر العورة في الخلوة، بعد أن قرر والشيخ، أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وهذا يقتضي أن العرأة محرم عليها كشف عنقها ورأسها وغير ذلك في الخلوة، وهذا في غاية البعد والحرج. وإن كان كلام والمورق، والنووي، وغيرهما يقتضيه أيضاً، فإنهم لما قروا عورة الرجل والأمة والحرة قالوا بعد ذلك: أنه يجب سترها في الخلوة على الاصح، وإن شككت في ذلك فراجع كلامهم يظهر لك ما قلته. وقد تتبعت المسألة منة إلى أن ظفرت وللإمام، في والنهاية، في كتاب النكاح أن الذي يجب ستره من الحرة في الخلوة هو العورة الكبرى، وهو المستور من الرجل، وهي فائلة جليلة تدفع ما يقتضيه كلامهم هنا، ولأجل ذلك قال والغزالي، في والوميطة؛ عورة الحرة في الصلاة

#### الباب الرابع باب طهارة البدن والثوب والمكان

٩١ ـ وَأَنَّ مَسْحَ أَسْفَلِ الخُفِّ لَا يُجْزِىءُ.

٩٢ ـ وَأَنَّ الأَرْضَ لَا تَطْهُرُ بالشَّمْس وَالرِّيح .

٩٣ ـ وَأَنَّ النَّجَاسَةَ التي لا يُدْركُهَا الطَّرْفُ لاَ تَضُرُّ.

٩٤ ـ وَعَدَمُ الإِعَادَةِ إِذَا صَلَّى وَعَلَى (فَرْجِهِ) دَمُ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهِ كَمَا قَالَ
 في «المِنْهَاج» لَكِنَّ فِي «الرَّوْضَة» عَكْسَهُ.

كذا وكذا، وذكر دالشافعي، في والمختصر، مثله أيضاً، وهو اشارة إلى هذا،
 وكثيرون يغفلون عنه. والتنقيح فيما يرد على التصحيح، وللإسنوي، ورقة ٣٩١،
 ب.

وقد أيد ذلك كلام «ابن السبكي» حيث قال: وعورة المرأة ما سوى الوجه والكفين، أي في حق الصلاة، قاله «الغزالي» في «الوسيط»، أما في الخلوة فالمذي يجب ستره منها هو العورة الكبرى، قاله «الإمام» في كتاب النكاح. «توشيح التصحيح» ورقة 1٨أ.

(٩١) انظر المسألة رقم (٤٥) في كتاب «تصحيح التنبيه».

(٩٢) انظر المسألة رقم (٥٥) في كتاب «تصحيح التنبيه».

(٩٣) انظر المسألة رقم (٥٦) في كتاب (تصحيح التنبيه».

(٩٤) (ض) قوله: فرجه: الأصح قرحه أي جرحه، ففي الكلمة تصحيف. = - ٢٥٦ ـ

#### الباب الخامس باب استقبال القبلة

٥ - وَوُجُوبُ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ عَلَى مُسَافِرٍ صَلَّى النَّافِلَةِ فِي هَوْدَجٍ أَوْ سَفِينَةٍ
 إلّا المَلَاحُ فَيَجُوزُ.

= (ع) قال وأبو إسحاق الشيرازي، في والتنبيه: وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله، صلى فيه وأعاد. ص٧٠.

ورجّح في «المهذب» أنه يعيد، لأنه صلى بنجس، نادر، غير معتاد، متصل، فلم يسقط عنه الفرض كما لوصلى بنجاسة نسيها ٦٧/١.

. قال «النووي» في «التحقيق»: عجز عن إزالة نجس ببدنه أو بفرجه كدم يخاف الضرر من غسله، وجبت الصلاة بحاله. وكذا الإعادة على المشهور. ورقة ٨٧.

وقال في «المجموع»: إذا كان على قرحه دم يخاف من غسله، وهو كثير بحيث لا يعفى عنه، فالجديد الأصح وجوب الإعادة ١٤٤/٣. وقال في «الروضة» من زياداته: إذا كان على جرحه دم كثير زائد على ما يعفى عنه، وخاف من غسله، صلى به، ووجبت الإعادة على الجديد الأظهر. ١٨٨٧، وقال في «المنهاج»: والدماميل القروح يعفى عن دمها وإن كثر لأنها وإن لم تكن غالبة، فليست بنادرة. ومغنى المحتاج ١٩٣١، وقال وابن السبكي» تعقيباً على قول «التنبيه»: هذا إذا كان كثيرًا بعيث لا يعفى عنه كما قيده في «شرح المهذب»، ووالكفائة، وذكره «الرافعي» في الإعادة أن المشهور أنه لا يعيد، والقديم يعيد، وقد أطلق العفو هنا، فليحمل على القليل فإنه الغالب، ويه يتوافق كلامه. «توشيح التصحيح» ووقة من الإعلام المحاجة، والمفو عن الكثير هنا هو المحتمد. وقت الجواده ١٩٦١، وقال «المزار مع كونه لا يفعل إلا لحاجة، والمفو عن الكثير هنا هو المعتمد. وفتح الجواده ١٩٦١، وود هب «المرزني» إلى أنه لا تجب عليه الإعادة. «المجموع» ١٤٤/٣. وبه قال «المصني» في «كفاية الأخيار» (٩١/١) و«الغزالي» في «الموزني» إلى أنه لا تجب عليه الإعادة. «المجموع» ١٤٤/٣. وبه قال «المصني» في «كفاية الأخيار» (٩١/١) و«الغزالي» في «الموزني» إلى أنه لا تجب عليه الإعادة. «المجموع» ١٤٤/٣. وبه قال «المصني» في «كفاية الأخيار» (٩١/١) و«الغزالي» في «كفاية الأخيار» (١٩/١) و«الغزار» (١٩/١) و«الغزار» و«الموزن» (١٩/١) و«الموزن» (١٩/١) و«الغزار» (١٩/١) و«الموزن» (١٩/١) و«الموزن» (١٩/١) و«الموزن» (١٩/١) و«المؤالي» (١٩/١) و

(٩٥) (ع) قال في والتنبيه، باشتراط استقبال القبلة في الصلاة، واستثنى من ذلك شدة = - ٥٧٧ -

القبلة لها.

قال والنمووي، في والتحقيق،: والمسافر إن ركب وأمكن استقباله في محمل، وإتمام ركوع وسجود لزمه على المذهب، ويلزمان راكب سفينة ولو واقفة إلاً ملاحها حال تسييرها. ورقة ٩٢.

وقال في «المجموع»: إذا أراد الراكب في السفر نافلة ، وأمكنه استقبال القبلة ، وإتمام القبلة ، ولا القبلة ، وإتمام القبلة ، فإن كان في هودج ونحوه فالملهب أنه يلزمه استقبال القبلة ، وإتمام الركوع والسجود ، ولا يجزئه الإيماء لأنه متمكن منها فأشبه راكب السفينة . وبهذا الطريق قطع المصنف والشيخ أبو إسحاق» ، والجمهور، وهو الصحيح . ثم قال : وهذا في حق ركابها ، أما ملاحها الذي يسيّرها فقال صاحب «الحاوي» وأبو المكارم» ، يجوز له ترك القبلة في نوافله في حال تسييره . قال وصاحب الحاوي» ، لأنه إذا جاز للماشي ترك القبلة لتلا ينقطع عن سيره ، فلأن يجوز ذلك للملاح الذي ينقطع هو وغيره أولى . ٢١٥/٣ .

وقال في «المنهاج»: وإن أمكن الراكب في مرقد إتمام ركوعه وسجوده لزمه - أي ذلك - لتيسيره عليه، فأشبه راكب السفينة، - والمرقد كهودج ومحمل واسع - قاله «الرملي» في «نهاية المحتاج» ٢٩/١٤. وفي «الروضة»: أما راكب السفينة، فلا يجوز تنفله فيها إلى غير القبلة، لتمكنه، نص عليه «الشافعي». وكذا من تمكن في هودج على دابة، على الصحيح. واستثنى صاحب «المدة» ملاح السفينة الذي يسيرها، وجوز تنفله حيث توجه لحاجة. قال من زياداته: واستثناه أيضاً صاحب «الحاري» وغيره، ولا بد منه، ٢١٠/١

وجاء في وشرح مسلم،: فلو أمكنه استقبال القبلة والركوع والسجود على المدابة واقفة عليها هوج أو نحوه جازت الفريضة. . . وقال: أما تنفل راكب السفينة . فعلمينا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة، إلا ملاًح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة . ٢١١/٥. ٩٦ - وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي المُتَنَفِّلِ رَاكِبًا الاسْتِقْبالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

٩٧ - وتَغْيِرهُ فِي «التَّصحِيح» بِالصَّـوابِ مَمْتُوعٌ، (فَإِنَّ فِي) «الكِفَايَةِ» واشَرَّح المُهَلَّب» وَجُهِيْن.

وفي وتوشيح التصحيح، علق على قسول والتنبيه، وعلى دابة بقوله: يشمل من هو في هودج وحكمه أنه إن أمكنه إتمام ركوعه ومبجوده لزمه الاستقبال، وإلا فالأصح أنه يشمل الاستقبال في بعضها... ويخرج به السفينة، وملاحها مستثنى فله ترك الاستقبال في النافلة حال تسييره، قاله والنووي، في والروضة،، ووتحقيق المذهب، ووشرح المهذب، وعزاه والرافعي، في والشرح الكبير، لصاحب والعدة، وعبارته في والصغير، وقبل بتجويزه للملاح. ووقة ٢٠٠.

(٩٦) انظر المسألة رقم (٥٧ في وتصحيح التنبيه).

(٩٧) (ض) قوله فإن في: في (أ) ففي.

(ع) هذه المسألة تقدم شرحها في وتصحيح التنبيه إلا أن والإسنوي، اعترض على والنووي، التعبير بلفظ الصواب لأن في والكفاية، ولابن الرفعة، ووشرح المهذب، وجهين مما لا يستقيم معه التعبير بالصواب في ضوء القواعد التي وضعها والنووي، في مقدمة وتصحيحه.

قال «النووي» في «التحقيق»: ولا يلزم استقبال في غير الإحرام، وقبل يلزم عند السلام حيث لزم عند الإحرام، ويومى، إلى مقصده بركوعه وسجوده. ووقة ٩٢.

وقال في دشرح المهذب، ولا يشترط الاستقبال في غير الإحرام والسلام بالاتفاق. وما وقع في دالتنبه، وتعليق دالقاضي أبي الطيب، من اشتراط الاستقبال عند الركوع والسجود فباطل، لا يعرف، ولا أصل له. ٢١٧/٣. وهذا الرأي الذي أشار إليه والإسنوي، باعتباه وجها آخر، ولكن دالنوي، اعتبر وجوده كعدمه بناءً على ما وصفه به. وفي دالروضة، وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام، لم نشترطه عند السلام على الأصح. ولا يشترط فيما سواها من أركان الصلاة.

## ٩٨ ـ وَأَنَّ الفَرْضَ فِي القِبْلَةِ إِصَابَةُ العَيْن.

٩٩ ـ وَجَوَازُ الاجتِهَادِ فِي مَحَارِيبِ المُسلِمينَ بالتَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُرِ إلَّا مِحْرَابُ
 النَّبِيُ ﷺ.

وقال في «المنهاج»: ويختص بالتحرّم، وقيل يشترط في السلام أيضاً. قال والرملي»: أما في غيرهما، فالمذهب الجزم بأنه لا يجب فيه الاستقبال. ونهاية المحتاج، ٢٠٠١ع. وهنا كذا لا خلاف. وفي «التنقيع»: قلت: اعترض والنووي، على «الشيخ» فقال: والصواب أنه لا يشترط في المتنفل راكباً الاستقبال في الركوع والسجود. فاقتضى أنه لا خلاف في ذلك. وليس كما قال. بل قد حكى «القاضي أبو الطب» في المسألة وجهين: أحدهما هذا، وجزم به أيضاً «البندنيجي»، وصححه «الروياني»، حكى ذلك كله «ابن الرفعة»، وذكر نحو في «شرح المهذب» ورقة ٩٣ب.

وعقب في وتوشيح التصحيح؛ على عبارة والتصحيح؛ يقوله: لا يرد عليه أن ذلك وجه حكاه القاضي وأبو الطيب، وذكره والروياني، ووالبندنيجي، أيضاً، فإن والنووي، نفسه حكاه في وشرح المهذب،، وقال إنه باطل لا أصل له، فإذا كان عنده غير ثابت، فلفظ الصحواب على رأيه صواب. ورقة ١٠٠. وقال والمدلجي، في ونكته على التنبيه: أما الراكب فهو - الاستقبال - الأصح إن سهل، وفي الركوع والسجود ذكره والقاضي أبو الطيب،، وقال في وشرح المهانب، وها وباطل لا يعرف. قال في والكفاية، ذكره والروياني،

(٩٨) انظر المسألة رقم (٥٨) في «تصحيح التنبيه».

(٩٩) (ع) قال في «التنبيه»: وإن رأى محاريب المسلمين في بلدة صلى إليها، ولم يجتهد. ص٢١. ويمثله قال في «المهذب، ٧٤/١.

قال «النووي» في «التحقيق»: وكل موضع صلى فيه رسول الله ﷺ، وضبط موقفه تعين، ولا يجتهد فيه بتيامن وتياسر، ويجتهد بهما في غيره. ورقة ٩٠.

وقال في «شرح المهذب»: وأما الاجتهاد في التيامن والتياسر، فإن كان محراب رسول الله ﷺ لم يجز بحال، وإن كان في سائر البلاد، فالأصح أنه = - ٢٠٠٠

## الباب السادس باب صفة الصلاة

١٠٠ ـ الصَّـوابُ أَنَّ النَّـافِلَة الَّتِي لَيْسَتْ رَاتِيةً وَلَهَا سَبَبُ: كالكسُوفِ،
 والاستشقاء، وَصَـلَاةِ الطُوافِ، - إِذَا قُلْنَا هِيَ سُنَّةً - لاَ تَصِحُ إلاَّ
 بتَعْيين النَّيَّةِ.

ي يجوز، قال «الرافعي»، وبه قطع الأكثرون. ٢٠٣/٣. وليست المسألة في 
«المنهاج» وقال: «الشهاب الرملي» في شرحه: ثم محل امتناع الاجتهاد في 
محاريب المسلمين بالنسبة للجهة، أما بالنسبة للتيامن والتياسر فيجوز، إذ لا 
يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة، وهذا في غير محارية ﷺ ومساجده، أما 
هي فيمتنع الاجتهاد فيها، مطلقاً، لأنه لا يقرّ على خطأ. ونهاية المحتاج، 
٢٠ . وقال في «الروضة»: هل يجوز الاجتهاد في النيامن والتيامر؟ إن كان 
محراب رسول الله ﷺ لا يجوز بحال، وأما سائر البلاد، فيجوز على الأصح 
الذي قطع به الأكثرون ٢١٦/١،

وقال «ابن السبكي»: عدم الاجتهاد في محاريب المسلمين على اطلاقه في محراب رسول الش ﷺ ونعني بمحرابه مكان صلاته، فإنه لم يكن في زمنه ﷺ محراب روكذلك قال «النووي» في «التحقيق»، ولا يجتهد فيه بتيامن أو تياسر. أما بقية المحاريب فالأصح جواز الاجتهاد بالتيامن والتياسر فيها. ورقة ١٠٠أ. ويمثله قال في «التنقيح» ورقة ٢٠٠٩ب. قال صاحب «اعلام النبيه»: ولا يجتهد في محراب رسول الله ﷺ يمنة ولا يسرة. ورقة ١٠٠٠.

(١٠٠) انظر المسألة رقم (٥٩) في كتاب وتصحيح التنبيه.

١٠١ ـ وَالمُخْتَارُ عَدَمُ وُجُوبِ مُقَارِنَةِ النِّيَّةِ لِجَميعِ التَّكْبيرِ، بَلْ يَكْفِي فِيهَا (المُقَارَنَةُ العُرْفيَّةُ) بِحَيْثُ (يُعَدُّ) مسْتَحضَرَ الصَّلَاةِ عِنْدَ العَوَّامِّ. قَالَهُ فِي «شرْح المُهَذَّب».

(١٠١) (ض) قوله: المقارنة العرفية: في (أ) و(ج) المقارنة العرفية عند العوام. قوله: يعد مستحضر الصلاة: في (أ) و(ج) مستحضراً للصلاة.

(ع) قال في «التنبيه» بأنه لا يجزىء المصلى إلا أن تكون النية مقارنة للتكبير. ص٢٢. وهو قوله في «المهذب» لأنه أول فرض من فروض الصلاة. . ٧٧/1

قال «النووي» في «المجموع» «شرح المهذب»: واختار «إمام الحرمين» و«الغزالي» في «البسيط» وغيره، أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية، وأنها تكفى المقارنة العرفية العامية، بحيث يعد مستحضراً لصلاته، غير غافل عنها، اقتداءً بالأولين في تسامحهم في ذلك. وقال: وهذا الذي اختاراه هو المختار. ٣٤٤/٣. أما في «المنهاج» فاختار المقارنة من أول التكبيرة حتى آخرها، لأنها أول الأركان. واختار «النووي» في «شرح المهذب» و«الوسيط» تبعاً «للإسام» و«الغزالي» الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام. وقال «ابن الرفعة]: إنه الحق، وصوّبه أسوة بهما. «مغنى المحتاج» ١/١٥١.

وقال في «الروضة»: والصحيح الذي قاله الأكثرون: لا تجب المقارنة بل الاعتبار بالمقارنة العرفية، ويجب استصحاب النية إلى آخر انقضاء التكبير على الأصح ٢٧٤/١. وقال في «التنقيح» قلت: ينبغي أن يقول: المختار أنه لا يشترط مفارنة النية للتكبير، بل يكفى فيها مقارنة لبعضه، وهي المقارنة العرفية، بحيث يعد مستحضراً الصلاة عند العوام. هكذا قاله في «شرح المهذب»، وفي شرح «الوسيط» المسمى «بالتنقيح». ورقة ٤٠ أ. وقال «ابن السبكي، تعليقاً على قول «المنهاج» و«التنبيه»: ويجب قرن النية بالتكبير حقيقة المقارنة انطباق كل طرف على طرف، وهو وجه بعيد، لأن النية عرض لا ينقسم فلا أول لها ولا آخر. . . وذهب الإمام «الغزالي» في «الإحياء» إلى الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضر الصلاة، واختاره «النووي» في = - £7Y-

١٠٢ - وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ التَّكْبِيرِ مَعَ فَاصِل يَسِيرٍ: كَاللهِ الجَلِيل (الكَبير).

١٠٣ - وَعَــلَمُ استِحْبابِ تَوَقُفِ حَطًّ اللّيَلينِ عَلَى انْقِضَاءِ التَّكبيرِ، بَلْ لَا يُستَحَبُّ (فيهمنا) تَرْتيتُ وَلاَ مَعيَّةُ.

• «شرح المهذب» وقال والـد «السبكي» هو الصواب. «توشيع التصحيع» المراب. قال «الغزالي» ويجتهد أن يستديم النية إلى آخر التكبير حتى لا يعـزب، فإذا حضـر في قلبـه ذلك، فليرفع يديه إلى حذو منكبيه بعـد إرسالهما . . . وإذا استقرت اليدان في مقرهما ابتدأ التكبير مع إرسالهما وإحضار النية. «إحياء عليم الدين» ٢٠٥/١.

(١٠٢) (ض) قوله: الكبير: في (أ) و(جـ): أكبر.

(ع) قال في «التنبيه»: التكبير أن يقول الله أكبر، أما الأكبر فلا يجزئه ذلك.
 ص٢٢، وبمثله قال في «المهذب» ٢٧٧/.

قال والنـــووي، في والتحقيق،: \_ ولــو قال ــ الله الجليل أكبـر أجزأه في الأصح. ورقة ١٠٠.

وقـال في «المجمـوع»: ولـو قال: الله الجليل أكبر أجزأه على أصح الـوجهين. ٢٥٥/٣. وفي «المنهـاج»: ولا تضـرٌ زيادة لا تمنع الاسم كالله المجليل أكبر في الأصح.

قال والشربيني): وكذا كل صفة من صفاته تعالى، إذا لم يطل بها الفصل. ١٥١/١، وفي والروضة،: ولو قال: الله الجليل أكبر، أجزأه على الصحيح ٢٩٩/١، وفي وشرح مسلم، ويجزى الله الأكبر، لا يجزى، غيرهما. ٩٦/٤.

#### (١٠٣) (ض) قوله: فيهما، في (جـ) فيها.

(ع) قال في والتنبيه ع: فإذا انقضى التكبير حط يديه ص٣٧. وفي والمهلبه:
 ويستحب إذا فرغ من التكبير أن يضع اليمنى على اليسرى. ٧٨/١. فقد جعل
 وضم اليدين متوقفاً على انتهاء التكبير.

قال «النووي» في «التحقيق» يندب رفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وابتداء = - ٢٩٣ ـ

#### ١٠٤ - وَأَنَّهُ إِذَا فَرَّقَ الفَاتحَةَ نَاسِياً أَجْزَأَتُهُ.

= الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه بانتهائه. ورقة ١٠١.

وقال في «المجموع»: الأصح أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه، وهو نص «الشافعي» في «الأم». وصحح «الرافعي» أنه يبتدأ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتمّ الباقي، وإن فرغ منهما حطّ يديه، ولم يستدم الرفع. ٣٦٧/٣. وفي «المنهاج»: والأصبح رفعهما مع ابتدائه. قال في «الشرح»: للاتباع كما في الصحيحين سواءً انتهى التكبير مع الحط أم لا كما ذكره «الرافعي»، ورجحه «المصنف» في «الروضة»، و«شرح مسلم»، وصحح في «التحقيق» و«المجموع» و«شرح الوسيط» أنه يسن انتهاؤهما معاً، ونقله في الأخيرين عن نص «الأم». قال في «المهمات» فهمو المفتى به. «مغنى المحتاج، ١٥٢/١. وقال في «الروضة»: الأصح أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع، أو بالعكس، أتمّ الباقي وإن فرغ منهما حطّ يديه ولم يستدم الرفع. ٢٣١/١ وفي «توشيح التصحيح» علَّق على قول «المنهاج»: والأصح رفعه مع ابتدائه أي

وفي «التنقيح» علق على قول «التنبيه»: فإذا انقضى التكبير حط يديه بقوله: الصحيح في «الروضة» أن انتهاء الرفع وانتهاء التكبير لا يستحب فيهما ترتيب ولا معية، بل إن انتهى رفع اليدين قبل انتهاء التكبير حطَّ يديه ثم أكمل التكبير، وإذا حصل العكس عكس، وإن فرغ منهما فلا كلام. ورقة ١٤٠. قال صاحب وإعلام النبيه»: مقتضى كلام «التنبيه» ابتداء الرفع مع التكبير. وانتهاؤه بانتهائه، وهو الأصح في «المجموع» و«التحقيق» و«التنقيح» و«المنصوص». ورقة ١٢.

ابتداؤه مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء. والأصح عند «البغوي» ووالده يرفع بلا تكبير، ثم يكبر وهم قارّتان ثم يرسلهما بعد فراغه. ٢١أ.

> (١٠٤) انظر المسألة رقم (٦٠) في «تصحيح التنبيه». - 171 -

١٠٥ - وَأَشًا عَطْفَهُ إِيَّاها فِي «التَّصْحِيح» عَلَى الصَّوابِ فَمَمنُوع، فَفِي «الكَفَايَةِ» (وَجُهُ» أَنَّها لا تُجْزِيء، وفِي «الرَّوْضَةِ» أَنَّ «الإِمَام» و«الخَزَائَ، مَالا إلَّه.

(١٠٥) (ض) قوله: وجه في (أ) حكاية وجه.

هذه المسألة تمت معالجتها من الناحية الفقهية من خلال المسألة (٦٠) في كتباب وتصحيح التنبيه، لكن الإسنوي استدرك على والنووي، تعبيره بالصواب، لأن في والكفاية، ووالروضة، وجهاً آخر، فلا يستقيم التعبير بالصواب وفق المنهج الذي وضعه والنووي، لنفسه في والتصحيح،

قال والنروي، في والتحقيق،: ولو تخللها ـ الفاتحة ـ سكوت أو ذكر ناسياً لم تنقطم، ويقال قولان. ورقة ١٠٣.

. وقال في (الروضة»: ان ترك الموالاة ناسياً، فالصحيح الذي اتفق عليه الجمهور ونقلوه عن نص (الشافعي»: أنه لا يضر، وله البناء.

ومال «إمام الحرمين» و«الغزالي، إلى أن الموالاة تنقطع بالنسيان إذا قلنا لا يعذر به في ترك الفاتحة. ٢٤٤/١.

وقال في والمنهاج: تجب موالاتها، فلو أخل بها سهواً لم يضر، كترك الموالاة في الصلاة بأن طول ركناً قصيراً ناسياً. ومغنى المحتاج، ١٥٨/١٠.

وفي «الننقيح» استدرك والنووي» على الشيخ فقال: والصواب أنه إذا فرّق الفاتحة ناسياً أجزأته، فاقتضى أن لا خلاف فيه، لكن في وشرح التنبيه، ولابن السرفعة» أن والسروياني، حكى في والتلخيص، وجهاً أنها لا تجزىء. وفي والشرح، ووالروضة، أن والإمام، ووالغزالي، مالا إليه. ووقة ٤٠أ.

وقال دابن السبكي»: حمله على لفظ الصواب اقتصار دالرافعي، على نسبة مقابله لرأي «الإمام»، وهو وجه في «الكفاية»، ثم كما تستثنى هذه الصورة من قول «التنبيه» أو فوقها، يستثنى ما لو أنى بذكر مشروع في أثنائها يختص بالصلاة كالتأمين لقراءة الإمام، والفتح عليه، وسؤال الرحمة، فالأصح يبني ولا يضر، ومفهوم قوله أو فرقها: أن السكوت اليسير لا يضر، ولكن إن قصد به قطع القراءة فالأصح الاستثناف. وتوشيح التصحيح، ١٢٧.

1٠٦ ـ وَعَـدَمُ اسْتَحْبَابِ قَراءَةِ السُّورِ الطُّوَالِ (وَالأُوْسَاطِ) لِلإِمَامِ ، بَلْ
 يُخَفِّفُ إِلاَّ إِذَا آثَمَرَ (المأَمومونَ) المحْصورُونَ. قَالَهُ فِي «شَرْحِ المُهَذَّبِ» وَهُمُسْلَمْ» وَغَيْرِهما.

\_\_\_\_\_

(١٠٦) (ض) قوله: الأوساط، في (جـ) الأواسط. قوله: المأمومون في (ب):
 المأمونون.

(ع)قال في والتنبيه : والمستحب أن تكون السور في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، ص ٢٣. وقال بمثله في والمهذب . ٨٠/١.

قال «النـووي» في «التحقيق»: وينـدب لصبح طوال المفصل، والظهر نحوها، ولعصر وعشاء أوساطه إن رضي مأمومون محصورون. ورقة ١٠٥.

وقال في وشرح المهذب، وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فيما إذا آثر المأمومون التطويل، وكانوا محصورين ولا يزيدون، وإلا فليخفف. ٣٤٩٣. وفي «المنهاج»: ويسن للصبح طوال المفصل، والمعصر والعشاء أوساطه. قال «الشربين»: وسنية هذا في «الإمام» مقبدة كما في «المجموع» وغيره»، برضا مأصومين محصورين. «مغني المحتاج» في «المجموع» والدوضة» ذكر الاستحباب، ولكنه لم يتعرض للقبد الذي في «المجموع» والمنهاج». ٢٨٨١، وقال في «شرح مسلم»: قال العلماء كانت صلاة رسول الله ﷺ تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا لم يكن كلف خفف. والدالم وإذا لم يكن كلف خفف. والدالم وإذا لم يكن كلف خفف. والدالم ولا شغل لهم ولا له طوّل، وإذا لم يكن

وقال «ابن السبكي»: ومحل استحباب قراءة الطوال والأوساط للإمام هو إذا آثر المأمومون المحصورون ذلك. وإلاَّ خفّف. وجزم به أيضاً في «شرح المهذب، ووشرح مسلم، ووالتحقيق، ويمثله قال في «التنقيح». ورقة ١٤٠أ. ورقة ٢٧أ. «الإسنوي». ١٠٧ - وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ (قِرَاءَةُ السُّورَةِ) لِمِأْمُوم ۗ لا يَسمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ .

١٠٨ - وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ إِلَّا آيَةً يُضِيفُ إِلَيْهَا مِنَ الذَّكْرِ، وَأَنَّ الذَّكْرَ لَا يَتَعَيَّنُ.

١٠٩ - وَإِذَا قُلْنَا يَتَمَيَّنُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ كِلْمِتَينِ (مِنَ الذَّكْمِ) - أَيُّ نَوْعَيْنِ -، كَمَا صَحَّحَهُ والنَّوَاوِيُّ فِي والتَّحقِيقِ»، وَلَمْ يُخَالِفُهُ فِي غَيْره.

(١٠٧) انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (٦١). وقوله: قراءة السورة: سقطت من (جـ).

(١٠٨) انظر المسألة في «تصحيح التنبيه» رقم (٦٢).

(١٠٩) (ض) قول: من الذكر: سقطت من (أ).

(ع) قال في «التنبيه»: وإن كان يحسن آية، ففي الإضافة قولان: أحدهما:
 يكرو ذلك سبعاً، والثاني يقرؤها ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة
 ولم يرجح. ص٣٣.

وذكر في والمهذب قولين، ولم يختر أياً منهما. ١٠٠٨. قال والنووي، في والتحقيق، : فإن لم يحسن قرآناً، وجب سبعة أذكار لا تنقص حروفها عن الفاتحة. وقيل يتعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقبل وكلمتان معها. ورقة ١٠٤. وقال في والمجموع،: إذا قلنا يتعين قال وأبو على الطبري، يتعين : سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ٣/٣٦٣. وقال في والمنهاج،: فإن عبد أتى بذكر: قال والشربيني،: ثم قبل يتعين هذا الذكر، ويضيف إليه كلمتين أي نوعين آخرين من الذكر نحو: شم قبل يتعين هذا الذكر، وطنيف إليه يضيفها إلى الخمسة السابقة، لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات وجرى عليه في والتنبيه،. ومغني المحتاج، ١/١٠٠، وفي والروشة، إن تمين الذكر ذكر

١١٠ وَالصَّوابُ عَدَمُ اعْتِبَارِ بُلُوخِ يَتَنِيْ إِلَى رَكْبَتِهِ فِي حَدٍّ أَدْنَى الرُّكُوعِ ،
 إِنَّمَا العَبْرَةُ (بِيَكِيْ) مُعْتَدِل الْحِنْقَةِ.

١١١ - وَالْأَصَحُ اسْتِحْبَابُ اقْتِصَارِ الإِمَامِ فِي أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَدْنَى الكَمَالِ .

ويجب معها كلمتان من الذكر، ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات. والمراد بالكلمات أنواع الذكر، الألفاظ مفردة، وقال في «التهذيب» يجب سبعة أنواع من الذكر. وقال في «التحقيق»: إن الأقوى إجزاء دعاء محض يتعلق بالأخرة، وقد أتبع في ذلك الإمام «الغزالي». «توشيع التصحيح» ورقة ٢٢ب.

(١١٠) (ض) قوله بيدي: في (جـ) في يدي.

(ع) قال في «التنبيه»: وأدنى الركوع أن ينحني حتى تبلغ يداه ركبتيه. ص٣٣.
 وفي «المهذب»: قال نحوه، وعلله بأن دونه لا يسمى راكعاً. ٨٢/١.

قال «النــووي» في «التحقيق»: وأقله ـ الــركوع ـ أن تبلغ راحتاه ركبتيه بالانحناء لا بالانخناس مع اعتدال خلقنه. ورقة ١٠٦.

وقال في «المجموع»: أقل الركوع أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما، ولا يجزيه دون ذلك بلا خلاف عندنا. وهذا عند اعتدال الخلقة، وسلامة اليدين والركبتين. ٣٧٧/٣. وفي «المنهاج»: وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، قال «الشربيني»: راحتي متدل الخلقة، فلا يتحصل بانخناس ولا به مع انحناء، لألا لا يسمى ركوعاً. ١٦٣/١، وقال في «الموضح» بمثل قوله في «المجموع». ومغني المحتاج» ٢٤٩/١، وفي «توشيح التصحيح»: أدنى الركوع الانحناء حتى تبلغ راحتاه ركبتيه في حق القادر المعتدل الخلقة. ٢٢٧. ومثله قال في «التنقيح» ورقة ٤٤أ.

(۱۱۱) (ع) قال في «التنبيه»: ويقول في ركوعه - سبحان ربي العظيم - ثلاثاً، وذلك أدنى الكمال. فإن قال مع ذلك: اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، ويك آمنت، وأنت ربي، خشع لك سمعي ويصري، وعظامي ويشري، وما استقل به قلمي شه رب العالمين كان أكمل. 2007. وقال نحوه في «المهذب» = 470ء

المُصلَّى بجَبْهَتِه، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَى مَا يُجِبُ أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَى مَسْجِيهِ بَنْ يَجَالُمَ لَ عَلَى مَسْجِيهِ بَنْقِل رَأْسِهِ، وَأَنْ يَرْفَعَ أَسَافِلُهُ عَلَى أَعَالِيهِ.

١١٣ ـ وَأَنَّهُ يَجِبُ وَضْعُ اليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَينِ وَالقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ.

١١٤ - وَأَنَّ التَعَوُّذُ مُستَحَبٌّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

. ۸۲/۱ =

قال والنووي، في والتحقيق، ويسبّح في ركوعه، وأدنى الكمال سبحان ربي المظيم وبحمده ثلاثاً، ويزيد غير الإمام، وهو إذا رضي محصورون. ورقة ١٩٠٨.

وقال في «المجموع»: إذا كان إماماً يستحب أن لا يزيد على ثلاث، وهو الأقوى، أما ما قاله «الشافعي» من استحباب الزيادة فيحمل على مأمومين محصورين. ٣٨٢/٣٨٢.

وقــال في «المنهــاج»: سبحان ربي العظيم ثلاثاً، ولا يزيد الإمام على التسبيحــات الشلاث، أي يكــره له ذلـك، تخفيفــاً على المأمومين. «مغني المحتاج، ١٦٥/١.

وفي «الروضة»: ويستحب أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، ولا يزيد الإمام على الشلاث. ١/ ٢٥١٠ وقال «ابن السبكي»: أقل التسبيح مرة وعبارة «التحقيق»: أقله: سبحان الله أو سبحان ربي، وأدنى الكمال سبحان ربي العظيم ويحمده ثلاثاً ويزيد غير الإمام، وهو إذ رضي محصورون خامسة وسابعة وتامعة وحادية عشرة، وتوشيح التصحيح» ورقة ٢٧ب. وفي «التنقيح»: واعلم أن الزيادة في ذكر الركوع على أدنى الكمال لا تستحب من الإمام، ورقة ٢٠ب.

(١١٢) انظر المسألة رقم (٦٣) في «تصحيح التنبيه».

(١١٣) انظر المسألة رقم (٦٤) في «تصحيح التنبيه».

(١١٤) انظر المسألة رقم (٦٥) في «تصحيح التنبيه». - 279 - ١١٥ ـ وَأَنَّهُ لاَ يَرْفَعُ اليَدَينَ فِي (أُوَّل ) الرَّكْعَةِ التَّانيَةِ.

١١٦ - وَالمُخْتَارُ (أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ) تَطْويلُ قِرَاءَةِ الْأُولَى عَلَى التَّالِيَةِ.

١١٧ \_ (وَرَفْعُ يَدَيهِ حَذْقِ) مَنْكِبَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ.

١١٨ - (وَوَقَعَ فِي «التَّصْحِيحِ» إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوعِ وَهُو غَلَطٌ)، (فَإِنَّهُ لاَ خلاف في اسْتحْبَابه.

\_\_\_\_\_

(١١٥) انظر المسألة رقم (٦٦) في «تصحيح التنبيه». (ض) قوله: أول: سقطت من (جـ).

(١١٦) انظر المسألة رقم (٦٧) في «تصحيح التنبيه». (ض) قوله: أنه يستحب: سقطت من (ب).

(١١٧) انظر المسألة رقم (٦٨) في «تصحيح التنبيه». (ض) قوله: ورفع يديه حذو: غير واضحة في (أ).

(١١٨) (ض) قوله: ووقع . . . . غلط: غير واضح في (أ) . فإنه لا خلاف: فإن هذا. لا خلاف في استحبابه في (أ) .

هذه المسألة تمت مناقشتها من الناحية الفقهية في مسألة (٦٨) من «تصحيح التنبه». لكن «الإسنوي» استدرك على «النووي» في «التصحيح» قوله: ورفع يديه حذو منكبيه إذا قام من الركوع. وغلَّطه في ذلك. لأن رفع الهدين حينئذ مستحب باتفاق.

ويبـدو أن هذه العبـارة سهـو ناقل فالذي في «التصحيح»: إذا قام من الركعتين بدليل قول «التوشيح» تعليقاً على قول «التنبيه» ثم يصلي الثانية مثل الأولى استدرك في التصحيح، أنه لا يرفع يديه الركعة الثانية على الأصح. ورقة ٧٢ب. ١١٩ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ (يَفْتَرِشُ) فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.

١٢٠ \_ وَأَنَّهُ يَكُفِي فِي التَّشَهُّدِ: وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَلاَ تَجِبُ وَأَشْهَدُ.

١٣١ ـ وَجَـوازُ الإِسْمَانِ (بـِـاسْم ِ) اللهِ تَعَـالَى ضَمِيراً، حَتَّى يُجْزِىءَ: وَأَنَّ مُحَـدًا رُسُولُهُ .

(١١٩) انظر المسألة رقم (٦٩) في «تصحيح التنبيه». (ض) قوله: يفترش في (جــ) يجلس.

(١٢٠) انظر المسألة رقم (٧٠) في «تصحيح التنبيه».

(١٢١) (ض) قوله: باسم: في (أ) بسم.

(ع) قال في «التنبيه»: والراجب من التشهد . . . أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمداً رسول الله . ص ٢٤. وقال في «المهذب»: وأقل ما يجزى» من ذلك خمس كلمات: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله . ٨٥/٧.

قال «النووي» في «التحقيق»: وأقله ـ التشهد ـ . . . وأن محمداً رسول الله ، وقيل أشهد أن محمداً رسول الله ، ورقة ١١١ . فأوردها على سبيل التضعيف .

وقال في «المجموع»: وفي الشهادة الثانية. \_ وأشهد أن محمداً رسول الله \_ ثلاثة أرجه: أصحها: وأن محمداً رسول الله ٣٠٥/٣.

وقال في «المنهاج»: والأصح أن محمداً رسول الله ثبتت في «مسلم». أشار «النووي» بذلك إلى دفع اعتراض الإسنوي»، لأن الصيغة التي ذكرها لم ترد باي من الروايات الثلاث في «مسلم». وقبل قصده الرد على «الرافعي» بأن إسقاط لفظ أشهد الشائبة ضعيف فإنها ثابتة في «صحيح مسلم». وقال «الأذرعي»: الصواب إجزاء وأن محمداً رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله، وقد حكوا الإجماع على جواز النشهد بالروايات كلها، ولا أعلم أحداً اشترط لفظة عبده. وهذا هو المعتمد. «مغني المحتاج» 1/0/1. قال =

١٢٢ ـ وَصِحَّةُ الصَّلاةِ عَلَى (النَّبِيِّ) بِقَوْلِهِ: صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، (أَوْ عَلَى) رَسُولِهِ، وَكَذَا عَلَى النَّبِيِّ دُونَ أَحْمَدٍ كَمَا قَالَهُ فِي «الأَدْكَارِ»
 وَ «التَّحْقِيق» وَغَرْهِمَا.

في «الروضة»: أما أقل التشهد. فنص «الشافعي» وأكثر الأصحاب... وأن
محمداً وسوله، هكذا نقله العراقيون، و«الروياني»، وكذا نقله «البغوي»،
وبمثله قال دابن سريع» ٢٦٤/١.

قال «ابن السبكي»: في واجب التشهد: وأن محمداً رسول الله. لفظ «الله» في قوله رسول الله هو الأصح عند والرافعي» و«النووي» في كتبهما. ووقع في متن «الـروضة» رسوله، قال أبي: وهو ما ثبت في «صحيح مسلم». ورقة ٢٢ץ.

(١٢٢) (ض) النبي: في (جـ): النبي صلعم. قوله: أو على في (جـ) وعلى. (ع) قال في «التنبيه»: والـواجب من الصـلاة: اللهم صلى على محمد. ، ص٥٦. ومثله قال في «المهلب» ٨٦/١.

قال في «التحقيق»: ولو قال: صلى الله على محمد، أو رسوله، أجزأه على الصحيح، وكذا على النبي دون أحمد في الأصح. ورقة ١١٢.

وقال في «المجموع»: وأما أقل الصلاة على رسول الله ﷺ في الصلاة ، فقال «الشافعي» والأصحاب: هو أن يقول: اللهم صلى على محمد وبناءً على تصحيح لفظ وصلى الله على محمدة ، قال: في هذا دليل على أنه لو قال: اللهم صلى على النبي، أو على أحمد أجزأه. وقطع «الرافعي» بأنه لو قال: صلى الله على رسوله أجزأه. ٣/٨٤٤، وقال في «المنهلج»: وأقل الصلاة على النبي: اللهم صلى على محمد، قال «الشربيني»: لحصول اسم الصلاة المامور بها، وظاهرة تعين تسمية محمد، وصرح به «القاضي حسين»، وليس كذلك. بل يصح لو قال: على محمد، أو على رسوله، أو على النبي كفى حديد. و كذا على أحمد كما صححها في «التحقيق» و«الأذكار». «مغني المحتاج» 1901.

١٢٣ - وَأَنَّ الصَّلاةَ عَلَى الرَّسُولِ مُسْتَحَبَّةٌ فِي التَّشَهُّدِ الأُوَّلِ .

١٢٤ ـ وَأَنَّ السُّورَةَ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا فِيمَا زَادَ عَلَى (رَكْعَتَينِ) إِلَّا المَسْبُوقُ.

١٢٥ - وَأَنَّ مِنْ لَا يَسْمَعُ قُنُوتَ الإِمَامِ لَا يُؤَمِّنُ لِقُنُوتِهِ، بَلْ يَقْنُتُ.

١٢٦ ـ وَأَنَّ نِيَّةَ الخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا تَجِبُ.

١٢٧ - وَالصَّـوابُ فِيمَا إِذَا تَيْفَنَ تَرْكَ نَلَاتُ سَجَدَاتٍ (أَنَّهُ) يَلْزَمُهُ رَكْمَتَانِ وَسَجْدَةً لاَ رَكْعَتَانِ فَقَطْ، فَإِنَّ أَسْوَأَ الأَحْوَالِ أَنْ يَكُونَ المَتْرُوكُ هُوَ السَّجْدَةُ الأُولَى مِنَ النَّائِيةِ مِنَ النَّائِيةِ ، (وَوَاحِدَهُمْ مِنَ النَّائِيةِ ، (وَوَاحِدَهُمْ مِنَ الرَّائِعَةِ ، وَهُو عَقْلِيً لاَ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ ، وَيَتَّضِحُ بِالعَمَلِ وَبِمُرَاجَعَةِ والتَّتَقِيح ».

وفي «الروضة»: أقل الصلاة على النبي: صلى الله على محمد، أو صلى الله على رسوله ٢٦٥/١. قال في «التوشيح»: في أقل الصلاة اللهم صلى على محمد كذلك صلى الله على محمد، وصلى الله على رسوله، وكذا على النبي دون أحمد في الأصح، قاله في «التحقيق». ووقة ٢٣أ.

وقال والنوري، في والأذكار،: والواجب منه: اللهم صلى على النبي، وإن شاء قال: صلى الله على محمد، وإن شاء قال: صلى الله على رسوله، أو صلى الله على النبي. ص77.

(١٢٣) انظر المسألة رقم (٧١) في «تصحيح التنبيه».

(١٢٤) (ض) قوله: ركعتين: في (جـ) في الركعتين. انظر المسألة رقم (٧٢) في «تصحيح التنبيه».

(١٢٥) انظر المسألة رقم (٧٣) في «تصحيح التنبيه».

(١٢٦) انظر المسألة رقم (٧٤) في «تصحيح التنبيه».

(١٢٧) (ض) قوله: أنه: سقطت من (أ). قوله: وواحدة في (جـ) وواحد. = - ٤٧٣ ـ

= (ع) قال في «التنبيه»: وإن كان ثلاث سجدات، جعل سجدة من الأولى، وسجدة من الثالثة، وسجدة من الرابعة، ويأتي بركعتين. ص٢٦. وقال نحوه في «المهذب». ١/٩٧.

قال «النووي» في «التحقيق» ولو علم في آخر رباعية ترك ثلاث سجدات من غيرها أو شك، لزمه ركعتان. ورقة ١٢٨.

وقال في وشرح المهذب»: إن علم ترك ثلاث سجدات، فإن علم أن واحدة من الأولى، وسجدتين من الرابعة، لزمه سجدتان ثم ركعة، وإن علم أن الثلاث من الثلاث الأوليات، أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة، أو عكسه، أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة أو عكسه، أو أشكل الحال لزمه ركعتان. ٤٩/٤. وفي «المنهاج»: وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث سجدات، جهل موضعها، وجب ركعتان، أخذاً بالأسوأ، امغني المحتاج، ١٧٩/١. وفي «الروضة»: وإن ترك ثلاث سجدات، فقد يقتضي الحال حصول ثلاث ركعات إلا سجدة. بأن تكون ثنتان من الأولى ، أو الثانية ، أو الشالثة، وواحدة من الرابعة، فيسجد سجدة، ثم يقوم فيأتى بركعة. وقد يقتضى حصول ثلاث إلا سجدتين، بأن تكون سجدة من الأولى، وثنتان من الرابعة، وقد يقتضى حصول ركعتين فقط، بأن يكون من الثلاث الأوليات، فإن أشكل لزمه هذا الأشد ١/٣٠٣.

وفي «التنقيح»: ذكر الشيخ «أبو إسحاق» أنه إذا ترك ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى، وسجدة من الثالثة، وسجدة من الرابعة. ويأتى بركعتين، لأن الأولى تجير بسجدة من الثانية وتبطل الثانية، وتجبر الثالثة بسجدة من الرابعة وتبطل الرابعة. وهكذا ذكر الأصحاب كلهم، وجعلوه أسوأ الأحوال، والصواب أنه يلزمه ركعتان وسجدة، فإن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك هو السجدة الأولى من الركعة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الثانية، وواحدة من الرابعة، وذلك لأنه لما قدرنا أنه ترك من الركعة الأولى السجدة الأولى لم يحسب الجلوس الذي بعدها إذ ليس قبله سجدة، ولكن بعده سجدة محسوبة فيبقى عليه من الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين، والسجدة الثانية. ولما = - £V£ -

١٢٨ - وَالْأَصَحُّ أَنَّ البِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ يُضْبَطُ بِطُولِ الفَصْلِ .
 ١٢٩ - وَالَّهُ إِذَا تَرَكَ دُعَاءَ (الافْتِنَاحِ) حَنَّى شَرَعَ فِي التَّعُودُ لَمْ يَعُدُ إِلَيْهِ.

قدرنا أنه ترك من الركمة الثانية السجدة الثانية لم يمكن أن يكمل بسجدتها الأولى الركعة الأولى لفقدان الجلوس بين السجدتين تبلها. نعم، بعده جلوس محسوب فيحصل له من الركعتين ركمة إلا سجدة فنكملها بسجدة من الثالثة، وتفسد الثالثة، لأن القيام إليها كان قبل كمال الركمة، ثم ترك واحدة من الرابعة، فيمقى عليه ركعتان وسجدة، فيسجد ثم يأتي بركمتين. وهذا واضح جلى. ورقة 131. وبحثله قال «ابن السبكي» في «التوشيح» ورقة 184.

<sup>(</sup>١٢٩) انظر المسألة رقم (٧٦) من «تصحيح التنبيه». (ض) قوله: الافتتاح في (جـ) الاستفتاح.

### الباب السابع باب صلاة التطوع

١٣٠ ـ وَالمُحْتَارُ تَفْضِيلُ صَلاةِ اللَّيلِ عَلَى سُنَّةِ الفَجْرِ، فَفِي وَالرَّوْضَةِ» أَنَّهُ القَرِيُّ دَلِيلًا لِحَديثٍ رَوَاهُ وَمُسْلَمُ».

(١٣٠) (ع) رجَّح في والتنبيه، أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر. ص٢٦. وقال في والمهذب: بأن أفضل غير الراتبة صلاة التهجد. ١٩١٨.

قال والنووي، في والتحقيق، وأفضله ـ الضرب الذي لا تسن له جماعة من الرواتب لكن تجوز ـ الوتر وقيل قيام الليل وهو المختار. ورقة ١٩٧٧.

وقال في «شرح المهذب»: الذي قطع به «المصنف» والجمهور أن سنة الفجر تلي الوتر في الفضيلة. وفيه وجه حكاه «الرافعي» عن «أبي إسحاق المروزي» أن صلاة الليل أفضل من سنة الفجر. وهذا الوجه قوي. ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». ٩٥٧٥ وقال في «المنهاج» من زياداته: نفل الليل أفضل: أي صلاة الليل المعلق في الليل أفضل من صلاة النفل المعلق في «المنهاج لا ١٩٧٧. وفي «الروضة»: النهار لخبر مسلم المتقدم. «مغني المحتاج» ١٩٧١، وفي «الروضة»: قاله «أبو إسحاق»: إن صلاة الليل تقدم على سنة الفجر. قال من زياداته: هذا الوجه قوي، لقوله ﷺ فيما رواه مسلم. «افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». ١٩٣٤. وفي «الروضة» ذهب «أبو إسحاق» إلى أن صلاة الليل شرع له الجماعة. قال في «الروضة» ذهب «أبو إسحاق» إلى أن صلاة الليل شرع له الجماعة. قال في «الروضة» ذهب «أبو إسحاق» إلى أن صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، قال: وهو قوي، فينبغي أن يقول المختار. ورقة 13.

١٣١ ـ وَاسْتِحْبَابُ القُنُدوتِ فِي الوَثْرِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «التَّحْفيق» وَأَشَارَ إِلَيْهِ فِي «شَوَّحِ المُهَلَّبُ».

١٣٢ ـ وَالْأَصَحُّ تَفْضِيلُ الرَّواتِبِ عَلَى التَّراوِيحِ (مَعَ مَشْرُوعِيَّةِ الجَمَاعَةِ فيهَا).

قال والفارقي، في وفوائد المهذب،: الوتر أفضل ثم التهجد ثم ركعتي
 الفجر ـ مخطوط ـ ورقة ١٩٠٠.

(۱۳۱) (ع) ذهب والشيخ أبر إسحاق، في والتنبيه، ووالمهذب، إلى أن المذهب أن المدهب أن المنابع، والمهذب، أن المنبيه، ص٢٦. والمهذب، (التنبيه، ص٢٦. والمهذب، (١٠/٠).

قال في والمجموع: هناك وجه أن يستحب القنوت في جميع السنة، وهو أول أربعة من كبار أصحابنا، وأبي عبد الله الزيبري، ووأبي عبد الله النيسابوري، ووأبي الفضل عبدان، ووأبي منصور بن مهران، وهذا الوجه قوي في الدليل في المذهب ١٠/١٥، وفي والمنهاج، يننب القنوت آخر وتر النصف الثاني من رمضان، وقيل كل السنة. واختاره المصنف في بعض كتبه. ومغني المحتاج، ١٩٧٢، وقال في والروضة، الصحيح اختصاص القنوت بالنصف الثاني من رمضان، وبمه قال جمهـور الأصحاب، وظاهر نص والسافعي، كراهة القنوت في غير هذا النصف. ١/ ٣٣٠. وفي وتوشيح التصحيح»: ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، وقيل كل التصحيح، ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، وقيل كل السنة، قال: هذا هو المختار في والتحقيق، وقال في وشرح المهذب، قوي في للذليل. ورقة ٢٤٠.

(١٣٢) (ض) مع مشروعية الجماعة فيها: في حاشية (ب) مع عدم مشروعية الجماعة فيها. وفي (أ) و(جـ) مع مشروعية الجماعة فيها.

سبه، ربي (/ برم. ) كل المنطقة المنطقة

قال في «المجمـوع»: ان قلنـا بالأصح وهـو أن الجماعة في التراويح = - 4VV ـ

# ١٣٣ \_ وَانْحِصَارُ رَاتِيَةِ الظُّهْرِ المُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهَا فِي رَكْعَتَيْنِ. وَعَدَمُ إِثْبَاتِ رَاتِيَةٍ (لِلْعَصْٰر).

أفضل، فالصحيح باتفاق الأصحاب أن السنة الراتبة أفضل منها. وهذا ظاهر نص والشافعي، في والمختصر، وصنف وإمام الحرمين، وغيره الوجه الثاني ٣٠٠٧. وقال في والمنهاج،: الأصح تفضيل الراتبة على التراويح. وأن الجماعة تسن في التراويح. قال والشريني،: لمواظبته على الراتبة لا التراويح كما قاله والرافعي، ٢٢٦/١ ومني المحتاج،.

وفي «الـروضـة»: أوكـد ما لا تسن له الجماعة الرواتب. والأفضل في التراويح الجماعة على الأصح، وقيل الأظهر، وبه قال الأكثرون. ٣٣٤/١-٣٣٥.

وقال في والتحقيق، أفضله \_ النفل الذي لا تسن له جماعة \_ العيدان، ثم كسوف الشمس ثم القمر، ثم الاستسقاء، وبعده الرواتب مع الفرائض، وقيل التراويع، ورقة 11٧. وهذا يشعر بتضعيف هذا القول.

(١٣٣) (ض) قوله: للعصر: في (ج): العصر.

(ع) قال في «التنبيه»: وأربع قبل الظهر ـ السنة الراتبة ـ ، وأربع قبل العصر.
 حص٣٠. وفي «المهذب» الأكمل أن يصلي أربعاً قبل الظهر والعصر.
 ٩٠/١.

### ١٣٤ - وَجَعْلُ سُنَّةِ الضَّحَى ثِنْتَى (عَشْرَةَ).

\_\_\_\_

في الصحيحين. وجاء في وسنن أبي داوده بإسناد صحيح أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر ركعتين، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً. رواه والترمذي، وقابو داوده، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال والنووي»: اختلاف الأحاديث محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. ٨٦٦ وفي والتنقيح، قول والتنبيه: وأربع قبل الظهر، وأربع قبل العصر. أقره والنووي» في والتصحيح، عليه. لكن الصحيح في والروضة، قبل العصر. أقره والنووي» في والتصحيح، عليه. لكن الصحيح في والروضة، وغيرها أن العصر لا راتبة لها، وأن سنة الظهر المتقدمة عليها ركعتان. ورقة وغيرها أن العصر لا راتبة لها، وأن سنة الظهر المتقدمة عليها ركعتان. ورقة

وقمد ظهر لنا أن هناك أحاديث صحيحة في أربع قبل الظهر وأربع قبل العصر، فاعتراض والإسنوى، غير دقيق.

(١٣٤) (ض) قوله (عشرة): في (جـ) عشر ركعة.

(ع) قال في «التنبيه»: ويصلى الضحى ثماني ركعات، وأدناها ركعتان.
 (ع) وفي «المهذب»: وأفضلها ثماني ركعات، وأقلها ركعتان.

قال «النوري» في «المجموع»: وأكثرها ثماني ركمات. مكذا قاله المصنف «الشيخ أبو إسحاق» والأكثرون. وقال «الروياني» و«الرافعي» وغيرهما: أكثرها اثني عشرة ركمة. وفيه حديث فيه ضعف. رواه «البيهقي» وضعّفه، وقال في إسناده نظر. ۲۹/۳، ۵۲۱.

وقال في «المنهاج»: وأقلها ركعتان، وأكثرها ثنتا عشرة. قال «الشربيني»: وقال في «الروضة»: أفضلها ثمانٍ، وأكثرها ثنتا عشرة ونقل في «المجموع» عن الأكثرين أن أكثرها ثمانٍ، وصححه في «التحقيق»، وهذا هو المعتمد كما جرى عليه «ابن المقري». وقال «الإسنوي»: فظهر أن ما في «الروضة» ووالمنهاج» ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون. «مغني المحتاج» ١ / ٢٣٣. وفي «الروضة»: وأقلها ركعتان، وأفضلها ثمانٍ، وأكثرها: اثنتا عشرة. ٢ / ٣٣٣، وفي «شرح مسلم»: أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، ودونهما =

# ١٣٥ \_ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَكْعَتَان قَبْلَ (المَغْرب).

أما فقه المسألة فراجع كتاب «تصحيح التنبيه» المسألة رقم (٧٧).

أربع أو ست، كلاهما أكمل من ركعتين، ودون ثمانٍ. ٧٣٠/٥ . وفي والتنقيح : المجزوم به في «الروضة» و«المنهاج» أن أكثر الضحى ثننا عشرة. وقال «النووي» في «التحقيق» وشرح «المهذب» أن الأكثرين قالوا: أكثرها ثمان، قال ورواه الشيخان من حديث وأم هانىء». ورقة ٤٤ب. وفي «توشيح التصحيح»: قول «التنبيه» أراضحى ثماني ركعات، في «المنهاج» ثنتي عشر ركعة ، وكذا قاله «الروياني» و«الرافعي» لحديث «وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بني الله لك بيتاً في الجنة» ضعفه البيهقي. والذي في بقية كتب «النووي» تصحيح ثمان، وعليه الجمهور واحتجوا بحديث أم هانىء أن النبي ﷺ وصلى ثماني ركعات وذلك ضحى». ورقة ٤٢ب. وقال «الفارقي» في «فوائد المهذب» بمثل ما قال «النووي» من أن أدناها ركعتين وأكثرها ثمان. «فوائد المهذب» مخطوط ـ ٧٢٠.

<sup>(</sup>١٣٥) (ض) قوله: المغرب: غير واضحة في (أ).

#### الباب الثامن باب سجود التلاوة

١٣٦ ـ وَاسْتِحْبَابُ سُجُودِ التَّلاَوْةِ لِلسَّامِعِ، وَإِنْ (لَمْ يَسْتَمِعْ).

(١٣٦) (ض) قوله: وإن لم يستمع: في نسخة (جـ) لم يسمع.

 (ع) قال في «التنبيه»: سجود التلاوة سنة للقارى، والمستمع ص٣٦٠. وقال نحوه في «المهذب» ٩٢/١، وهذا يعني أن السامع الذي لا يستمع غير مشمول.

قال «النووي» في «التحقيق»: يُسنُ لقارىء ومستمع، ولسامع، ولا يتأكد له تأكيدها لهما على النص. ورقة ١٢٢.

وقال في وشرح المهذب»: وإما الذي لا يستمع ولكنه يسمع بلا اصغاء، ولا قصد، فالصحيح المنصوص في والبويطيء وغيره، أنه يستحب له، ولا يتأكد في حقة تأكده في حق المستمع ، (البلال المحليء: ويسن للسامع . قال حالمال المحليء: ولو كان مسمع من غير قصد السلع . وكنز الراغبين ١/٢٠٧. وقال في والروضة: أما الذي لا يستمع ، بل يسمع من غير قصد، فالصحيح المنصوص أنه يستحب له ، ولا يتأكد في حقة تأكده في حق المستمع بخيرج السامع ، وقال وابن السبكيء تعقيباً على قول والتنبيه : ويسن للمستمع بخيرج السامع ، والاصح استحبابها له ، وكذا أطلق في زيادة والمنهاج، وفي والروضة ، والتحقيق، أنها لا تشاكد له كالقارى، والمستمع على الأصمح . وتوضيح التصحيح ، ووقة ١٥ إلى والتنفيم على الأسمع . وتوضيح التعلوق سنة للقارى، المستمع بتعلي أن لا يسن للسامع ، ودايت الشيخ وأبا إسحاق، قد صرح به في كتابه في الحلاق بيننا وبين وأبي حنيفة، المسمى وبرائب الأبيرة ، وأبا يستمع لا يسجد، خلافاً ولاي حنيفة، ووقة ١٤ كاب . والمال والدين الفيب : وسجود واللاوة سنة للقارى، والمستمع والسامع ، والمستمع والمامع ، والمستمع وقال وابن النفيب : وسجود التلاوة سنة للقارى، والمستمع والسامع ، والمستمع والم

١٣٧ ـ وَأَنَّ مَنْ سَجَدَ لِقِرَاءَةِ «صَ» تَبْطُلْ صَلاَتُهُ. ١٣٨ ـ وَأَنَّ السَّاجِدَ لِلتَّلاوَةِ يُسَلِّمُ وَلاَ يَتَشهُدُ.

<sup>=</sup> قاصد السياع، والسامع من قرىء بحضرته ولم يقصد السياع. (عمدة السالك) ص٩٧. وفي (فتح المعين): تسن سجدة التلاوة لقارى، وسامع جميع آية سجدة. قال (السيد البكري): وسامع أي سواء قصد السياع أم لا، لكن تتأكد للقاصد له للاتفاق على استحبابه. (إعانة الطالبين) ١ / ٢٠٠.

<sup>(</sup>١٣٧) انظر المسألة رقم (٧٨) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>١٣٨) انظر المسألة رقم (٧٩) في «تصحيح التنبيه».

#### الباب التاسع باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

١٣٩ \_ وَأَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ، أَوْطَالَ كَلاَّمُهُ، أَوْ أَكَلَ نَاسِياً تَبْطُلُ صَلاَّتُهُ.

١٤٠ ـ وَيُطْلَانُهَا أَيْضًا بِالكَلَامِ الكَثِيرِ جَاهِلًا، أَوْ مَغْلُوبًا (عَلَيهِ).

(١٣٩) انظر المسألة رقم (٨٠) في «تصحيح التنبيه».

(١٤٠) (ض) قوله: عليه وعدم البطلان: غير واضحة في نسخة (أ).

(ع) قال في «التنبيه»: وإن تكلم عامداً جاهلًا بالتحريم أو مغلوبًا وأطال ففيه
 قولان، ولم يرجّع. ص ٢٧. وكذا في «المهذب» ٩٤/١.

قال في والتحقيق: لو تكلم جاهــلاً التحريم، فإن كثر بطلت على النص، فإن سبق لسانه أو أكره ليأتي بمناف ككلام وأفعال بطلت. ورقة ٢٠١٠.

وقال في «المجموع»: إذا أكره على الكلام، فالأصح وبه قطع «البغوي» تبطل صلاته لندوره. ١٣/٤. وفي «المنهاج»: ويعذر في يسير الكلام أو سبق لسانه، أو جهل تحريمه، لا كثيره. قال «الجلال المحلي»: فإنه لا يعذر في الكثير

ـ جاهلًا أو مغلوباً ـ في الأصح ١٨٧/١.

وفي والروضة: من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو كان جاهالاً بالتحريم، فإن كثر ذلك منه. بطلت صلاته على الأصح ٢٩٠/١. وقال في وشرح مسلمه: وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامداً عالماً بتحريمه يبطلها ه/٧٧. وقال في موطن آخر: أما كلام الجاهل ان كثر وكان قريب عهد بالإسلام أبطلها وإلا فلا. ١٩/٥. وفي وتوشيح التصحيح: أطلق في والتنبهه الجاهل بالتحريم، وهو مقيد بقريب المهد، ورقة ٧٥ب.

قال في والتنقيح»: صحح والنووي، في النسيان أنه يبطل، وترك الجاهل = - 1۸۳ ـ

# ١٤١ ـ وَعَدَمُ البُطْلاِنِ) بِإِجَابَةِ النَّبِيِّ (ﷺ).

= والمغلوب عليه، والحكم في الكسل واحسد كما في «السروضة». 187. وقال 
«الحضني»: وإن تكلم المصلي وهو معذور كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا قصد 
وبان منه حرفان، أو كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم وهو قريب عهد بالإسلام، 
فإن كثر بطلت صلاته على الأصح. «كفاية الأخيار» 1.7.7. قال «ابن القاسم 
الغزي في شرح أبي شجاع، من مبطلات الصلاة: الكلام العمد الصالح لخطاب 
الادمين. قال «الباجوري» في شرحه: مع العلم بالتحريم، أما إذا سبق لسانه، 
ولم يعلم بالتحريم فإن كانراً عرفاً وضبط بأكثر من ست كلهات ـ ضر، لأنه

يقطع نظم الصلاة، ولأن سبق اللسان والنسيان في الكثير نادر. ١٧٧/١.

(١٤١) (ض) قوله: صلى الله عليه وسلم: في (أ)، (جـ): صلعم.

(ع) في «التنبيه»: هذه المسألة تعليق على قوله في المسألة السابقة، واستدراك
 عليها. وقال في «المهذب»: لا تبطل صلاته من كُلُمَهُ رسول الله فأجابه.
 ٩٤/١.

قال في «التحقيق»: ولــو كلَّمة رسول الله في زمانه فأجابه لم تبطل صلاته. ورقة ١٢٥.

وقال في «المجموع»: لو كلم ﷺ إنساناً في عصره في صلاته، وجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته بذلك على المذهب، وبه قطع الجمهور، وهو الصحيح 1971. ولم ينص عليها في «المنهاج». وقال «الجلال المحلي» في شرحه: ولا يضر خطاب رسول الله ﷺ، كما علم من أذكار الركوع وغيره، ومن التشهد. وقال «قليوي» ووعميرة»: يؤخذ بما ذكر أن إجابته ﷺ ولو بعد موته بقليل أو كثير القول أو الفعل لا تبطل الصلاة حيث لم تزد على قدر الحاجة كخطابه

وفي «الروضة»: ولو خاطب النبي ﷺ في عصره مسلماً مصلياً، لزمه الجواب بالنطق في الحال، ولا تبطل صلاته. ٢٩١/١. قال «ابن السبكي» تعليقاً على قول «التنبيه» و«المنهاج»: ان الكلام مبطل إلا اليسير لنسيان، أو سبق لسان... قال: يستننى ما إذا أجباب رسول الله إذا ناداه، فالأصح لا تبطل. «توشيح ١٤٧ ـ وَيِتَلَفَّظِهِ بِالنَّذْرِ عَامِدَاً كَقَوْلِهِ: للهِ عَلَيَّ عِنْتُ عَبْدٍ. صَوَّحَ بِهِ هُنَا فِي «سَرَّح المُهَدِّب». «شَرْح المُهَدِّب».

١٤٣ - وَالصَّوابُ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِلْتِفَاتُ فِيها (لِحَاجَةٍ).

18.6 - وَالْأَصَحُ عَدَمُ السُّجُودِ إِذَا تَنَقَلَ عَلَى اللَّابَةِ، وَحَلَّهَا عَنْ صَوْبِ
 مقْصِدِهِ نَاسِياً وَعَادَ عَلَى الفَوْرِ، مَعْ أَنَّ عَمْدَهُ يُبْطِلُ. هَذَا مُقْتَضَى

التصحيح، ٢٥ ب. وبمثله قال والإسنوي، في والتنقيح، ٤١ ب. وقال وأبو
 على الفارقي، في والفوائد، لا تبطل صلاته - نخطوط - ورقة ٢١.

(١٤٢) (ع) هذه المسألة كذلك استدراك من والإسنوي، على قول والتنبيه: وإن تكلم عامداً جاهلًا... وليست في والمهذب،

قال «النووي» في «شرح المهلب»: إذا نلر شيئاً في صلاته عامداً، فالأصح أنه لا تبطل صلاته بذلك، وبه قال «الدارمي»، وهو ظاهر كلام وأبي إسحاق المروزي»، لأنه مناجاة لله - فهي من جنس الدعاء. ١٧/٤. وقرر في «المنبح» المروزي»: ومن الذكر التلفظ بقربة: كنار، وعتق، ووقف، وصلحة، قال «قليوي»: ومن الذكر التلفظ بقربة: كنار، وعتق، ووقف، وصلحة، قال شيخنا كابن حجر، وهشيخ الإسلام، نفرت للهرز، سواء قال: لله علي كذا، أو واعتمد «شيخنا» الرملي البطلان في غير نذر التبرر، سواء قال: لله علي كذا، أو نفرت لله كل كذا، أو ويشم كذا، أو المسلم، لا تبطل، لأنه مناجاة، ورقة ٢٥ب. وذكر في «التنقيح» كلام «النووي» في «المرح المهذب» بجواز النذر في الصلاة وديكر في «التنقيح» كلام «النووي» في «المحد، عاميدان النذر في الصلاة وديكر في دالتنقيح» كلام «النووي» في «شرح المهذب» بجواز النذر في الصلاة وديكر في دالتنقيح» كلام «النووي» في «شرح المهذب» بجواز النذر في الصلاة وديكر في دالتنقيح» كلام «النووي» في «شرح المهذب» بحواز النذر في الصلاة النظ بقرية كنذر وعتق بلا تعليق وخطاب. «فتح الوماب» ١/٥٠٠.

(١٤٣) (ض) قوله (لحاجة) في (ج) للحاجة. وانظر المسألة في اتصحيح التنبيه، رقم (٨١).

(١٤٤) (ع) قال في (التنبيه): إن فعل ما لا يبطل عمده الصلاة كالإلتفات، والخطوة والخطوتين، لم يسجد للسهو. ص٧٧. وقال في (المهذب): الفعل الذي لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين، لا يسجد له. ١٩٨١. كَلَامِ «الرَّوْضَةِ» فِي اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، وَصَرَّحَ بِـهِ فِي «التَّحْقِيقِ»، وَوَشَرَّح بِـهِ فِي «التَّحْقِيقِ»،

قال «النووي» في «التحقيق»: ولو انحرف ماش أو راكب في جهة مقصده ومعاطفه، أو إلى القبلة صحت، فإن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا تبطل إن عاد على قرب، وإلا بطلت في الأصح، وإذا لم يبطل الناسي سجد للسهو إن طال، وإلا فلا على النص. ورقة ٩٣.

وقال في وشرح المهذب؛ لو انحرف المتنفل ماشياً، أو حرف الراكب دابته إلى غير جهة المقصد، وهو ناس، فإن عاد على قرب لم تبطل صلاته، وإذا لم تبطل في هذه الصورة وقصر زمن التحول فالصحيح المنصوص أنه لا يسجد للسهو. ٢١٨/٣.

وقال في «المنهاج»: ومجرم انحرافه للتنفل على الدابة عن طريقه إلا إلى الفيلة . قال «الشربيني» في شرحه: فإن انحرف إلى غيرها وكان ناسياً» ولم يطل الزمن لم تبطل صلاته، ولكنه يسجد للسهو، وهذا ما جزم به «ابن الصباغ»، والزمن لم تبطل صلاته، ولكنه يسجد الحوارزمي» فيه عن الإمام «الشافعي». وقال «الإسنوي»: تتعين الفتوى به . لكن المنصوص فيه كما في «الروضة» وأصلها أنه لا يسجد، وصححه في «المجموع» وغيره، وقال «الشربيني»: والمعتمد الأول للسجود ح. «مغني المحتاج» ا/ ١٤٣٧. وقال في «الروضة»: أن انحرف المتنفل ماشياً عن مقصده، فإن فعله ناسياً، ثم عاد إلى الاستقبال عن قرب لم تبطل صلاته، وعندها: لا يسجد للسهو على المنصوص . ١٩٧٢.

قال وابن السبكي، تعليقاً على كلام والتنبيه، المتقدم: ويستتنى منه إذا حوّل المتفل دابته عن وجهة مقصده لغير القبلة ناسياً، أو خطاً، ولم يطل، ففي والحاوي الصغير، أنه يسجد، وهو الأصح في «الشرح الصغير». وصحح «النووي» أنه لا يسجد، ورقة ٢٧أ. وفي والتنقيح»: أن نسي فإنه لا يسجد على الاصح في «التحقيق، ووشرح المهذب». وهو مقتضى كلام والروضة، لكن الصحيح في «الشرح الصغير» أنه يسجد وهو المذكور في «الحاوي الصغير».

٥١٤ - وَمَشْرُوعِيَّةُ السُّجُودِ فِي أَشْيَاءَ لاَ يُبْطِلُ عَمْدُهَا الصَّلاةُ، وَهِيَ : الشَّدُونُ قَبْل الرُّمُنِ الشَّدِةِ، وَتَطُويلُ الرُّمُنِ الرُّمُنِ الشَّدَةِ إِلَى الشَّنَهُ الأَوْل الرُّمْن المَصِيرِ إِذَا قُلْنَا تَطْهِيلُهُ عَمْدًا لاَ يُبْطِلْ، وَالمَوْدُ إِلَى الشَّنَهُ لِللَّ وَلَو (لَقَ تَذَكَرهُ بَعْدَهُ مَا فِي «المِنْهَاجِ» وَغَيْرِه عَمَى عَمْس مَا في «التصَّحِيح».

(١٤٥) (ض) قوله: لو: في (جـ) إذا.

 (ع) هذه المسألة استدراك على قول «التنبيه»: ان فعل ما لا يبطل عمده الصلاة لم يسجد للسهو. كيا مرفى المسألة السابقة.

قال والنووي، في والتحقيق؛ ولو قنت قبل الركوع لم يكفه، ويسجد للسهو، نص عليه. ووقد ١١٥. وقال: الاعتدال ركن قصير تبطل بإطالته عمداً، والممختار لاتبطل إن أطاله بذكر وحيث ابطئنا سجد لسهوه، ويستنني هذا من قولنا لا سجود ولما لا يبطل عمدة، ورقة ١٢٥. وقال: ولونسي تشهداً فذكره بعد انتصابه حرم القعود له فإن عاد ناسياً، لا تبطل، ويازمه سهو. ورقة ١٤٥.

وقمال في «المنهماج»: ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح. بعد ذكر الاعتدال، كها ذكره «البغوي» وغيره وصوبه «الإسنوي».

وقال «الماوردي»: محل القنوت إذا فرغ من قوله سمع الله لمن حمده. . . وعليه اقتصر «ابن الرفعة». «مغني المحتاج» ١٦٦/١.

وفي «المجموع»: موضع القنوت في الوتر بعد الركوع على الصحيح المشهور، ونص عليه والشافعي» في «حرملة»، وقطع به الأكثرون، وصححه المياقون ١٩١٧°، وقال: الذي يقتضي سجود السهو قسمان: ترك مأمور به ومنها ترك الأبعاض كالقنوت، والقيام له، أو إطالة القنوت في غير موضع القنوت. ٣/٤».

وقال . . بعد أن ذكر تطويل الركن القصير: إن قلنا لا تبطل الصلاة بعمده فالأصح أنه يسجد للسهو لإخلاله بصورة الصلاة. ويستثنى هذا من قولنا: ما لا يبطل عمده، لا يسجد لسهوه. ٤/٤٥. وفي «المنهاج»: تطويل الركن = وَأَنَّ مَنْ نَهَضَ لِلقِيَامِ مِنْ مَوْضِعِ القُعُودِ، وَلَمْ يَنْتَصِبْ قَائِماً، لاَ
 يَشْجُدُ للسَّهْو.

١٤٦ - وَالصَّوابُ جَوَازُ إِنْيَانِ المَمْأُمُّومِ بِالمَسْنُونِ الَّذِي تَرَكُهُ الإِمَامُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُخَالَفَةُ شَدِيدَةُ تَحَبِلَسَةِ الإِسْتِرَاحَةِ، بَل ِ الإِنْيَانُ بِهِ مُسْتَحَبُّ.

القصير يبطل عمده في الأصح، فيسجد لسهوه. قال «الرملي»: لأن تطويله تغيير لموضوعه، ويخل بالموالاة. ونهاية المحتاج» ٧١/٧. أما عن ترك التشهد فقال في «المجموع»: إذا ترك التشهد عمداً ونهض، ثم عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته، وإن عاد قبله لم تبطل صلاته. هكذا صرح به «البغري» وغيره. ٢٠/٤.

وفي «المنهاج»: ولو نسي التشهد الأول وتذكره بعد انتصابه لم يَعدُ لَهُ ، فإن عاد ناسياً لم تبطل. قال «الرمل»: عدم البطلان لعذره، ووضع القلم عنه، ويسجد للسهو لإبطال تعمد ذلك. «نهاية المحتاج» ٧٥/٢، وقال في «الروضة» بمثل قوله في «المجموع». ١٩٩/٢، وقال في «توشيح التصحيح» باستثناء الصور التي ذكرها والإسنوي» من قاعدة أن ما لا يبطل عمده الصلاة لا يسجد لسهو، ورقة ٧٤أ. وأقر في «التنفيح» الصور المستثناة. ٤٤٢.

### (\*) انظر المسألة (٨٢) من «تصحيح التنبيه».

(١٤٦) قسال في «التنبيه»: وإن ترك - الإمام - فعلاً مسنوناً، تابعه - الماموم - ولم يشتغل بفعله. ص٧٧. وقال في «المهذب»: وإن كان سهو الإمام في ترك سنة، لا نهو متابعته، لأن المتابعة فرض، فلا يجوزاً أن يشتغل عنها بسنة. ١٠٣/١. قال في «المجموع»: إن ترك الإمام سُنةٌ، فإن كان في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش كسجود التلاوة، والتشهد الأول، لم يجز للمأموم الإتيان بها، فإن فعلها بطلت صلاته. وله فراقه ليأتي بها. وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى بها المأموم، لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة، فإن لم يكن في الشغال المأموم بها تخلف فاحش بأن ترك جلسة الاستراحة أتى بها المأموم. قال أصحابنا: لأن المخالفة فيها يسبرة ٤/٧٣١. وقال في «المنهاج»: إن تخلف المأموم

١٤٧ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ إِذَا سَلَّمَ عَامِداً قَبْلَ السُّجُودِ (لَا)

١٤٨ ـ وَاسْتِثْنَاءُ جَمِيعِ الحَرَمِ لا مَكَّة فَقَطْ مِنْ كَرَاهَةِ النَّافِلَةِ فِي الأَوْقَاتِ المَكْرُوهَة.

عن الإمام لعذر، بأن أسرع الإمام في قراءته مثلاً، أو كان المأموم بطيء الغراءة لعجز، فالصحيح أنه لا يتبعه بل يتمها وجوباً، ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه شريطة أن يكون ما يأتي به فعلاً قصيراً. ومغني المحتاج، ٢٥٧/١ وقال في «الروضة»: إن رك الإمام سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول، لم يأت به المأموم فإن فعلها بطلت صلاته، وإن ترك سجود السهو أتى به المأموم، وإن كان التخلف يسيراً كجلسة الاستراحة فلا بأس ا٣٩٩/ . وفي وتوشيح التصحيح»: وإن ترك فحلاً مسنوناً تابعه، ولم يشتغل بفعله قال: هذا إذا كان فاحش المخالفة كسجدة التلاوة، بخلاف جلسة الاستراحة، إذ ليس فيها مخالفة شديدة. ورقة ٢٧٧.

وعلق في «التنقيح» على قول «التنبيه»: يستثنى منه جلسة الاستراحة والقنـوت، إذ ليس فيها مخالفة شديدة، بخلاف التشهد، وسجود التلاوة، وشمهها. ورقة ٤٢.

(١٤٧) انظر المسألة رقم (٨٣) في «تصحيح التنبيه».

(١٤٨) قال في «التنبيه»: ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعة بمكة. ص٧٧. وقال نحوه في «المهذب». ٢٠٠١١.

قال في والتحقيق»: وتباح ـ النافلة ـ في حرم مكة، في جميع الأوقات. ورقة ١٣٥.

وقال في وشرح المهذب، والمراد بمكة: البلدة، وجميع الحرم الذي حواليها، وهو الصحيح، صححه الأصحاب، وحكاه صاحب والحاوي، عن وأبي إسحاق المروزي، ٨٤/٤. وقال في والمنهاج، بعد ذكر الأوقات التي تكره فيها الصلاة... إلا في حرم مكة على الصحيح. قال والشربيني، لخبر وبابني عبد =

#### الباب الحادي عشر باب صلاة الجماعة

# 189 - الأصَحُّ أَنَّ الجَمَاعَةَ فَرْضُ كِفَايَةً.

مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهاره رواه السترسدي وغيره، وقال حسن صحيح. ١٣٠/١. ومغني المحتاج، وفي «السروضة»: ويستثنى من الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها مكة، فلا تكره الصلاة فيها في هذه الأوقات، سواءً صلاة الطواف وغيرها على الصواب. والمراد بمكة، جميع الحرم كها هو الصواب ١٩٤/١. قال وابن السبكي»: وإلا في حرم مكة على الصحيح كها قاله في «المنهاج» أحسن من قول «التنبيه» بمكة، لإفهامه التخصيص، وهمو وجه ضعيف. ورقة ١٨٦أ. وفي «التنقيم» عقب على قول «التنبيه»: بمكة هذا وجه والأصح أن الاستثناء يعم جميع الحرم. ورأيت في «المتاملي» بعد أن قرر عدم الكراهة في مكة أن الأولى أن لا يفعل. ورقة ١٤٧.

وقال دابن الرفعة، في «كفاية النبيه»: كلام الشيخ مصرّح بأن مسجد مكة وبيوتها فيها ذكره على السواء، وهو المذكور في «الشامل» وغيره نصاً.

وفي «النتمة» والحاوي» أنه نيخص بمسجدها. مخطوط جـ٣، وقال «الماوردي»: قال «أبو بكر القفال الشاشي الكبير» بالكراهة في مكة وسائر الحرم. والخلاف في سائر الحرم كالحلاف في بيوت مكة، وعلى هذا يكون الشيخ قد عبر بمكة عن كل الحرم، وهو في ذلك متبع لابن عباس قال: لا يدخل مكة إلا عرماً. «الحاوى» ٢٧٢/٢.

> (١٤٩) انظر المسألة رقم (٨٤) في «تصحيح التنبيه». - ٤٩٠ ـ

أوالصَّوابُ عَدَمُ وُجُوبِهَا فِي (المَقْضِيَّةِ)، وَعَلَى النَّسَاءِ، وَكَذَا العَبِيدُ،
 كَمَا قَالَهُ فِي «الكِفَّايَةِ» وَنَقَلَ فِي «الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ المُهَذَّبِ» عَنِ «الإَمَامِ» أَنَّ الخِلَافَ (أَيْضًا لَا يَجْرِي) فِي المُسَافِرِين. وَجَزَمَ فِي «المُسَافِرِين. وَجَزَمَ فِي «التُحْقِقِ» بِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، فَقَدْ رَأَيْتُ فِي «الأُمَّ» أَنَّهُ لاَ فَوْقَ فِي الرُّجُوبُ بَيْنَ المُسَافِر وَالمُقِيمُ .

وَاسْتِحْبَابُ فِعْلِهَا فِي الجَمْعِ القَليلِ إِذَا كَانَ إِمَامُ الجَمْعِ الكَثِيرِ مُثَنَّدَعَاً أَوْ خُنْفَيًّا.

(١٥٠) (ض) قول بالمفضية: في (ج) بالمقصية (بالصاد المهملة). قوله: أيضاً لا يجري: في (ج) لا يجري أيضاً.

150

(ع) أطلق في «التنبيه» القول بأن الجاعة سنة في الصلوات الخمس. ص٧٧.
 قال «النووي» في «التحقيق»: وهي في حق المسافرين والنساء سنة قطعاً
 أخف من غيرهم. ولا تجب لمنذورة ولا مقضية أو مؤدّاة خلف غيرها. ورقة

وقال في «المجموع»: قال أصحابنا: لا تكون في حق النساء فرض عين، ولا فرض كفاية، ولكنها مستحبة لهن. ٨٧/٤. وقال: وأما المقضية من المكتوبات الخمس فليست الجهاعة فيها فرض، ولا فرض كفاية بلا خلاف، لكن تستحب الجهاعة في المقضية. ٨٨/٤.

وقال: قال «إمام الحرمين»: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض. 47/٤. وفي «المنهاج» اختار أنها فرض كفاية على الأصح المنصوص. قال «الشربيني»: لرجال أحرار، مقيمين، لا عراة، في أداء مكتوبة. وإن نقل «السبكي» وغيره عن نص «الأم» أنها تجب عليهم أيضاً. «مغني المحتلج» بحضيره في زيادات «الروضة» عن «إسام الحرمين»: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض. وقال: وأما النساء فلا تفرض عليهن الجياعة، ولكن يستحب لهن. وقال: والخلاف في الجياعة هو في المكتوبات المؤرسات، أما المقضية فليست الجياعة فيها فرض عين ولا كفاية قطعاً، ولكنها سنة تطعاً، ولكنها سنة

\_\_\_\_\_

قال وابن السبكي»: وقد تبع «النووي» في المسافرين «الإمام» حيث قطع بأنهم لا يتعرضون لهذا، الفرض، قال الوالد: ونص «الشافعي» رضي الله عنه في «الأم» رد عليها فإنه قال: حتى لا تخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلى فيهم صلاة جماعة. ورقة ٢٨٠.

قال في والتنقيع»: استـدرك على قول والتنبيه»: أطلق الخـلاف وليس كذلك، فإنها لا تجب قطعاً في أمور منها النساء، كها ذكره في والشرح، ووالروضة، وغيرهما، ومنها المقضية كها ذكره في والروضة، من زياداته، بل قال والرافعي، في آخر الباب أنها لا تشرع فيها، ورد عليه والنواوي،. ومنها المسافر كها نقله في والروضة، من زياداته وفي وشرح المهذب، عن والإمام، فقال: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الغرض، وأقره وقطع به في والتحقيق، وهذا مصادم لنص والشافعي، فإنه قال في والأم،: لا يحل ترك أن تصلى كل مكتوبة في جماعة مقيمون ولا مسافرون.

ومنها العبيد كها نقله «ابن الرفعة». ورقة ٢٤ب. قال «المليباري»: وكذلك المقضية لا تسن فيها. «إعانة الطالبين» ٤/٢. وقال «الرافعي»: ان الجهاعة في المقضية ليست فرض عين، ولا فرض كضاية، ولكن تسن قطعاً. وشرح ابن الملقر، غطوط/٢٦.

وأما بالنسبة لاستحباب فعلها في الجمع القليل فقد قال في والتنبيه»: وفعلها فيها كثر فيه الجمع من المساجد أفضل. ص٧٧. وبمثله قال في والمهلب،. ١٠٠١.

قال «النووي» في «التحقيق»: وأفضلها ـ المساجد ـ أكثرها جمعاً إلا لبدعة إمامه، أو فسقه، أو تعطل مسجد في جواره. ورقة ١٣٦.

وقال في «المجموع»: الصحيح الذي قطع به الجمهور، أنه لو كان بجواره مسجد قليل الجمع، وبالبعد عنه مسجد اكثر جمعاً فالمسجد البعيد الولي إلا في حالتين: أن يكون إمام البعيد مبتدعاً كالمعتزلي وغيره، أو فاسقاً. أو لا يعتقد وجوب بعض الأركان، فالقريب أفضل. 4.2.8. ١٥١ - وَعَـدُمُ كَرَاهَةِ إِقَامَةِ الجَمَاعَةِ لِغَيْرِ الإِمَامِ فِي المَسْجِدِ المَطْرُوقِ، وَكَمْ وَكِذَا فِي غَيْرِهِ إِنْ بَعُدَ مَكَانُ الإِمَامِ (وَخِيفَ) فَوَاتُ أَوَّلِ الوَقْتِ، وَلَمْ يَخَفُ مِنْ فَتَنَّةً لَكِنْ بَعْضَهُ فِي يَخْفُهُ فِي الْمُؤْمِنَةِ، فِي صِفَةِ الْأَيْمَةِ لَكِنْ بَعْضَهُ فِي آئَنَائِهِ.

وفي «المنهاج»: وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه. قال «الشربيني»: ما كثر جمعه من المساجد كما قاله «الماوردي»، أفضل مما قل جمعه منها، إلا إذا كان الإمام مبتدعاً، كمعتزلي وقدري ورافضي أو كان فاسقاً أو مبتدعاً، أو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط من حنفي وغيره. ومغني المحتاج، ١٣٠٠/١ . وبمثله قال في «الروضة» ١/٣٤١, وقال في «النتفيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه»: استثنى في «الروضة» وغيرها ما إذا كان إمامه مبتدعاً أو حنفياً، فإن قليل الجمع أفضل منه، ولم يذكر الحنفي في «المنهاج». ورقة ٤٤أ. وقال «الحصني» في «كفاية الأخيار» حيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل، ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع، وبالمبعد مسجد كثير الجمع فالبعد أفضل إلا أن يكون إمام البعيد مبتدعاً أو حنفياً لأنه لا يعتقد بوجوب بعض الأركان.

(١٥١) (ض) قوله: وخيف: في (جـ) أو خيف.

(ع) قال في «التنبيه»: وإن كان للمسجد إمام راتب، كره لغيره إقامة الجماعة فيه ص٧٧. وقال في «المهذب»: فإن حضر والإمام لم يحضر، فإن كان للمسجد إمام راتب قريب فالمستحب أن ينقذ إليه ليحضر، وإن خشي فوات أول الوقت، لم ينتظر. ١٠١/١.

قال «النسووي» في «التحقيق»: حضرت جماعة دون إمــام داتب قريب أعلمـــو،، فإن فقد أو بعد صلى بهم آخر إن أمنوا فتنة وإلا انتظروه ما لم يضق الوقت. ورقة ١٣٧.

وفي وشرح المهذب، يقول: إذا حضرت الجاعة، ولم بحضر إمام، وللمسجد إمام راتب، فكان بعيداً، فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقديم غيره، ولا يحصل بسببه فتنة، استحب أن يتقدم أحدهم، ويتقدم بهم للحديث، ولحفظ أول الوقت. ١٠٥/٤.

١٥٢ - وَإِبَاحَةُ تَرْكِ الجَماعَةِ بِالرَّبِعِ البَارِدَةِ فِي لَيْلَةٍ غَيْرِ مُظْلِمَةٍ، وَبِالخُوفِ
 مِنْ فَوْتِ زَوْجٍ أَوْصِهْر وَكَذَا صَدِيق خِلافًا لِإِمَام .

----

وليست في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: ويكره أن تقام الجاعة في مسجد بغير إذن الإمام الراتب، إلا إذا كان المسجد مطروقاً، فلا يكره إقامتها فيه، وكذا لو لم يكن مطروقاً، وليس له إمام راتب، ومحل الكراهة فيها إذا لم يخف فوات الوقت. «مغنى للحتاج» ٢٤٥/١.

وقال في والروضة: ولو حضر قوم في مسجد له إمام راتب، فهو أولى من غيره، فإن لم يحضر إمامه، استحب أن يبعث إليه ليحضر، فإن خيف فوات أول الوقت استحب أن يتغذم غيره مستحب إن لم يخف فتنة، فإن حيفت، صلوا ولم ذادى، ويستحب لهم أن يعيدوا معه إن حضر بعد ذلك . ٢٩٧١، وقال: ولو كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامة الجاعة فيه أو بعده إلا بإذنه فإن كان مطروقاً فلا بأس . ٢٩٨١، قال وابن السبكي، تعليقاً على كلام والتبيهه: يستثنى المطروق، وسا لو أبطاً الإمام بحيث خيف فوات فضيلة أول الوقت، ولا فتنة . ورقة ٢٩٨ وترشيح التصحيح، أما في والتنقيح، فقال كقول والسبكي، ورقة ٢٨٠ وترشيح التصحيح، أما في والتنقيح،

وقال دابن النقيب، في دعمدة السالك؛ بمثل قول والإسنوي، ١٠٤/٥. وما قاله دالإسنوي، ذهب إليه صاحب ونكت على النتبيه، ورقة ٢٨، ووالفارقي، في دفوائد المهذب، ورقة ٣٣.

(١٥٢) (ع) قال في «التنبيه»: ويعـــلدر في توك الجـــاعة. . . من يتأذى بالمطر والوحل والربح الباردة في الليلة المظلمة . ص٢٨. وقال في «المهذب»: وتسقط الجــاعة بالعـلــرومنه . . الربح الشديدة في الليلة المظلمة . ١٠١/١.

قال «النووي» في «التحقيق»: تسقط الجياعة بالعذر... أو ربيح عاصف بليل، ولا يشترط ظلمة أو وحل على المذهب... أو (من الأعذار) مريض يخاف ضياعه أو يتعلق قلبه به، وفي التعلق وجه إن كان له متعهد، أو قريب أو صديق يخاف موته. ورقة ١٣٧.

# ١٥٣ - وَالْأَصَحُّ (إِلْحَاقُ) (الاسْتِثْنَاس بالخَوْفِ مِنَ المَوْتِ).

وقال في وشرح المهلب»: الريح الباردة على في الليل دون النهار، قال 
«الرافعي»: ويقول بعض الأصحاب: الريح الباردة في الليلة المظلمة، وليس 
ذلك على سبيل الاشتراط للظلمة. ١٠١٤. وقال في موطن آخر: من اعدارتوك 
الجهاعة: أن يكون له قريب أو صديق نخاف موته. ١٠٢٨. وفي «المنهاج»: ولا 
رخصة في تركها إلا بعدر عام كمطر أو ربح عاصف بالليل. قال «الشربيني»: 
وقضية هذا أنه لا فرق بين أن تكون باردة أم لا، وعبر في «المهذب» بالبودة، وجم 
«الماوردي» بينها. وقال في «المهات»: الظاهر أن الريح الشديد عذر وحدها 
بالليل. وصرح «الطبري» في «شرح التنبيه» باختياره، فقال: المختار أن كلاً من 
الظلمة والبرد والربح الشديدة عذر بالليل. «مغني المحتاج» ٢٣٤/١.

وقـال: وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد. نحو قريب كزوجه ورفيق وصديق وصهر. وألحق المحب الطبري، ذكر «الأستاذ» ٢٣٣/١.

وفي «الروضة»: من الأعذار: الربيح العاصفة في الليل، وليست الظلمة شرطاً. ١/٣٤٤. وقال دابن السبكي» تعليقاً على عبارة «التنبيه» و«المنهاج»: قال «الرافعي» ليس وصف الليلة بالظلمة للاشتراط. وكذا خوف موت زوج وصهر ومملوك وصديق. وفي «النهاية» لا يتخلف للصداقة. ورقة ٢٨٠.

(١٥٣) (ض) إلحاق الاستئناس: في (ب) الاستئناس. قوله: الحنوف من الموت، غير واضحة في (أ).

(ع) هذه المسألة مكملة لسابقتها في بيان الأعذار التي ترخص ترك الجماعة ومنها
 على وجه الخصوص الحنوف على صديق أو قريب أو زوجة يعانون المرض. وهنا
 الحق مها عذراً هو الاستثناس، وإلحاقه بالحنوف من الموت.

قال في «المنهاج»: حضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد، أويانس به. قال «الشربيني»: أي يانس القريب أو نحوه به كها في «المحرر»، وإن اقتضت عبارته أن الأنس عذر في القريب والأجنبي، ولو قال: وحضور قريب محتضر، أو كان يأنس به، أو مريض بلا متعهد لكان أولى. ومغني المحتاج، ١ /٣٣٦. وقال في «عمدة السالك» في بيان أعذار الجهاعة: أو تمريض من يخاف ضياعه، = أو كان يأنس به . . . ص ١٠٠ وقال وشيخ الإسلام زكريا، : أو كان نحو قريب عتضراً يأنس به : أي بالحاضر، بخلاف مريض له متعهد، أو لم يكن نحو قريب، أو كان ولم يكن محتضراً، أو لا يأنس بالحاضر. وفتح الوهاب، ٢١/٦، وقال دابن السبكي، من أعذارها : وكذا لو كان المريض يأنس به على الأصح، وذكره في والمنهاج، ورقة ٢٨ب. وقال في دالتنفيح، : لا يشترط في المريض \_ كي يكون تعهده عذراً ترك الجماعة \_ الضباع، بل لو كان يستأنس به ، كان عذراً على الصحيح من دالشرح، ووالروضة، . ورقة ٣٤أ.

(١٥٤) (ض) قال في «التنبيه»: من صلى منفرداً، ثم نوى متابعة الإمام، جاز في أحد القولين. ص٨٨ فيلاحظ أنه قصر جواز الإعادة في جماعة على من صلى الأولى منفرداً. وفي «المهذب»: ذكر في جواز إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وجهين، ولم يرجع ١٩٧٦.

قال «النــووي» في «التحقيق»: ومن صلى ــ جماعة ــ فوجد جماعة ندب له إعادتها. ورقة ١٣٩.

وقال في «شرح المهذب»: إذا صلى جاعة ثم أدرك جاعة أخرى، فالصحيح عند جاهير الأصحاب تستحب الإعادة. وممن صرح بتصحيحه الشيخ وأبو حامد، ونقل أنه ظاهر نصه في القديم والجديد. وصححه أيضاً والقاضي أبو السطيب، ووالبندنيجي، ووالماردي، ووالمحاملي، ووابن الصباغ، ووالبندوي، وخلائق كثيرة، ونقله «الرافعي» عن الجمهور ١٧٣/٤. وفي والبخباج،: ويسن للمصلي وحده، وكذا جاعة في الأصح إعادتها مع جاعة يدركها. قال والشريني،: في الوقت، ولو كان وقت كراهة، أو كان إمام الثانية مفصولاً. «مغني المحتاج» ١٧٣/١.

وفي «الىروضة»: ولو صلى جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى، فالأصح عند جماهير الأصحاب، يستحب الإعادة كالمنفرد ٣٤٤/١.

وقال الإمام «المزني» بجواز إعادة الصلاة أكثر من مرة، ولا تتقيد بعدد ولا جماعة. «حاشية قليوبي على المنهاج» ٢٣٥/١ «مختصر المزني» ٨٤/١. ١٥٥ \_ (وَأَنَّ مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِداً) ثُمَّ نَوَى الاقْتدَاءَ، صَحَّتْ الصَّلاةُ.

١٥٦ ـ وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإمَـامَ فِي رُكُـوعِ خَامِسَةٍ سَاهِيًا، أَوْ فِي رُكُـوعِ ِ (مُحْدثِ) لاَ يُدْرِكُ الرُّكُعَةَ .

١٥٧ - وَعَدَمُ الاكْتِفَاءِ فِي إِدْرَاكِ الرُّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الإِمامِ رَاكِعَاً، بَلْ لاَ بُدُّ مِنَ الطُّمَانِيَةِ.

(١٥٥) (ض) قوله: وأن من أحرم منفرداً: غير واضحة في (أ).

(ع) انظر المسألة (٨٥) في «تصحيح التنبيه».

(١٥٦) (ض) قوله: محدثٍ: في (ب) محدثاً.

(ع) انظر المسألة رقم (٨٦) في «تصحيح التنبيه».

(١٥٧) (ع) قال في والتنبيه»: ومن أدرك الإمام راكعاً، فقد أدرك الركعة. ص٢٨. وفي والمهذب»: وإن أدرك مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة ١٩٢/١.

وقى الدووي، في «التحقيق»: فإن وصل - المأموم - الركوع المجزي بطمأنينة قبل رفع الإمام عنه حصلت الركعة. ورقة ١٣٨.

وقال في «المجموع»: قال صاحب «البيان»: ويشترط أن يطمأن المأموم في الركوع قدر ارتفاع عن حد الركوع المجزى»، وأطلق جمهور الأصحاب المسألة، ولم يتعرضوا للطمأنية، ولا بد من اشتراطها. ١١٤/٤، وقال في «أصل المنهاج»: وإن أدركه راكماً أدرك الركمة. قال من زياداته: قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام من أقل الركوع، قال «الشربيني»: كما ذكر «الرافعي» أن صاحب «البيان» صرّح به، وإن كلام كثير من النقلة أشعر به، وهو الوجه، ولم يتعرض له الأكثرون. وفي «الكفاية»: ظاهر كلام الأثمة أنه لا يشترط. والرجه هو الأول، لأن الركوع بدون الطمأنية لا يعتد به، فانتفاؤها كانتفائه. ٢٦١/١.

وفي «الـروضــة»: من أدرك الإمـام في الركوع، كان مدركاً للركعة، وهو الصحيح الذي عليه الناس، وأطبق عليه الأثمة، لكن يشترط أن يكون ذلك = ١٥٨ ـ وَأَنَّ مَـٰ ۚ قَرَأَ بَمْضَ الفَاتِحَةِ فَرَكَعَ إِ**مَامُهُ (يَر**ُكُعُ وَلَا يَقْرأُ) البَاقِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَغَلَ بافْتِتَاحِ ، أَوْ تَعَوَّذِ فَيَقْراً قَدْرُهُ .

١٥٩ - وَالصَّـوابُ (تَحْريمُ) سَبْقِ الإِمَامِ بِرُكْنٍ، صَرَّحَ بِهِ في شَرْحَيْ «المُّهَاءُ وَالمُسْلِمِ») وَفِي «التَّحْقِقِ» (وَكَـذَلِكَ) فِي «الرَّوْضَةِ» وَالمُنْهَاج » وَرَأْصُلَهُهَا ، فِي حَدِّ المُنَابَعَة.

الركوع عسوياً، ثم المراد بإدراك الركوع أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع ، ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر. هكذا صرح به صاحب «البيان»، وبه أشعر كلام كثير من النقلة، وهو الوجه، وإن كان الأكثرون لم يتمرضوا له. ١ / ٣٧٧.٣٧٦. وفي «توشيح التصحيح»: على على قول «التنبيه» فقال: زاد في «المنهاح»: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع تبماً لصاحب «البيان». قال «الرافعي»: وبه يشعر كلام كثير من النقلة وهو الوجه. كما نقل كلام «ابن الرفعة» المتقدم وقوله: وقال بعض شارحي «المهذب» إن قصر في التكبير حتى يركع الإمام لا يكون مدركاً. ورقة ٢٨ أ.

(١٥٨) (ض) قوله: يركع ولا يقرأ: غير واضحة في (أ). لوجود خاتم المكتبة على الصفحة.

(ع) انظر المسألة رقم (٨٧) في «تصحيح التنبيه».

(١٥٩) (ض) قوله: تحريم، ومسلم، وكذلك. غير واضحة في (أ).

(ع) قال في «المتنبيه»: ويكسره أن يسبق الإمام بركن. ص٢٨. وقال في «المهذب»: وإن سبق بركن بأن ركم قبله أو سجد، لم يجز ذلك. ١٠٣/١.

قال في «المجموع»: وقد نص «الشافعي» على تحريم سبقه بركن، ونقل الشيخ «أبو حامد» نصه وقرره، وكذلك غيرهُ من الأصحاب. ٢٣٧/٤.

وقال في «المنهاج»: ولو تقدّم بفعل كركوع وسجود، إن كان بركمتين بطلت وإلا فلا، وقيل تبطل بركن. قال «الشربيني»: أي إن كان التقدم بأقل من ركنين سواءً أكان بركن أم بأقل أم بأكثر، فلا تبطل صلاته لقلة المخالفة. وقيل تبطل بركن تام في العمد لمناقضة الاقتداء 4/مهم.

#### الباب الثاني عشر باب صفات الأئمة

١٦٠ ـ وَأَنَّهُمَا إِذَا اسْتَوَىَا فِي الصَّفَاتِ المَـدْكُورَةِ قُدَّمَ بِحُسْنِ الدُّكْرِ
 وَالصُّوْتِ، وَالصُّورَةِ، وَطِيبِ الصَّنْعَةِ، وَنَظَافَةِ النُّوْبِ، وَنَحْوِهَا قَبْلَ
 الإَقْرَاعِ.

١٦١ ـ وَأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مُسَافِرُونَ وَحَاضِرُونَ وَفِيهِمُ السَّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُوَ مُسَافِرُ قُدَّمَ عَلَى الحَاضِرِينَ .

١٦٢ \_ وَكَرَاهَةُ إِمَامَةِ الفَاسِقِ (لاَ أَنَّهَا) خِلَافُ الْأَوْلَى .

وفي «الروضة»: ان تقدم بركن لا يبطل كالتخلف به، ويه قال العراقيون
 وآخرون. وهذا أصح، وأشهر، وحكى عن نص «الشافعي» ٧٧٣/١.

وفي «شرح مسلم»: تحت باب تحريم سبق الإمـام بركـوع أو سجـود أو نحـوهما، قال: فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها ١٥٠/٤.

وعقب في «التنقيح» على قول «التنبيه» ـ ويكسره أن يسبق الإمام بركن ـ بقوله : أقره «النوري» عليه وهو غريب فإنه قد جزم في «التحقيق» ووشرحي المهذب» وومسلم، بأن يحرم على المأموم أن يتقدم الإمام في شيء من الأفعال. وصرح به في «الروضة» و«المنهاج». ورقة ٣٤ب.

(١٦٠) انظر المسألة رقم (٨٨) في «تصحيح التنبيه».

(١٦١) انظر المسألة رقم (٨٩) في اتصحيح التنبيه».

(١٦٢) (ض) قوله: لا أنها: في (جـ) لأنها. - 199

# ١٦٣ ـ وَصِحَّةُ الاقْتِدَاءِ بِالمُتَيَّمِ الَّذِي لَا يُعِيدُ مَعَ أَنَّهُ مُحْدِثُ، وَبِمَنْ عَلَيْدَ نَجَاسَةُ مَعْفَرُ عَنْهَا مَمْ أَنَّهُ نَجسٌ.

(ع) قال في «التنبيه»: والعدل أولى من الفاسق. ص٧٨. وقال في «المهذب»:
 وإن اجتمع عدل وفاسق، فالعدل أولى لأنه أفضل. ١٠٠٦/١.

وإن البيمة عنان ويسفى بالمناسق ، وي ده المجاهة - وراء فاسق . ورقة ١٤٣ . وقال والنوري في والتحقيق ، وتكره - الجهاعة - وراء فاسق . ورقة ١٤٣ . وقال في «شرح المهلب» : ويقدم العدل على الفاسق ، وإن كان أفقه وأقرأ منه ، لأن الصلاة وراء الفاسق وإن كانت صحيحة فهى مكروهة . ٤ / ١٨٤ . وقال في والمنهاج » : والعدل أولى من الفاسق . قال في ومغني المحتاج » : وإن اختص الفاسق في الإمامة بصفات مرجحة ككونه أفقه أو أقرأ ، لأنه لا يوثق به ، وفاسق ، فالعدل أولى بالإمامة ، وإن اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر الحصالة خلف الفاسق . ١٨٥٨ . وفي «التنبيه» : والعدل أولى من الفاسق قاله في «التنبيه» ، وأوره «النوري» عليه ، لكن في «الروضة» أولى من الفاسق بالكراهة ٤٣ ب . وفي «توشيح التصحيح» عقب على قول «التنبيه» والعدل أولى من الفاسق بقوله : يفهم أنه خلاف ، الأولى ، ويؤيده قول

وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» في «شرح التحرير»: وتمنّن تكره إمامته مع جوازها هو الفاسق. قال «الشرقاوي»: وإن وقفت الجياعة عليه، بأن لم يصلح للإمامة غيره، وإن توفر فيه شرط الفقه والقراءة، لأنه يخاف منه عدم المحافظة على الواجبات. (۲۲۱۷.

«المتولى» في «التتمة»: الصلاة لا تستحب خلف الفاسق. والمنقول في «الرافعي»

وغيره أن إمامة الفاسق مكروهة. ورقة ٢٩٠.

(١٦٣) (ع) قال في «التنبيه»: ولا تجوز الصلاة خلف محدث ولا نجس. ص٢٨. وفي «المهذب»: لا تجوز خلف المحدث. ١٠٤/١.

قال في «التحقيق»: ولا تصح - الجهاعة - خلف محدث غير المتيمم . . . ولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث . ورقة ١٤٤.

وجاء في والمجموع: قال أصحابنا: تجوز صلاة المتوضىء خلف متيمم لا =

- ١٦٤ وَالْأَصَحُّ أَنَّ البَصِيرَ وَالْأَعْمَى فِي الإِمَامَةِ سَواءً.
- \* وَصِحَّةُ اقْتِدَاءِ السَّليمةِ بالمُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ المُتَحَيِّرةِ.
- ١٦٥ \_ وَأَنَّ اقْتِدَاءَ القَارِيءِ بالْأُمِّيِّ ، والْأَخْرَسِ ، وَالْأَرْتُ ، وَالْأَلْتَغِ بَاطِلً .
- ١٦٦ \_ وَأَنَّ الجُمُعَةَ صَحِيحَةً خَلْفَ الصَّبِيِّ، وَالمُتَنَفِّلِ، وَالمُصَلِّي صُبَحًا أَوْ ظُهْرًا تَامَّةً أَوْ مَقْصُورَةً، وَالمُحْدِثُ، الَّذِي تَمَّ الْعَدُدُ بَغَيْرهِ.
- ١٦٧ وَالمُخْتَارُ عَنَمُ الإعادَةِ إِذَا صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُخْفِي كُفْرَهُ جَاهِلًا بِحَالِهِ ثُمَّ عَلِمَ. فَفِي «الرَّوْضَةِ» أَنَّهُ الأقوى فِي اللَّلِيلِ.

يازمه القضاء، بأن يتيمم في السفر أو في الحضر لمرض، أو جراحة، وهذا بالاتفاق. ١٦٢/٤. وفي والمهاجه: وتصح القدوة - للمتوضىء بالتيمم. قال والشربينيه: الذي لا إعادة عليه، لأنه قد أتى عن طهارته ببدل يغني عن الإعادة. ومغني المحتاجه ١٢٠٤٢. وفي والروضة: لا بأس أن يكون الإمام متيماً، والماموم متوضئاً. وعن على ثوبه أو بدنه نجاسة معفو عنها. ١٣٥١/١ وقال والشربينيه: تصح إمامة الطاهر عن على ثوبه نجاسة معفو عنها، لصحة صلاتهم من غير إعادة. ومغني المحتاج، ١٢٤١/١. وعقب دابن السبكي، على قول والتنبيه: ولا تجوز خلف محدث. ولا نجس بقوله: قال في والكفاية، يشمل المنيمم الساقط فرضه، والمستجمر، وليس كذلك بلا خلاف. ورقة ٢٩٩.

<sup>(</sup>١٦٤) انظر المسألة رقم (٩٠) في وتصحيح التنبيه،

<sup>(\*)</sup> انظر المسألة رقم (٩١) في (تصحيح التنبيه).

<sup>(</sup>١٦٥) انظر المسألة رقم (٩١١) في وتصحيح التنبيه،

<sup>(</sup>١٦٦) انظر المسألة رقم (٩٢) في وتصحيح التنبيه،

<sup>(</sup>٩٦٧) (ع) قال في والتنبيه، بعد بيان من لا تصح الصلاة خلفهم. فإن صلى خلف أحد هؤلاء، ولم يعلم، ثم علم أعاد الآن إلا من صلى خلف المحدث، فإنه لا "

della i ci. va - 11 · · ·

= إعادة عليه في غير الجمعة، وتجب في الجمعة. ص٢٨. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجّع. ١٠٤/١.

قال (النـووي، في «التحقيق»: ولا تصـح وراء كافـر، فإن جهله وجبت الإعادة. ورقة ١٤٣.

وقال في «المجموع»: وأما من صلى خلف الكافر، فإن لم يعلم بحاله ثم علم، فإن كان مستراً به كمرتد ودهري وزنديق وغيرهم، فالصحيح عند الجمهور، وقول عامة من أصحابنا المتقدمين وجوب الإعادة. وصحح «البغوي» الجمهور، وقول عامة من أصحابنا المتقدمين وجوب الإعادة. وصحح «البغوي» ووالرافعي» وطائفة قليلون أنه لا إعادة. والمذهب الرجوب وعن صححه الشيخ «أسو حامد»، ووالساوردي»، ووالسافينج «نصر»، وحلائق كثيرة. قال وأبو حامد»: والنصوص وجوب الإعادة، وهو المذهب. وقال «الماوردي»: مذهب حامد»، وعامة أصحاب، وجوب الإعادة، قال وأبو (الشافعي»، وعامة أصحاب، وجوب الإعادة، قال وأبو الإعادة، قلت: الأصع النصوص هو قول الجمهور أن غفي الكفر كمعلنه. قال «الشربيني» معللاً: لأن على المعلن أمارة ظاهرة فللقتدي به مقصرً في ترك البحث عنه، بخلاف غفي الكفر، فإنه لا اطلاع عليه فلا تجب الإعادة في المحرا «مغني المحتاج» الاكثر، فإنه لا اطلاع عليه فلا تجب الإعادة في المحرا «مغني المحتاج» الاكثر.

وقال في «الروضة»: ولو ظنه مسلماً، فبان كافراً يتظاهر بكفره كاليهودي وجب القضاء، وإن كان يخفيه ويظهر الإسلام كالزنديق المرتد، لم يجب القضاء على الأصح. قال من زياداته: هذا الذي صححه هو الأقوى دليلًا، لكن الذي صححه الجمهور وجوب القضاء ٢٥٧/١.

وفي والتنقيح»: ومنها تقرير الشيخ على وجوب القضاء إن بان الإمام كافراً، سواءً كان مجفي كفره أم لا، لكنه قال في والروضة» إنه لا يجب. ورقة \$؟أ.

وذهب الإمام «المزني» إلى أن صلاته خلف الذي لا يعلم بكفره جائزة، سواءً كان مظهراً لكفره كأهل اللمة، أو مستتراً كالزنادقة.

انظر «الحاوي» ۲۲/۳، «مختصر المزني» ۱۱٥/۱.

١٦٧ وَأَنَّ مَنْ صَلِّى خَلْفَ المُحْدِثِ جَاهِلًا، وَأَدْرَكُهُ زَاكِمًا لَا تُحْتَسَبُ رَكْمَةً.

١٦٨ - وَالصَّوابُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِذَا عَلمَ أَنَّ عَلَيْه نَجَاسَةً خَفيًّةً .

179 - وَالْأَصَحُّ عَدَمُ وَجُوبِهَا أَيْضاً إِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً عَكُسُ مَا أَفْهَمَهُ كَلاَمُ ( التَّشجيع ) وَ«المِنْهَاج ).

(١٦٧) انظر المسألة رقم (٩٣) في وتصحيح التنبيه».

(١٦٨) انظر المسألة رقم (٩٤) في «تصحيح التنبيه».

(١٦٩) هذه المسألة اعتراض على سابقتها حيث قصر «النووي» عدم الإعادة فيها إذا علم أن على إمامه نجاسة خفية فضم إليها «الإسنوي» الظاهرة كذلك.

قال «النووي» في «التحقيق»: فإن النجاسة الظاهرة والحقية لا تبطل الصلاة. ونقل القول بأن في الظاهرة وجهين ولم يرجح. ورقة ١٤٤.

وقال في «المجموع»: لوكان على ثوب الإمام نجاسة أوعلى بدنه، وهي غير معفو عنها، ولم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة. قال وإمام الحرمين، إن كانت خفية فهو كمن بان محدثاً. وإن كانت ظاهرة ففيه احتال لأنه جنس ما يخفى، وينبغى أن يقاس على المستتر بكفوه. بل هذا أقوى. ١٥٩/٤.

وقــال في والمنهـاج: لو بان إمامه جنباً وذا نجاسة خفية فلا إعادة عليه. ومفهومه أن النجاسة إن كانت ظاهرة تجب الإعادة.

وفي «الروضة»: ولو بان على بدن الإمام أو ثويه نجاسة ظاهرة فقال «إمام الحرين» عندي فيه احتيال، لأنه من جنس ما يخفى. وقال من زياداته: وقطع الحرين» عندي فيه احتيال، لأنه من جنس ما يخفى. وقال من زياداته: وقطع صاحب «النتمة»، ووالتهذيب» بأن النجاسة كالحدث، ولم يفرقوا بين الحقية وغيرها. وأشار وإمام الحرين» إلى أنها إذا كانت ظاهرة فهي كمسألة الزنديق. ١٣٥٣/٦ قال وابن السبكي، تعقيباً على قول «النهاج»: مقتضاه أن القضاء واجب إذا كانت النجاسة ظاهرة، وهو مقتضى قول والتصحيح». وحاصل كلام والروضة، وجوب القضاء أيضاً. ورقة ٣٠٠ب. وذهب والمزني» إلى أن الحقية =

### الباب الثالث عشر باب موقف الإمام والمأموم

١٧٠ ـ وَأَنَّ مَنْ (حَالَ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِمَامَهِ شُبَّاكٌ تَبْطُلُ صَلاَّتُهُ.

تصح معها الصلاة ولا إعادة، ومفهومه بطلانها مع الظاهرة. «مختصر المزني»

٩٢/١ «المجموع» ٤/٩٥١، «أسنى المطالب» ١٥٩/١.

قال صاحب ونكت على التنبيه: وقد صووا بين الظاهرة والخفية. فالأقوى في وشرح المهذب، ما أطلقه والمتولي، وغيره وصرح في والتحقيق، أنه كالمحدث \_ غطوط ٣٨.

<sup>(</sup>١٧٠) (ض) قوله: حال. في نسخة (جـ) أحال.

<sup>(</sup>ع) انظر المسألة رقم (٩٥) في «تصحيح التنبيه».

### الباب الرابع عشر باب صلاة المريض

١٧١ \_ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ صَلَّى قَاعِداً الافْتِرَاشُ.

١٧٢ ـ وَالصَّــوابُ عَدَمُ الاكْتِفَاءِ فِي المَريضِ بِكُوْنِ سُجُودِهِ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِه، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَأْتِي بِمَا قَدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الإِنْحِنَاءِ.

(١٧١) (ل) الافتراش: الجلوس على قدميه بعد أن يبسطهما تحته كالفراش. والمعجم الوسيطي ٢/٨٣، والمصباح المندم ١٧٣/٢.

(ع) انظر المسألة رقم (٩٦) في «تصحيح التنبيه».

(۱۷۲) (ع) قال في «التنبيه»: ويومىء ـ المريض ـ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعـه. ص٢٩. وقـال في «المهـلـب»: فإن لم يتمكن أن يركع ويسجد، أوماً إليهها، وقرّب وجهه إلى الأرض على قدر طاقته. ١٠٨/١ وهذا أقرب بل يتغق مع قول «الإسنوى».

قال والنووي، في والتحقيق،: ولو قدر القاعد على ركوع القاعد فقط دون وضع الجبهة، فعله مرة ركوعاً ومرة عن السجود، فإن أمكنه زيادة وجب الاقتصار للركوع بقدره، والزيادة للسجود ما أمكن. ورقة ١٥٠.

وقال في «المجموع»: إن قدر على زيادة على قدر الكيال، وجب الاقتصار في الانحناء على قدر الكيال، ليتميز عن السجود، ويجب أن يغرب جبهته من الأرض للسجود أكثر ما يقدر عليه. ٤٠٥/٤. وفي «المنهاج»: ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلها بقدر إمكانه. قال «الشربيني» في شرحه: ولو قدر على زيادة في الركوع، لزمه أن يقتصر في الركوع على حد الكيال، ويأتي = 1٧٣ ـ وَالأَصَحُّ فِيمَا إِذَا قَدِرَ عَلَى القِيَامِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ ، (وَالفَرَاغِ
 مِنَ الطُّمَأْنِينَةَ)، أَنَّهُ لاَ يُلْزَمْهُ الانْتِقَالُ (إلَّيْهِ) لِيَسْجُدَ، بِخِلَافِ القِيَامِ
 لِيَرْكُمَ.

= بالزيادة للسجود. لأن الفرق بينها واجب على المتمكن. 102/1. وفي والروضة»: ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام، لملّة بظهره تمنع الانحناء لزم القيام، ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة، فيحني صلبه قدر الإمكان. ١٣٣/١. وقال: وإن قدر على زيادة على كهال الركوع، وجب الاقتصار في الانحناء للركوع على قدر الكهال ليتميز عن السجود، ويلزمه أن يقرب جبهته من الأرض للسجود أكثر ما يقدر عليه ٢٣٣/١. وعقب في والتنقيع» على قول التنبيه: ويكون سجوده أخفض من ركوعه بقوله: وهذا لا يكفي في السجود، بل يجب الإنيان بها قدر عليه. ورقة ٤٤ب. وفي «توشيح التصحيح» عقب عليه بقوله: لا يعطى وجوب استيفاء ما يمكنه من الخفض، ولا بد منه. ورقة ١٣١.

(١٧٣) (ض) قوله: والفراغ من الطمأنينة: في (جـ) والفراغ منه والطمأنينة. قوله: إليه: سقطت من (أ).

(ع) قال في «التنبيه»: فإن قدر على القيام في أثناء الصلاة، أو الفعود، انتقل إليه، وأتم صلاته. ص ٢٩. وفي «المهذب»: وإن افتتحها قاعداً ثم قدر على القيام قام، وأتم صلاته. ١٠٨/١. والنصّان لا يفرقان بين الرفع للطمأنينة من الركع أو القيام ليسجد.

قال في والتحقيق»: ولو قدر في ركوعه قياماً قاعداً بعد الطمأنينة تمّ ركوعه فليعتدل قائماً ثم يسجد، فإن انتقل إلى ركوع قائم بطلت، ولو قدر في اعتداله قاعداً بعد الطمأنينة سجد، ورقة ١٩٥٢.

وفي «المجموع»: ولــو وجد القدرة على القيام في الاعتدال قائماً بعد الطمانينة، فالأصح لا يقوم، لئلا يطول الاعتدال وهو ركن قصير. ٢١١/٤.

قال «الشربيني» في «شرح المنهاج»: ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيامه بلا طمانينة ليركع منه لقدرته عليه، وإنها لم تجب الطمانينة لأنه غير مقصود لنفسه. ولوقدر في الاعتدال بعد الطمانينة فلا يلزمه القيام، لأن الاعتدال ركن = ١٧٤ - وَأَنَّ الصَّسَارَةَ مُسْتَلْقِياً لِمَنْ بِهِ وَجَعٌ، (وَيَحْتَاجُ) إلَيْهِ لِلمُدَاوَاةِ.
 وَالخَلَاثُ وَجْهَان مَشْهُورَان.

قصير فلا يطول. ١/٥٥١.

وقال في والروضة، وإن قدر بعد القراءة قبل الركوع، لزمه القيام ليهوي منه إلى الركوع، ولا يلزمه الطمائينة في هذا القيام، لأنه ليس مقصوداً لنفسه. وإن وجد الحفة في الاعتدال عن ركوعه قاعداً، وكان ذلك بعد الطمائينة فالأصح أنه لا يلزمه أن يقوم ليسجد عن قيام، لثلا يطول الاعتدال، وهو ركن قصير. ٢٣٨/٣. قال وابن السبكي، تعليقاً على قول والتنبيه، إن القادر على القيام في أثناء الصلاة ينتقل إليه قال: يستثني إذا قدر بعد الرفع من الركوع، والفراغ من الطمائينة، والصحيح لا يلزمه الانتقال. ورقة ٣١. وعقب على قول والتنبيه، في والتنقيح، بمثله ونسب القول بعدم لزوم الانتقال إذا قدر على القيام بعد الرفع من الركوع إلى الشيام بعد الرفع من الركوع إلى القيام بعد الرفع

<sup>(</sup>١٧٤) (ض) قوله: ويحتاج: في (جـ) يحتاج.

<sup>(</sup>ع) انظر المسألة رقم (٩٧) في «تصحيح التنبيه».

#### الباب الخامس عشر باب قصر الصلاة

المُ وَجَوازُ النَّرِخُص بِمُفَارَقَةِ السُّور، وَالمِتناعُه فِي بَلَدٍ لاَ سُورَ لَهَا قَبْلَ مُفَارَقَةٍ بَسَاتِينِهَا وَمُزَارِعِهَا المُتَّصِلَةِ بِهَا إِنْ كَانَ فِيهَا دُورٌ وَقُصُورٌ تُسْكَنُ فِي بَغْض فُصُولِ السَّنَةِ. وَكَذَلِكَ قَبْلَ مُفَارَقَةٍ مَرَافِقِ الخِيَامِ كَمْطُرَح الرَّمَادِ، وَمُلَّحِب الصَّبْيَانِ، (وَالنَّادِي)، وَمَعَاطِنِ الإِبلْ.

(١٧٥) (ض) قوله: النادي، في (جـ) البادي (بالباء).

(ل) النادي: داريرجم إليها، ويجتمع فيها من فعل ندا بمعنى اجتمع. «المصباح المنيم ٢٦٦/٣. معاطن الإبل: الأماكن التي تبرك وتنيخ فيها الإبل حول آبار الماء لتشرب ثانية. هم. المنيم ٢٦٦/٣. مطارح الرماد: الأماكن التي يلقى فيها بقايا النار. هم. المنيم ١٧/٣.

(ع) قال في «التنبيه»: إذا فارق بنيان البلد، أو خيام قومه - كان له أن يقصر - ص ٢٩. وفي «المهذب»: إن كان من أهل بلد لم يقصر حتى يفارق بنيان البلد، فإن اتصل بحيطان البساتين حيطان البلد، وفارق بنيان البلد جاز له القصر، لأن البساتين ليست من البلد. فإن كان من أهل الحيام، فإن كانت مجتمعة لم يقصر حتى يفارقها جمعاً، وإن كانت متفوقة جاز. ١٠٩/١.

قال في وشرح المهلب، قال والشافعي، والأصحاب: إن سافر من بلد لها سور غتص بها اشترط مجاوزة السور، سواء أكان داخله مزارع وبساتين، أم لم يكن، لأنه لا يعد مسافراً قبل مجاوزته. وإن لم يكن للبلد سور، فابتداء سفره بمضارقة العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل، والحزاب المتخلل للعمران معدود من البلد. أما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فلا يشترط مجاوزتها، وإن كانت عوطة، هذا هو الصحيح. ويه قطع المصنف والشيرازي، والمجمهور في الطريقتين. قال والرافعي،: فإن كان في البساتين دور أو قصور

يسكنها ملّاكها بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها. هكذا قاله. وفيه نظر، ولم يتعرض له الجمهور. والظاهر أنه لا يشترط، لأنها ليست من البلد، فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها بعض الفصول. ولو كان من أهل الحيام فإنها يترخص إذا فارقها، ويشترط مع مجاوزتها مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد، وملعب الصبيان والنادي ومراح الإبل، لأنها من موضع إقامتهم. ١٨٨٤-٨٢٩. ويلاحظ أن «النووي» يتفق مع «الإسنوي» فيها ذهب إليه فيها عدا البيوت التي في الساتين.

وقال في والمنهاج »: من سافر من بلدة لها سور فأول سفره مجاوزة سورها، فإن لم يكن لها سور فأوله مجاوزة العموان لا الخراب والبساتين وأول سفر ساكن الحيام من مجاوزة الحِلّة ـ بكسر الحاء ـ، اسم للحي النازل فيها، ومنه المرافق المسنك ورة. ويتفق كلام شرح «التنبيه» تحاساً مع ما ذهب إليه «النووي» في «المجموع». انظر: «مغني المحتاج» ٢٠٥١/١ ، ذكتر الراغين، ٢٥٧/١. وقال في «الروضة» بمثل قوله في «المجموع» و«المنهاج» لكنه قال باشتراط مجاوزة البنيان في البساتين إذا كان يسكنه أهله بعض فصول السنة. ٣٨٧-٣٨٠.

وليس في (شرح مسلم، سوى قوله: والأحاديث المطلقة متعاضدات مع ظاهـر القـرآن على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حيثلذ يسمى مسافراً. ٢٠٠/٥،

وقال والنووي، في والمهات»: الفتوى على أن مجاوزة الدور والقصور التي في البساتين وتسكن في بعض الفصول ليست شرطاً، وان اشترط في والروضة، مجاوزتها. ومغنى المحتاج، ٢٦٤/١.

وفي «توشيح التصحيح» علق على قسول «التنبيه»: بنيان البلد فقال: وهو ظاهر عبارة «المنهاج»، ومقتضاه أن لا يشترط مفارقة قصور البساتين التي تسكن في بعض فصول السنة، والذي في «الرافعي» أنها كالدور. وقال «النووي» في «شرح المهلب»: فيه نظر، ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر خلاف، لأنها ليست من البلد، فلا تصبر منه بإقامة بعض الناس بعض الفصول. وعلق على قول «المنهاج» لا الخزاب بأنه تبع فيه «الرافعي»، و«الرافعي، جرى على أصله فإنه = ١٧٦ - (وَكَذَلِكَ قَبْلَ النُّزُولِ إِنْ كَانَ) بِرِنْهُوٓ، والصُّعُودَ إِنْ كَانَ فِي وَهْمَةٍ، وَقَطْع الوَادِي إِنْ سَافَرَ فِي (عُرْضِه) (بِشَرْطِ اعْتِدَال ِ) الرَّبُّوةِ وَالوَهْمَةِ وَالوَادي .

صحح أنه لا يشترط مجاوزة الحراب ولو كانت بعض الحيطان قائمة تبعاً وللغزالي، وصاحب والتهذيب، ولكن الراجع عند والنووي، في وشرح المهذب، والشيخ والإمام، في شرح والمنهاج، اشتراط المجاوزة عند بقاء بعض الحيطان فلتستئن هذه الصورة، كما يستثنى الحراب المتخلل بين العهائر بلا خوف فلا بد من مجاوزته. ورقة ٢٣ب. وقال في والتنقيح، بمثل قوله في وتذكرة النبيه، ورقة ٤٤ب.

(١٧٦) (ض) قوله: وكذلك قبل النزول إن كان: غير واضحة في (أ). قوله: عرضه بشرط اعتدال: غير واضحة في (أ).

(ل) الربوة: ما ارتفع من الأرض. ج. رواب. «المعجم الوسيط» ٢٩٦٦/١.
 الوهدة: الأرض المنخفضة. ج. وهاد. «المعجم الوسيط» ٢٠٥٩/٢.

 (ع) هذه المسألة تابعة لسابقتها في بيان الحدود والأماكن التي عندها يعتبر الشخص مسافراً ويحق له أن يترخص بالقصر.

قال في «المجموع»: فإن سكن وادياً، وسار في عرضه، فلا بد من بجاوزة عرضه، نص عليه «الشافعي». وقال الاصحاب: وهذا محمول على الاتساع عرضه، نص عليه «الشافعي». وقال الاصحاب: وهذا محمول على الاتساع المحتاد في الاوبية، فإن أفرطت سعته لم يشترط إلاّ مجاوزة القدر الذي بعد موضع نوله، أن يصعد منها، هذا إذا كانتا معتدلتين كيا تقدم في «الوادي». ٤/ ٢٣٠. وليست في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: ويعتبر مبحاوزة العراقق مجاوزة عرض الوادي إن سافر في عرضه. والمهوط إن كان في ربحة، والصعودان كان في وهدنة، هذا إنا اعتدلت الثلاثة، فإن أفرطت معتها اكتفى بمجاوزة الحراقة عرض الروضة»: أن المقيم في الصحاري لا بد بمجاوزة المقعة التي فيها رحله وينسب إليها كمجاوزة عرض الوادي، والهبوط من ربوة يسكنها، أو الصعود من وهدة، على أن يكون ذلك كله بحد الاعتدال ٣٨١٤/١.

١٧٧ - وَالصَّوابُ أَنَّ (مَنْ) دَامَ سَفَرُهُ كَالمَلَّاحِ فِي البَحْرِ، فَالإِنْمَامُ لَهُ أَفْضَلُ وَإِنْ طِالَ سَفَرُهُ.

١٧٨ - وَالْأَصَةُ أَنَّ مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْأَبْعَدَ لِغَيْرِ غَرَضِ لَا يَقْصُرُ.

١٧٩ - وَأَنَّ (مَنْ أَقَامَ لِرَجَاءِ) حَاجَةٍ لاَ يَقْصُرُ بَعْدَ ثَمانيَةَ عَشَرَ يَوْمَاً.

١٨٠ - وَأَنُّ مَنْ فَاتَنَّهُ صَلاَّةُ سَفَر (يَقْصُرُ إِنْ قَضَاهَا فِي) السَّفَر.

١٨١ - وَأَنَّ الجَمْعَ فِي السَّفَرِ القَصِيرِ (مُمْتَنعٌ).

وقال في «التنقيح»: وإذا كان في وهدة فلا بد أن يصعد، أو في ربوة فلا بد أن ينزل، أو في وادٍ وسافر في عرضه، فلا بد من قطعه. والشرط في الثلاثة أن تكون معتدلة. ورقة ££ب. وفي «الوجيز»: وعلى النازل في الوادي أن يخرج من عرض الوادي، أو يهبط إن كان على ربوة، أو يصعد إن كان في وهدة. ١/٥٥.

(١٧٧) (ض) قوله: من، سقطت من نسخة (جـ).

(ع) انظر المسألة رقم (٩٨) في «تصحيح التنبيه».

(۱۷۸) انظر المسألة رقم (٩٩) في «تصحيح التنبيه».

(١٧٩) (ض) قوله: من أقام لرجاء: غير واضحة في (أ).

(ع) انظر المسألة رقم (١٠٠) في «تصحيح التنبيه».

(١٨٠) (ض) قوله: يقصر إن قضاها: غير واضحة في (أ). (ع) انظر المسألة رقم (١٠١) في «تصحيح التنبيه».

(١٨١) (ض) قوله: ممتنع: في نسخة (جـ) ممنوع.

١٨٢ \_ وَأَنَّ نِيَّةَ الجَمْع تَكْفِي (قَبْلَ فَرَاغ ) الْأُوْلَى .

الاكْتِيفاءُ لمُريدِ الجَمْعِ فِي وَفْتِ الثَّانِيَةِ بِنِيَّةِ الجَمْعِ (فِي وَفْتِ)
 تَكُونُ الصَّلاةُ فِيهِ أَدَاءً. وَلا يُشْتَرَطُ كُونُ المِقْدَارِ بِحَيْثُ يُصَلَّي (فِيهِ)
 فَرْضُ الوَقْت.

(١٨٢) (ض) قوله: قبل فراغ: في (أ) غير واضحة.

(ع) انظر المسألة رقم (١٠٣) في «تصحيح التنبيه».

(١٨٣) (ض) قوله : في وقت: سقطت من نسخة (جـ) . قوله : فيه : سقطت من نسخة (جـ) .

(ع) قال في «التنبيه»: وإن أراد الجمع في وقت الثانية، كفاه نية الجمع قبل خروج
 وقت الأولى، بقدر ما يصلى فرض الوقت. ص٣٠.

وقال في والمهذب»: وإن أخَّر إلى وقت الثانية لم يصح إلا بالنيَّة، ويجب أن ينوي في وقت الأولى. ١١٢/١.

قال في وشرح المهلب إذا أراد الجمع في وقت الثانية يجب أن يكون التأخير بنية الجمع، وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر يسعها أو أكثر، فإن أخر بغير نبة الجمع حتى خرج الوقت، أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى، وصدارت الأولى قضاء يمتنع قصرها. ٢٦١/٤، وقال في والمنها عن من مروط جع التقديم نية الجمع، وعلها أول الأولى، ويجوز في أثاثها لحصول الفرض بذلك. ويجب كون التأخير - كها قال والشربيقي - إلى أداء الخوج وقت الأولى بزمن لو ابتدات فيه كانت أداء لغل في والروضة وفي وشرح المهلب عنهم بزمن يسعها أو أكثر. وهو يبن أن المراد بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي، بأن يؤتي بجميع الصلاة قبل خروج الوقت والباقي بعده، فتسميته أداء بتبعية ما معد الوقت. الـ٢٦٧٨.

وفي «الروضة» قال الأصحاب: ويجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير بنية الجمع، فلو أخر بغير نية حتى خوج الوقت، أو ضاق بحيث لم يبق منه ما = ٢٠١٥1٨٤ - وَأَنَّ المُنْفَرِدَ لَا يَجْمَعُ بِمُلْدِ المَطَوِ وَإِنْ مَشَى ِ فِيهِ. 1٨٥ - (وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الجَمْنُعُ بِهِ فِي وَقْتِ الثَّالِيَةِ).

<sup>.</sup> تكون فيه أداء، عصى، وصارت الأولى قضائه. ٣٩٨/١. وفي «التنقيع» علق على قبل قبل ٣٩٨/١. وفي «التنقيع» علق «على ولد والتنبيه» في الكلام على الجمع: بقدر ما يصلى فرض الوقت. أقره «النووي» عليه، لكن المجزوم به في «الروضة» أنه يكفيه فيه الجمع في وقت تكون الصلاة فيه أداءً، فعلى هذا يجوز التأخير من غير نية الجمع إلى مقدار الركعة، ولم يتعرض لبيان المقدار في «المحرر» ولا في «المنها». ورقة \$4.

<sup>(</sup>١٨٤) (ع) انظر المسألة رقم (١٠٥) في اتصحيح التنبيه.

<sup>(</sup>١٨٥) (ض) قدمت على المسألة السابقة في «التصحيح». وانظر المسألة رقم (١٠٤) في وتصحيح التنبيه».

### الباب السادس عشر باب صلاة الخوف

١٨٦ - وَأَنَّهُ يَقْرَأُ، وَيَتَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِ فِي صَلاِةِ الخَوْفِ.

١٨٧ - وَأَنَّهُ يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأَوْلَى فِي المَغْرِب رَكْعَتَيْن.

١٨٨ - وَأَنَّ صَلَاةَ المَأْمُومِينَ المُفَارِقِينَ لِلإِمَامِ صَحِيحَةً إِذَا لَمْ تَبْطُلْ صَ لَاتُهُ

١٨٩ - وَالصَّوابُ أَنَّهُ إِذَا أَبْطَلْنَا صَلاَةَ الإمَامِ أَنَّهُ لا (تَبْطُلُ) صَلاةُ الطَّائفَة الشَّالنَه وَالرَّابِعَة إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا بُطْلاَنَ صَلاتِهِ، وَقِيلَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا تَحْرِيمَ انْتظَارُه.

١٩٠ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّ حَمْلَ السِّلاحِ فِيهَا سُنَّةً.

(١٨٦) انظر المسألة رقم (١٠٦) في «تصحيح التنبيه».

(١٨٧) انظر المسألة رقم (١٠٧) في «تصحيح التنبيه».

(١٨٨) انظر المسألة رقم (١٠٨) في «تصحيح التنبيه».

(١٨٩) (ض) قوله: لا تبطل في (ب) لا يبطل.

(ع) انظر المسألة رقم (١٠٩) في «تصحيح التنبيه».

(١٩٠) (ع) انظر المسألة رقم (١١٠) في «تصحيح التنبيه».

١٩١ - وَأَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الرُّكُوبِ فَرَكِبَ لَمْ يَسْتَأْنِفْ.

١٩٢ - وَأَنَّ مَنْ (ظَنَّ) السَّوَادَ عَدَواً يُعيدُ.

١٩٣ - وَأَنَّ مَسَأَلَةَ الخَنْدَق عَلَى (قَوْلَين).

١٩٤ - وَحِلُّ المُمَوَّو اللّذي لا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالعَرْضِ عَلَى النَّارِ عَلَى
 مَافِي «الرَّوْضَةِ» وَ«المينْهَاجِ» وَ«أَصْلَيْهِمَا» فِي بَابِ الْأَوْانِي.

(١٩١) انظر المسألة رقم (١١١) في وتصحيح التنبيه.

(١٩٢) (ض) قوله: ظن، في (جــ) رأى.

(ع) انظر المسألة رقم (١١٢) في اتصحيح التنبيه.

(١٩٣) (ض) قوله: قولين: في (ب) القولين.

(ع) انظر المسألة رقم (١١٣) في «تصحيح التنبيه».

(١٩٤) (ع) قال في «التنبيه»: بحرم على الرجل المنسوج بالذهب، والموّه به، إلا أن يكون قد صدىء. ص٣١. وقال في «المهذب»: وإن كان في الثوب ذهب قد صدى، وتغربحيث لا يبين، لم يحرم لبسه، لأنه ليس سرف ظاهر. ١١٥/١.

وقال في «المجموع»: إن لم يحصل منه شيء إن عرض على النار، فالأصح، وبه قطع العراقيون، يحرم للحديث. ٣٣٢/٤.

وقال في «المنهاج»: ويحل المموه في الأصح. قال «الشربيني»: في «شرحه»: أي المطلي بالذهب، أو الفضة، فإن مرة غير النقد كآلة حرب، ولم بحصل منه شيء، ولمو بالعرض على النمار، حل استعهاله في الأصح لقلة المموه. «مغني المحتاج» ٢٩/١، وقال في «الروضة»: ولا يكره لو اتخذ إناء من حديد، أو غيره، ومرة بالذهب أو الفضة، فإن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار، حرم استعهاله، وإلا فوجهان. ٤٤/١.

وفي «التنقيح» علق على قول «التنبيه»: ويحرم عليه لبس المنسوج بالذهب والمموه به بقوله: أقرّه - أي النووي - لام و هذه المدود به بقوله: أقرّه - أي النووي - لام المدكور في باب الأواني في «الروضة» =

### الباب السابع عشر باب صلاة الجمعة

١٩٥ ـ وَالصَّـوابُ أَنَّهُ لا جُمُعَةَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِصَاصٌ يَرْجُو العَفْوَ (عَنْهُ) لَوْ تَغَيَّب، وَلاَ عَلَى مَنْ يَخافُ تَلَفَ مَالِه، (أَنْ فِي طَريقِهِ (وَحْلُ) وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يُعَذَّدُ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ. لاَ (مَنْ) يَتَأَذَّى (بالرَّيح) فِي اللَّيْلِ، وَكَذَا الوَحْلُ فِي وَيَهْ ضَعِيفٍ.

١٩٦ - وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى أَعْمَى لا يَجِدُ (قَائِدًا) إِذَا حَضَرَ الجَامع .

وفي «شرح المهذب» و«المنهاج» و«التحقيق» أن الأصح جوازه لكن شرطه أن لا يحصل منه شيء بالعرض على النار. ورقة ٥٤أ.

وقال «ابن النقيب»: تحل الطهارة من كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة والمطلي بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار، فيحرم استعهائه على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك. «عمدة السالك»/٢٢. وفي «الإقناع»: فإن مُوِّه النقد بغيره أو صدىء مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ حل استعهائه. وكذلك ان موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم أو نحوه بالذهب والفضة، ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار حل أيضاً لقلة المموه، ولعدم الخداء ، ولا / ٢٧٠.

(١٩٥) (ض) قوله: عنه: سقطت من (جـ). قوله: أو في، في (جـ) أو من. قوله: وحل، فى (جـ) مطر. قوله: بالريح: في (جـ) بالمطر.

(ع) انظر المسألة رقم (١١٤) في «تصحيح التنبيه».

(١٩٦) (ض) قوله: قائداً، في نسخة (جـ) قائداً يقوده.

(ع) انظر المسألة رقم (١١٥) في «تصحيح التنبيه».

١٩٧ \_ وَأَنَّهَا تَسْقُطُ (عَمَّنْ) يُريدُ السَّفَرَ وَيَخَافُ الإِنْقَطَاعَ عَنْ (رفْقَته).

١٩٨ - وَالْأَصَحُ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَن الخُنثَى .

١٩٩ - وَمَنْ عَلَيْه حَدُّ قَذْفِ يَرْجُو العَفْوَ عَنْهُ لُوْ تَغَيَّبَ. وَتَعْبِيرُهُ فِي «التَّصْحِيح » بالصَّواب مَمْنُوعٌ فَفِي «الكِفَايَةِ» وَجْهَانِ.

(١٩٧) (ض) قوله: عمن في (ب)، (ج) عن من. قوله: رفقته في (أ) رفقة. (ع) انظر المسألة رقم (١١٦) في «تصحيح التنبيه».

(١٩٨) (١٩٩) (ع) سبقت دراسة هذه المسألة فقهياً في «تصحيح التنبيه» رقم (١١٤). لكن «الإسنوي» أنكر على «النووي» تعبيره بالصواب في أن من المعذورين في ترك الجمعة من عليه حد قذف يرجو العفو عنه لو تغيب، لأن في «الكفاية» «لابن الرفعة ، وجهين.

قال في «المجموع»: إن لم يكن في طريقه موضع يصلي فيه الحمعة، فإن كان عليه ضرر في تأخير السفر، بأن تكون الرفقة الذين يجوز لهم السفر خارجين في الحال هذا هو المنذهب، وبه قطع الجمهور، والصواب الجزم بالجواز. ٣٦٧/٤ . وفي «المنهاج»: ويحرم على من لزمه السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة ، قال «الشربيني»: ومقتضى كلامه كغيره أن مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر ليس عذراً. قال في «المهات»: والصواب خلافه لما فيه من الوحشة، وبه جزم في «الكفاية». «مغنى المحتاج»

قال «السبكي» تعليقاً على قول «التصحيح»: الصواب أن الخنثي، ومن عليه قصاص أو حد قذف يرجو العفو عنه لو تغيب لا جمعة عليهم قال: مدخول ففي الحنثي وجهان في «الذخائر»، ولم ينقل «الرافعي» عدم الوجوب إلا عن «البغوي»، وسكت عليه، وهو المجزوم به في «الاستذكار». وفي القاذف وجه قاله «القاضي أبو الطيب» و«ابن الصباغ». قال: ومن منظومتي في الجمعة:

ليست على الخنثى ولا مؤمل عفو قصاص وقذف من ولى على الأصح فيهما، وإن ذكر لفظ «النواوي» الصواب فاعتقد = -014٢٠٠ - وَجَوازُ الأنْصِرَافِ لِلمَريض ، وَمَنْ فِي طَرِيقِهِ مَطَرُ إِذَا حَضَرَ قَبْلَ الوَقْتِ، وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ ازْدَادَتْ مَشَقَّةُ المَريض بِالانْتِظَارِ. هَكَذَا فِي («الوِنْهَاج») وَ«أَصْله»، وَنَقَلُهُ فِي «الـرَّوْضَةِ» عَن «الإِمَام»، وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ رَزِّمَ مُطْلَقًا.

ورقة ٣٣٣. واعترض في «التنقيح» كذلك على «التصحيح» وقال: ليس كها قال
 من نفي الخلاف، فإن الحشى فيه وجههان مذكوران في «الذخائر» للقاضي
 «مجلي»، وحكاهما عنه «ابن الرفعة». ورقة ١٤٥أ.

(۱۰۰) (ض) قوله: المنهاج: غير واضحة في (أ). قوله: لزم: في نسخة (أ) لزمه. (ع) قال في «التنبه»: وإذا حضر المعذورون لزمتهم الجمعة الا المريض، ومن في طريقه مطر. / ۱۳۱ . وفي «المهذب»: ومن لا جمعة عليهم لا تجب عليهم وإن حضروا الجامع إلا المريض ومن في طريقه مطر. / ۱۱۲۱. قال في «المجموع»: وأما المريض فاطلق المصنف والاكثرون أنه لا يجوز له الانصراف. بل إذا حضر لزمه الجمعة، وإن كان بعد دخول الوقت، وقبل إقامته الصلاة، ونيتها، فإن لم تتحق فريادة مشقة بانتظارها لزمته ، وإن الحقت لم تلزمه بل له الانصراف. وهذا التفصيل حسن، واستحسنه «الرافعي». وهذا كله إذا لم يشرعوا في الصلاة، فإن لم أحرموا بها لم يجز قطعها للمريض والمسافر كها قال صاحب «البيان». ١٣٠/٣. وفي «المنهراف برانصراف من الجامع إلا المريض ونحوه، فيحرم انصرافه قبل إحرامه بها إن دخل الوقت قبل انصرافه لزوال المشقة بالحضور، يكرم انصرافه قبل إحرامه بها إن دخل الوقت قبل انصرافه لزوال المشقة بالحضور، إلا أن يزيد ضرره بانتظاره، قال المأشقة بالحضور، إلا الزير نور له الانصرافه لزوال المشقة بالحضور، ولا يجوز له الانصرافه أما إذا اقيمت فلا يجوز له الانصرافه كما قال «الإمام». ومغني المحتاج، المرابع.

وفي «توشيح التصحيح»: قال «الإمام» إن حضر المريض قبل الوقت فله الانصراف، أو فيه قبل الشروع فإن شق انتظاره فكذلك وإلا فلا، واستحسنه «الرافعي» ونزل إطلاق المطلقين عليه، وقال: ينبغي مجيئه في جميع المعذورين، وعليه جرى في «المنهاج». ورقة ٣٣٣. وقال في «الروضة» كقول «المجموع».

٢٠١ - وَأَنَّ مَنْ لا (يُرْجَى) زَوَالُ (عُذْرِهِ المُسْقِطِ لِلجُمْعَةِ) كَالمَرأةِ (وَالزَمِنِ)
 يُسْتَحَبُّ لَهُ تَعْجِيلُ الظَّهْر قَبْلَ (الجُمْعَة).

٢٠٢ - وَالصَّوابُ عَدَمُ التَّأْخِيرِ إِلَى الفَرَاغِ فِيمَنْ يَرْجُو ذَلِكَ بَلْ إِلَى الفَوَاتِ
 - وَهُوَ رَفْعُ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكْمَةِ الثَّالِيَةِ -.

\_\_\_\_

(٢٠١) (ض) قوله: يرجى، في (أ) يرجـو. قوله: الجمعة، في (أ) للجمعة. قوله: الجمعة، في «تصحيح التنبيه»: الزوال.

(ل) الزَّمِنْ: المريضَ مرضاً يدوم زمناً طويلًا، والضعيف لكبر سن أو علة طال وقتها. «المعجم الوسيط» ٢٠١/١.

(ع) انظر المسألة رقم (١١٣) في اتصحيح التنبيه.

(٢٠٣) (ع) قال في «التنبيه»: والأفضل للمعذور أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة، ومن يلزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة. ص. ٣١٥.

وقال في «المهذب»: وإذا أراد من لا جمعة عليه أن يصلي الظهر جاز، غير أن المستحب أن لا يصلي حتى يعلم أن الجمعة قد فاتت. وأما من تجب عليه الجمعة فلا يجوز له أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة . ١١٧/١.

قال في «شرح المهذب»: والمعذور الذي يتوقع زوال عذره كالريض، له أن يصلي الظهر قبل الجمعة، ولكن الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتيال تمكّنه منها، ويحصل اليأس برفع رأسه من ركوع الثانية. هذا هو الصحيح المشهور. ٣٦٣/٤٠.

وفي «المنهاج»: ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهرها إلى اليأس من الجمعة، قال «الشربيني»: يندب لمن أمكن زوال عذره قبل فوات الجمعة، كالمريض يتوقع الحقفة تأخير ظهره إلى اليأس من إدراك الجمعة، لأنه قد يزول عذره، ويتمكن من فرض أهل الكيال، ويحصل اليأس بأن يوفع الإمام ظهره من ركوع الثانية على الأصح، «مغني المحتاج» ٧٧٩/١.

وقال في «الروضة»: المعذور في ترك الجمعة الذي يتوقع زوال عذره كالعبد =

- ٢٠٣ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّ السَّفَرَ يَومَ الجُمُعَةِ بَيْنَ الفَجْرِ وَالزَّوَالِ حَرَامٌ.
- ٢٠٤ ـ وَأَنَّ البَلَدَ إِذَا عَظُم، وَعَسُرَ اجْتِمَاعُ أَهْلِهِ فِي مَكَانٍ يَجُوزُ تَعَدُّدُ
   الجُمُعةِ فِيهِ بحَسَبِ الحَاجَةِ.
  - ٠٠٥ \_ وَأَنَّ الإِمَامَ إِذَا كَانَ مَعَ الثَّانِيَةِ فَالجُمُعَةُ هِيَ السَّابِقَةُ.
- ٢٠٦ ـ وَأَنَّ الخُطْبةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا: الطَّهَارَهُ، (وَالسَّتَارَةُ)، وَكَوْنُهَا بِالعَربيَّةِ،
   وَمُتَوَاليَّةً، وَإِسْمَاعُهَا أَرْبَعِينَ كَاملينَ.

والمريض يتوقع الخفة يستحب له تأخير الظهر إلى الأباس من إدراك الجمعة، لاحتيال محتج ٣٩/٢، وقال في «التنقيع» تعليفاً على قول «التنبيه»: والأفضل أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة: أقره «النووي» عليه، لكن في «الشرع» وهالروضة» أن الاعتبار بالفوات، وهو رفع الرأس من الركعة الثانية لا بالفراغ. وصورة المسألة فيها إذا كان يرجو زوال علره كالعبد والمريض. ورقة ٥٤ب. وقال «ابن السبكي»: قال «الشيخ الإمام» - والمده - وأما ما اعتمده صاحب «الحاوي الصغيم في ذلك واشارته إلى أن الضبط بالاعتدال أو الرفع عن الركوع فليس هو الصحيح، وهذا إذا كان يرجو زوال عذره، وإلا فالمجزوم في «المهاج» أن تعجيلها أفضل كالزمن والمرأة. «توشيح التصحيح». ورقة ١٣٤.

(٢٠٣) انظر المسألة رقم (١١٨) في «تصحيح التنبيه».

(٢٠٤) انظر المسألة رقم (١١٩) في «تصحيح التنبيه».

(٢٠٥) انظر المسألة رقم (١٢٠) في «تصحيح التنبيه».

(٢٠٦) (ل) قوله: والستارة: أي ستر العورة.

(ع) انظر المسألة رقم (١٢١) في «تصحيح التنبيه».

٢٠٧ - وَأَنَّ القِرَاءَةَ تَجِبُ فِي (إِحْدَاهُمَا) لا بِمَيْنِهَا.
 ٢٠٨ - وَأَنَّ الدُّعَاءَ يَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ.

(٢٠٧) (ض) قوله: احداهما: في (أ) و(جـ) أحدهما.

(ع) انظر المسألة رقم (١٢٢) في «تصحيح التنبيه».

(٢٠٨) انظر المسألة رقم (١٢٢) في «تصحيح التنبيه».

#### الباب الثامن عشر باب هيئة الحمعة

٢٠٩ - وَأَنَّ التَّبْكِيرَ (للجُمُعَةِ يُسْتَحَبُّ) مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ.

٢١٠ وَالصَّوابُ كَرَاهَةِ التَّخَطِّي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الإِمَامُ يَخْطُبُ، وَعَدَمُ كَرَاهَتِهِ إِنَّا كَانَ التَّخَطِّي الْمُوْجَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَكَذَا فِي «الرُّوْهَيَةِ» وَالكَفْايَةِ». وَلَلَّ عَلَى الْمُلْعَةِ، وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي «الرُّوْهَيَةِ» اللَّمْئِخِ «أَبِي أَنْ كَذَا رَأَيْتُهُ فِي «التَّمْلِيقِ» لِلشَّيْخِ «أَبِي أَنْ كَذَا رَأَيْتُهُ فِي «التَّمْلِيقِ» لِلشَّيْخِ «أَبِي مَحَمَّدٍ، وَوَالتَّبَيَّةِ»، وَلِلْمُتُولِي»، وَالتَّمْلِيةِ لللَّهُ مِنْ اللَّمْةِ أَيْضَا للشَّافِعِي فِي «اللَّمَةِ أَيْنَ وَالتَّبَعِةِ للْمُؤْمَةِ فِي «اللَّمَةِ أَيْنَ أَلْشَافِعِي فِي «اللَّمَةِ أَيْنَ أَلْشَافِعِي فِي «اللَّمَةِ أَيْنَ وَوَالتَّمَا لِللَّهُ مَرْدُودُ، فَإِنَّ وَالمَنْ لِكُنْ وَاللَّمَةِ فَيْهِ «اللَّمَةِ أَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ لَكَنْ اللَّهُ وَمُرْدِدُ فَإِنْ اللَّمْ اللَّهُ مَرْدُودُ، فَإِنْ اللَّهُ وَالْمَلِيقِ اللَّمِي وَاللَّمَةِ فَيْنِ «اللَّمَةِ اللَّهُ مَرْدُودُ» فَإِنْ اللَّمْ اللَّهُ وَمُولِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالْمُولُ اللَّهُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ وَلَيْنَالُ اللَّهُ وَلَيْلَعُولُ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلَالِكُولُودُ اللَّهُ وَلَالِمُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا لَمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُو

(٢٠٩) (ض) قوله: للجمعة يستحب: مستحب إلى الجمعة في نسخة (ج.). (ع) انظر المسألة رقم (١٢٣) في «تصحيح التنبيه».

(۱۹۰ (ض) قوله: وضي الله عنه: سقطت من (أ) و(ج). قوله: وكثيراً في (ب) وكثير.

(ع) قال الشيخ دأبو إسحاق، في دالتنبيه، وإن حضر والإمام يخطب، لم يتخطّ وقاب الناس. ص ٣٧٠. وقال في دالمهنب، ولا يتخطى وقاب الناس. . قال دالشافعي، وحمه الله: إذا لم يكن للإمام طريق لم يكره أن يتخطى وقاب الناس، فإن دخل رجل وليس له موضع، وبين يديه فرجة لا يصل إليها إلاً بأن يتخطى رجلاً أورجلين لم يكره لأنه يسير، وإن كان بين يديه خلق كثير، فإن رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدم الرجل إلى

= الفرجة. ١٢١/١.

قال في والمجموع: ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره من تخطي

رقساب النساس من غير ضرورة. وظاهر كلام المصنف والشيخ أبي إسحاق، وغيره أنه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم. وإن كان غير إمام ورأى فرجة قدّامه لا يصل إليها إلا بالتخطي. قال الأصحاب: لم يكوه التخطي، لأن الجالسين وراءها مضرطين بتركها، وسواء وجد غيرها أم لا، وسواءاً كانت قريبة أم بعيدة، لكن يستحب ان كان له موضع غيرها أن لا يتخطى. وإن لم يكن موضع وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما فعل. 277/2.

وقال في «المنهاج»: ولا يتخطى. قال «الشربيني»: رقاب الناس، فيكره له ذلسك كها نص عليه في «الأم»، وقبل مجرم، واختساره في «زوائد الروضة» والشهادات، ويستثنى من ذلك صور: منها الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي، فلا يكره له لاضطراره إليه. ومنها: إذا رجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بالتخطي لرجل أو رجلين فلا يكره له، وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة، لكنه يستحب إذا وجد غيرها أن لا يتخطي. فإذا زاد في التخطي عليها ولو من صف واحد، ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. «مغنى المحتاج» ( ۲۹۳/ ١

وقال في «الروضة»: ينبغي للداخل أن يتحرز عن تخطي رقاب الناس، إلا إذا إماماً، أو كان بين بديه فرجة لا يصلها بغير تخط. وفي هامش «الروضة» علق على عبارة: فينبغي التحرز عن تخطي رقاب الناس، بقوله: ليس على إطلاقه. بل شرطه أن يكون في صف أو صفين. فإن انتهى إلى ثلاثة كان المنع باقياً. ٢-٢٦، وفي «توضيح التصحيح» أورد رأي «النوري» المتقدم في «المنهاج» ووشرح المهذب» وأضاف: وقال القاضي «أبو الطيب» في «التعليق» ووالشيخ» في «المهذب» وهابن الصباغ» في «التعليق» والشيخ» في التعليق، ووالشيخ» في إلى الفرجة إلا بتخطي رجل أر رجلين لم يكره، لأنه يسير، وإن كان بين يديه خلق كثير فإن رجا أن يتقدموا إذا قاموا إلى الصلاة جلس حتى يقوموا، وإن لم =

## ٢١١ \_ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَزُلْ الزَّحَامُ حَتَّى رَكَمَ الإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ يَرْكُمُ مَعَهُ.

يرجو جاز أن يتخطّى ليصل إلى الفرجة، وكذلك هو في والفروق، للشيخ وأبي عمده وعبارة الكل رجل أو رجلين. وعزاه في والفروق، إلى والشافعي،. وليس المراد من رجل واحد أو النين صف أو صفين، بل الضابط تخطي اثنين، فإن حصل من ازدحام صف واحد تخطى ثلاثة أو أكثر لم يتخطها. ورقة ٥٣-٣٦. وقول والإسنوي في والتنقيح، يتفق إلى حد كبير مع ما قاله في وتذكرة النبيه، ورقة ٥٤ب.

<sup>(</sup>٢١١) (ع) انظر المسألة رقم (١٢٤) في «تصحيح التنبيه».

### الباب التاسع عشر باب صلاة العيدين

٢١٢ - وَأَنَّ وَقْتَ (العِيدِ) مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

٢١٣ ـ وَالصَّوابُ كَرَاهَةُ حُضُورِهَا لِلنِّسَاءِ ذَواتِ الجَمَالِ وَالْهَيُّةِ.

(٢١٢) (ض) قوله: العيد: في نسخة (جـ) العيدين.

(ع) انظر المسألة رقم (١٢٥) في اتصحيح التنبيه.

(٢١٣) (ع) قال في والتنبيه»: ويحضرها الرجال والنساء والصبيان. ص٣٣. وقال في والمهذب»: ويستحب أن يحضر النساء غير ذوات الهيئة. ٢٧٦/١.

ويلاحظ أن كلام والتنبيه؛ أطلق ذكر النساء، ولم يفرّق. في حين كان قول والمهذب، أكثر تحديداً، وأكثر موافقة لكلام والإسنوي،

قال والنووي، في والمجموع،: قال والشافعي، والأصحاب: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور العيد، فأما ذوات الهيئات، وهن اللاتي يشتهين لجهالهن فيكره حضورهن. هذا هو المذهب المنصوص، وبه قطع الجمهور، وهو الصواب.

وفي «المنهاج»: لم يذكر المسألة، وقال «الجلال المحلي» في «شرحه»: أما النساء فيكره لذوات الجهال والهمية الحضور، ويستحب للعجائز، ويتنظفن بالماء، ولا يتطيبن، ومخرجن في نياب بذلتهن. «كنز الراغبين» ١٩٠٦/١، وقال في «المروضة» بعثل قول «الجلال المحلي» تماماً في موضوع خروج النساء للعبد. ٧٦/٧، وقال في «شرح مسلم»: قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن. ١٧٨/٦، عقب «ابن =

## ٢١٤ - وَالْأَصَحُّ أَنَّ (الغُسْلَ لَهَا يَصِحُّ) بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل .

### ٢١٥ ـ وَعَدَمُ اسْتِحْبَابِ التَّكْبير خَلْفَ الصَّلاةِ فِي عِيدِ الفِطْر.

= السبكي، على قول «المنهاج»: يندب الطيب والتزين بقوله: يستثنى النساء إذا خرجن، فيخرجن في ثباب البلدة، ولا يتطين، وقال: يستثنى من حضور النساء ذوات الجهال والهيئة فيكره لهن. جزم به في «الروضة»، وفيه وجه في «الكفاية». وعبارة «المتولي» الأولى لهن الصلاة في بيوتهن. «توشيح التصحيح» ورقة ٣٣ب. وأما في «التنقيح»، فعقب على قول «التنبيه» بقوله: أقره «النووي» عليه، لكن يكره الحضور للنساء ذوات الهيئة والجهال كها جزم به في «الروضة» وغيرها. فإن قلت العجائز يتنظفن بالماء ولا يتطيبن، ولا يتزين لما رواه «مسلم» «وليخرجن تفلات غير عطرات»، ولم يذكره «الشيخ» فينبغي استداراكه، قلت: لا حاجة تفلات غير عطرات»، ولم يذكره «الشيخ» فينبغي استداراكه، قلت: لا حاجة إليه، لأن قوله يظهرون جم بالواو والنون، وهو مختص بالذكور، وهذا من عاسن «التنبيه» وحسن اختصاره. ورقة ٤٤أ. قال صاحب «أعلام النبيه»: وللعجوز الخضور. ورقة ١٧١٠ ويستفاد منه كراهة حضور غيرهن.

(٢١٤) (ض) قوله: الغسل لها يصح: في (أ) أن الغسل يصح لها. (ع) انظر المسألة رقم (٢٦٦) في «تصحيح التنبيه».

(٢١٥) (ع) قال في دالتنبيه: والسنة أن يبتدى، في عيد الفطر بالتكبير بعد الغروب من ليلة الفسطر، خلف الصلوات وفي غيرها من الأحوال. ص٣٣، وذكر في دالمه لب في استحباب التكبير في أدبار الصلوات وجهين، ولم يرجّع أياً منهما ١٩٨٨. قال في دالمجموع، هل يشرع التكبير؟ وجهان: أصحهما عند الجمهور لا يشرع، ونقلوه عن نصه في الجديد، وقطع به دالماوردي، ودالجرجاني، ودالبضوي، وغيرهم. وصححه صاحب دالشامل، وهو المعتبد. ٥٧/٥.

وفي «المنهاج»: ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات على الأصح. قال «الجلال المحلي»: لعدم وروده. ٢٠٨/١. وقال في «الروضة»: لا يشرع التكبير المقيد في الفطر على الأصح. عند الأكثرين، وقيل على الجديد. ٢٠/٢. وفي = ٢١٦ - وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ يُسْتَحبُّ لِغَيْرِ الحَاجِّ أَنْ يُكَبِّرَ مِنْ صُبْح يَوْم عَرَفَةٍ.

<sup>«</sup>صحيح مسلم»: أن «الشافعي» زاد استحبابه ليلة العيدين ١٧٩/٦. وقال «ابن السبكي، تعليقاً على قول «التنبيه» من ليلة الفطر خلف الصلوات. سكت عليه في «التصحيح»، وصرح به في «الأذكار» لكنه قال في «المنهاج». ولا يسنّ ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح. ورقة ٣٦ب. وفي والتنقيع»: استغرب سكوت «النووي» على قول «التنبيه» بالنسبة للتكبير بعد الغروب ليلة الفطر. لأن هذا التكبير لا يستحب في عبد الفطر كما صححه في «المنهاج» وبقية كتبه، وعزاه في «الروضة» وغيرها إلى الأكثرين. وصححه أيضاً «الرافعي، وغيره. ورقة ٢٦ أ. وقال الإمام «المزني» بانتهاء التكبير بافتتاح صلاة العيد. وفتح العزيز،٥٤/.١٤ «شرح المختصر» «لأبي الطيب الطبري» جـ ٢.

<sup>(</sup>٢١٦) (ع) انظر المسألة رقم (١٢٧) في «تصحيح التنبيه». - 0 TV -

### الباب العشرون باب صلاة الكسوف

٢١٧ ـ وَأَنَّ صَلاَةَ الكُسُوفِ يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُ سُجُودِهَا.

٣١٨ ـ وَالأَصَحُّ تَطْوِيلُ الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنَ الرُّكْعَةِ الْأُوْلَى بِقَدَرِ ثَمَانِينَ لاَ بقَدْرِ تِسْعِين.

(٢١٧) (ع) انظر المسألة رقم (١٢٨) في «تصحيح التنبيه».

(٢١٨) (ع) قال في «التنبيه»: ويركع ويدعو بقدر تسعين ـ في الركوع المقصود ـ ص٣٣. وقال في «المهذب»: يركم بقدر ثمانين. ٢٩٩١.

وقال في «شرح المهلب»: الصحيح ما نص عليه «الشافعي» وقال: نصه في «الأم» و«المختصر» والمصنع الثاني من «البويطي» في الركوع الثاني قدر ثلثي ركوع، الأول \_ وهو مائة آية من سورة البقرة \_ 0/00 . وقال في «المنهاج»: ويسبّح في الركوع الأول قدر مائة آية من البقرة وفي الثاني ثبانين وفي الثالث سبعين والرابع خسين تقريباً. «كنز الراغبين» ١٩١/١.

وقال في «الروضة»: وأما قدر مكثه في الركوع: فينبغي أن يُسبِّح في الثاني قدر ثهانين آية من سورة البقرة. ٨٤/٢.

قال دابن السبكي»: المجزوم به في دالمنهاج، ووالرافعي، بقدر ثمانين وفيه وجه ثان تسعين كيا في دالتنبيه، وثالث سبعين، ورابع بقدر خسين. ورقة ٣٧٧ب. واستغرب في دالتقيع، إقرار دالنووي، دالشيخ أبا إسحاق، على أنه يدعو في الركوع الثاني قدر تسعين آية، لأن المجزوم به في دالروضة، ودالمنهاج، وغيرهما أن يكون بقدر ثهانين. ورقة ٤٦، وقال دابن النقيب، : يسبّح في الركوع الثاني =

### الباب الحادي والعشرون باب صلاة الاستسقاء

# ٢١٩ ـ وَاسْتِحْبَابُ إِخْرَاجِ البّهَائِم ِ فِي صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ.

 بقدر ثمانين. «عمدة السالك» ص١٢٩. وبمثله قال «الحصني» في «كفاية الأخيار، ٩٧/١.

(٢١٩) (ع) قال في «التنبيه»: فإن أخرجوا البهائم لم يكره. ص٣٤. وفي «المهذب» أورد قول «الشافعي» في «الأم»: ولا آسر بإخراج البهائم، وقال «أبو إسحاق»: واستحب إخراج البهائم لعل الله يرحمها. ١٣١/١.

وفي (المجموع): ذكر «النووي» ثلاثة أوجه في إخراجها، ولم يصرّح بترجيح وقال في الثالث منها: يستحب إخراجها، وتوقف معزولة عن الناس، وهو قول «أبي إسحاق»، حكاه صاحب «الحاوي» عن «ابن أبي هريرة»، وبه قطع «البغوي»، وصححه «الرافعي». ٧١/٥.

وفي «المنهاج»: ويخرجون البهائم في الأصح. قال دالجلال المحلي» في شرحه: واستدلً له بحديث وخرج نبي من الأنبياء يستسقي، فإذا نملة رافعة قوائمها إلى السهاء، فقال: ارجعوا، فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة». رواه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وكنز الراغبين» ١/٩١٥. وقال في «الروضة»: ويستحب إخراج البهائم على الأصح ٢٠/٩. وعقب في والنتنج» على قبول والتنبيه، وإن أخرجوا البهائم لم يكره بقوله: يقتضي أن إخراج البهائم غير مستحب. وقال في «شرح الملنب»؛ قاد دالشافعي» في «الروضة» ووالمناجاج» أنه مستحب. وقال في «شرح المهلب»: قال «الشافعي» في «الأم»: ولا آمر بإخراج البهائم، ومقتضاء أنه لا يستحب، ولا يكره، وبه صرّح «سليم الرازي» ووالمحاملي»=

٢٢٠ - وَالصَّوابُ إِسْقَاطُ قَوْلِهِ: اللَّهُمُّ سُفْيًا رَحْمَةٍ إِلَى قَوْلِهِ وَلاَ عَلَيْنَا، وَإِنَّمَا
 رُيْسْتَحَبُّ إِذَا كَثُرُتِ الأَمْطَارِ وَأَضَرَّتْ (بلاً) صَلاَةٍ أَيْضًاً.

وآخرون. وقيل يكره وحكاه (الماوردي، عن الجمهور، وقيل يستحب، قاله وأبو
 إسحاق المروزي، ودابن أبي هريرة، ووالبغنوي، ووالرافعي،، ومقتضاه الميل
 لكلام والشيخ،. ورقة ٤٤ب.

وقال في وتوشيح التصحيح»: الأصح في «المنهاج» وغيره استحبابه، وقيل مكروه، وقيل مستوى الطرفين. ورقة ١٣٧أ.

(٧٢٠) (ض) قوله: يستحب، في (أ) و(ج.): يستحب هذا. قوله: بلا، غير واضحة في (أ).

 (ع) في «التنبيه» قال: ويدعو بدعاء النبي ﷺ: اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا سحق، ولا بلاء... اللهم حوالينا، ولا علينا. ص٣٤.

وفي «المهذب»: لم يذكر هذا الجزء من الدعاء. ١٣١/١.

في المجموع، قال: يستحب أن يدعـو بالـدعـاء المـذكـور في الكتـاب «المهذب، وليس فيه الدعاء الذي اعترض عليه «الإسنوي» ٨٠/٥.

وفي والمنهاج، : أورد دعاء جاء فيه: اللهم استناغيثاً مغيثاً مروياً مشبعاً .. هنئياً من ولياً مريئاً عيمود العاقبة عنداً أي كثير الخير ... ولم يذكر الدعاء الذي أورده والإسنوي، وقال والجلال المحلي ووقليوي، : ولو تضرر بكثرة المطر فالسنة أن يسأل الله رفعه . اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يصلي لذلك لعدم ورود الصلاة له، بل يصلى فرادى كما في الزلازل والرياح . «كنز الراغيين» لعدم ورود الصلاة له، بل يصلى فرادى كما في الزلازل والرياح . «كنز الراغيين» الأمطار، وتضررت بها المساكن والزروع ، فالسنة أن يسألوا الله تعالى رفعه واللهم حوالينا ولا علينا، ٨٠/٩٠ . وفي وصحيح مسلم، قال كله حين شكي إليه كثرة المطر، وانقطاع السبيل، وهلاك الأموال من كثرة الأمطار: واللهم حولنا أو حوالينا ولا علينا. .. ، ١٩٣٧ .

#### كتاب الجنائز

وفيه أبواب: الباب الأول: باب ما يفعل بالميت الباب الثاني: باب غسل الميت الباب الثالث: باب الكفن الباب الرابع: باب الصلاة على الميت الباب الخامس: باب الجنازة والدفن الباب السادس: باب التعزية والدكاء

### الباب الأول باب ما يفعل بالميت

٢٢١ - الصَّوابُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ عَيَادَةِ الكَافِرِ إِلَّا لِقَرَائِةٍ أُوْجِوَارٍ (أُونَحْوِهَا).

. (٢٢١) (ض) قوله: أو نحوها في (جـ) ونحوه.

(ع) أطلق القول في «التنبيه» باستحباب زيارة المريض، ولم يفرق بين مريض
 وآخر. ص٣٥. وقال نحوه في «المهذب». ١٣٣/١.

قال «النووي» في «المجموع»: قال صاحب «المستظهري»: والصواب عندي أن عيادة الكافر جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار أو قربة. وهذا الذي قاله «المستظهري» متعين، وقد جزم به «الرافعي». ٥/ ٩٩. وليست في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: ويسن لغيره عيادته، فإن كان ذمياً له قرابة أو جوار ونحوه كرجاء إسلامه استحب وفاء بصلة الرحم، وحق الجيوار. «مغنى المحتاج، ٣٢٩/١. وقال في «الروضة»: ويستحب لغيره عبادته إن كان مسلمًا، فإن كان ذمياً له قرابة أو جوار أو نحوها استحبت، وإلا جازت. ٩٦/٢. وفي «التنقيح» عقب على قول «التنبيه»: أن يعـود المـريض بقـوله: استثنى في «الروضة» الكافر قال: إلا لقرابة أو جوار أو نحوها. ورقة ١٤٧. وقال «القفال الشاشي» في وحلية العلماء» «المستظهري»: قال الشيخ «الإمام»: والصواب عندي، أن يقال: عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار أو قرابة. ٢٨٠/٢. وعقب في «تـوشيح التصحيح» على قول «التنبيه» وأن يعـود المريض بقـوله: استثنى في «الروضة» الكافر إلا لقرابة أو جوار ونحوها. ورقة ١٣٨أ. وفي «عمدة السالك» ويعود المريض. . . ويعم بها العدو والصديق، فإن كان ذمياً فإن اقترن به قرابة أو جوار ندبت عيادته وإلا أبيحت. ص١٣٣٠.

### الباب الثاني باب غسل الميت

٧٧٢ ـ وَعَدَمُ وُجُوبٍ غَسْلِهِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ، (وَدَفْنِهِ)، إِنْ كَانَ حَرْبَيًّا، بَلِ الصَّلاَةُ حَرَامُ.

(۲۲۲) (ض) قوله: ودفنه، في نسخة (جـ) وكذا دفنه.

 (ع) قال في «التنبيه»: فإن مات كافر فأقاربه الرجال أحق ـ بغسله ـ من أقاربه المسلمين. ص٣٥. وقال نحوه في «المهذب» ١٣٥/١.

قال والنووي، في وشرح المهذب، لا يجب على المسلمين، ولا على غيرهم غسل الكافر بلا خلاف، سواءً أكان ذمياً أم غيره، لأنه ليس من أهل العبادة والتطهسر. أما الصلاة عليه فحرام بنص القرآن والإجماع. م/١١٦. أما تكفينه ودفنه - وإن كان مرتداً أو حربياً - فلا يجب بلا خلاف، ولا يجب دفنه على المذهب، ويه قطع الأكثرون، بل يجوز إغراء الكلاب به، هكذا صرح به والبغوي، والرافعي، وغيرهما. ١١٦/٥.

وفي «المنهاج»: وتحرم الصلاة على الكافر ـ ولو ذمياً ـ لقوله سبحانه فوولا تصل على أحد منهم مات أبداً فه ، ولأن الدعاء بالمغفرة للكافر لا تجوز ، ولا يجب غسله إن كان حربياً ، لأنه كرامة وتطهير ، وليس هو من أهلهها ، ولكنها تجوز . وقال «السرمالي»: والغسل والصلاة محلها في المسلم غير الشهيد . وقال «الشبراملسي»: تحرم الصلاة على الذمي ويجوز غسله . «نهاية المحتاج» ووحاشية الشبراملسي» ٢/٢٤ .

وقال في «الروضة»: لا تجوز الصلاة على كافر حربياً كان أو ذمياً، ولا يجب على المسلمين غسله ذمياً كان أو حربياً، لكن يجوز، وأما تكفينه ودفنه فإن كان ذمياً، وجب على المسلمين على الأصح، وفاة بذمته، وإن كان حربياً لم يجب =

### ٢٢٣ ـ وَإِبَاحَةُ نَظَرِ الوَلِيِّ إِلَى الميِّتِ (فِي حَالِ الغَسْلِ)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَاسلًا وَلاَ مُعينًا.

تكفينه قطعاً، ولا دفنه على المذهب. ١١٨/٢.

وقال «السيد البكري»: تحرم الصلاة على الميت الكافر مطلقاً، أما غسله فيجوز مطلقاً، وأما تكفينه ودفنه فيجبان إن كان ذمياً أو مؤمناً أو معاهداً، مخلاف الحربي والمرتد. «إعانة الطالبين» جـ٢ ص١٠٨. وقال «الغزالي»: الكافر لا يصلى عليه ذمياً كان أو حربياً، لكن تكفين الذمي ودفنه من فروض الكفايات وفاءً بذمته. ١/٧٥. وفي «التنقيح» عقب على قول «التنبيه»: وغسل المبت فرض بقوله: هذا في حق المسلم، أما الكافر فلا يجب، وكذا الصلاة عليه، وتكفين الحربي. ورقة ٤٧أ. وقال في والتوشيح، بأن غسل الذمي لا يجب، وتكفينه واجب، أما الحربي فخارج. ورقة ٣٨ب.

#### (٢٢٣) (ض) قوله: في حال الغسل: غير واضحة في نسخة (أ).

(ع) قال في والتنبيه ، ويُستر الميت عن العيون في الغسل، ولا ينظر الغاسل إلَّا إلى ما لا بد له منه. ص٣٥. وقال نحوه في والمهذب، ١٣٥/١.

قال في «المجموع»: قال أصحابنا: للولى أن يدخل، وإن لم يغسل ولم يعن. ٥/١٢٢ . وقال في موضع آخر: أما غير الغاسل من المعين وغيره فيكره له النظر إلى ما سوى العورة إلا للضرورة ٥/٥٧. وقال في «المنهاج»: والأكمل وضعه بوضع خال مستور. قال «الرملي»: وللولى الدخول، وإن لم يغسل، ولم يعن لحرصه على مصلحته . ٢ / ٤٤٣ . وقال في «الروضة» : وذكر «الروياني» وغيره أن للولى أن يدخل إن شاء، وإن لم يغسل ولم يعن. ٢/٩٩.

قال في «التنقيح» تعليقاً على قول «التنبيه»: ويستر الميت في الغسل عن العيون: استثنى في «الروضة» الولي، وقال له أن يدخل، وإن لم يكن غاسلًا ولا معيناً. ورقة ٤٧ /أ.

وقمال «ابن السبكي»: للولى النظر وإن لم يكن غاسلًا ولا معيناً. ورقة ٣٨٠. وقبال «ابن حجر»: ولا بأس بدخبول الولى وإن لم يعن لحرصه على  ٢٧٤ - وَاسْتِحْبَابُ (الكَافُورِ) فِي الغَسَلَاتِ الثَلاثِ، الَّتي (هِيَ) بِالمَاءِ الصَّرْف.

٢٢٥ - وَالْأَصَحُّ أَنَّ المَيِّتَ لاَ يُزَالُ ظِفْرُهُ، (وَلاَ شَارِبُهُ)، وَعَانتُهُ.

٢٢٦ ـ وَأَنَّ نِيَّةَ الغُسْلِ لَا تَجبُ.

(٢٢٤) (ض) قوله: هي: غير واضحة في نسخة (أ).

 (ل) قوله: الكافور. شجر من الفصيلة الغازية، يتخذ منها مادة شفافة بلورية الشكل، يميل لونها إلى البياض، رائحتها عطرية، وطعمها مر. «المعجم الوسيط، ٧٩٢/٧.

(ع) قال في «الـتنبيه»: ويجعـل في الغسلة الأخــية كافــوراً. ص٣٥. وفي
 «المهذب»: ويجعل في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور. ١٣٣/١.

قال في «المجموع»: قال أصحابنا، يستحب أن يجعل في كل مرة من الغسلات كافوراً في الماء القراح، وهو في الغسلة الأخيرة آكد للحديث ولأنه يقوي البدن ه/١٣٣٠. وفي «المنهلج»: ويستحب له أن يجعل في كل غسلة قليل كافور. قال «الرملي»: أي الغسلات الثلاث التي بلماء القراح، وفي الأخيرة آكد لتقوية البدن، ولدفع الحوام. ٢/٤٤٤. وفي «الروضة»: ويستحب أن يجمل في كل ماء قراح كافوراً، وهو في الغسلة الأخيرة آكد. ٢/٢٠١. وقال «الحصني»: يغسل بلماء القراح ثلاثاً، ويجعل في كل غسلة كافوراً. «كفاية الأخيار» ١٠٢/٢. وقال المتجابه في «التوشيح»:الأصل استحبابه في حل غسلة ورقة ٣٣ب.

(٢٢٥) (ض) قوله: ولا شاربه، في (جـ) وشاربه.

(ع) انظر المسألة رقم (١٢٩) في «تصحيح التنبيه».

(٢٢٦) انظر المسألة رقم (١٣٠) في «تصحيح التنبيه».

٢٢٧ - وَأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ نَجَاسَةٌ بَعْدَ غَسْلِهِ كَفَاهُ غَسْلُهَا.

٢٢٨ - وَأَنَّ الحُرَّ البَعِيدَ مُقَدَّمٌ عَلَى العَبْدِ القَرِيبِ فِي غَسْلِ المَيَّتِ وَالصَّلاةِ.

(٢٢٧) انظر المسألة رقم (١٣١) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٢٢٨) انظر المسألة رقم (١٣٢) في «تصحيح التنبيه».

### الباب الثالث باب الكفن

٢٢٩ - وَأَنَّهُ إِذَا (تَعَلَّقَ بِعَيْنِ المَالِ حَقَّ) كَالزَّكَاةِ، وَالجَانِي، وَالمَرْهُونِ،
 وَالمَبِيعِ إِذَا مَاتَ (مُمْلِسًا)، قُدِّمَ عَلَى كَفَنِهِ، وَسَائِر (مُؤْنِ) تَجْهِيزِهِ.

٧٣٠ وَيَغْيِرُهُ فِي «النَّصْحِيح» بالصَّـواب مَمنُّوعٌ، فَفِي «الكِفَايَةِ» فِي الضَّرَائِض وَ الضَّرَائِض وَ الضَّرَائِض وَجْتُ أَلَّهُ يَقُدُّمُ حَقَّ المَيّْتِ عَلَيْ حَقَ المَجْنِي عَلَيْهِ وَالمُرْتَفِينَ. أَمَّا الزَّكَةُ فَإِنَّ (الدُّيُونَ) (مُقَدَّمَةُ) عَلَيْهَا فِي قُول مَشْهُور، وَالمُقَلَّمُ وَإِنْ كَأَنَ الزَّكَويُّ بَقِياً، وَحَقُ المَيَّتِ مُقَدَّمُ عَلَى اللَّيُونِ، وَالمُقَلَّمُ عَلَى المُقَدَّم مُقَدَّمً مَقَدَّمً عَلَى المُقَدَّم مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مَقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدَّم مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدِّم مُقَدَّمً المُقَدَّم مُقَدَّم مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدَّمً مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدِّم مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدَّم مُقَدَّمً مُنْ المُقَدَّم مُقَدَّمً مَنْ المُقَدَّم مُقَدَّم مُقَدَّمً المُقَدَّم مُعَدَّمً المُقَدَّم مُقَدَّم مُعَدَّمً المُعَدَّم مُعَدَّمً المُقَدَّم مُعَدَّم مُقَدَّم مُعَدَّم مُقَدَّم مُقَدَّم مُعَدَّم مُعَدَّم مُعَدَّم مُعَدَّم مُعَدَّم مُقَدَّم مُقَدَّم مُعَدَّم المُعَدَّم مُعَدِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَدَّم مُعَدَّم الْمُعَدَّم مُعَدِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَدَّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَدَّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعْلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعْلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعْمِ الْمُعَلِم الْمُعْلِم الْمُعْلِم الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِم الْمُعْمِ الْمُعْمِع الْمُعْمِ الْمُعْمِع الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعِم

(٢٢٩) قوله: تعلق بعين المال حق: غير واضحة في نسخة (أ). قوله: مؤن: في (جــ) مؤنة. مفلساً: غير واضحة في (أ).

(ع) انظر المسألة رقم (١٣٣) في «تصحيح التنبيه».

(٢٣٠) (ض) قوله: الديون: في نسخة (جـ) في الدين. قوله: مقدمة: في نسخة (أ) تقدم.

(ع) هذه المسألة اعترض بها «الإسنوي» على السابقة لها، والتي تمت معالجتها من النحاصية الفقهية في «تصحيح التنبيه» تحت رقم (۱۳۳). وبحل اعتراضه هو استخدام «النووي» لتعبير الصواب، مع أن بعض المسائل محل خلاف، فلا يصح أن يطلق عليها الصواب، وفق القواعد التي حددها الإمام «النووي» في مقدمة «التصحيح».

قال في «المجموع»: استثنى أصحابنا صوراً يقدّم فيها الدين على الكفن \_

٢٣١ - وَالصَّـوابُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ تَكْفِينِ الرَّجُلِ فِي إِزَارٍ وَلَفَّافَتَيْنِ، بَلِ
 المَشْهُورُ أَنَّ النَّلاتَة تَعُمُّ البَدَنُ، وَقِيلَ الأَوْلُ يَكُونُ مِنْ سُرِّتِهِ إِلَى رُكِبَتِهِ
 وَهُو المُستَّى بالإزار، وَالتَّانِي مِنْ عُنْقه إلى كَثْبِه، وَالتَّالثُ يُعُمُّه.

وضابطها أن يتعلق الدين بعن التركة منها: مال تعلقت به زكاة كشاة بقيت من أربعين، والمرهون، والعبد الجاني، والمبيع إذا مات المشتري مفلساً وشبهها، فيقدم الدين بلاخلاف، ويمن صرّح به من أصحابنا: الجرجاني في وفرائضه، ووالبغوي، في والتهذيب، ووالخيري، في والفرائض،، ووالرافعي، وغيرهم.

وفي «الىروضة»: محل الكفن رأس مال الترقة يقدم على الديون والوصايا والميراث، لكن لا يباع المرهون في الكفن، ولا الجاني، ولا ما وجبت فيه الزكاة. قال من زياداته: ويلحق بالثلاثة. المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس الميت. وقد ذكره «الرافعي» في أول الفرائض. ٢٠١١/٢.

وقد علَّق في «التنقيح" على عبارة «التصحيح» بقوله: يقتضي أنه لا خلاف فيه، وليس كذلك، فقد رأيت في «الفروق» «للشيخ أي محمد» وجها أنه يقدم حق المبت على حق المجني عليه وحق المرتهن، ونقله عنه «ابن الرفعة»أيضاً في «الفرائض». ورقة لاعاً. وعقب «ابن السبكي» على كلام التصحيح بقوله انه مدخول: ففي وجه في «الكفاية» أن حق المبت مقدم على حق المجني عليه والمرتهن، وأما الزكاة فإن الديون مقدمة عليها في قول مشهور وإن كان الزكوي باقياً، وحق الميت مقدم على المديون، والمقدم على المقدم مقدم. «توشيح التصحيح». ورقة ٣٨٠.

(٣٣١) (ع) قال في «التنبيه»: ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين. ص٥٣. وقال نحوه في «المهذب» ١٣٧/١.

قال في «المجموع»: قال «الشافعي» والأصحاب: المستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أبواب: إزار ولفافتين. والمراد بالإزار المئزر الذي يشد في الوسط ١٥٠/٥. وقال: في الكيفية المستحبة في لف الاكضان طريقان أصحهما عند الاكثرين يبدأ بثني الثوب الذي يلي معدن المبت شقه الأيسر على شقه الأيمن، ثم =

#### الباب الرابع باب الصلاة على الميت

٢٣٢ - وَأَنَّ القَرِيتَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَسَنَّ وَلَيْسَ مَحْمُودَ الحَالِ لَمْ يُقَدَّمْ.
 ٢٣٣ - وَأَنَّهُمَا إِذَا اسْتَوْيَا فِي السَّنِّ المُغْتَبَرِ قُدَّمَ الأَفْقَهُ، وَالأَقْرَأْ، وَالأَوْرَعُ
 عَلَى الإِخْرَاع .

الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء. ثم يلف الثوب الثاني والثالث كذلك. 10/0. وقال في «المنهاج»: والأفضل للرجال ثلاثة. قال «الرملي»: أي الذكر، ولو صبياً أو عرماً. وقال في «المنهاج»: ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف كلها متساوية طولاً وعرضاً يعم كل منها جميع البدن، غير رأس المحرم ووجه المحرمة. «نهاية المحتاج» 20/1/20 . وفي «الروضة»: أقل الكفن ثوب، وأكمله للرجال ثلاثة وفي قدر الواجب وجهان، ولم يرجح. قال من زياداته أصحبها ما يستر العورة، وصححه الجمهور، وهو ظاهر النص. 1/1/1. في «توشيح يستر العورة» وصححه الجمهور، وهو ظاهر النص. 1/1/1. في «توشيح التصحيح»: المذكور في «الرافعي» وهالروضة» وجهان أصحبها أن الثلاثة تكون «النووي» تقريره «الشيرازي» على إذار ولفافتين وقال: لم يحكه هو ولا «الرافعي» ولا «ابن الروضة» الأصح ثلاثة تكون سوابغ، ورقة ٤٤ من أحد البنة، بل في «الروضة» الأصح ثلاثة تكون سوابغ، ورقة ٤٤ ب.

<sup>(</sup>٢٣٢) (ع) انظر المسألة رقم (١٣٤) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٢٣٣) (ع) انظر المسألة رقم (١٣٥) في «تصحيح التنبيه».

٣٣٤ - وَأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ جَنَائِزُ حَضَرَتْ مُتَعَاقِبَةً ، وَاتَّحَدَ نَوْعُهُمْ بِأَنْ كَانُوا رِجَالًا أَوْ نِسَاءً أَوْ صِبْيَانًا قُلْمَ إِلَى الإِمَامِ أَسْبَقُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا.

٢٣٥ ـ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الصَّبيُّ السَّابِقَ يُقَدَّمُ إلى الإِمَامِ عَلَى الرَّجُلِ الفَاضِلِ .

٢٣٦ ـ وَأَنَّ المَسْبُوقَ فِي صَلاةِ الجَنازَةِ يَأْتِي بَبَاقِي التَكْبيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا.

٢٣٧ - وَأَنَّ مَنْ فَاتَتُهُ صَلَّى عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلاةِ (وَقْتَ)
 مُوتِهِ.

<sup>(</sup>٢٣٤) (ع) انظر المسألة رقم (١٣٦) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٢٣٥) (ع) انظر المسألة رقم (١٣٧) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٢٣٦) (ع) انظر المسألة رقم (١٣٨) في «تصحيح التنبيه».

<sup>(</sup>٢٣٧) (ع) انظر المسألة رقم (١٣٩) في وتصحيح التنبيه.. (ض) قوله: وقت: في نسخة (أ) عند موته.

#### الباب الخامس باب الجنازة والدفن

٢٣٨ - وَالصَّوابُ أَنَّ الأَوْلَى أَنْ يَتَولَى دَفْنَ المَوْأَةِ (الرِّجَالُ). هَكَذَا قَالَ،
 لَكنْ فيه خلاف في «الرَّوْضَةِ».

٢٣٩ ـ وَاسْتِحْبَابُ طَمْسِ القَبْرِ إِذَا دُفِنَ المُسْلِمُ فِي بِلَادِ الكُفَّارِ كَمَا نَقَلَهُ

(٢٣٨) (ض) قوله: الرجال، في نسخة (جـ) الرجل.

(ع) لقد تمت دراسة هذه المسألة في كتاب وتصحيح التنبيه، تحت رقم (١٤٠)،
 إلا أن والإسنوي، اعترض على والنووي، تمبيره بالصواب مع أن في المسألة خلافاً
 في والروضة،، فيكون الأولى التعبير بالأصح.

قال في «المجموع»: قال صاحب «البيان»، وقال «الصيدلاني»: يتولى النساء حمل المرأة من المغتسل إلى الجنازة، وتسليمها إلى من في الغبر، لأنهن يقدرن على ذلك. وقال أيضاً: ويتولى النساء حل ثيابها في الغبر. قال: وما قاله «الصيدلاني» هو الحق والصواب وقد نص عليه «الشافعي» في «الأم» في باب الدفر، م/ ٢٥١.

وقال في «الروضة» - بعد أن ذكر استحقاق الرجال للدفن المرأة وأولويتهم في ذلك - قال: وقدّم صاحب «العدة» نساء القرابة على الرجال الأجانب، وهو خلاف النهم المعروف ٢/٣٣٠ . وقال في «التنقيح» تعليقاً على عبارة «التصحيح»، والأولى بالدفن الرجال اقتضى أنه لا خلاف فيه . وقد حكى في «المروضة» عن صاحب «العدة» أنه قدم نساء القرابة على رجال الأجانب، ورقة ٤٤٠٠.

(٢٣٩) (ع) قال في «التنبيه»: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر. ص٣٧، وبمثله قال = - ٢٠٥٧ - ٢٠٥٢ فِي «الرَّوْضَةِ» وَغَيْرِهَا عَنْ «التَّتِمَّةِ» وَأَقَرَّهُ.

٢٤٠ - وَاسْتِحْبَابُ تَقْدِيمِ الْأَبِ إِلَى القِبْلَةِ فِيمَا إِذَا دُفِنَ مَعَ (الْإِبْنِ)، (وَإِنْ)
 كَانَ الْإِبْنُ أَقْراً. وَكَذَا الْأُمُ (مَعَ) البُنْتِ.

ي في «المهذب» ١٤٥/١. ولم يفرق بين حالة وأخرى.

نصه في «المجموع»: يستحب أن يوفع القبر عن الأرض قدر شبى، إلا أن صاحب والتتمة استثنى فقال: إلا أن يكون دفنه في دار الحرب، فيخفض قبره بحيث لا يظهر خافة أن يتعرض له الكفار بعد خروج المسلمين. ١٩٦٥، وقال في «المباح»: ويرفع القبر شبراً فقط. قال والجلال المحلي»: ولو مات مسلم في بلاد الكفر، فلا يوفع قبره، بل يخفى لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون. وكنز الرافيين، ١٩٤١، وقال في «الروضة»: ولا يرفع إلا قدر شبر ليعرف فيزار ويحترم. قال في والتتمة» إلا إذا مات مسلم في بلاد الكفار، فلا يرفع قبوه، بل

وقد أشار «ابن السبكي» إلى استثناء صاحب «التنمة». ورقة ٢٩٩ أنوشيح التصحيح». كما أشار إليه «الإسنوي» في «التنقيح» وقال: يدفن ليلًا لئلا يراه الكفار. ورقة ٤٧ب.

(٢٤٠) (ض) قوله: الابن، في (جـ) ابنه. قوله: وإن في (جـ) إن. قوله: مع في (جـ) على.

(ع) أطلق القول في «التنبيه» بأن الأسن الأقرأ يقدم إلى الفبلة. ص٣٧. وقال في «المهذب» بتقديم أكثرهما أخذاً للقرآن. ١١٤٣/١.

قال في «المجموع»: وعند اجتباع الدفن في قبر واحد يقدم في القبر أفضلهم إلى القبلة، قال أصحابنا: ويقدم الأب على الابن. وإن كان الإبن أفضل منه لحرمة الأبوة، ويقدم الأم على البنت ٥/٤٤٣. وفي «المباح»: فيقدم أفضلها \_ أي إلى اللحد .. قال «الجلال المحلي»: بتقديم الأب والأم على الابن والبنت لحرمة الأبوة، ولو كان الأبناء أفضل. وكنز الراغبين، ٣٤٧١٣. وقال في «الروضة» بمثل قول «المجموع» وهشرح المنهاج» من تقديم الأب والأم على الولد والنت إلى القبلة ٢٣٨/٢.

٢٤١ - وَالْأَصَحُّ فِيمَا إِذَا دُفِنَ (مِنْ غَيْرٍ) خُسْلٍ ، أَوْ إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ إِذَا تَغَيَّرُ.

= وقال «ابن السبكي» بمثل قول من تقدم. • ٤٠. «توشيح التصحيح».

وقال «ابن السبكي» بمثل قول من تقدم. • ٤٠. وتوشيح التصحيح». وتوشيح التصحيح». وقد ذهب في «التنفيح» إلى القول بمثل قول من ذكرنا من الفقهاء. ورقة ١٤٨أ. وقال «ابن حجر» كذلك بتقدم الأب والأم على الابن والبنت عند اجتباعهها في قبر. وفتح الجواد» ١٠٤٤/١. وبه قال «الشيخ زكريا الأنصاري». وفتح الوهاب، ١٠٠٠/١.

(٢٤١) (ض) قوله: من غير، في نسخة (جـ) بغير.

(ع) قال «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» و«المهذب»: فإن دفن من غير غسل
 أو إلى غير قبلة، نبش، وغسل، ووجه إلى القبلة. واشترط في «المهذب» أن لا
 يخشى عليه الفساد. «التنبيه» ص٣٧. «المهذب» ١٤٥/١.

قال في «المجموع»: وإن تمكنوا من غسله - بعد الدفن - وكان ممن يجب غسله ، فالصحيح أنه إن تغير وحشي فساده لونبش لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حومته ، وإلا وجب نبشه وغسله والصلاة عليه ، وبهذا قطع المصنف وجماهير «المناج» و وبشه بعد دفنه حرام إلا للضرورة ، بأن دفن بلا غسل . وهو واجب المنسل فيجب نبشه تداركاً لغسله ما لم يتغير . كنز الراغين» ١٩٥٧ . وفي «النوضة» الصحيح المقطوع به في «النهاية» ووالتهذيب» : ينبش ما لم يتغير المبدر . 18٠٧ . وفي «توشيح المبدر . وقال بهناله في دفنه إلى غير القبلة . ١٩٤٧ . وفي «توشيح «التصحيح» : نقل في «مرح المهذب» الاتفاق على استحباب الوضع على يمينه للقبلة . قال «ابن الرفعة» في كلام «إمام الحرمين» ما يفهم الوجوب، والوضع للقبلة . قال «ابن الصحيح» . ورقة ١٤٠٠ .

وفي والتنقيح: الصحيح في والروضة؛ أنه إذا تغير لا ينبش، وقبل ينبش إذا بقي منه جزء. ورقة 18/. وما قاله والإسنوي؛ قال به وابن الملقن؛ في شرحه ورقة ٨/١٤. وكذا صاحب وابتهاج المنهاج؛ ورقة ٨/١١. ٧٤٧ - وَأَنَّ مَنْ مَانَتْ وَفِي جَوْفَهَا جَنِينٌ لا (تُرْجَى) حَيَاتُهُ لاَ يُوضَعُ عَلَى جَوْفَهَا شَيءٌ، بَلْ يُنْتَظَرُ مَوْتُهُ .

(٢٤٢) (من) قوله: ترجى، في نسخة (أ) لا ترجا.

<sup>(</sup>ع) انظر المسألة رقم (١٤١) في «تصحيح التنبيه».

#### الباب السادس باب التعزية والبكاء على الميت

# ٢٤٣ ـ وَمَشْرُوعِيَّةُ التَّعْزِيَةِ بَعْدَ الثَّلَاثِ إِذَا كَانَ المُعَزِّي وَالمُعَزَّى غَائِبًا.

(٣٤٣) (ل) التعزية: التصبير، وعزيته: أمرته بالصبر. والعزاء بالمد: اسم مقام التعزية. قال «الأزهري»: أصلها التصبير لمن أصيب بمن يعز عليه. «تحرير التنبيه» ص٣٧٠.

(ع) قال في «التنبيه»: ويستحب التحزية قبل الدفن، وبعده إلى ثلاثة أيام.
 ص.٣٧. ولم يذكرها في «المهذب».

قال والنووي، في وشرح المهند، المذهب أنه يعزى، ولا يعزى بعد ثلاثة، وبه قطع الجمهور وغيره إلا إذا كان أحدهما غائباً فلم يحضر إلا بعد الثلاثة، فإنه يعزيه. و / ٧٥٧. وقال في والمنهج»: والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام. قال والجلال المحلي، تقريباً، فلا تعزية بعدها، إلا أن يكون المغرِّي أو الممرَّى غائباً. وكنز الراغين، ٢٩٤١، وفي والروضة»: ثم تمتد التعزية إلى ثلاثة أيام، ولا يعزى بعدها إلا أن يكون المعزى أو المرَّى غائباً، وهو الموصحيح المعروف. ٢٤٤/١، وقياً والتنقيح، بمثل قول والمجموع، ووالروضة» والمنابح، ورقة 18أ. وفي وتوشيع التصحيح، تعليقاً على قول والتنبيه، والمنابح، إلى ثلاثة أيام قال: وهذا إذا كانا حاضرين، أما إذا كان المعزى أو المعزى غائباً فعند الحضور. ورقة 11أ.

وفي وشرح ابن القاسم الغزي على أبي شجاع: والتعزية سنة قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام من بعد دفنه إن كان المعزي والمعزى حاضرين، فإن كان أحدهما غائباً امتدت التعزية إلى حضوره. قال «الباجوري» في شرحه: لا يضر زيادة بعض يوم وتكره بعدها، إذ الغرض تسكين قلب المصاب، والغالب سكونه فيها، فلا يجدد حزنه، وقال مثل الغائب المريض يشفى، والمحبوس يخلص، = ٢٤٤ - وَالصَّوابُ تَحْرِيمُ البُكَاءِ أَيْضاً (عِنْدَ) شَقَّ الجَيْبِ، (وَنَشْرِ) الشَّعْرِ،
 وَضَرْبِ الخَدِّ.

فتستمر بعدها إلى ثلاثة أيام. «حاشية الباجوري على أبي شجاع» ٢٥٨/١.
 (٢٤٤) (ض) قوله: ونشر، غير واضحة في نسخة (أ).

ر (ل) الجيب: ما ينفتح من الثوب على النحر. ج. أجياب، وجيوب. «المصباح المندر، ٢٠٦/١)

(ع) قال في «التنبيه»: ويجـوز البكـاء على الميت من غير ندب، ولا نياحة. ص٣٧. وقال مثله في «المهذب»، وقال: ولا يجوز لطم الحدود، ولا شنى الجيوب ١٤٦/١.

قال في «المجموع»: هذا كله في البكاء بلا ندب، ولا نياحة، أما الندب والنياحة، ولطم الحدود، وشق الجيوب، وخش الوجه، ونشر الشعر، والدعاء بالويل أو الثبور، فكلّها عرّمة باتفاق، وصرّح الجمهور بالتحريم، وما وقع في لفظ بعضهم وكلام «الشافعي» في «الأم» من الكراهة، تحمل على كراهة التحريم، ونقل جماعة الإجماع في ذلك ، ٥/٧٧ه. وفي «المنهاج»: ويحرم النوح وضرب الحد. وكنز الراغين» ١/٣٤٧. وقال في «الروضة»: والنياحة حرام، وفرب الحد، وكنز الراغين» ١/٣٤٧. وقال في «الروضة»: والنياحة حرام، المسبكي» على قول «التنبيه» من غير ندب بقوله: لا تعلق له بالبكاء، بل هو حرام بالبكاء وبدونه، وفي معناه الجزع بضرب الحد رشق الجيب، ونشر الشعر. ووقة بالبكاء وبدونه، وفي معناه الجزع بضرب الحد رشق الجيب، ونشر الشعر. ووقة الحالمة الإباحة فيا عدا هذين، لكن في «الشرح» وهالروضة» وغيرهما الجزم أيضاً بذلك عند شق الجيب، وضرب الحد، ونشر الشعر. قال «ابن الرفعة»: ويحرم مقتضاه الإباحة فيا عدا هذين، لكن في «الشرح» وهالروضة» وغيرهما الجزم أيضاً لذلك عند شق الجيب، وضرب الحد، ونشر الشعر. قال «ابن الرفعة»: ويحرم الخلك عند شق الجيب، وضرب الحد، ونشر الشعر. قال «ابن الرفعة»: ويحرم الخلاك ورو عد شيائل اليت، والبياحة: رفع الصوت بذلك. ورقة ١٤٤٨.

وفي وشرح مسلم: أن النياحة حرام، ورد على من قال بأن النياحة ليست بحرام وإنها المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب. وخمش الحدود، ودعوى الجاهلية، والصواب في أن النياحة حرام مطلقاً، وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيها قاله هذا القائل دليل صحيح ٢٣٨٦.

# قايمتة المراجع

## أولاً: الحديث النبوي

 ١ ـ شرح صحيح مسلم، لمحيى الــدين أبي زكريا يحيى بن شوف النووى، المطبعة المصرية ومكتبتها.

٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار
 المعرفة \_ بيروت \_ لبنان .

## ثانياً: الفقه الإسلامي

- ٣ الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، طبعة الشعب.
- إرشاد المحتاج إلى شرح المنهاج، للشيخ الإمام ابن قاضي شهبة،
   مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم ١٤٧٦ فقه شافعي.
- و الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الخطيب الشربيني، دار
   إحياء الكتب العربية القاهرة.
- ٦- الإسعاد شرح المنهاج، مجهول المؤلف، مخطوط بدار الكتب المصرية.
  - ٧ ـ الأحكام السلطانية، لأبي الحسن الماوردي.
- ٨ ابتهاج المنهاج، للإمام بدر الدين، مخطوط بدار الكتب المصرية فقه شافعي.
- ٩ إحياء علوم الدين، للإمام أبو حامد الغزالي، مؤسسة الحلبي وشركاه
   للنشر والتوزيع.

- ١٠ أسنى المطالب، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية بمصر.
  - ١١ إعانة الطالبين، السيد البكري، دار إحياء الكتب العربية.
- ١٢ إعلام النبيه بما زاد عن المنهاج من الحاوي والبهجة والتنبيه، لابن
   قاضي عجلون، مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم ٢٤.
  - ١٣ ـ الأنوار، ليوسف الأردبيلي، مطبعة ومكتبة مصطفى الحلبي.
- ١٤ ـ تحقيق المدهب، للإمام محي الدين النووي، مخطوط بمطبعة الأوقاف العراقية ـ بغداد.
- ١٥ ـ التنبيه، لأبي إسحاق الشيرازي، مطبعة ومكتبة مصطفى البابي
   الحلي.
- ١٦ تحفة النبيه بشرح التنبيه، للإمام مجد الدين أبي بكر بن إسماعيل
   الزنكلوني، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٦٧.
- ١٧ توشيح التصحيح، للسبكي، مخطوط بالمكتبة الظاهرية \_ دمشق
   رقم ٣٧٩، فقه شافعي.
- ١٨ التهذيب، للإمام الفرّاء البغوي، مخطوط في معهد المخطوطات العربية.
- ١٩ حاشية الباجوري على ابن القاسم، الشيخ إبراهيم الباجوري،
   مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
- ٢٠ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير، الشيخ الشرقاوي، دار إحياء
   الكتب العربية.
- ٢١ بحر المذهب، لأبي المحاسن الروياني، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٢٤) فقه شافعي.
- ٢٢ الحاوي، لأبي الحسن الماوردي، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٨٢) فقه شافعي.

- ٧٧ ـ روضة الطالبين، لأبي زكريا النووي، المكتب الإسلامي ـ دمشق.
- ٢٤ ـ حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهاج، للشيخين قليوبي وعميرة، دار
   إحياء الكتب العربية.
- ٢٥ ـ حلية العلماء، لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي ـ تحقيق: د.
   ياسين درادكة، مؤسسة الرسالة/دار الأرقم، عمان.
- ٢٦ ـ الديباج بشرح المنهاج، للمقدسي، مخطوط رقم ١٠٢ ـ دار الكتب
   المصرية.
- ٢٧ ـ حاشيتا الشبراملسي والرشيدي على نهاية المحتاج، للشيخين
   أحمد بن عبد الرزاق الرشيدي وأبي الضياء نور الدين الشبراملسي،
- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . ٢٨ ـ شرح التنبيه، لأبي حفص عمرو بن علي المعروف بابن الملقن،
- را ي سرح المبيها ديمي عصرية رقم ٧٤٧، فقه شافعي . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٧٤٧، فقه شافعي .
- ٢٩ ـ الشمامل في الفقه، للإمام عبد السيد بن الصباغ، مخطوط بدار
   الكتب المصرية رقم ١٤٠٠، فقه شافعي.
- ٣٠ عجالة المحتاج بشرح المنهاج، لابن الملقن، مخطوط بدار الكتب
   المصرية رقم ١٠٤٩، فقه شافعي.
- ٣١ ـ عمدة الفقيه شرح التنبيه، لابن يونس، مخطوط رقم ٢٤، فقه
- شافعي ، دار الكتب المصرية . وورد من على الله معاد الخلي إلى المراس أحمل بن النقس، مكتبة
- ٣٢ ـ عمدة السالك وعدة الناسك، لأبي العباس أحمد بن النقيب، مكتبة الغزالي دمشق.
- ٣٣ ـ غنية الفقيه في شرح التنبيه، شرف الدين أبي العباس أحمد بن كمال الأربلي، مخطوط رقم ١٨٢، فقه شافعي، دار الكتب المصرية.
- ٣٤ ـ فتح البحواد شرح الإرشاد، لأبي العباس أحمد بن شهاب الدين ابن حجر الهيثمي، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي.
- ٣٥ ـ فتح العزيز شرح الموجيز، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد

- الرافعي، مطبوع بهامش المجموع، ومخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ١٢٠، ٤٦٠، فقه شافعي.
- ٣٦ ـ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، لأبي يحيى بن زكريا الأنصاري، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي.
- ٣٧ ـ فواثد على المهذب، لأبي على الفارقي، مخطوط بدار الكتب رقم
   ١٩٢ ، فقه شافعى .
- ٣٨ ـ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لأبي بكر محمد الحسين الحصنى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ٣٩ ـ كفاية النبيه شرح التهذيب، لابن الرفعة، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٢٢٨، فقه شافعي.
- ٤٠ كنز الراغبين شرح المنهاج، للشيخ جلال الدين المحلي، مطبعة محمد على صبيح، القاهرة.
- 13 المجموع شرح المهذب، محيي الدين بن شرف النووي وتكملاته،
   مكتبة زكريا على يوسف.
- ٢٤ ـ المحرر، عبد الكريم الرافعي، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم
   ١١٤٦، شافعي.
- ٣٤ مختصر المزني، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني بهامش
   الأم، مطبعة الشعب.
- ٤٤ مغني المحتاج إلى شرح المنهاج، الخطيب الشربيني، المكتبة التجارية الكبرى، بمصر.
- ٥٤ ـ مغني الراغبين إلى شرح المنهاج، لابن قاضي عجلون، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٧٨٥، فقه شافعي.
- ٤٦ ـ المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي، دار المعرفة للطباعة والنشر،
   بيروت.
- ٧٤ ـ منهاج الطالبين، لأبي زكريا يحيى النووي، مكتبة مصطفى الحلبي .
   ٣٠٥ ـ ٥٠٢ ـ

٤٨ ـ المموضح النيبه شرح التنبيه، للشيخ صائن المدين عبد العزيز
 الجيلى، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٧٦، فقه شافعي.

 ٤٩ ـ نكت التنبيه على أحكام التنبيه، لكمال الدين أحمد بن عمر المدلجي، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٣٧٥، فقه شافعي.

 ٥ - النجم الوهاج شرح المنهاج، للشيخ الدميري، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ١٠٥٧، فقه شافعي.

 ١٥ ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس ابن شهاب الدين الرملي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي.

١ الواضح النبيه شرح التنبيه ، للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن
 السلمي ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم ٣٢٠ ، فقه شافعي .

٣٥ - الوجيز، لأبي حامد الغزالي، مطبعة الآداب والمؤيد بمصر.

 30 ـ نهاية المطلب، لإمام الحرمين، الجويني، مخطوط بدار الكتب المصرية، وقم ٣٢، فقه شافعي.

#### ثالثاً: كتب اللغة

٥٥ ـ المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري، مطبعة مصطفى
 البابي الحلبي بمصر.

٥٦ - المعجم الوسيط، لمجموعة من المؤلفين، المكتبة العلمية.

٥٧ ـ تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا النووي، دار الكتب العلمية.

٥٨ ـ تحرير التنبيه، لأبي زكريا النووي، دار الكتب العلمية.

وه ـ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، لابن بطال الركبي،
 بهامش المهذب.

### رابعاً: كتب التراجم

 ٦ - الإسلام بين العلماء والحكام، عبد العزيز البدري، المكتبة العلمية - المدينة المنورة.

- ٦١ مول الفقه تاريخه ورجاله، شعبان محمد إسماعيل، دار المريخ للنشر.
  - 77 ـ الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين.
- ٦٣ ـ البداية والنهاية، لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي، مكتبة المعارف.
- ٦٤ ـ تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ٦٥ ـ تحفة الطالبين، لابن العطار، مخطوط.
- ٦٦ ـ ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء، أحمد بن على الخياط الموصلى، مطبعة الجمهورية، الموصل.
- ٦٧ ـ ترجمة شيخ الإسلام، للسخاوي، مذكرة نشرتها الجماعة الإسلامية بدار العلوم.
- 7. روضات الجنات، محمد باقر الموسوي الأصبهاني، الجزء الثامن.
- 79 ـ شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي.
- ٧٠ طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، دار المعرفة.
  - ٧١ ـ طبقات الشافعية ، جمال الدين الإسنوي ، مطبعة الإرشاد .
- ٧٧ ـ الفتوحات الإلهية، ابراهيم الشبرخيتي، مكتبة مصطفى
   البابي الحلبي.
- ٧٣ ـ كتاب الإِمام النووي، عبد الغني الدقر، دار القلم ـ دمشق.
- ٧٤ ـ كتاب الإمام النووي، علي الطُّنطاوي، دار الفكر ـ دمشق.
- ٧٥ ـ كتاب الكنى والألقاب، عباس القمر، المطبعة الحيدرية.
  - ٧٦ ـ كشف الظنون، حاجي خليفة، م١ ـ ط٣.

- ٧٧ المنهاج السوي، للسيوطي، مخطوط ميكرو فيلم رقم الشريط ٤٢٢ في مكتبة الجامعة الأردنية.
- ٧٨ مقدمة رياض الصالحين، للإمام النووي، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت.
- ٧٩ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي
   بيروت.
- ٨٠ معجم المطبوعات العربية والمعربة، جمعة وربّبه إلياس سركيس، مطبعة سركيس بمصر ١٩٢٨م.
- ٨١ مقدمة صحيح مسلم للنووي، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري.
- ٨٢ ـ مقدمة متن الأربعين النووية، محيي الدين مستو، مؤسسة الرسالة.
  - ٨٣ ـ مفتاح السعادة، طاش كبري زادة، دار الكتب الحديثة.
    - ٨٤ ـ معجم البلدان، ياقوت الحموى، م طبعة ١٩٥٧.
  - ٨٥ ـ هدية العارفين، اسماعيل باشا البغدادي، م طبعة ١٩٥٥ ـ مداد.

# الفهَ رُسُ العَام

| ٥  | كتاب الأحوال الشخصية                                   |
|----|--------------------------------------------------------|
| ٧  | الباب الأول: - الزواج                                  |
| ٧  | ١ ـ في شروط عقد الزواج وأركانه                         |
| ۱۹ | ٢ ـ فيما يحرم من النكاح                                |
| 10 | ٣ ـ في الخيار في النكاح والرد بالعيب                   |
| ٣٢ | ٤ ـ في نكاح المشرك                                     |
| ۳٥ | ٥ ـ في المهر                                           |
| ٤٠ | ٦ ـ في المتعة                                          |
| ٤٢ | ٧ ـ في الوليمة والنثر                                  |
| ٤٦ | ٨ ـ في عشرة النساء والقسم والنشوز                      |
| ٥١ | الباب الثاني: ـ الفرق الزوجية وآثارها                  |
| ٥٣ | ١ ـ في الخلع                                           |
| ٥٨ | ٢ ـ في الطلاق                                          |
| 11 | ٣ ـ في عدد الطلاق والاستثناء به                        |
| ٦٥ | ٤ ـ في الشرط في الطلاق                                 |
| ۷۳ | <ul> <li>ه ـ في الشك في الطلاق وطلاق المريض</li> </ul> |
| ٧٦ | ٣ ـ في الرجعة                                          |
| ٧٨ | ٧ ـ في الإِيلاء                                        |
| ۸۲ | ٨ ـ في الظهار                                          |
| ۸٩ | ٩ ـ في اللعان                                          |
| 97 | ١٠ ـ في ما يلحقه من النسب                              |
| 97 | كتاب الأيمان                                           |

| 70  | ۱ - باب من يصبح يمينه وما يصبح به                       |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ٦٩  | ۲ ـ باب جامع الأيمان ۲                                  |
|     | عودة إلى باب الفرق الزوجية وآثارها                      |
| ۱۳  | ١١ ـ باب العدة                                          |
| 40  | ١٢ ـ باب الاستبراء                                      |
| ۲۷  | ۱۳ ـ باب الرضاع                                         |
| ۳٥  | كتاب النفقات                                            |
| 40  | ١٤ ـ باب نفقة الزوجات١٤                                 |
| ٤٢  | ١٥ ـ باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم                  |
| ٤٦  | ١٦ ـ باب الحضانة                                        |
| ٥١  | كتاب الجنايات                                           |
| ۳٥  | ١ ـ باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب                   |
| ٥٦  | ٢ ـ باب ما يجب به القصاص من الجنايات                    |
| ٦٠  | ٣ ـ باب العفو عن القصاص                                 |
| ٦٧  | ٤ ـ باب من لا تجب عليه الدية بالجناية                   |
| ٦٩  | <ul> <li>ه ـ باب ما تجب به الدية من الجنايات</li> </ul> |
| ٧٤  | ٦ ـ باب الديات                                          |
| ۸۲  | ٧ ـ باب العاقلة وما تحمله                               |
| ۸٧  | ۸ ـ باب كفارة القتل                                     |
| ۸٩  | كتاب الحدود                                             |
| 41  | ١ ـ باب كتاب قتال أهل البغي                             |
| 90  | ٢ ــ باب الردة                                          |
| 99  | كتاب الجهاد                                             |
| ٠١  | ١ ــ باب قتال المشركين١                                 |
| ٠٧  | ٢ ـ باب قسم الفيء والغثيمة                              |
| 11  | ٣ ـ باب ضرب الجزية والذمة٣                              |
| 119 | ٤ ـ باب عقد الهدنة                                      |

| ***  | <ul> <li>ه ـ باب خراج السواد</li> <li>عودة إلى كتاب الحدود</li> </ul> |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 770  | ٣ ـ باب الزني                                                         |
| ۲۳.  | ع ـ باب حد القذف                                                      |
| 747  | • _ باب حد السرقة                                                     |
| 710  | ٦ _ باب حد قطع الطريق                                                 |
| 727  | ٧ ـ باب شرب الخمر                                                     |
| 701  | ۸ ـ باب تدرب السلطان                                                  |
| 700  | كتاب الأقضية                                                          |
| •    |                                                                       |
| Y0V  | ١ ـ باب ولاية القاضي وآداب القاضي                                     |
| 470  | ٢ ـ باب صفة القضاء                                                    |
| 778  | ٣_باب القسمة                                                          |
| 440  | ٤ ـ باب الدعوة والبينات                                               |
| ۲۸۲  | ٥ ـ باب اليمين في الدعاوى                                             |
| 44.  | ٦ ـ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل                                    |
| 441  | ٧ ـ باب تحمل الشهادة، والشهادة على الشهادة                            |
| 4. 1 | ٨ ـ باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة                              |
| ٤٠٣  | ٩ ـ باب الإقوار                                                       |
|      | فصل تمهيدي ويشتمل على المباحث التالية                                 |
|      | المبحث الأول: نبذة عن حياة الإمام الإسنوي، وفيه مطالب                 |
|      | المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده                                       |
|      | المطلب الثاني: نشأته وأسرته                                           |
| 441  | المطلب الثالث: نشاطه العلمي من حيث                                    |
| ۱۳۳  | أولاً: إقباله على العلم ورحلته في طلبه                                |
| 444  | ثانياً: شيوخه وتلاميذه                                                |
|      | ثالثاً: آثاره ومصنفاته                                                |
| 711  | المطلب الرابع: تقلده المناصب                                          |

| اتها                               | المطلب الخامس: في وف      |
|------------------------------------|---------------------------|
| المتعلقة بعملية التحقيق،           | المبحث الثاني: الجوانب    |
| WET                                | وفيها مطالب               |
| الكتاب موضع التحقيق وصحة نسبته     | المطلب الأول: اسم         |
| W£7                                | إلى مصنفه                 |
| الكتابالكتاب                       | المطلب الثاني: أهمية      |
| خ التي اعتمدت عليها في التحقيق ٣٥٠ | المطلب الثالث: النس       |
| في التحقيق                         | المطلب الرابع: عملي       |
| وتصحيح التنبيه، وتذكرة النبيه،     | المطلب الخامس: بين        |
| rox                                |                           |
| اق بين الكتابينا۳۵۸                | الفرع (١): أوجه الاتة     |
| تلاف بينها                         | الفرع (٢): أوجه الاخ      |
| ٣٥٩                                | أولاً : من حيث الشكل      |
| ٣٧١                                | ثانياً: من حيث المضمون    |
| ٣٨٩                                | قسم التحقيق               |
| أبواب والفصول التالية :            | ويشتمل على الكتب وا       |
| <b>*9*</b>                         | كتاب الطهارة: وفيه أبواب: |
| رفیه مسائل                         | الباب الأول: باب المياه و |
| وفيه مسائل                         | الباب الثاني: باب الأنية  |
| اك وفيه مسائل                      | الباب الثالث: باب السو    |
| الوضوء وفيه مسائل                  | الباب الرابع: باب صفة     |
| لى الخفين وفيه مسائل               | الباب الخامس: المسح ء     |
| الوضوء وفيه مسائل                  | الباب السادس: نواقض       |
| وفيه مسائل                         | الباب السابع: الاستطابة   |
| ل وفيه مسائل                       | الباب الثامن: باب الغس    |
| سل المسنون وفيه مسائل              | الباب التاسع: باب الغس    |
| ــم وفيه مسائل                     | الباب العاشر: باب التيم   |
| ، الحيض وفيه مسائل                 | الباب الحادي عشر: باب     |
| النجاسة وفيه مسائل                 | الباب الثاني عشر: إزالة   |
| وفيه مسائل وفيه مسائل              |                           |
| صلاة وفيه مسائل                    | الباب الأول: مواقيت اله   |
| مسائل                              | الباب الثاني: الأذان وفيه |

| 100   | الباب الثَالث: ستر العورة وفيه مسائل         |
|-------|----------------------------------------------|
|       | الباب الرابع : طهارة الثوب والبدن والمكان    |
| 207   | وفيه مسائل                                   |
| ٤٥٧   | الباب الخامس: استقبال القبلة وفيه مسائل      |
| 173   | الباب السادس: صفة الصلاة وفيه مسائل          |
| ٤٧٦   | الباب السابع: صلاة التطوع وفيه مسائل         |
| ٤٨١   | الباب الثامن: سجود التلاوة وفيه مسائل        |
|       | الباب التاسع: ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها   |
| ٤٨٣   | وفيه مسائل آ                                 |
| ٤٨٨   | الباب العاشر: باب سجود السهو وفيه مسائل      |
| ٤٩٠   | الباب الحادي عشر: صلاة الجماعة وفيه مسائل    |
| 199   | الباب الثاني عشر: صفات الأثمة وفيه مسائل     |
|       | الباب الثالث عشر: موقف الإمام والمأموم       |
| ٥٠٤   | وفيه مسائل                                   |
| 0 + 0 | الباب الرابع عشر: صلاة المريض                |
| ٥٠٨   | الباب الخامس عشر: قصر الصلاة                 |
| 012   | الباب السادس عشر: صلاة الخوف                 |
| ۱۱٥   | الباب السابع عشر: صلاة الجمعة                |
| 0 7 7 | الباب الثامن عشر: هيئة الجمعة                |
| 0 7 0 | الباب التاسع عشر: صلاة العيدين               |
| ۸۲۵   | الباب العشرون: صلاة الكسوف                   |
| 0 79  | الباب الحادي والعشرون: صلاة الاستسقاء        |
| ۱۳۰   | كتاب الجنائز                                 |
|       | وفيه أبواب                                   |
| ۴۳۰   | الباب الأول: ما يفعل بالميت وفيه مسائل       |
| ٤٣٥   | الباب الثاني: غسل الميت وفيه مسائل           |
| ۸۳۸   | الباب الثالث: الكفن وفيه مسائل               |
| ۰٤٠   | الباب الرابع: الصلاة على الميت وفيه مسائل    |
| 0 2 7 | الباب الخامس: باب الجنازة والدفن وفيه مسائل  |
| 027   | الباب السادس: باب التعزية والبكاء وفيه مسائل |
|       | خاتمة المراجع                                |

